

www.igra.ahlamontada.com

في أبوعمار مَّاتَ بُالصَّفَ

## منتدى اقرأ الثقافي

www.iqra.ahlamontada.com

# ليلة في

وس أللأرَّمُ أَأْخِيمُ

چقُوق *لطّنع مَجِفُوطة* الطّنِعَة إلأُدُلِى

7411--01544

رقم الإيداع ، ٢٠١٠/٢٤٥٩٥



العراقة عنالية المنافقة

١٧٧ مَيْدان الأرْهِ تَسَر وأَمَام أَنجَامِ الأَرْهِ تَسَر القَّامِ وَ ٢٥١٤٧٩٢ مَنْ العَلَمَ ٢٥١٤٧٩٢ ( (رَّيُّ الْأَرْكِ رَفِيْهِ لِلْجَامِعِ الأَرْفِ رَسْدَ (١٤٣١١) ١٠ لَيْفَاكِمَ ٤٥١٤٧٩٧ مَّ اللَّهِ مِنْ اللْمِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِيْمِ مِنْ اللْمِنْ اللْمِنْ اللْمِنْ اللْمِنْ اللَّهِ مِنْ اللْمِنْ اللْمِنْ اللْمِنْ اللْمِنْ اللْمِنْ اللْمِنْ اللْمِنْ اللْمِيْمِ اللْمِنْ اللْمِنْ اللْمِنْ اللْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ



الشيخ

وز العام

أبوعمار

مِّ أَنْ الصَّفَ إِلاَنَةُ وَالنَّوْزِيعِ

تليفون ۲۵۱٤۷۳۲۰ تليفاكين ۲۵۱٤۷۹۲۰



#### بنيه لمِلْهُ وَالْهِمْ زَالِحِيْمِ

#### مقدمةالناشر

الحـمد لله رب العـالمين، والصلاة والـسلام على رسـول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبعه بإحسان إلى يوم الدين.

فمازال فضل الله العظيم الكريم يتوالَى علينا بالتوفيق لإخراج ونشر الكتب الدينية المبينة لشرع ربنا تبارك وتعالَى، فقد من علينا سبحانه بالتوفيق لإخراج عدة طبعات جديدة للمصحف الشريف، حرصنا فيها على غاية الإتقان في جميع ما يتعلق بها.

كما وفقنا لإخراج كتب تفسير كتاب الله العزيز سواء كان كاملاً أو مفرقًا على هيئة سورة تلو السورة، أو مجموعة سور، أو موضوع تلو الموضوع، كآيات الأحكام وغير ذلك من العلوم المتعلقة بالكتاب العزيز، كما وفقنا لإخراج كتب الحديث النبوى الشريف والتي عليها قوام هذا الدين وهي بيان وتفسير لكتاب الله العزيز، والتي قام بها الجهابذة الأولون من سلفنا الصالح علماء الحديث، الذين وفقهم الله – عز وجل – لتوصيل الدين وتبليغه كتابًا وسنة، قولاً وفعلاً، نصاً وفهمًا وعملاً.

وقد أخرجنا بفضل الله عدة كتب، كموطإ الإمام مالك، وصحيح الإمام البخارى، ومسلم، وسير أعلام النبلاء، وفتح البارى بشرح صحيح البخارى، وشرح صحيح مسلم وغيرها من الكتب المتضمنة لحديث رسول الله عليك وواية ودراية وشرحًا وبيانًا.

وأيصًا وفقنا لإخراج كتب العلوم الشرعية التي تخدم الكتاب والسنة بشتى

الأشكال. والتى قام بها من تبع الأولين بإحسان لبيان مراد الله - عز وجل-فى كتابه وسنة رسوله عليه من من من من من بين المطول والمختصر، رحمنا الله وإياهم وغفر لنا ولهم وأحسن إلينا وإليهم.

ويسرنا اليوم أن نقدم هذا الكتاب الذى بين يديك أخى القارئ وهو كتاب «ليلة فى بيت النبى عليه إله ما وهو إضافة جديدة لإصداراتنا والتى نرجو من الله – عز وجل – أن يتقبلها منا قبولاً حسنًا وأن ينفع بها الإسلام والمسلمين. إنه نعم المولى ونعم النصير.

والحمد لله رب العالمين وصلًى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

مُأْتَ بُالِصَفَ

جعلها الله مناراً لخدمة العلم والدين

#### بين يدى الكتاب

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مُضل له، ومن يضلل فلا هادى له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله.

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِه وَلا تَمُوتُنَّ إِلاًّ وَأَنتُم مُّسلمُونَ ﴾ (١) .

﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسِ وَاحِدَة وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴾ (٢) .

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلاً سَدِيدًا ۞ يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطع اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظيمًا ﴾ (٣) .

#### أما بعد:

فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد عَيْسِكُم، وشر الأمور مُحدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، وبعد:

فإن الله (جل وعلا) خلقنا لغاية عظيمة جليلة أخبر عنها في كتابه فقال: ﴿ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلاَّ لِيَعْبُدُونَ ﴾ (٤).

سورة آل عمران: الآية: (۱۰۲).

<sup>(</sup>٢) سورة النساء: الآية: (١).

<sup>(</sup>٣) سورة الأحزاب: الآيتان: (٧٠، ٧١).

<sup>(</sup>٤) سورة الذاريات: الآية: (٥٦).

وجعل للجنة طريقًا واحداً خلف النبي عَلَيْكُمْ فَقَال تعالى: ﴿ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ ﴾ (١).

وقال تعالى: ﴿ وَاتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ﴾ (٢).

فكل الطَّرِق إلى الجنة مسدودة إلا طريق من اقتفى آثار النبى عَلَيْظِ ولذا قال النبى عَلَيْظِ ولذا قال النبى علَيْظِ : «كل أمتى يدخلون الجنة إلا مَن أبَى» قالوا: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: «من أطاعنى دخل الجنة ومن عصانى فقد أبى»(٣).

\* ولكى نطيع النبى عَلِيْطِيْهِم فُـلابد أن نعلم كيف كان النبى عَلَيْطِيْهِم يعـبد ربه (جل وعلا) وكيف كان هديه وسُنته في كل شيء.

ومن أجل ذلك جاءت فكرة هذا الكتاب «ليلة في بيت النبي عَيَّا اللهُمُ ».

فسوف نُطْلِق العنان لخيالنا لنتخيل كل ليلة أننا في بيت النبي عَلَيْكُم لنرى أحواله وأخلاقه ومعاملاته ولنتعلم ونتربَّى بين يديه ليكون ذلك حاديًا لنا لأن نتأسى ونقتدى به في أفعاله وأقواله وأحواله فنسعد في الدنيا بطاعته ونسعد في الآخرة بصُحبته في الجنة التي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر.

وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

وكتبه الفقير إلى عفو الرحيم الغفار المحب للنبى الحبيب المختار محمود المصرى أبو عمار

<sup>(</sup>١) سورة الأنعام: الآية: (١٥٣).

<sup>(</sup>٢) سبورة الأعراف: الآية: (١٥٨).

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري (٧٢٨٠) كتاب الاعتصام.





#### تعـــالوا نزور بيت الـرســول

ونسيعهد بنور نبى الوفها

\* \* \*

وها نحن نتخيل مرة أخرى أننا نسير فى شوارع المدينة المنورة متجهين إلى بيت الحبيب المصطفى عليه النسعد برؤيته ونستأنس بمجالسته وترتوى قلوبنا بكلامه العذب الطيب.

\* وها نحن نطرق الباب. . والنبي عَلِيْكِيْم يأذن لنا بالدخول.

فلما دخلنا وجدنا النبي عَلَيْكُ جالسًا مع بعض أصحابه ليُعلمهم عبادة لا يلتفت إليها كثيرٌ من الناس وهي عبادة: إدخال السرور على الآخرين.

فقال لهم على الله على الله الناس إلى الله انفعهم، وأحب الأعمال إلى الله عز وجل سرور تُدخله على مسلم، أو تكشف عنه كربة، أو تقضى عنه دَينًا، أو تطرُد عنه بحوعًا، ولأن أمشى مع أخى المسلم في حاجة أحب إلى من أن أعتكف في المسجد شهرًا، ومَن كَفَ عضبه، ستر الله عورته، ومن كظم غيظًا، ولو شاء أن يُمضيه أمضاه، ملأ الله قلبه رضى يوم القيامة، ومن مشى مع أخبه المسلم في حاجته حتى يُثبتها له، أثبت الله تعالى قدمه يوم تزل الأقدام، وإن سوء الخلق ليفسد العمل، كما يفسد ألحل العسل» (١).

فتعالوا بنا لنتعلم كيف نُدخل السعادة على الآخرين.

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) حسن: أخرجـه الطبراني في الكبيـر (٤٥٣/١٢)، وحسنه العلامة الألبـاني رحمه الله في صـحيح الجامع (١٧٦).

#### احمل البشري للناس من حولك

إن الناس يحبون من يحمل لهم البشرى.

ولقد كان النبى عَالِيَكُم يسحرص كل الحرص على أن يحمل البشرى للناس من حوله. . . فها هو يبشر خديجة وَلِيْكُ ببيتٍ في الجنة من اللؤلؤ المجوف.

- \* عن أبى هريرة وطائع قال: أتى جبريل النبى عاليك فقال: «يا رسول الله، هذه خديجة قد أتتك معها إناء فيه إدام أو طعام أو شراب، فإذا هى أتتك فاقرأ عليها السلام من ربها عز وجل ومنّى وبشرها ببيت فى الجنة من قصب(١) لا صخب(١) فيه ولا نصب(١) »(٤).
  - \* وهو ها يبشر عائشة ﴿ وَلَيْكَ بِالْبِرَاءَةُ فَى قَصَّةُ الْإِفْكُ.
- \* وها هو يبشـر كعب بن مالك رطي بالبراءة بعدمـا تخلف عن غزوة تبوك ثم نزلت توبة الله عليه بعد خمسين يومًا.
  - \* وها هو يبشر بعض الصحابة بالجنة.
- \* وها هو يبشر أبا بكر فياض بأنه يُدعَى يوم القيامة من أبواب الجنة الثمانية.
- \* وها هو يبشر أمته بأن من مات على التوحيد فإنه سيكون من أهل الجنة . حتى وإن عُذِّب ببعض ذنوبه فإن مصيره في النهاية بأن يكون في الجنة .
  - \* وها هو يبشر بعض أصحابه بأن الجنة تشتاق إليهم.

<sup>(</sup>١) من قصب: المراد به قصب اللؤلؤ المجوف كالقصر المنيف.

<sup>(</sup>٢) صخب: هو الصوت المختلط المرتفع.

<sup>(</sup>٣) نُصَب: المشقة والتعب.

<sup>(</sup>٤) متفق عليه: رواه البخارى (٣٨٢١) كتاب المناقب، ومسلم (٢٤٣٢) كتاب فضائل الصحابة.

قال عِينا الشتاقت الجنة إلى ثلاثة: على وعمار وبلال ١١٠٠.

\* بل ويبشر بلالاً بأنه سمع صوت نعليه أمامه في الجنة.

\* وهكذا كان النبى عَلَيْكُ يحرص كل الحرص على حمل البشرى لكل من حوله.

#### \* أيها الأخ الحبيب... أيتها الأخت الفاضلة:

أين نحن من تلك الصفة؟.... ولماذا لا نحمل البشرى لكل من حولنا لنُدخل عليهم السعادة والسرور.

- فإن علم الـواحد منا خبـرًا يُدخل الفرحـة والسرور على قلب أخـيه فلماذا لا يبادر ويكون أول من يبشره. . . فهذا كله من كمال الإيمان.
- فلنحرص كل الحرص على أن نحمل البشريات الجميلة لإخواننا لتسعد قلوبهم ويكون ذلك كله في ميزان حسناتنا.

#### الاهتمام بمشاعر الناس والفرح لفرحهم

الناس عمومًا يحبون أن يشعروا بقيمتهم. . لذا تجدهم أحيانًا يقومون ببعض التصرفات ليُلفتوا النظر إليهم . . ! وقد يخترعون قصصًا وبطولات لأجل أن يهتم الناس بهم أو يعجبوا بهم أكثر . .

لو رجع رجل إلى بيته قادمًا من عمله متعبًا.. فلما دخل صالة البيت رأى أولاده الأربعة كل واحد منهم على حال.. أكبرهم عمره إحدى عشرة سنة.. يتابع برنامجًا في التلفّاز.. والـثاني يأكل طعامًا بين يديه.. والثالث يعبث بألعابه.. والرابع يكتب في دفاتره..

فسلَّم الأب بصوت مسموع . . السلام عليكم . . فلم يلتفت إليه أحد . . ذاك منهمك مع برنامجه . . والثانى مأخوذ بألعابه . . والثالث مشغول بطعامه . . إلا الرابع . . فإنه لما التفت فرأى أباه . . نفض يده من دفاتره (۱) حسن: رواه الترمذي (۳۷۹۷)، وأبو يعلى (۱۲/۱۲۲) وحسنه العلامة الألباني رحمه الله في صحيح الجامع (۱۵۹۸).

وأقبل مُرحِّبًا ضاحكًا.. وقبَّل يد أبيه.. ثم رجع إلى دفاتره..

أى هؤلاء الأربعة سيكون أحب إلى الأب؟

أجزم أن جوابنا سيكون واحداً: أحبهم إليه الرابع. . ليس لأنه يفوقهم جمالاً أو ذكاءً . . وإنما لأنه أشعر أباه بأنه إنسان مهم عنده . . كلما أظهرت الاهتمام بالناس أكثر . . كلما ازدادوا لك حبًّا وتقديرًا . . كان سيد الخلق عليه الناس . . يُشعر كل إنسان أن قضيّته قضيتُهُ . . وهمه هَمُه . . (١)

فعندما تخلف كعب بن مالك عن غزوة تبوك. وأمر النبى علين الربيع أصحابه بهجر كعب بن مالك وصاحبيه هلال بن أمية ومرارة بن الربيع لأنهما أيضًا تخلّف عن الخروج لغزوة تبوك. واستمر الهجر خمسين يومًا حتى ضاقت عليهم أنفسهم.

وفى الليلة الخمسين. نزلت توبتهم على النبى عَلَيْكُمْ فى ثلث الليل. وكان عَلَيْكُمْ فى بيت أم سلمة . فتلا الآيات. فقالت أم سلمة وَلَيْكُمْ:
يا نبى الله. . ألا نُبشِّر كعب بن مالك؟

قال: «إذًا يحطمكم الناس.. ويمنعونكم النوم سائر الليلة» ..

فلما صلى النبى عَلَيْكُم الفجر . . آذن الناس بتوبة الله عليهم . . فانطلق الناس يبشرونهم . .

قال كعب: وكنت قد صليت الفجر على سطح بيت من بيوتنا. .

فبينما أنا جالس على الحال التي ذكر الله تعالى. . . قد ضاقت على نفسى . . وضاقت على الأرض بما رَحُبَت . . وما من شيء أهم إلى من أن أموت فلا يصلى على رسول الله على الل

<sup>(</sup>۱) استمتع بحياتك / د . محمد العريفي (ص:٩٦).

فبينما أنا على ذلك . إذ سمعت صوت صارخ على جبل سلع بأعلى صوته يقول: ياااااا كعب بن مالك! . . أبشر . . فخررت ساجداً . . وعرفت أن قد جاء فرج من الله . . وأقبل إلى رجل على فرس . . والآخر صاح من فوق جبل . . وكان الصوت أسرع من الفرس . .

فلما جاءنى الذى سمعت صوته يبشرنى . نزعت له ثوبي فكسوته إياهما ببشراه . والله ما أملك غيرهما . واستعرت ثوبين فلبستهما . وانطلقت إلى رسول الله عاليات . فتلقانى الناس فوجًا . . فوجًا . .

يهنئونى بالتوبة.. يقولون: ليهنك توبة الله عليك. . حتى دخلت المسجد. . فإذا رسول الله عليك جالس بين أصحابه. .

فلما رأوني والله ما قام منهم إلى الاطلحة بن عبيد الله. قام فاعتنقني وهنأني. ثم رجع إلى مجلسه. فوالله ما أنساها لطلحة.

والشاهد من هذه القصة.. أن طلحة ولطف لما رأى كعبًا قام إليه واعتنقه وهنأه.. فزادت محبة كعب له.. حتى كان يقول بعد موت طلحة.. وهو يحكى القصة بعدها بسنين: فوالله لا أنساها لطلحة.. وماذا فعل طلحة حتى يأسر قلب كعب؟ فَعَل مهارة زائدة.. اهتم به.. شاركه فرحته.. فصار له عنده حظوة..

الاهتمام بالناس ومشاركتهم في مشاعرهم يأسر قلوبهم. . لو كنت في زحمة الامتحانات. . ووصلت إلى هاتفك المحمول رسالة مكتوب فيها . . بشرني عن امتحاناتك والله إن بالى مشغول عليك وأدعو لك، صديقك إبراهيم . .

أليس ستزداد محبتك لهذا الصديق؟ بلى...

ولو كان أبوك مريضًا في المستشفى. . فبقيت معه في غرفته وأنت

مشغول البال عليه . . واتصل بك صديق وسألك عنه . .

وقال: تحتاج مساعدة؟ نحن في خدمتك. . فشكرته . .

ثم فى المساء اتصل وقال: إذا كان الأهل يـحتاجـون أى شىء أشتـريه لهم فأخبرنى . . فشكرته ودعوت له . . ألا تشعر أن قلبك ينجذب إليه أكثر . . ؟ (١) .

#### أخبر الناس بحبك لهم

قال عَلَيْكُمْ: «إذا أحب أحدكم أخاه فليُعلمه أنه يحبه» (٢) وفي رواية: «إذا أحب أحدكم أخاه في الله فليعلمه فإنه أبقى في الأُلفة وأثبت في المودة» (٣).

وكما حدث بين أبى إدريس الخولانى عندما قال لمعاذ بن جبل: والله إنى لأحبك لله . . . ولك أن تتخيل معى أن أخاك المسلم أقبل عليك وقال لك إنى أحبك فى الله . . . ألا تتحرك عاطفة المحبة فى قلبك لأخيك وتشعر وقتها بأن لك مكانة فى قلب إخوانك المؤمنين فتزداد حبًّا لهم؟!!!

لا بأس أن تُعبر عن محبتك للآخرين بكل صراحة. . سواء كانوا أبًا أو أمًا . . أو زوجة أو أبناء . . أو زملاء وجيران . . لا تكتم مشاعرك نحوهم . . قل لمن تحبه : أنا أحبك . . أنت غال إلى قلبى . . حتى لو كان عاصيًا قل له : إنك أحب إلى من أناس كثيبيير . . ولم تكذب فهو أحب إليك من ملايين اليهود . . أليس كذلك . . كن ذكيًا . .

أ أذكر أنى ذهبت مرة لأداء العمرة. . وكنت خلال الطواف والسّعى أدعو للمسلمين جميعًا . . بالحفظ والنصر والتمكين . . وربما قلت : اللهم اغفر لى واغفر لأحبابى وأصحابى . . وبعد انتهائى من شعائرها . . حمدت الله على التيسير . .

<sup>(</sup>۱) استمتع بحياتك (ص:١٠١-١٠٣) بتصرف.

 <sup>(</sup>۲) صحيح: رواه أبو داود (٥١٢٤) كتاب الأدب، والتــرمذى (٢٣٩٢) كتاب الزهد، وصححــه العلامة
 الألبانى رحمه الله فى صحيح الجامع (٢٧٩).

<sup>(</sup>٣) حسن: ابن أبى المدنيا في كتاب الإخوان (ص١٢٠ ، رقم ٦٩)، وحسنه العلامة الألباني رحمه الله في صحيح الجامع (٢٨٠).

ثم استأجرت فندقا لأبيت فيه . . فلما وضعت رأسى على وسادتى كتبت رسالة عبر الهاتف المحمول أقول فيها: «الآن أنهيت العمرة وتذكرت أحبابى وأنت منهم فلم أنسك من الدعاء الله يحفظك ويوفقك» . . انتهت الرسالة . .

أرسلتها إلى الأسماء المخزنة في ذاكرة الهاتف. . كانت خمسمائة اسم . . لم أكن أتصور التأثير العجيب لهذه الرسالة في قلوب الآخرين . .

منهم من أرسل إلى: والله إنى أبكى وأنا أقرأ رسالتك. . أشكرك أنك ذكرتني بدعائك. .

وآخر كتب: والله يا أخى ما أدرى بِمَ أرد عليك! ولكن جزاك الله خيرًا. .

والثالث كتب: أسأل الله أن يستجيب دعاءك.. ونحن والله لا ننساك.. نحن في الحقيقة نحتاج بين الفينة والأخرى أن نُذكِّر الناس بأننا نحبهم.. وأن كثرة مشاغل الدنيا لم تُنسنا إياهم.. ولا بأس أن يكون ذلك بمثل هذه الرسائل.. يمكن أن تكتب إلى أحبابك: دعوت لكم بين الأذان والإقامة.. أو في ساعة الجمعة الأخيرة.. وإذا كانت نيتك صالحة فلن يكون في هذا إظهار للعمل أو رياء.. وإنما زيادة ألفة ومحبة بين السلمين.. (١).

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) استمتع بحياتك (ص:١٠٦-١٠٧).

#### كن لمَّاحًا



قسم كبير من الأشياء التي نمارسها في الحياة. . نفعلها لأجل الناس لا لأجل أنفسنا . . عندما تُدعى لوليمة عُرس . . فتلبس أحسن ثيابك . . إنما تفعل ذلك لأجل لفت انتباه الناس وجذب إعجابهم . . لا لأجل لفت انتباه نفسك . .

وتفرح إذا لاحظت أنهم أعجبوا بجمال هيئتك.. أو رونق ثيابك.. وعندما تؤثث مجلس ضيوفك.. وتتكلف في تزويقه والعناية به.. إنما تفعل ذلك أيضًا لأجل نظر الناس.. لا لأجل نظر نفسك.. بدليل أنك تعتنى بغرفة استقبال الضيوف أكثر من عنايتك بالصالة الداخلية.. أو بحمام أطفالك!!

عندما تدعو أصحابك إلى طعام.. ألا ترى أن زوجتك – وربما أنت – تعتنى بترتيب الطعام وتنويعه أكثر من العادة..

بلى . . وكلما زادت أهمية هؤلاء الأصحاب . . زادت العناية بالطعام . . وكم تكون سعادتنا غامرة عندما يُثنى أحد على لباسنا أو ديكورات بيوتنا . . أو لذة طعامنا . . وقد قال عليات الله الناس الذي يحب أن يأتوا إليه الناس الذي يحب أن يعاملوك به . . كيف . . ؟!

رأيت على صاحبك ثوبًا جميلاً.. انتبه له.. أثنِ عليه.. أسمعه كلمات رنانة.. ما شاء الله!! ما هذا الجمال!! اليوم كأنك عريس!!

زارك رجل يومًا فشممت من ثيابه عطرًا فواحًا جميلاً.. أثنِ عليه.. تفاعل معه.. كُن لماحًا.. فهو ما وضع العطر إلا لأجلك.. ردِّد عبارات جميلة: ما هذه الروائح.. ما أحسن ذوقك..

دعاك شخص لطعام . . أثن على طعامه . . فإنك تعلم أن أمه أو زوجته

أو أخته وقفت ساعات في المطبخ لأجلك. . أو لأجل المدعوين عمومًا. . وأنت منهم. . أو أنه على الأقل تعب في إحضاره من المطعم ومحل الحلويات. . و . . فأسمعه كلمات تجعله يشعر أنك مُمتن له بما قدم لك . . وأن تعبه لم يذهب سُدًى...

دخلت بيت أحد أصدقائك - أو دخلتِ بيت إحدى صديقاتك- فرأيت أثاثًا جميلاً. . فأثن على الأثاث . . والذوق الرفيع . . (لكن انتب لا تبالغ حتى لا يشعر أنه استهزاء)...

حضرت في مجلس عام. . فسمعت أحداً يتكلم مع الحاضرين بانطلاق. . وقد أحيا المجلس. . وأسعد الحاضرين. . أثن عليه. . خذ بيده إذا قمتم. . قل له: ما شاء الله . . !! ما هذه القدرات!! بصراحة ما ملّح المجلس إلا حضورك. . جرِّب افعل ذلك . . فسوف يحبك . .

رأيت موقفًا جميلاً لولد مع أبيه. . قبَّل يده . . قـرَّبَ إليه نعليه . . أثن على الولد .. كن لماحًا . . لبسَ ثوبًا جديدًا . . أثن عليه . . كن لماحًا . . ررت أختك. . رأيت عنايتها بأولادها. . كُن لماحًا. . أثن عليها . . رأيت عناية صاحبك بأولاده. . أو روعة ترحيبه بضيوفه. .

كُن جريتًا. . لماحًا. . أثن عليه . . أخرج ما في صدرك من الإعجاب به . . ركبت مع شخص في سيارته . . أو استأجرت تاكسي . . لاحظت نظافة سيارته . . حُسنَ قيادته . . كن لماحًا . . أثن عليه . .

قد تقول: هذه أمور عادية. . صحيح لكنها مؤثرة.

نعم. . كن لماحًا. . التحكم بعواطف الناس وكسب محبتهم سهل جدًّا. . لكننا في أحيان كثيرة نغفل عن ممارسة مهارات عادية نكسبهم بها. . ولا تعبجب إن قلت: إن صاحب الخلق العظيم عَالِينِهُم كان يمارس هذه المهارات. . وأحسن منها . . في أول سنين الإسلام . . لما ضُـيِّق على ودخلوا على بِشر الحافى فى يوم شديد البرد، وقد تجرد وهو ينتفض، فقالوا: ما هذا يا أبا نصر؟ فقال: ذكرت الفقراء وبردهم، وليس لى ما أواسيهم، فأحببت أن أواسيهم فى بردهم(١).

\* ومن المعلوم أن اصطناع المعروف من أعظم سُـبل النجاة من كُرب يوم القيامة ومن أسباب الفوز بستر الله في الدنيا والآخرة.

لقول رسول الله على الله على الله على الله عنه مؤمن كُربة من كرب الدنيا، نفَّس الله عنه كربة من كرب الدنيا الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسرّ على معسر، يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه (٣).

\* عن عبد الرحمن بن أبى بكر وطي أن أصحاب الصَّفة كانوا ناسًا فقراء، وإن رسول الله علين الله علين على مرة: «من كان عنده طعام اثنين، فليذهب بثلاثة، ومن كان عنده طعام أربعة فليذهب بخامس،... بسادس أنه ...

\*عن عشمان بن عفان رطي أنه قال وهو يخطب: إنا والله قد صحبنا رسول الله علي السفر والحضر، يعود مرضانا، ويتبعُ جنائزنا، ويغزو

<sup>(</sup>١) الفوائد (ص ٢٢٤).

<sup>(</sup>٢) صحيح: رواه مسلم (٢٦٢٦) كتاب البر والصلة والآداب.

<sup>(</sup>٣) صحيح: رواه مسلم (٢٦٩٩) كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار.

<sup>(</sup>٤) متفق عليه: رواه البخاري (٣٥٨١) كتاب المناقب، ومسلم (٢٠٥٧) كتاب الأشربة.

معنا، ويواسينا بالقليل والكثير، وإن ناسًا يُعلموني به عسى أن لا يكون أحدهم رآه قط(١).

#### \* بل هذا حال سلفنا الصالح مع المواساة:

- \* عن شُعبة وَلَيْ قال: لما توفى الزبير لقى حكيم بن حزام عبد الله بن الزبير، فقال: كم ترك أخى فى الدين؟ قال: ألف ألف، قال: على خمسمائة ألف (٢).
- \* وعن أبى حمزة الثمالى وَاقْ قال: إن على بن الحسين كان يحمل الخبز بالليل على ظهره يتبع به المساكين في الظُّلمة، ويقول: إن الصدقة في سواد الليل تطفئ غضب الرب(٣).
- \* وعن عمرو بن ثابت نطق قال: لما مات على بن الحسين وجدوا بظهره أثرًا مما كان ينقل الجُرْب (٤) بالليل إلى منازل الأرامل (٥).
- \* وعن محمد بن إسحاق رطي قال: كان ناس من أهل المدينة يعيشون، لا يدرون من أين كان معاشهم، فلما مات على بن الحسين، فقدوا ذلك الذي كانوا يؤتّون بالليل (٦٠).

#### ازرع الضرحة في قلوب الناس

اعلم أيها الأخ الحبيب أنك إن لم تَزد على الدنيا شيئًا فأنت زائدٌ على الدنيا شيئًا فأنت زائدٌ عليها . . فلابد أن يكون لك أثرٌ في قلوب الناس.

<sup>(</sup>١) رواه أحمد (٥٠٦) مسند العشرة المبشرين بالجنة، وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده حسن.

<sup>(</sup>٢) نزهة الفضلاء (١/٢١٩).

<sup>(</sup>٣) نزهة الفضلاء (١/ ٢٠٤).

<sup>(</sup>٤) الحرب جمع جريب وهو وعاء يحمل فيه الطعام والدقيق ونحوهما.

<sup>(</sup>٥) نزهة الفضلاء (١/ ٤٠٦، ٧٠٤).

<sup>(</sup>٦) نزمة الفضلاء (١/ ٢٠٤).

ولو قيل لك: إن المطر سينزل في بلدك فقل: بل أتمنى أن ينزل في كل بلاد المسلمين. .

ولو قيل لك: ستـدخل الجنة وحدك فقل: بل أتمـنى أن يدخل معى كل المسلمين.

وهكذا ينبغى علميك أن تُحب الخير لكل الناس من حولك وأن تحرص على زرع الفرحة في قلوب الناس.

وتلك قصة تتعلق بذاكم الموضوع، . . . قصة من أروع القصص وأجملها وهى قصة موثقة لرجل عمره خمسون سنة كان مصابًا بالسرطان، وتعب مع الأطباء، وحاروا في علاجه؛ حتى استشار أحد الشيوخ فيما يفعل؟

فقال له: ابحث عن عائلة محتاجة وتولَّها بالرعاية؛ فراح يبحث عن العائلة إلى أن لقى امرأة معها ثلاثة أيتام؛ فأرسل أحد عُماله إليهم، ومن الصباح راح يتكفل لهم بكل شيء يحتاجونه، فأكمل أثاث البيت ووفر لهم كل شيء قبل أذان العصر، وانصرف، فسمع الأم تدعو وتقول: اللهم إنى أسألك لمن أدخل السرور في قلوبنا أن تُدخل السرور في قلبه.

ومع أذان العصر رجع العامل لصاحب المال فقال له: ما الذى حصل؟ والعامل لما عاد وجـد الرجل الذى كان طريح الفراش واقفًا فرحًـا فسأل صاحب المال عامله عن دعوة هذه المرأة متى كانت؟

قال: عند أذان العصر.

قال: والله العظيم رأيت كأن ملكًا مسح على صدرى في وقت أذان العصر وقمت من الفراش على تلك الحال التي تراني (١).

\* \* \*

<sup>(</sup>١)ضع بصمتك / د. محمد العريفي (ص:١٣٤).

#### ابتسم ثم ابتسم

إن البسمة تُدخل السعادة على قلبك وعلى الآخرين.

- بل جعل النبى عَرَّاكُ من قبيل المعروف فقال عَرَّاكُم : «لا تحقرن من المعروف شيئًا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق له» (٢).

\* ولذا فعليك أن تُكثر من التبسم.

فهذا هو هدى نبينا عَرَّاكِم . . . فعن عبد الله بن الحارث بن جزء وطي قال: «ما رأيت أحدًا أكثر تبسمًا من رسول الله عَرَّاكِم »(٣).

قال جرير بن عبد الله البجلى: ما رآنى رسول الله عَلَيْكُم إلا تبسَّم فى وجهى . .

#### \* الابتسامة أنواع.. ومراتب..

فمنها البشاشة الدائمة. . أن يكون وجهك صبوحًا مبتهجًا دائمًا. . فلو كنت مُدرسًا ودخلت الفصل على طُلابك. .

فالقهم بوجمه بشوش. . ركبت طائرة ومشيت في الممر والناس ينظرون إليك كن بشوشًاً. . دخلت بقالة أو محطة وقود. . مددت له الحساب. . ابتسم. .

<sup>(</sup>۱) صحيح: رواه الترمذي (۱۹۵٦) كتاب البر والصلة، وصححه العلامة الألباني رحمه الله في صحيح الجامع (۲۹۰۸).

<sup>(</sup>٢) صحيح: رواه مسلم (٢٦٢٦) كتاب البر والصلة والآداب.

 <sup>(</sup>٣) صحيح: رواه الترمذي (٣٦٤١) كتاب المتأقب، وأحمد (١٧٢٥١) مسند الشاميين، وصححه العلامة الألباني رحمه الله في صحيح سنن الترمذي.

ولو كنت في مـجلس. ودخل شخص وسلم بصـوت عال. ومَـرَّ بنظره على الجالسين. ابتسم. ولو دخلت على مجموعة وصافحتهم. ابتسم. \* وعمه مًا:

الابتسامة لها من التأثير الكبير في امتصاص الغضب والشك والتردد. . ما لا يشاركها غيرها. .

البطل هو الذي يستطيع التغلب على عواطفه. . ويتبسم . . حتى في أحلك المواقف . .

\* كان أنس بن مالك فطف يمشى مع النبى عَلَيْكُم يومًا. . والنبى عَلِيْكِم عليه بُرد نجراني غليظ الحاشية. .

فلحقهما أعرابي . .

أقبل هذا الأعرابي يجرى وراء النبي عَلَيْكِيم يريد أن يلحق به. . حتى إذا اقترب منه . . جبذه بردائه جبذة شديدة . . فتحرك الرداء بعنف عملى رقبة النبي عَلَيْكِيم . .

قال أنس: حتى نظرت إلى صفحة عاتق رسول الله عَلَيْكُم . . قد أثرت بها حاشية البُرد من شدة جبذته . .

فماذا يريد هذا الرجل؟!

لعل بيته يحترق وأقبل يريد معونة. .

أو أحاطت به غارة من المشركين. . فأقبل فزعًا يريد نصرة . .

اسمع ماذا يريد. .

قال: يا محمد . . (لاحظ لم يقل: يا رسول الله) . .

قال: يا محمد . مر لى من مال الله الذي عندك . .

فالتفت رسول الله عليَّكُم . . ثم ضحك . . ثم أمر له بعطاء . .

نعم. . كان عَالِي الله بطلاً ، لا تستفزه مثل هذه التصرفات . . ولا يعاقب

أو تثور أعصابه على التفاهات. .

كان قويًا يضبط أعصابه. .

دائم الابتسامة حتى في أحلك الظروف. . يفكر في عواقب الأمور قبل أن يفعلها. . وماذا يفيد لو أنه صرخ بالرجل أو طرده!

هل سيشفى جرح عنقه؟! أو يصلح أدب الرجل؟! كلا. .

إذن ليس مثل الصبر والتحمل. . نعم بعض الأمور نثور لها ونغضب. . وعلاجها شيء آخر تمامًا. . نعالجها بالرفق واللين. . والتبسم . . وإحسان الظن. . وكظم الغيظ . . وكسب الناس . .

#### تهادوا نتحابوا

من المعلوم أن الهدية لها مفعول السحر الحلال في تأليف القلوب واستجلاب محبة الناس. ولذلك حَثَّ النبي عِيْنِ على ذلك فقال عَيْنِ : «تهادوا تحابوا»(٢).

- بل حَثَّ النبي عَلَيْكُم على قبول الهدية مهما كانت صغيرة أو كِبيرة ونهى عن ردً الهدية.
- فعن عبد الله بن مسعود ولي قال: قال رسول الله عليكم: «أجيبوا الداعى، ولا تردوا الهدية» (٣).

<sup>(</sup>١) استمتع بحياتك (ص: ٢٥١-٢٥٢).

<sup>(</sup>۲) حسن: رواه البخارى فى الأدب المفرد (٢٠٨/١، رقم ٥٩٤)، البيهقى (٦/ ١٦٩، رقم ١١٧٢٦)، وحسنه العلامة الألبانى رحمه الله فى صحيح الجامع (٣٠٠٤).

<sup>(</sup>٣) صحيح: رواه أحمد (٣٨٢٨) مسند المكثرين من الصخابة، وصححه العلامة الألباني رحمه الله في صحيح الجامع (١٥٨).

#### \* يقول أحد الدعاة:

أحيانًا لا تتكرم على الشخص مباشرة. . وإنما تتكرم على من يحبهم. . فيحبك. .

زارنى أحد الأصدقاء يومًا.. وكان يحمل كيسًا فيه عدد من الحلويات والألعاب.. أظنها لم تكلفه بضعة ريالات.. ناولنى إياها وقال: هذا للأولاد.. فرح بها الصغار.. وفرحت بها أنا لأنه أشعرنى أنه يحب إدخال السرور على أولادى..

\*كان أحد السلف عالمًا. . لكنه كان فقيرًا. .

فكان طُلابه يهدون إليه بين فترة وأخرى أنواعًا من الهديا. . تمر . . دقيق . .

وكان الطالب إذا أهدى إليه. . لم يزل الشيخ مكرمًا له مقبلاً عليه مادامت هديته باقية . . فإذا انتهت . رجع إلى طبعه الأول . .

فكر أحد طلابه بهدية يحملها إلى الشيخ. .

تكون معقولة الثمن. .

وتطول مدة بقائها. .

فأهدى إليه كيس ملح . .

فالملح ثمنه قليل. .

ويطول بقاؤه في البيت لأنه لا يُستعمل منه إلا الشيء اليسير...

فقد يكفى الكيس الواحد لمدة سنة أو سنتين. .

ولو استشرتني في هديتين ستهدى إحداهما إلى صديق. .

أولاهما زجاجة عطر رائع. . ثمين. .

أو ساعة حائطية تكتب عليها إهداءً باسمه . .

لاخترت الساعة . .

لأنها يطول بقاؤها. . ويراها دائمًا . . وربما يكون ثمنها أقلى . .

\* أذكر أن أحد طلابي أهديته ساعة حائطية فيها إهداء باسمه . .

تخرج من الكلية. . ومرت السنون. .

ثم زرت إحدى المدن لإلقاء محاضرة فتفاجأت به يحضر المحاضرة ويدعوني إلى بيته. .

فلما دخلت مجلس الضيوف فإذا به يشير إلى الساعة المعلقة على الحائط. . ويقول: هذه أغلى هدية عندي . . (١) .

#### إدخال السعادة على الفقراء

عدد من الناس اليوم أخلاقهم تجارية. .

فالغنى فقط هو الذى تكون نُكتَه طريفة فيضحكون عند سماعها. . وأخطاؤه صغيرة. . فيتغاضون عنها. .

أما الفقراء فَنُكَتهم ثقيلة. . يُسخَر بهم عند سماعها. . وأخطاؤهم جسيمة . . يُصرَخ بهم عند وقوعها . .

أما رسول الله عَلِيْكُم فكان عطفه على الغنى والفقير سواء. .

\* قال أنس وَطَيُّك: كان رجل من أهل البادية اسمه زاهر بن حرام. .

وكان ربما جاء المدينة في حاجة فيهدى للنبى عالي من البادية شيئًا من أقط أو سمن. . فيُجهزه رسول الله عالي أذا أراد أن يخرج إلى أهله بشيء من تمر ونحوه . .

وكان النبى عَلَيْكُم يحب. وكان يقول: «إن زاهراً باديتنا.. ونحن حاضروه». . وكان زاهراً دميماً . .

خرج زاهر رضي يومًا من باديته . . فأتى بيت رسول الله عارضي . . فلم

<sup>(</sup>۱) استمتع بحیاتك (ص: ۳۱۰).

يجده. . وكان معه متاع فذهب به إلى السوق. .

فلما علم به النبى عليه مضى إلى السوق يبحث عنه. . فأتاه فإذا هو يبيع متاعه . والعرق يتصبب منه . . وثيابه ثياب أهل البادية بشكلها ورائحتها . .

فاحتضنه عَيْسِهِم من ورائه، وزاهر لا يُبصره. ولا يدرى مَن أمسكه. ففزع زاهر وقال: أَرْسِلني . . مَن هذا؟

فسكت النبي عليه الصلاة والسلام . .

فحاول زاهر أن يتخلص من القبضة. . وجعل يلتفت وراءه . . فرأى النبي عَيِّاكِم فاطمأنت نفسه . .

وسكن فزعه..

وصار يُلصق ظهره بصدر النبي عَلَيْكُ حين عرفه. . فجعل النبي عَلَيْكُم يمازح زاهرًا. . ويصيح بالناس يقول:

«من يشترى هذا العبد؟»..

«من يشترى هذا العبد؟»..

فنظر زاهر في حاله.. فإذا هو فقير كسير.. لا مال.. ولا جمال.. فقال: إذًا والله تجدني كاسدًا يا رسول الله..

فقال عِلين الكنك عند الله لست بكاسد.. أنت عند الله غال»..

فلا عجب أن تتعلق قلوب الفقراء به عَيِّكِ وهو يملكهم بهذه الأخلاق. .

كثير من الفقراء.. قد لا يعيب على الأغنياء البخل عليه بالمال والطعام.. لكنه يعيب عليهم بُخلهم باللطف وحسن المعاشرة..

وكم من فقير تبسمت في وجهه..

وأشعرته بقيمته واحترامه. .

فرفع في ظلمة الليل يدًا داعية..

يستنزل بها لك الرحمات من السماء . .

ورُب أشعث أغبر ذى طمرين مدفوع بالأبواب لا يؤبه له. . لو أقسم على الله لأبرَّه . . فكن دائم البشر مع هؤلاء الضعفاء . . (١) .

#### فكرةطيبة

ونمى إلى علمى أن بعض الناس أدخلوا السرور على مجموعة من العمال، وتعاون معهم أحد المطاعم؛ فجزاهم الله خيرًا.

فبعض العمال يسمع عن المشويات، يسمع عن العصير، يسمع عن الحلويات؛ لكن ربما لم يذقه يومًا، أو لم يدخل إلى مطعم فاخر يومًا. . . فهؤلاء جزاهم الله خيرًا نسَّقوا مع أحد المطاعم وتبرع أن يطعم عنده أو أن يستضيف عنده بالمجان عددًا من العمال، ونذكر أيضًا أن هؤلاء لم يتحرجوا من وجود هؤلاء العمال معهم في السيارة، - فجزاهم الله خيرًا - .

وسألناهم عن السر فى عدم إعطائهم أموالاً بدل أن يفعلوا هذا، فكانت الإجابة أنهم أرادوا أن يجعلوهم يشعرون بنفس إحساسهم عندما يُدخلونهم هذا المكان؛ وأن هذا العمل سيجعلهم أكثر سروراً مما لو أعطوهم الصدقة، وذكروا شيئًا جميلاً أنهم يكونون مسرورين أكثر ممن أدخلوا عليهم السرور.

والشيء بالشيء يُذكر ... فهذا رجل آخر يقول: كنت أذهب إلى المسجد، فأمر بعامل يكنس، وكان معى عطور شرقية طيبة، فقلت: تعال يا فلان، ما اسمك؟ وعرفت من اسمه أنه غير مسلم. فطيبته واستمر الحال على هذا ثلاثة أو أربعة أيام، أُسلِّم عليه وأُطيبه؛ وكان هذا العمل سببًا في دخوله الإسلام.

أى والله. . . بعطر ثمنه يسير؛ لكنه أدخل عليه السرور(Y) .

<sup>(</sup>۱) استمتع بحياتك (ص:۲۸-۲۹).

<sup>(</sup>۲) ضع بصمتك (ص:۱۳۸-۱۳۹).

#### لا تنس أهل بيتك

وإذا كنا نذكر كيف يكون الحرص على إسعاد الآخرين فـلا نستطيع أن نسى أبدًا أهل البيت.

\* فنبدأ بالوالدين . . . فنحرص كل الحرص على بر الوالدين وعلى أن نبدأ يومنا بتقبيل أيديهم والسؤال عن أحوالهم والاستفسار عما إذا كانوا بحاجة إلى أى شيء .

\* ونحرص على إدخال السعادة على الزوجة وذلك بحسن المعاملة والتبسم في وجهها وإلقاء السلام عليها والتلطُّف معها ومداعبتها والخروج معها أحيانًا إلى نزهة جميلة فقد قال عليَّا الله وأنا خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلى».

\* ونحرص أيضًا على إدخال السعادة على الأطفال فنلاعبهم ونداعبهم ونمزح معهم ونأتى إليهم بكل ما يُسعدهم ما دام ليس فيه معصية لله (جل وعلا).

بل ويمتد الإحسان حتى إلى الخدم فلا نكلفهم ما لا يُطيقون بل نساعدهم أحيانًا. . ونحرص على حسن معاملتهم وعدم احتقارهم ولا مانع من إعطائهم الهدايا بين الحين والحين «ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء».

#### إدخال السعادة على المذنبين

لاشك أن المذنب يأتى عليه وقت يبحث فيه عن طوق النجاة وبريق الأمل. . . . يبحث عن طريق التوبة والعودة إلى الله ولكنه قد يجد من يأخذ بيديه إلى بر الأمان وقد يجد من يُقنطه من رحمة الله (جل وعلا).

فما عليك إلا أن تُجدد الأمل في قلوب هؤلاء المذنبين ليتـوبوا ويعودوا إلى الله (جل وعلا).

اذكر لهم آيات وأحاديث الرجاء.

\* وتأمل معى قصة هذا الرجل:

كان في الأمم السابقة رجل سفاح!! سفاح؟! نعم سفاح.. لم يقتل رجلاً واحدًا ولا اثنين.. ولا عشرة.. وإنما قتل تسعًا وتسعين نفسًا..

لا أدرى كيف نجا من الناس وانتقامهم. . لعله كان مخيفًا جدًّا إلى درجة أنه لا أحد يجرؤ على الاقتراب منه. .

أو أنه كان يتخفى فى البرارى والمغارات. . لا أدرى بالضبط. . المهم أنه ارتكب ٩٩ جريمة قتل!!

ثم حدثته نفسه بالتوبة.. فسأل عن أعلم أهل الأرض فدَلُّوه على عابد في صومعته.. لا يكاد يفارق مُصلاه.. يمضى وقته ما بين بكاء ودعاء.. هين لين عاطفته جياشة..

دخل هذا الرجل على العابد. . وقف بين يديه ثم فجعه بقوله: أنا قتلت تسعًا وتسعين نفسًا. . فهل لي من توبة؟

هذا العابد.. أظنه لو قتل نملة من غيسر قصد لقضى بقية يومه باكيًا متأسفًا... فكيف سيكون جوابه لرجل قتل بيده ٩٩ نفسًا؟!..

انتفض العابد. . ولم يتخيل ٩٩ جثة بين يديه يمثلها هذا الرجل الواقف أمامه . . صاح العابد: لا . . ليس لك توبة . . ليس لك

ولا تعجب أن يصدر هذا الجواب من عابد قليل العلم. . يحكم في الأمور بعاطفته . . هذا القاتل لما سمع الجواب . . وهو الرجل الصلب الخشن . .

غضب واحمرت عيناه. . وتناول سكينه ثم انهال طعنًا في جسد العابد حتى مزقه . . ثم خرج ثائرًا من الصومعة . .

ومضت الأيام.. فحدثته نفسه بالتوبة مرة أخرى.. فسأل عن أعلم أهل الأرض.. فدلًه الناس على رجل عالم.. مضى يمشى حتى دخل على الأرض.. فلما وقف بين يديه فإذا به يرى رجلاً رزينًا يُزينه وقار العلم والخشية..

فأقبل القاتل إليه سائلاً بكل جرأة: إنى قتلت مائة نفس!! فهل لى من توبة؟!

فأجابه العالم فورًا: سبحاااان الله . . !! ومن يَحول بينك وبين التوبة؟!! جواب رائع!! فعلاً من يحول بينه وبين التوبة؟! فالخالق في السماء .

لا تستطيع أى قوة فى العالم أن تُحول بينك وبين الإنابة إليه والانكسار بين يديه. .

ثم قال العالم: الذي كان يتخذ قراراته بناء على العلم والشرع. . لا بناء على طبيعته ومشاعره. . أوْ قُلُ على عاطفته وأحاسيسه. .

قال العالم: لكنك بأرض سوء.. عـجبًا! كـيف عَلِم؟! عرف ذلك بناء على كثرة الجرائم وقلة المُدافع له المُنكر عليه..

فعلم أن البلد أصلاً ينتشر فيها القتل والظلم إلى درجة أنه لا أحد ينتصر للمظلوم..

قال: "إنك بأرض سوء.. فاذهب إلى بلد كذا وكذا فإن بها قومًا يعبدون الله فاعبد الله معهم". ذهب الرجل يمشى تائبًا منيبًا. فمات قبل أن يصل إلى البلد المقصود. نزلت ملائكة الرحمة وملائكة العذاب. فأما ملائكة الرحمة فقالت: أقبَل تائبًا مُنيبًا. وأما ملائكة العذاب فقالت: لم يعمل خيرًا قط. فبعث الله إليهم ملكًا في صورة رجل ليحكم بينهم. فكان الحكم أن يقيسوا ما بين البلدين. بلد الطاعة وبلد المعصية. فإلى أيتهما كان أقرب. فإنه لها. وأوحى الله تعالى إلى بلد الرحمة أن

تقاربى . . وإلى بلد المعصية أن تباعدى . . فكان أقرب إلى بلد الطاعة فأخذته ملائكة الرحمة .. (١).

#### لا تحقرن من المعروف شيئا

أى عمل ولو كَان بسيطًا يُدخل السعادة على الآخرين فإنه يكون عند الله عظيمًا.

- \* قد تقف فى محطة بنزين وبعد أن تُعبئ سيارتك بالوقود تسأل العامل: كم الحساب؟ فيقول ثمانية وأربعين جنيها فتعطيه خمسين جنيها وتبتسم وتقول له: جزاك الله خيراً.. وأنت لا تدرى كم أدخلت من السعادة المادية والمعنوية على هذا العامل.
- \* عندما تقف في إشارة مرور فتجد هذا العسكرى البسيط فتبتسم في وجهه وتقول له: جزاك الله خيرًا وأعانك الله على هذا العمل الشاق... فإنك تُدخل عليه السعادة وتُشجعه على الإخلاص في عمله.
- \* عندما ترى الرجل الذى يكنس وينظف الشارع فتسرسل له مع إبنك طعام الإفطار ولو مرة كل أسبوع فإنك تُدخل على قلبه السعادة وتُشعره بأنه ليس منبوذًا من المجتمع بل هذا رجل له قيمته ومكانته.
- \* عندما تشترى من بائعٍ متجول فتعطيه حقه ولا تبخسه حقه ثم تدعو له بأن يوسع الله عليه ويبارك له فى رزقه. . فإنك بذلك تُدخل عليه السعادة والسرور.
- وهكذا في كل مجالات الحياة.. احرص على إدخال الـسعادة على الآخرين.

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) استمتع بحياتك (ص:۷۷–۷۸).

### فليُسعد النُّطق إن لم تُسعد الحال

من أصعب اللحظات أن يقصدك صاحب حاجة.. ثم يرجع خائبًا غير مقضية حاجته..

نعم. . . قضاء حاجات الناس طاعة عظيمة . .

ولو لم يكن فيها إلا قوله عَيْنِ : «لأن أمشى مع أخى فى حاجة حتى أُثبتها له، أحب إلى من أن أعتكف في مسجدي هذا شهراً» لكفى في فضلها . .

لكن بعض الحاجات يصعب قضاؤها. .

فليس كل من طلب منك أن تسلفه مالاً قدرت على إعطائه . . .

ولا كل من طلب منك مرافقته في سفر قدرت على تلبية طلبه.. ولا كل من طلب حاجة معك كقلم أو ساعة أو غيرها.. استطعت إعطاءها له..

والمشكلة أن أكثر الناس إذا لم تُلَبِّ حاجاتهم وجدوا عليك فى أنفسهم . . وقد يذمونك فى المجالس ويتهمونك تارة بالبخل . . وتارة بالأنانية . . وتارة . .

إذًا ما العمل؟!

كُن مـاهرًا فى الخروج من الموقف. . فـإذا طلب منك أحدٌ شـيئـا ولم تستطع قضاءه فعلى الأقل رُدَّه بعبارات جميلة. . كما قال:

#### لا خيل عندك تُهديها ولا مال

فليسعد النُّطق إن لم تسعد الحال

فلو علم شخص بأنك ستسافر إلى مدينة معينة. . فجاءك وقال: أريدك أن تشترى لى حاجة من المدينة التي أنت مسافر إليها. .

وأنت لا رغبة لك في قضاء حاجته لأي سبب. .

فليسعد النطق إن لم تُسعد الحال . .

قل له: والله يا فلان أتمنى أن أخدمك بعيونى.. وأنت أحب إلى من أناس كثير.. لكنى أخشى أن يضيق وقتى.. وعندى بعض الظروف تمنعنى من إحضارها.. و..

ولو دعاك إلى وليمة وأردت أن تعتذر وخشيت أن يجد في نفسه عليك.. فقدًم مقدمات.. قل - مثلاً - أنا ما أعتبرك إلا كواحد من إخواني.. وأنت من أغلى الناس إلى قلبي.. لكني مشغول الليلة..

وأنت لم تكذب فقد يكون شغلك هذا جلسة مع أولادك. . أو قراءة في كتاب . . أو نوم!! فهي كلها أشغال . .

وقد كان نبيـنا وقرة أعيننا محمد عَرَّاكِم يملك الناس بأخـلاق يأسر بها قلوبهم (١). .

\* وفى الختام: فإنى أســأل الله (جل وعلا) أن يســتخدمنا ويجــعلنا ممن يُدخلون السعادة والسرور على قلوب المسلمين في كل أقطار الأرض.

\* \* \*

<sup>(</sup>١) استمتع بحياتك (ص: ٣٤٤–٣٤٥).



# مواقف بكى فيها النبى ركا

وها نحن نتخيل مرة أخرى أننا نسير فى شوارع المدينة المنورة التى لطالما سار فيها النبى عليه وأصحابه. ولطالما تشرفت تلك البقعة المباركة بوجودهم.

وها نحن نتجه مباشرة إلى بيت النبى عَلَيْكُ – الذى هو أعظم بيت فى الكون كله رغم بساطته وتواضعه – لنسعد برؤية النبى عَلَيْكُ ونستأنس بمجالسته وترتوى قلوبنا بكلامه العذب الطيب.

فلما طرقنا الباب فتح لنا الحبيب المصطفى عَرَّاكُ مَا وَأَذَنَ لَنَا بِالدَّولِ.

فلما دخلنا وجدنا النبي عَلِيَّا الله عَلَيْ يَكِي بِكَاءً شَـديدًا. . . فيا تُرى ما الذي حدث؟

لقد مات ابنه إبراهيم (عليه السلام). فما كان من النبى عَلَيْكُم إلا أن قال لأصحابه: «إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن ولا نقول إلا ما يُرضى ربنا وإنا بفراقك يا إبراهيم لمحزنون»(١).

\* فتعالوا بنا لنتعايش بقلوبنا وأرواحنا مع تلك المواقف التي بكى فيها النبي على الله المواقف التي بكى فيها

<sup>(</sup>١) صحيح: رواه البخاري (١٣٠٣) كتاب الجنائز.

#### لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة

قال تعالى: ﴿ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَن كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الآخرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا ﴾ (١) .

فلم تكتمل الأسوة والقدوة إلا في النبي عَلَيْكُمْ .

لقد عاش النبى عَلَيْكُمْ كُل المراحل والأحوال التي يمكن أن يمر بها أي مسلم على وجه الأرض.

عاش الفقر والغنى.. والصحة والمرض.. والابتلاء والعافية... ذاق طعم الضحك والبكاء.. عاش مع أحبابه وذاق مرارة الفراق.. عاش فى وطنه وذاق ألم الهجرة وترك الأحباب والأوطان..

تزوج وطلَّق... أنجب الأولاد والبنات.. ومات أولاده وبناته... كان له الأحفاد... وهكذا عاش النبي على الأحوال حتى تكتمل فيه الأسوة والقدوة.. وحتى ينظر المسلم إلى حاله ويعلم أن النبي على عاش نفس الحالة فيتعلم كيف كان النبي على النبي على النبي على النبي على النبي على النبي ا

# كان بكاء النبي عِنْكُمْ في ثلاثة أحوال

ولقد كان بكاء النبي عَلَيْكُمْ في ثلاثة أحوال:

- (١) عند موت الأحباب.
- (٢) عند هجر الأوطان.
- (٣) بكاؤه من خشية الله (جل وعلا).

\* فتعالوا بنا لنتعايش مع تلك اللحظات العصيبة التي بكي فيها النبي عام الله النبي .

سورة الأحزاب: الآية: (٢١).

# أولا: بكاؤه عند فراق الأحباب

وُلد النبى عَيْنِ عَلَى يَتَمَا. . فقد مات أبوه وهو حَمْلٌ في بطن أمه فإنه لما حملت به أمه خرج أبوه بعد فترة يسيرة من الحمل ليبحث عن لقمة العيش. وذهب في رحلة الصيف إلى الشام فمرض في الطريق ووافته المنية فمات في طريق العودة.

وكانت آمنة بنت وهب تنتظر زوجها عبد الله لتكتمل سعادتها ولكن سرعان ما وصل إليها خبر موته ففاضت دموعها على خديها ولم تكن تتخيل أن تفقد زوجها بهذه السرعة.

\* لقد مات عبد الله بالمدينة المنورة وهو راجع وترك هذه النسمة الطاهرة، وكأن القدر يقول له: لقد انتهت مهمتك في الحياة، وهذا الجنين الطاهر يتولى الله عز وجل بحكمته ورحمته تربيته وتأديبه وإعداده لإخراج البشرية من الظلمات إلى النور.

وتمر الأيام ويولد النبى عَلَيْكُ في عام الفيل وتأخذه حليمة السعدية لتُرضعه ثم تعود بعد فترة لترده إلى أمه آمنة بنت وهب.

#### وفاة أمه عليه الصلاة والسلام

أخذت آمنة طفلها المبارك واحتضنته وأغدقت عليه حبًّا وحنانًا فهى تشعر أنه خير غلام أنجبته أرض العرب.

- \* وفى يوم من الأيام أخذته أمه لزيارة أخوال أبيه بنى عدى بن النجار بعد أن استأذنت من جده عبد المطلب الذى كان لا يطيق فراق حفيده أبدًا. . وكان النبى عَرَاكُ الله عَلَمُ الله السادسة من عمره.
- \* فخرجت آمنة متجهة إلى يثرب (المدينة المنورة) ومعها ابنها المبارك

ومعها أم أيمن (جارية عبد المطلب).

ولما وصلوا يشرب ورآه أخواله فرحوا به فرحًا شديدًا ولم يأذنوا لأمه بالعودة إلا بعد إلحاح شديد.

\* وفى طريق العودة من يثرب إلى مكة . . . وفى مكان بين مكة والمدينة اسمه الأبواء أحست آمنة بآلام شديدة أوقفتها عن المسير . . . ونظر محمد عربي أمه فإذا هى فى النزع الأخير فنزفت دموعه وهو يرى أمه تموت أمام عينيه .

وماتت أمه بالأبواء ودُفنت هناك. . . فنظر النبي عالي إلى أم أيمن وبكى وقال لها: «يا أم أيمن أنت أمى بعد أمى».

\* يا له من موقف مؤثر . . . ها هو النبى عَلَيْكُم يفقد أمه بعدما فقد أباه وهو جنين في بطن أمه .

\* وها هو في هذه الـلحظة الحـزينة يصـبح بـلا أب ولا أم وهو الطفل الصغير الذي لم يتجاوز السادسة من عمره.

\* وفى هذه اللحظة احتضنته أم أيمن ودموعها على خديها وعادت به إلى مكة وتوجهت به إلى بيت جده عبد المطلب الذى احتضن حفيده وبكى بعدما علم ما حدث له.

\* وأوقفت أم أيمن حياتها كلها لرعاية النبي عَرَّاكِم الله . . فغمرته بعطفها وحبها وحنانها . . . وكان جده يقربه إليه ويحبه حبًّا شديدًا .

وهكذا عـوَّضه الله بحـنان جده وحـاضنتـه أم أيمن عن حنان الوالدين وكان عبد المطلب يخاف عليه خوفًا شديدًا فكان يوصى أم أيمن ويقول لها: لا تغفلى لحظة واحدة عن محمد عليماً

فكان رسول الله عَلَيْكُم مع جدّه عبد المطلب بن هاشم، وكان يُوضَع لعبد المطلب فراش في ظل الكعبة، فكان بَنُوه يجلسون حول فراشه ذلك

حتى يخرج إليه، لا يجلس عليه أحدٌ من بنيه إجلالاً له. قال: فكان رسول الله عَلَيْكُ من بنيه إجلالاً له. قال: فكان رسول الله عَلَيْكُ مأتى وهو غلام حتى يجلس عليه، فيأخذه أعمامه ليؤخروه عنه، فيقول عبد المطلب، إذا رأى ذلك منهم: دعوا ابنى، فوالله إن له لشأنًا؛ ثم يُجلسه معه على الفراش، ويمسح ظهره بيده، ويسره ما يراه يصنع.

#### وفاة جده عبد المطلب

وبعد فترة يسيرة نام عبد المطلب على فراش الموت. . . وقد كان يتمنى أن يعيش طويلاً من أجل أن يرعى حفيده المبارك عِين الله عَلَيْتُهُم .

وكان عبد المطلب قد أوصى ابنه أبا طالب فى اللحظات الأخيرة أن يكفل محمدًا عَلَيْظِيْكِم ويرعاه... فلما مات عبد المطلب كفل أبو طالب النبى على الخذه إلى بيته ليعيش مع أولاده..

# وعرفت البركة طريقها إلى هذا البيت

كان أبو طالب فقيرًا وكانت زوجته تشعر بأن أولادها لا يشبعون من الطعام أبدًا فلما عاش الحبيب عليه النهم دخلت البركة لأول مرة في هذا البيت الكريم وبخاصة في طعام الأولاد إذا أكل معهم الحبيب عليه المناه المناه

\* فكان عيال أبى طالب إذا أكلوا جميعًا أو فُرادى لم يشبعوا وإذا أكل معهم رسول الله عَرِيْكُم شبعوا، فكان أبو طالب إذا أراد أن يُغذيهم أو يُعشيهم يقول: كما أنتم حتى يأتى ابنى، فيأتى رسول الله عرريكم فيأكل معهم فيفضل من طعامهم.

وإن كان لبنًا شرب رسول الله علينها أولهم، ثم تناول القعب - القدح -

فيشربون منه، فيروون عن آخرهم من القعب الواحد، وإن كان أحدهم ليشرب قعبًا وحده، فيقول أبو طالب: إنك لمبارك.

#### ويزداد الحب يوما بعد يوم

وكانت فاطمة بنت أسد ولحظ ترى كل هذه البركات التى دخلت بيتها لأول مرة وهى لا تكاد تصدق نفسها فكانت تزداد حبًّا للنبى عليَّظِي يومًا بعد يوم حتى كان الحبيب عليَّظِي يشعر بأن الله رزقه بتلك الأم الرحيمة ليعوضه عن موت أمه. . فها هى ترعاه في طفولته وشبابه وتخصه بالتقدير والاحترام وتشمله بعطفها وحنانها . . وظلت ترعاه إلى أن تزوج بخديجة ولي أن عليه والمحترام وتشمله بعطفها وحنانها . . وظلت ترعاه إلى أن تزوج بخديجة

ونشأ الحبيب عليه الله بين ينبوع الرحمة ونهر الحنان فاطمة بنت أسد وأم أيمن ولاي فكانت كل واحدة منهما ترعاه وتخصه بالرحمة والحنان وكأنها أمه التي ولدته.

\* وكان عمه أبو طالب قد تكفَّل بحمايته من بطش قريش وأذاها فلطالما دافع عنه ودفع عنه أذى المشركين.

\* ولكن قريشًا أخذت تُضيق على النبى علي النبى علي السلام وأصحابه حتى كتبوا تلك الصحيفة الظالمة وحبسوا النبى علي السلام وأصنحابه فى شعب أبى طالب ثلاث سنوات إلى أن سعى بعض الناس فى نقض هذه الصحيفة فرجع بنوها هاشم وبنو المطلب إلى مكة.

# عامالحزن

وما إن خرج النبى عَلَيْكُم وأصحابه من شعب أبى طالب حتى تتابعت عليه المحن والأحزان... فقد مات عمه أبو طالب الذى كان يدافع عنه وينصره... ولم تكن المصيبة في موته فحسب بل كانت المصيبة في أنه مات كافراً مع أن النبي عَلَيْكُم كان يتابعه بالدعوة حتى آخر لحظة في عمره.

فقال أبو جهل وعبد الله بن أبى أمية: يا أبا طالب! ترغب عن ملة عبد المطلب! فلم يزل رسول الله عليه المعرضها عليه، ويعيد له تلك المقالة، حتى قال أبو طالب آخر ما كلمهم، هو على ملة عبد المطلب، وأبى أن يقول: لا إله إلا الله.

فقال رسول الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله عنك فأنزل الله تعالى: ﴿ مَا كَانَ لِلنَّبِي وَالَّذِينَ آمَنُوا أَن يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُوا أُولِي قُرْبَىٰ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُمْ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ ﴾ (٢) وأنزل الله تعالى في أبي طالب فقال لرسول الله على الله على الله يَعْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ وَهُو أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ ﴾ (٣)(٤).

\* وعن العباس بن عبد المطلب رطي قال للنبي عليه المعالية عن عن

<sup>(</sup>١) متفق عليه: رواه البخارى (١٣٦٠) كتاب الجنائز، ومسلم (٢٤) كتاب الإيمان.

<sup>(</sup>٢) سورة التوبة: الآية: (١١٣).

<sup>(</sup>٣) سورة القصص: الآية: (٥٦).

<sup>(</sup>٤) متفق عليه: رواه البخاري (٣٨٨٤) كتاب المناقب، ومسلم (٢٤) كتاب الإيمان.

عمك فإنه كان يحوطك ويغضب لك؟ قال: «هو في ضحضاح من نار، ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل (١) من النار» (٢).

ولما مات أبو طالب وجدت قريش فرصة كبيرة لإيذاء النبى علين فقد مات الذى كان يدافع عنه . . . فقام واحد من سفهاء قريش وألقى التراب على رأس النبى علين النبى على الله على رأس النبى على الله على مات أبو طالب».

\* وكانت وفاة أبى طالب فى رجب سنة عشر من البعثة بعد الخروج من الشّعب بستة أشهر.

\* وما كاد النبى عَلَيْكُم يخلع ثوب الحزن على عمه حتى فُجع بموت زوجته وشريكة عمره خديجة ولله التي آزرته ونصرته وبذلت نفسها ومالها لنُصرة هذا الدين... وكانت نعم الزوجة.

وكانت وفاتها في شهر رمضان في السنة العاشرة من النبوة، ولها خمس وستون سنة على أشْهَرِ الأقوال، ورسول الله عَرَاكِهُمْ إذ ذاك في الخمسين من عمره.

وحزن النبى عَلَيْكُم لموتها حزنًا شديدًا فلقد كانت نعم الزوجة الصابرة المخلصة التي آزرته طوال حياته وبذلت من أجل نُصرة هذا الدين كل غال ونفيس فلم يستطع النبي عَلَيْكُم أن ينساها أبدًا وكان يحمل لها وفاء يعجز القلم عن وصفه.

فها هو الحبيب عَلَيْ يُثنى عليها ويقول: «كَمُل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا آسية امرأة فرعون ومريم بنت عمران وخديجة بنت خويلد وإن فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام»(٣).

<sup>(</sup>١) الدرك الأسفل: قعر النار.

<sup>(</sup>٢) متفق عليه: رواه البخاري (٣٨٨٣) كتاب المناقب، ومسلم (٢٠٩) كتاب الإيمان.

<sup>(</sup>٣) متفق عليه: رواه البخاري (٣٤١١) كناب أحاديث الأنبياء، ومسلم (٢٤٣١) كتاب فضائل الصحابة.

\* وقد علّق أحد العلماء الأفاضل على هذا الحديث تعليقًا لطيفًا فقال: من الموافقات اللطيفة التي جمعت الثلاث في نسق واحد أن كل واحدة منهم كفلت نبيًّا مُرسَلاً، وأحسنت صحبته وآمنت به، فآسيا ربَّت موسى، وأحسنت إليه، وصدقت به حين بُعث، ومريم كفلت عيسى وربته، وصدقت به حين أُرسل، وخديجة رغبت في النبي وواسته بنفسها ومالها، وأحسنت صحبته، وكانت أول من صدَّقه حين نزل عليه الوحى.

ولم يتزوج النبى عَلِيُكِنِيمُ امـرأة قبلها أبـدًا. . بل ولم يتزوج عليهــا حتى ماتت .

فعن عائشة رئي قالت: لم يتـزوج النبى على الله على خـديجة حـتى ماتت (١).

\* وعن أنس في أن النبى قال: «حسبُك من نساء العالمين مريم ابنة عمران وخديجة بنت خويلد وفاطمة بنت محمد وآسية امرأة فرعون» (٢).

وعن ابن عباس قال: قال رسول الله عَلَيْكُم : «سيدات نساء أهل الجنة بعد مريم بنت عمران فاطمة وخديجة وآسية امرأة فرعون» (٣).

#### وفاة رقية بنت رسول الله عربي

وبعد هجرة النبى عَلَيْكُ وأصحابه من مكة إلى المدينة تمر الأيام وتأتى غزوة بدر التى كتب الله فيها النصر للنبى عَلَيْكُ وأصحابه.

وعاد رسول الله عَلَيْكُمْ إلى المدينة وهو في غاية السعادة والسرور لهذا

<sup>(</sup>١) صحيح: رواه مسلم (٢٤٣٦) كتاب فضائل الصحابة.

 <sup>(</sup>۲) صحيح: رواه الترمذى (۳۸۷۸) كـتاب المناقب، وصححه العـلامة الألبانى رحمـه الله فى صحيح
 الجامع (٣١٤٣).

<sup>(</sup>٣) صحيح: رواه الطبراني في الكبير (١١/ ٤١٥ ، رقم ١٢١٧٩)، وفي الأوسط (٢٣/٢ ، رذم ١١٠٧)، وصححه العلامة الألباني رحمه الله في السلسلة الصحيحة (١٤٢٤).

النصر الذي أكرمه الله به . . . . وكان النبي عالي على قد خلّف عثمان بن عفان وطفق لأن زوجته رقية بنت رسول الله عالي كانت مريضة جداً . . فلما عاد النبي عالي من غزوة بدر عَلِم أن رقية قد ماتت ودُفنت فاحتسبها عند الله ورضى بقضاء الله (جل وعلا) وشارك المسلمين فرحتهم بالنصر حتى لا تنقلب سعادتهم حزنًا . . . فيا له من نبي كريم بالمؤمنين رؤوف رحيم عالي . . . فيا له من نبي كريم بالمؤمنين رؤوف رحيم عالي .

# وفاة أم كلثوم بنت رسول الله عيالي

فلما توفيت رقية وطي ووج النبى عالي عالي عالي عام النبي عام النبي عام النبي عام النبي على النبي عام النبي عام النبي النب

وفى شهر شعبان سنة تسع من الهجرة النبوية المباركة، شعرت أم كلثوم بقُرب لقاء الله عز وجل، وهبط عليها المرض، فأضحت طريحة الفراش، وفى صبح أحد تلك الأيام، كان صوت بلال ينسكب في آذان المسلمين.

وكانت أم كلشوم فراض ذابلة الجسد، قد نال منها الوهن، فتمددت فى فراشها تغالب المرض، ولكن لسانها ظل يتحرك بذكر الله عز وجل، ودخلت عليها أم عياش، فألفتها فى النزع الأخير، فأرسلت إلى الرجال فى المسجد النبوى الشريف، فأسرع عثمان زوجها إلى داره، فإذا بأم كلثوم تعالج سكرات الموت، فراح ذو النورين يناديها فى وجد، وهو مشفق عليها، وعلى نفسه! كان يُفزعه أن ينقطع بموتها نسبه برسول الله عاليكيا .

وجاء الحبيب المصطفى عَلَيْكُم ، وأبو بكر وعمر الفاروق وعلى وبعض الأنصار رضى الله عنهم جميعًا، ودخل النبى الكريم على ابنته، وهى تجود بآخر أنفاسها، فدمعت عيناه الشريفتان، ولسانه يتحرك بما يرضى الرب جل

وعلا من الصبر الجميل.

وصعدت روح أم كلثوم إلى ربها راضية مرضية تشهد شهادة الحق، وغسَّلتها أسماء بنت عُميس وصفية بنت عبد المطلب وأم عطية الأنصارية وطنَّهُ وصلى عليها النبى الكريم، ومن ثَم انطلقت الجنازة إلى البقيع، ووضعت أم كلثوم في قبرها (١).

ورسول الله عَيْنَظِيم راضٍ بقضاء الله وقدره، صابرًا في غير سخط، دامعًا بغير صوت، حزينًا بلا جزع، متألًا بلا هلع، قدوة في كل أمر صلى الله عليه وعلى آله وصحبه إلى يوم الدين.

# وفاة جميع أبنائه في حياته إلا فاطمة برك

وقد مات جميع أبناء النبي عَلَيْكِ كلهم في حياته إلا فاطمة رطيعًا.

ولم يُنجب للنبى عَلَيْكُم من نسائه إلا اثنتان هما خديجة بنت خويلد ومارية بنت شمعون القبطية المصرية، فخديجة أنجبت من الذكور: القاسم، وعبد الله والطيب أو الطاهر، وماتوا صغاراً لم يبلغ منهم أحد وماتوا ودُفنوا بمكة قبل الهجرة، وأنجبت من الإناث زينب، ورقية، وأم كلثوم، وفاطمة وكلهن كبرن وتزوجن.

فزينب تزوجت من أبى العاص بن الربيع، ورقية، وأم كلثوم، تزوجهما عثمان بن عفان، واحدة بعد واحدة، وتوفاهما الله عنده.

وفاطمة تزوجها على بن أبى طالب فطني ، وأنجبت الحسن والحسين وهم أصل الأشراف فى المعالم الإسلامى إلى الميوم وبعد اليوم إذ بارك الله فى نسلهما كرامة الله لآل البيت.

وماريـة القبطيـة أنجبت إبراهيم ومـات وهو رضيع لم يُفطَم بعـد ودُفن

<sup>(</sup>١) نساء أهل البيت (٥٢٥، ٥٢٦) باختصار.

بالبقيع كما دُفنت كلُّ من أم كلثوم ورقية بالبقيع وكذا فاطمة ضَيَّ – وقد ماتت بعد أبيها –.

هؤلاء هم أبناء النبي عاليه وبناته فعلى جميعهم السلام<sup>(١)</sup>.

#### وفاة حمزة بن عبد المطلب عم النبي اللها

وفى غزوة أُحد تجددت الأحزان فى قلب النبى عَالِيَكُم باستشهاد عمه حمزة بن عبد المطلب أسد الله وأسد رسول الله عَالِكُ .

ويبكى النبي عَالِيُكِيمُ لموت حمزة ويحزن عليه حزنًا شديدًا.

\* بل ويحزن النبي عَلِيَا اللهِ على كل أصحابه الذين قُتلوا يوم أُحد.

#### وفاة سعد بن معاذ رطي

وفي يوم الخندق خان يهود بني قريظة العهد مع رسول الله عَلَيْكِينَا .

فلما ذهب الأحزاب عن المدينة وخدلهم الله (جل وعلا) فعادوا إلى بلادهم مخذولين. . . أراد النبى عالي الله على أن يُصفِّى حسابه مع يهود بنى قريظة فحاصرهم خمسًا وعشرين ليلة حتى تعبوا من الحصار ورضوا بأن ينزلوا على حكم سعد بن معاذ في في .

فحكم عليهم سعد بأن تُقتل مقاتلتهم وتُسبى نساؤهم وذراريهم وتُقسم أموالهم . . . فقال له رسول الله على ا

\* وهنا انفجـر الجرح الذي كان أُصيب به سـعد في يوم الخندق وبدأت روحه تفيض إلى بارئها (جل وعلا).

فجاء إليه رسول الله عايليني ومعه أبو بكر وعمر.

<sup>(</sup>١) مواقف صبر فيها النبي عَيْلِ / أ. خميس السعيد (ص:١٦٨).

تقول أمنا عائشة والله إنى الأعراف بكاء رسول الله عاليا من بكاء أمنا عامر.

فقال له رسول الله عَلَيْكُم: «يا سعد جيزاك الله خيراً فقد أنجزت ما وعدته وليُنجزننك الله ما وعدك».

\* وفاضت روح سعد بن معاذ رُولَئْكِهِ .

وفى تلك اللحظة يأتى جبريل (عليه السلام) ليخبر النبى عَرَّا بأن عرش الرحمن قد اهتز لموت سعد بن معاذ.

ثم أخبر النبى عَلِيْكُم أصحابه بأن الله (عز وجل) أرسل سبعين ألف ملك ليحملوا جنازة سعد بن معاذ. . . وأن هؤلاء الملائكة لم ينزلوا إلى الأرض قبل اليوم وإنما نزلوا لتشييع جنازة سعد بن معاذ.

# حزن النبي على قواده الثلاثة في سرية مؤتة

كان سبب هذه السرية أن رسول الله على كان قد بعث الحارث بن عمرو عُمير الأزدى بكتابه إلى ملك الروم في الشام فتعرض له شرحبيل بن عمرو الغساني فأوثقه ثم قتله. . . وكان قتل السفراء والرسل الذين يرسلهم الملوك والرؤساء جريمة كُبرى . . فاشتد ذلك على رسول الله على الله على

#### تعيين القادة الثلاثة

وفى هذه السرية أمَّر رسول الله علَيَّا إلى الله على الله على الله على الله على الله بن رواحة» (١).

ومع أن النبى عَلِيْكُم كان لا يعين لأى سرية إلا قائدًا واحدًا إلا أنه فى هذه السرية أمَّر ثلاثة. . وذلك لأهمية هذه السرية .

# أهل المدينة يودعون الجيش

ولما تجهز الجيش وبدأوا في الخروج للجهاد قام أهل المدينة يودعون الجيش ويدعون لهم بالنصر والتمكين والعودة بسلام.

#### المفاجأة الكبري

لقد خرج الجيش المسلم... وخرج رسول الله عَيْسِ يُهِم ويدعو لهم.

\* ومضى الجيش فى طريقه حتى وصلوا إلى مكان فى أرض الشام يُسمى (معان) وهنا بدأوا فى جمع المعلومات عن الجيش الذى سيقابلوه.

وإذا بالمفاجأة الكبرى في انتظارهم... فقد علموا أن الجيش قد بلغ مائتي ألف... في حين أن عدد المسلمين ثلاثة آلاف رجل.

فقام عبد الله بن رواحة وقال لهم هذه الكلمات التي كانت سببًا في

<sup>(</sup>١) صحيح: رواه البخاري (٤٢٦١) كتاب المغازي.

ثباتهم: قال لهم: يا قوم والله إن الذى تكرهون لَلذَى خرجتم له تطلبون (الشهادة)، وما نقاتل الناس بعدد ولا قوة ولا كثرة إنما نقاتلهم بهذا الدين الذى أكرمنا الله به فانطلقوا فإنما هى إحدى الحسنيين: إما ظهور وإما شهادة.

\* وكان لهذه الكلمة الملتهبة أشرها، فاختفت من صفوف المسلمين مشاعر التردد، وقرروا القتال، مهما كانت النتائج.

#### وبدأ القتال

وهناك فى مؤتة التقى الفريقان، وبدأ القتال المرير، ثلاثة آلاف رجل يواجهون هجمات مائتى ألف مقاتل. . . معركة عجيبة تشاهدها الدنيا بالدهشة والحيرة، ولكن إذا هبَّت ريح الإيمان جاءت بالعجائب.

أخذ الراية زيد بن حارثة - حب رسول الله عليه المسلم - وجعل يقاتل بضراوة بالغة، وبسالة لا يوجد لها نظير إلا في أمشاله من أبطال الإسلام، فلم يزل يقاتل ويقاتل حتى شاط في رماح القوم، وخر صريعًا.

وحينئذ أخذ الراية جعفر بن أبى طالب، وطفق يقاتل قتالاً منقطع النظير، حتى إذا أرهقه القتال اقتحم عن فرسه الشقراء فعقرها، ثم قاتل حتى قُطعت يمينه، فأخذ الراية بشماله، ولم يزل بها حتى قُطعت شماله، فاحتضنها بعضديه، فلم يزل رافعًا إياها حتى قُتل.

يقال: إن روميًّا ضربه ضربة قطعته نصفين، وأثابه الله بجناحيه جناحين في الجنة، يطير بهما حيث يشاء، ولذلك سُمِّى بجعفر الطيار، وبجعفر ذى الجناحين(١).

 <sup>(</sup>۱) أخرجه البخارى (۳۷۰۹) عن ابن عمر رئيس أنه كان إذا سلم على ابن جعفر قال: «السلام عليك يا
 ابن ذى الجناحين»، وقد صح مرفوعًا إثبات الجناحين لجعفر انظر «فتح البارى» (٧٦/٧).

ولما قُتل جعفر بعد القتال بمثل هذه الضراوة والبسالة أخذ الراية عبد الله ابن رواجة، وتقدم بها وهو على فرسه فجعل يُقبل على الجهاد ثم يتردد بعض الشيء.. فجاءه ابن عمه بقطعة من اللحم وقال له: خذ هذه واشدد بها صُلبك فإنك لقيت ما لقيت في هذه الأيام من الشدة والمتاعب.

فأخذها عبد الله بن رواحة حتى نظر إلى نفسه وقال لها: وأنت ما زلت حية في الدنيا. . . ثم أخذ سيفه فقاتل حتى قُتل.

فأخذ الراية ثابت بن أرقم وقال: يا أيها الناس اصطلحوا على رجل منكم.

قالوا: أنت.

قال: ما أنا بفاعل، فاصطلح الناس على خالد بن الوليد، فلما أخذ الراية دافع القوم ثم انحاز حتى انصرف(١).

لقد كان هدف (خالد) مناوشة الرومان بحيث يُلحق بهم أفدح الخسائر دون أن يُعرض كتلة الجيش لالتحام عام، وقد أفلحت هذه الخطة في إنقاذ الآلاف القليلة التي معه، وإنقاذ سمعة المسلمين في أول معركة لهم مع الدولة الكبرى.

والعجيب أن الرومان أعياهم هذا القتال وأُصيبوا فيه بخسائر كبيرة، بل إن بعض فرقهم انكشف، وولى مهزومًا. واكتفى خالد بهذه النتيجة، وآثر الانصراف بمن معه (٢).

<sup>(</sup>١) قال الهيثمي في مجمع الزوائد (٦/ ١٥٩، ١٦٠): رواه الطبراني ورجاله ثقات.

<sup>(</sup>٢) فقه السيرة / للغزالي (ص:٤١٢).

# النبى الله ينعى القادة الثلاثة للناس

عن أنس وطين : "أن النبى على الله الله عن زيدًا وجعفرًا وابن رواحة للناس قبل أن يأتيهم خبرهم فقال: "أخذ الراية زيد فأصيب ثم أخذ جعفر فأصيب ثم أخذ ابن رواحة فأصيب - وعيناه تذرفان - حتى أخذ الراية سيف من سيوف الله حتى فتح الله عليهم "(١).

#### حزن النبي على جعفر والله

وهنا يذهب الحبيب عَيْطَا إلى أسماء بنت عُميس وَعَلَى ليبلغها خبر استشهاد زوجها. . ويا له من مشهد يجعل القلوب تبكي الدماء بدل الدموع.

عن أسماء ابنة عُميس، قالت: لما أصيب جعفر وأصحابه دخل على وسول الله على الله على وقد دبغت وعجنت عجيني، وغسلت بَني ودهنتهم ونظفتهم، قالت: فقال لي رسول الله على الله ع

قالت: فأتيته بهم، فشمُّهم وذرفت عيناه، فقلت: يا رسول الله، بأبى أنت وأمى، ما يُبكيك؟ أبلغك عن جعفر وأصحابه شيء؟

قال: «نعم، أُصيبوا هذا اليوم».

قالت: فقمت أصيح، واجتمعت إلى النساء، وخرج رسول الله عَلَيْكُمْ إلى أهله.

فقال: «لا تغفلوا آل جعفر من أن تصنعوا لهم طعامًا فإنهم قد شُغلوا بأمر صاحبهم»(٢).

<sup>(</sup>١) صحيح: رواه البخاري (٢٦٢) كتاب المغازي.

<sup>(</sup>٢) رواه أحمد (٦/ ٣٧٠).

#### حزن النبي إلى على زيد بن حارثة

وفى غزوة مؤتة كان (أسامة) يقاتل مع أبيه وتحت لوائه وكان عمره وقتها لم يبلغ الثامنة عشرة، وهناك على أرض الشرف رأى بعينيه مصرع أبيه، وقد شاط فى رماح القوم فقتل شهيدًا، وعلى الرغم من ذلك لم يضعف ولم يتكاسل لحظة واحدة عن أداء واجبه فقاتل تحت لواء جعفر بن أبى طالب ولحتى استشهد ثم قاتل تحت لواء عبد الله بن رواحة والحقيق حتى استشهد ثم قاتل تحت لواء عبد الله بن رواحة والحقيق حتى استشهد ثم قاتل تحت لواء سيف الله خالد بن الوليد والحقيق حتى استطاع خالد بإذن الله – أن يقوم بخطة رائعة للانسحاب فاستنقذ الجيش المسلم من براثن الروم الذين كان يبلغ عددهم مائتى ألف مقاتل وعدد المسلمين ثلاثة آلاف مقاتل.

وعاد أسامة إلى المدينة وقد احتسب أباه عند الله وترك جسده الطاهر في أرض الشرف والجهاد، وركب جواده الذي استشهد عليه وعاد.

قال ابن مسعود وطفى: لما قُتل زيد بن حارثة أبطأ أسامة عن النبى عاليا فلم يألف فلم يأت ثم جاءه بعد ذلك فقام بين يدى النبى عاليا فلم فدمعت عيناه فبكى رسول الله عاليا فلما نزفت عبرته قال النبى عاليا فلما كان الغد جاءه فلما رآه النبى عاليا فلما كان الغد جاءه فلما رآه النبى عاليا فلما كان الغد جاءه فلما دنا دمعت عينه فبكى رسول الله عاليا (١).

<sup>(</sup>١) رواه عبد الرزاق في المصنف (٦٦٩٨)، وقال الشيخ مصطفى العدوى: وإسناده صحيح.

#### عزاء لن مات له حبيب

أنا أعلم أن الفراق صعب وشاق على النفس ولكن إذا علم العبد بهذا الأجر العظيم الذى ينتظره إذا احتسب عند موت أحبابه فسوف يكون الأمر سهلاً ميسوراً.

روى البخارى أن النبي عَرَّاكُ قال: «يقول الله تعالى: ما لعبدى المؤمن عندى جزاء إذا قبضت صفيَّه من أهل الدنيا ثم احتسبه إلا الجنة»(١).

\* ربح البيع والله . . . فالكل سيموت لا محالة فما يضيرك أن تحتسب عند موت الأم أو الأب أو الزوجة أو الولد أو غيرهم لتفوز بجنة الرحمن - جل وعلا- التي فيها ما لا عين "رأت ولا أذن "سمعت ولا خطر على قلب بشر.

\* بل تأمل معى هذا الأجر العظيم لمن احتسب عند موت ولده.

نحن نعلم أن من أعظم المصائب على الإنسان أن يموت ابنه وفلذة كبده وثمرة فؤاده، فهو يشعر في هذا الموقف أن روحه قد انتُزعت منه، وأن قلبه قد تفطَّر من الحزن والكمد، ومع ذلك فإن المؤمن يصبر. للذا يصبر؟ لأن ما عند الله تعالى خير له ولولده.

يصبر لأنه يعلم أن هؤلاء الأبناء أمانة عنده، وأن الله عزَّ وجلَّ صاحب تلك الأمانة، وما عليه في هذه الدنيا إلا أن يحفظ هذه الأمانة حتى يؤديها إلى خالقها - جلَّ وعلا-..

يصبر لأنه يعلم أن سخطه وجزعه لن يفيده شيئًا، ولن يُرجع إليه ولده، بل إن النبي عَرِيْكُ أخبر أن الميت يُعذَّب في قبره بما نيح عليه. .

يصبر لأنه يطمع في ثواب الصابرين، وثواب الصبر في هذه الحالة هو الجنة.

<sup>(</sup>١) صحيح: رواه البخارى (٦٤٢٤) كتاب الرقاق، من حديث أبي هريرة راك .

قال عَرَّاتُ الله عَمَا من مسلمين يموت لهما ثلاثة أولاد لم يبلغوا الجنث، إلا أدخلهما الله بفضل رحمته إياهم الجنة، يقال لهم: ادخلوا الجنة، فيقولون: حتى يدخل أبوانا: فيقال: ادخلوا الجنة أنتم وأبواكم»(١).

وقال عَلِيْكِيْنِ : «ما منكنَّ امرأةٌ تقدِّمُ بين يديها ثلاثة من ولدها، إلا كانوا لها حجابًا من النار، قالت امرأةٌ: واثنين؟ قال: واثنين»(٢).

وقال عَلَيْ : «يَخ بَخ لخمس ما أثقلهن في الميزان: لا إله إلا الله، وسبحان الله، والحمدُ لله، والله أكبر، والولدُ الصالحُ، يُتَوفَّى للمرء المسلم فيحتسبه (٣).

وقال عليه إلى الجنة إذا السقط ليجر أمه بسرره إلى الجنة إذا احتسبته» (٤).

- وعن أبى سنان قال: دفنت ابنى سنانًا، وأبو طلحة الخولانى جالس على شفير القبر، فلما أردت الخروج أخذ بيدى فقال: ألا أبشرك يا أبا سنان؟ قلت: بلى. فقال: حدثنى الضحاك بن عبد الرحمن بن عرزب، عن أبى موسى الأشعرى، أن رسول الله علي قال: «إذا مات ولد العبد قال الله لملائكته: قبضتم ولد عبدى؟ فيقولون: نعم. فيقول: قبضتم ثمرة فؤاده؟ فيقولون: نعم. فيقول: ماذا قال عبدى؟ - وهو أعلم - فيقولون: حمدك واسترجع. فيقول الله: ابنوا لعبدى بيتًا في الجنة وسَمُّوه بيت الحمد» (٥).

<sup>(</sup>۱) صحيح: رواه النسائى (۱۸۷٦) كـتاب الجنائز، وأحمـد (۱۰۲٤٤)، من حديث أبى هريرة لرافت، وصححه العلامة الألبانى رحمه الله في صحيح الجامع (۵۷۸۰).

<sup>(</sup>۲) متفق عليه: رواه البخارى (۱۰۲) كـتاب العلم، ومسلم (۲۹۳۶) كتــاب البر والصلة والآداب، من حديث أبي سعيد الخدري ولائه.

<sup>(</sup>٣) صحيح: رواه أحمد (١٥٢٣٥) من حديث ثوبان بن بجدد مولى رسول الله عارضي ، وصححه العلامة الألباني رحمه الله في السلسلة الصحيحة (١٢٠٤).

<sup>(</sup>٤) حسن: رواه ابن ماجه (١٦٠٩) كـتاب ما جاء فى الجنائز، وأحمد (٢١٥٨٥)، من حــديث معاذ بن جبل ثظني، وحسنه العلامة الألباني رحمه الله فى صحيح الجامع (٢٠٦٤).

<sup>(</sup>٥) حسن: رواه الترمذي (١٠٣١) كتاب الجنائز، وأحمــد (١٩٣٢٦)، من حديث أبي موسى الأشعرى وَنْكُ، وحسنه العلامة الألباني رحمه الله في السلسلة الصحيحة (١٤٠٨).

\* وهكذا كان حال سلفنا الصالح عند موت الأولاد.

روى ابن أبى حاتم بإسناده فى تفسيره عن خالد بن يزيد، عن عياض، عن عقبة أنه مات له ابن يقال له: يحيى، فلما نزل فى قبره قال له رجل: والله إن كان لسيد الجيش فاحتسبه؛ فقال والده: وما يمنعنى أن أحتسبه، وقد كان من زينة الحياة الدنيا، وهو اليوم من الباقيات الصالحات؟!

عن أنس ولحق قال: اشتكى ابن لأبى طلحة قال: فمات وأبوه أبو طلحة خارج البيت، فلما رأت امرأته أنه قد مات هيأت شيئًا، وجعلت ابنها فى جانب البيت، فلما جاء أبو طلحة قال: كيف الغلام؟ قالت: قد هدأت نفسه، وأرجو أن يكون قد استراح، وظن أبو طلحة أنها صادقة قال: فبات، فلما أصبح اغتسل، فلما أراد أن يخرج أعلمته أنه قد مات، فصلى مع النبى عالي شم أخبره بما كان منها، فقال رسول الله علي شم أخبره بما كان منها، فقال رسول الله علي شم أنيات لهما تسعة أن يبارك لكما في ليلتكما». . . فقال رجل من الأنصار: فرأيت لهما تسعة أولاد كلهم قد حفظوا القرآن (١).

وعن محمد بن خلف قال: كان لإبراهيم الحربي ابن كان له إحدى عشرة سنة، حفظ القرآن ولقّنه من الفقه جانبًا كبيرًا؛ قال: فمات. فجئت أعزيه فقال: كنت أشتهي موت ابني هذا. قال: قلت له: يا أبا إسحاق أنت عالم الدنيا تقول مثل هذا في صبى قد أنجب -أصبح نجيبًا- ولقّنته الحديث والفقه؟ قال: نعم. رأيت في منامي كأن القيامة قد قامت، وكأن صبيانًا بأيديهم قلال فيها ماء، يستقبلون الناس فيسقونهم، وكان اليوم يَومًا حارًا شديدًا حرّه، قال: فقلت لأحدهم: اسقني من هذا الماء، قال: فنظر إلى وقال: ليس أنت أبي، قلت: فأى شيء أنتم؟ قال: فقال لي: نحن الصبيان الذين متنا في دار

<sup>(</sup>۱) متفق عليه:رواه البخارى (۱۳۰۱) كتاب الجنائز، ومسلم (۲۱۱۹) كتاب اللباس والزينة، من حديث أنس بن مالك ربيخية.

الدنيا وخلفنا آباؤنا، فنستقبلهم فنسقيهم الماء؛ قال: فلهذا تمنيت موته.

وقال أبو مسلم الخولاني رحمه الله: لأن يولد لى مولود يحسن الله نباته، حتى إذا استوى على شبابه، وكان أعجب ما يكون إلى قبضه الله تعالى منى، أحب إلى من أن تكون الدنيا وما فيها لى.

وروى ابن أبى شيبة بإسناده عن ثابت البنانى: أن صلة بن أشيم كان فى غزاة له ومعه ابن له، فقال له: أى بنى تقدم فقاتل حتى أحتسبك؛ فحمل فقاتل حتى قُتل، ثم تقدم أبوه فقتل؛ فاجتمعت النساء، فقامت امرأته معاذة العدوية، فقالت للنساء: مرحبًا إن كنتن جئتن لتهنئننى، فمرحبًا بكن، وإن كنتن جئتن لعنئن فغير ذلك، فارجعن.

\* والمقصود أن هذا المقام مقام عظيم شريف لمن يطلب المصيبة ويفرح بها نظرًا إلى ثوابها.

يؤيد ذلك ما ثبت فى صحيح مسلم أن النبى عليه قال: «إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم يُنتفع به، أو ولد ضالح يدعو له»(١).

وفى حديث أنس مرفوعًا: «سبعٌ يجرى لـلعبد أجرهن، وهو فى قبره بعد موته»(٢).

# ثانيًا: بكاء النبي عِين عند هجر الأوطان

لما رفض أهل مكة أن يُسلموا لله (جل وعلى) أراد النبي عَلَيْكُم أن يبحث عن أرضٍ أخرى تقبل بذرة التوحيد. . . فخرج النبي عَلَيْكُم إلى الطائف ماشيًا على قدميه من أجل أن يُبلِّغ هذه الرسالة.

<sup>(</sup>١) صحيح: رواه مسلم (١٦٣١) كتاب الوصية، من حديث أبي هريرة تلخك.

<sup>(</sup>٢) حسن: ذكره الهيشمى في المجمع (١٦٧/١)، وقال: رواه البزار وفيه محمد بن عبيد الله العرزمي وهو ضعيف، وحسنه العلامة الألباني رحمه الله في صحيح الجامع (٣٦٠٢).

فلما انتهى النبى على السلام السلام فهب إلى ثلاثة إخوة من رؤساء ثقيف، وهم: عبد ياليل ومسعود وحبيب أبناء عمرو بن عمير الشقفى، فجلس إليهم ودعاهم إلى الله، وإلى نصرة الإسلام، فقال أحدهم: هو يَمرُط ثياب الكعبة (أى يمزقها) إن كان الله أرسلك، وقال الآخر: أما وجَدَ الله أحدًا غيرك، وقال الثالث: والله لا أكلمك أبدًا، إن كنت رسولاً لأنت أعظم خطرًا من أن أرد عليك الكلام! ولئن كنت تكذب على الله ما ينبغى أن أكلمك، فقام عنهم رسول الله على الله ما ينبغى فاكتموا عنى».

وأتى رسول الله عَلَيْكُم إلى شجرة عنب فجلس تحت ظلها إلى جدار، ودعا ربه فقال: «اللهم إنى أشكو إليك ضعف قوتى، وقلة حيلتى، وهوانى على الناس، يا أرحم الراحمين، أنت رب المستضعفين وأنت ربى، إلى من تكلنى؟ إلى بعيد يتجهمنى أم إلى عدو ملكته أمرى؟ إن لم يكن بك على غضب فلا أبالى، ولكن عافيتك أوسع لى، أعوذُ بنور وجهك الذى أشرقت له الظلمات، وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة، من أن ينزل بى غضبك أو يحل على سخطك، لك العُتبى حتى ترضى، لا حول ولا قوة إلا بك».

وقفل الرسول على الحبشة وأكره الباقى على معاناة العذاب الواصب، أو فهاجر بعضهم إلى الحبشة وأكره الباقى على معاناة العذاب الواصب، أو الفرار إلى الجبال، ورجع رسول الله على المنازل بعث مكة بعد خروجه من الحائط كثيبًا حزينًا كسير القلب، فلما بلغ قرن المنازل بعث الله إليه جبريل عليه السلام ومعه ملك الجبال، يستأذنه أن يُطبق الأخشبين (أى الجبلين) على أهل مكة.

عن عائشة وَ الله قالت لرسول الله عَلَيْ الله الله الله الله على الله الله الله الله الله الله الله على يوم كان أشد من يوم أحد؟ فقال: «لقد لقيت من قومك، وكان أشد ما لقيت منهم يوم العقبة، إذ عرضت نفسى على ابن عبد ياليل بن عبد كُلال فلم يُجبنى إلى ما أردت النطلقت وأنا مهم وم على وجهى، فلم أستفق إلا بقرن الثعالب، فرفعت رأسى فإذا أنا بسحابة قد أظلتنى، فنظرت فإذا فيها جبريل عليه السلام، فنادانى فقال: إن الله عز وجل قد سمع قول قومك لك، وما ردوا عليك، وقد بعث إليك ملك الجبال لتأمره بما شئت فيهم، قال: فنادانى ملك الجبال وسلم على ثم قال: يا محمد الله قد سمع قول قومك لك، وأنا ملك الجبال، وقد بعثنى ربك إليك لتأمرنى بأمرك، فما شئت؟ إن شئت أن أُطبق عليهم الأخشبين، فقال له رسول الله عين الله أرجو أن يُخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده لا يشرك به شبئاً» (١) (٢).

هكذا كانت الرحمة في قلب النبي عليه الناس من حوله. ولا عجب في ذلك فقد قال الله عنه: ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلاَّ رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ ﴾ (٣).

<sup>(</sup>١) متفق عليه: رواه البخاري (٣٢٣١) كتاب بدء الخلق، ومسلم (١٧٩٥) كتاب الجهاد والسير.

<sup>(</sup>٢) مدرسة السيرة النبوية / الشيخ محمد يعقوب (ص: ٢٧٨ : ٢٨١).

<sup>(</sup>٣) سورة الأنبياء الآية: (١٠٧).

#### خروجه إلى المدينة

وتمر الأيام ويشتد الإيذاء على النبى عالي النبي عالي وأصحابه فيأذن النبى عالي النبي المراب المحرة إلى المدينة بعد أن شعر أن أصحابه سيكونون في أمان في هذا المكان وذلك بعد أن بايعه أهلها بيعة العقبة الثانية.

فهاجر أصحاب الرسول عَلِيْكُ وتركوا الديار والأوطان ليفوزوا بنعمة الإسلام والتوحيد.

ثم هاجر بعدهم النبى عليه وهو ينظر إلى مكة ويبكى ويقول: «والله إنك لأحب بلاد الله إلى رسول الله ولولا أن قومى أخرجونى منك ما خرجت».

#### ثالثًا: بكاء النبي الله من خشية الله (جل وعلا)

لقد كان النبى عَلَيْكُم أخشى الناس لله - جل وعلا- وكان يقول عن نفسه عَلَيْكُم : «والله إنى لأرجو أن أكون أخشاكم لله وأعلمكم بما أتَّقى» (١).

\* وعن أبى ذر تُطَقَّ قال: قال رسول الله عليَّكُم : "إنى أرى ما لا ترون أطَّت السماء وحُق لها أن تئط، ما فيها موضع أربع أصابع إلا وملك واضع جبهته ساجدًا لله تعالى، والله لو تعلمون ما أعلم، لضحكتم قليلًا، ولبكيتم كثيرًا، وما تلذذتم بالنساء على الفُرش، ولخرجتم إلى الصعدات تجارون إلى الله تعالى "(٢).

\* وعن عبد الله بن الشّخيّر رفي قال: أتيت رسول الله عليَّا وهو يصلى ولجوفه أزير كأزيز المرجل من البكاء (٣).

<sup>(</sup>١) صحيح: رواه مسلم (١١١٠) كتاب الصيام.

<sup>(</sup>٢) صحيح: رواه الترمذي (٢٣١٢) كتاب الزهد، وابن ماجه (٤١٩٠) كتاب الزهد، وأحمد (٢٠٠٥)، وصححه العلامة الألباني رحمه الله في السلسلة الصحيحة (١٧٢٢).

<sup>(</sup>٣) صحيح: رواه أبو داود (٩٠٤) كتاب الصلاة، والنسائي (١٢١٤) كتاب السهو، وأحمد (١٥٨٧٧). وصححه العلامة الألباني رحمه الله في المشكاة (١٠٠٠).

\* هكذا كان حال النبي عَلَيْكُم . . . وهكذا تعايشنا بقلوبنا مع تلك المواقف التي بكي فيها النبي عليَّكِم .

\* وبعد هذه الجولة السريعة من المواقف التي بكي فيها النبي علي الله كان لابد أن نعتبر بما حدث للنبي علي فلا نجزع إذا أصابنا أي ابتلاء فلقد رأينا ماذا حدث لسيد ولد آدم ومع ذلك كان صابرًا راضيًا عن الله (جل وعلا) بل لقد أخبر النبي عليه أن أشد الناس بلاءً هم الأنبياء.

فقال على المرابع الناس بلاءً الأنبياء، ثم الأمثل فالأمثل، يُبتلى الرجل على حسب دينه، فإن كان في دينه صلبًا، اشتد بلاؤه، وإن كان في دينه رقة ابتُلى على قدر دينه، فما يبرح البلاء بالعبد حتى يتركه يمشى على الأرض وما عليه خطيئة "(٣).

\* وكذلك لابد أن نعلم أن النبى على ضحى كثيراً وصبر كثيراً من أجل أن يُبلغ دعوت ومن أجل أن نكون مسلمين فيجب علينا أن نتمسك بهذا الدين وأن نثبت عليه حتى يسعد النبى على الحوض.

<sup>(</sup>١) سورة آل عمران: الآية: (١٩٠).

 <sup>(</sup>۲) صحيح: رواه ابن حبان في صحيحه (۲/ ۳۸٦)، وصححه العلامة الألباني رحمه الله في السلسلة الصحيحة (۱۸).

<sup>(</sup>٣) صحيح: رواه ابن ماجه (٢٠ ٤) كتاب الفتن وصححه العلامة الألباني رحمه الله في صحيح الجامع (٣).



# رفق النبي يَنِينَ بالمذنبين

وها نحن نتخيل مرة أخرى أننا نسير فى شوارع المدينة المنورة التى لطالما سار فيها النبى عليها وأصحابه. ولطالما تشرفت تلك البقعة المباركة بوجودهم.

وها نحن نتجه مباشرة إلى بيت النبى عَالِيْكُم – الذى هو أعظم بيت فى الكون كله رغم بساطته وتواضعه – لنسعد برؤية النبى عَالِيَكُم ونستأنس بمجالسته وترتوى قلوبنا بكلامه العذب الطيب.

فلما طرقنا الباب فتح لنا الحبيب المصطفى على وأذن لنا بالدخول فلما دخلنا وجدنا النبى على السلام المسجد في مجلسه المبارك وقد أحاط به أصحابه والنبي على المسجد في مجلسه المبارك وقد أحاط به

وفجأة دخل شاب إلى المسجد وجعل يتلفت يمينًا وشمالاً كأنه يبحث عن أحد. . وقعت عيناه على رسول الله عليه الله على أحد . . فأقبل يمشى إليه . .

كان المتوقع أن يجلس الشاب في الحلقة ويستمع إلى الذكر.. لكنه لم يفعل..! إنما نظر الشاب إلى رسول الله عالياتها وأصحابه حوله..

أتدرى ماذا قال؟

قال: يا رسول الله. . ائذن لي بالزنا. .

عجبًا !! هكذا بكل صراحة؟!!

نعم.. هكذا: ائذن لى بالزنا...

نظر النبي عارضي الساب. . كان يستطيع أن يعظه بآيات يقرؤها

عليه. . أو نصيحة مختصرة يحرك بها الإيمان في قلبه . . لكنه عَلَيْكُم سلك أسلوبًا آخر . .

قال له عَيْكُ بكل هدوء: «أترضاه لأمك؟».

فانتفض الشاب وقد مَرّ في خاطره أن أمه تزني.. فقال: لا . . لا أرضاه لأمى . .

ثم فاجأه سائلاً: «أترضاه لأختك؟!».

فانتفض الشاب أخرى. . وقد تخيل أخته العفيفة تزنى. . وقال مبادرًا: لا . . لا أرضاه لأختى. .

فقال عَرَّا اللهِ عَلَيْكِ إِلَيْهِ : «كذلك الناس لا يرضونه لأخواتهم»..

ثم سأله: «أترضاه لعمتك؟! أترضاه لخالتك؟!».

والشاب يردد: لا . . لا . .

فقال بكل خضوع: يا رسول الله. . ادعُ الله أن يطهر قلبي. .

فدعاه عَرَّا الله الله الشاب يقترب . ويقترب . حتى جلس بين يديه . . ثم وضع يده على صدره . .

وقال: «اللهم اهد قلبه.. واغفر ذنبه.. وحصِّن فرجه..»(١).

فخرج الشاب وهو يـقول: والله لقد دخلـت على رسول الله عَلَيْكُمْ . . وما من شيء أبغض وما من شيء أبغض إلى من الزنا. . وخرجت من عنده وما من شيء أبغض إلى من الزنا. . (٢).

\* فتعالوا بنا لنتعايش بقلوبنا وأرواحنا مع رفق النبي عَلَيْكُم بالمذنبين.

<sup>(</sup>۱) صحيح: أخرجه أحمد (٥/ ٢٥٦)، والطبراني (٨/ ١٦٢). قال الهيشمى (١/ ١٢٩): رجاله رجال الصحيح. وأخرجه أيضًا: الطبراني في الشاميين (٢/ ٣٧٣)، والبيه في في شعب الإيمان (٢/ ٣٧٣)، وصححه العلامة الألباني رحمه الله في الصحيحة (٣٧٠).

<sup>(</sup>٢) استمتع بحياتك / د . محمد العريفي (ص: ١٥٩-١٦٠).

#### رفقا بالمذنبين

لابد أن نعلم أن العصمة دُفنت يوم أن دُفن الحبيب محمد عَيَّا ... فليس هناك إنسان معصوم من الذنوب والمعاصى ومن أجل ذلك كان لزامًا علينا إذا رأينا إنسانًا قد وقع في أى معصمة أن نرفق به وأن نفتح له باب الأمل حتى لا يبأس ولا يقنط من رحمة الله (جل وعلا).

\*فالله (عز وجل) هو الرحيم الذي وسعت رحمته كل شيء وهو الرفيق في أفعاله وفي شرعه.

- قال عَلَيْكُمْ: «إن الله رفيق يحب الرفق ويعطى على الرفق ما لا يعطى على العنف وما لا يعطى على العنف وما لا يعطى على ما سواه» (١).

\* ولقد أمرنا الله (جل وعلا) بالرفق في كل شيء وبخاصة في الدعوة إلى الله (جل وعلا).

\* ولذا لما أرسل موسى وهارون (عليهما السلام) إلى فـرعون قال لهـما: ﴿ اذْهَبَا إِلَىٰ فَرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَىٰ ( آ فَقُولا لَهُ قَوْلاً لَّيْنًا لَّعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَى ﴾ (٢).

- قال قتادة: سبحانك ما أحلمك . إن كان هذا حلمك بعبد طغى، وقال: أنا ربكم الأعلى . . فكيف يكون حلمك بعبد سبحد لك وقال: سبحان ربى الأعلى ؟!!!

\* ولذا لما قام أحد الدعاة يدعو رجلاً بغلظة قال له الرجل: يا هذا! هل أنا أشد كفرًا من فرعون؟ قال الداعية: لا.

فقال الرجل: وهل أنت أشد إيمانًا من موسى وهارون (عليهما السلام)؟ قال الداعية: لا.

فقال الرجل: فإن الله قد أرسل من هما خير منك إلى من هو أسوأ منى

<sup>(</sup>١) صحيح: رواه مسلم (٢٥٩٣) كتاب البر والصلة والآداب.

<sup>(</sup>٢) سورة طه: الآيتان: (٤٣ ، ٤٤).

فقال لهما: ﴿ فَقُولًا لَهُ قَوْلًا لَّيَّنَّا لَّعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَى ﴾ .

\* فنحن فى أشد الحاجة لأن نتخلق بخُلق الرفق والرحمة ونحن ندعو الناس إلى الله (جل وعلا). . . فالناس جميعًا فى أشد الحاجة لمن يأخذ بأيديهم بكل رحمة وحنان ليضعوا أقدامهم على طريق الجنة التى فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر.

\*أسأل الله (جـل وعلا) أن يمـلأ قلوبنا رحمـة وشفـقة بالمذنبـين وأن يجعلنا سببًا لهدايتهم. . . إنه ولى ذلك والقادر عليه.

وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

# صورمن رفق النبي عيسي

وإن كان حديثنا عن الحِلم والرفق فلا نستطيع أن ننسى أبدًا صاحب القلب الرحيم الرفيق الذي عَلَّم الكون كله كيف يكون الحلم والرفق.

- وإذا أردت أن أسلط الأضواء على صور من حلم النبى عَلَيْكُمْ ورفقه فإننى سأحتاج إلى سرد سيرته العطرة من أولها لآخرها ولكن حسبنا أن نُلقى الضوء على بعض تلك المواقف العطرة.

\* عن مالك بن الحويرث وَ قَالَ: أتيت النبى عَلَيْكُمْ فَى نَفْر (١) من قومى فأقمنا عنده عشرين ليلةً وكان رحيمًا رفيقًا فلما رأى شوقنا إلى أهالينا، قال: «ارجعوا فكونوا فيهم وعلموهم وصلُّوا، فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم» (٢).

\*(عن عائشة وَلَيْكُ أَن يهود أَتُوا النبي عَلَيْكُم ، فقالوا: السام (٣) عليكم، فقالت عائشة عليكم ولعنكم الله وغضب الله عليكم. قال: «مهلاً يا عائشة

<sup>(1)</sup> النَّفَر: جماعة من الرجال دون العشرة.

<sup>(</sup>٢) منفق عليه:رواه البخارى (٦٢٨) كتاب الأذان، ومسلم (٦٧٤) كتاب المساجد ومواضع الصلاة.

<sup>(</sup>٣)السَّام: الموت.

عليك بالرفق وإياك والعنف والفحش». قالت: أو لم تسمع ما قالوا؟! قال: «أو لم تسمعى ما قلوا؟! قال: «أو لم تسمعى ما قلت رددت عليهم فيستجاب لي فيهم ولا يستجاب لهم في ")(١).

\* (وعن أبى هريرة وَلَحْثَ أَن أعرابيًّا بال فى المسجد فثار إليه الناس ليقعوا به فقال لهم رسول الله عَلَيْظِيَّم : «دَعُوه وأَهْريقوا (٢) على بوله ذَنوبًا من ماء أو سَجلاً (٣) من ماء فإنما بُعثتم مُيسرين ولم تُبعثوا مُعسرين )(٤).

\*(عن عائشة وَ وَ النبي عَلَيْكُم أنها قالت للنبي عَلَيْكُم : هل أتى عليك يوم كان أشد من يوم أُحد؟ قال : «لقد لقيت من قومك ما لقيت، وكان أشد ما لقيت منهم يوم العقبة، إذ عرضت نفسى على ابن عبد ياليل بن عبد كُلال، فلم يجبني إلى ما أردت فانطلقت وأنا مهموم على وجهى، فلم أستفق إلا وأنا بقرن الشعالب فرفعت رأسى فإذا أنا بسحابة قد أظلتني فنظرت فإذا فيها جبريل، فناداني، فقال: إن الله قد سمع قول قومك لك وما ردوا عليك، وقد بعث الله إليك ملك الجبال لتأمره بما شئت، إن شئت أن أُطبق عليهم الأخشبين أن ثم قال النبي عاليك : «بل أرجو أن يُخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده لا يشرك به شيئًا» (٢٠).

\* (عن سعد بن أبى وقاص وَ الله عالى استأذن عمر على رسول الله عالى الله عالى

<sup>(</sup>١) متفق عليه: رواه البخاري (٦٠٣٠) كتاب الأدب، ومسلم (٢١٦٥) كتاب السلام.

<sup>(</sup>٢) أهرق: أراق وأهدر.

<sup>(</sup>٣) السجل: الدلو المملوءة الكبيرة.

<sup>(</sup>٤) صحيح: رواه البخاري (٦١٢٨) كتاب الأدب.

<sup>(</sup>٥) الأخشين: جبلين بمكة.

<sup>(</sup>٦) متفق عليه: رواه البخاري (٣٢٣١) كتاب بدء الخلق، ومسلم (١٧٩٥) كتاب الجهاد والسير.

\* (عن أنس بن مالك وطي أن النبى عَلَيْكُ قال: "إنى لأدخل في الصلاة وأنا أريد إطالتها فأسمع بكاء الصبى فأتجوز (٤) ثما أعلم من شدة وجد (٥) أمه من بكائه») (٦).

\*(عن عبد الله بن عمرو ولي أن النبى على الله عنى الله - عز وجل - فى إبراهيم: ﴿ رَبِّ إِنَّهُنَّ أَصْلَلْنَ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ فَمَن تَبِعَنِى فَإِنَّهُ مَنِى ﴾ (٧) وقال عيسى عليه السلام: ﴿ إِن تُعَذِّبُهُمْ فَإِنَّهُمْ عَبَادُكَ وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنتَ الْعَزِيزُ الله - عز الْحَكِيمُ ﴾ (٨)، فرفع يديه وقال: «اللهم أمتى أمتى وبكى» فقال الله - عز وجل -: «يا جبريل! اذهب إلى محمد فسله ما يُبكيك؟» - وربك أعلم -. فأتاه جبريل عليه الصلاة والسلام، فسأله فأخبره رسول الله عليه الله عالى عليه المالة: «يا جبريل! اذهب إلى محمد فقل إنا سنرضيك في وهو أعلم - فقال الله: «يا جبريل! اذهب إلى محمد فقل إنا سنرضيك في أمتك ولا نسوؤك») (٩).

<sup>(</sup>١) الفظاظة: شدة الخلق وخشونة الجانب.

<sup>(</sup>٢) الفحّ: الطريق الواسع.

<sup>(</sup>٣) منفق عليه: رواه البخاري (٣٢٩٤) كتاب بدء الخلق، ومسلم (٢٣٩٧) كتاب فضائل الصحابة.

<sup>(</sup>٤) التجوّز: التخفيف.

<sup>(</sup>٥) وُجُد أمه: حزنها.

<sup>(</sup>٦) متفق عليه: رواه البخارى (٧٠٩) كتاب الأذان، ومسلم (٤٧٠) كتاب الصلاة.

<sup>(</sup>٧) سورة إبراهيم: الآية: (٣٦).

<sup>(</sup>٨) سورة المائدة: الآية: (١١٨).

<sup>(</sup>٩) صحيح: رواه مسلم (٢٠٢) كتاب الإيمان.

\* (عن أبى هريرة وطف قال: قَدِمَ الطفيل بن عمرو الدوسى وأصحابه على النبى على النبى على الله على الله على الله على النبى على الله على الله على النبى على الله على الله

\* (وعن عائشة وطن الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله الله على الله الله على الله الله الله الله على الناس منه وما انتقم رسول الله على النفسه إلا أن تُنتهك حرمة الله فينتقم لله بها) (٢).

#### الهداية منحة ربانية

واعلم - أيها الأخ الحبيب - أن الهداية منحة ربانية يقذفها الله في قلب من يشاء من عباده.

- فالإنسان لا يملك هداية لنفسه فضلاً عن هداية غيره.

قسال تعسالى للنبسى عليه الله في الله يهدو من عَلَيْكَ هُدَاهُمْ وَلَكِنَ اللَّهَ يَهُدِي مَن يَشَاءُ ﴾ (٣).

وقال تعالى: ﴿ إِنَّكَ لَا تَهْدِى مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِى مَن يَشَاءُ وَهُوَ أَعْلَمُ بالْمُهْتَدِينَ ﴾ (٤).

فإذا أنعم الله عليك بنعمة الهداية فاسجد لله شكرًا على أن هداك ويسر لك الهدى، وإذا رأيت عاصيًا فما عليك إلا أن تتذكر قول الله تعالى: ﴿ كَذَلِكَ كُنتُم مِّن قَبْلُ فَمَنَّ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَتَبَيَّنُوا إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ﴾ (٥).

واعلم علم اليقين أنك لا تدرى بم يُختم لك وله. . . فقد يُختم لهذا

<sup>(</sup>١) متفق عليه: رواه البخاري (٢٩٣٧) كتاب الجهاد والسير، ومسلم (٢٥٢٤) كتاب فضائل الصحابة.

<sup>(</sup>٢) متفقّ عليه: رواه البخاري (٣٥٦٠) كتاب المناقب، ومسلم (٣٣٢٧) كتاب الفضائل.

<sup>(</sup>٣) سورة البقرة: الآية: (٢٧٢).

<sup>(</sup>٤) سورة القصص: الآية: (٥٦).

<sup>(</sup>a) سورة النساء: الآية: (٩٤).

العاصى بخاتمة أهل السعادة بأن يوفقه الله فى آخر أيامه إلى توبة صادقة تمحو كل ذنوبه وآثامه بل وتبدل سيئاته كلها حسنات. . . وتأمل معى هذا الحديث لتعلم يقينًا أن العبد لا يعرف خاتمته وعليه ألا يأمن على نفسه حتى يضع قدمه فى جنة الرحمن -جل وعلا- قال علي المن الرجل ليعمل الزمن الطويل بعمل أهل الجنة، ثم يُختم له عمله بعمل أهل النار، وإن الرجل ليعمل اليعمل الزمن الطويل بعمل أهل النار ثم يُختم له عمله بعمل أهل الجنة»(١).

وقال عَلَيْكُم : "إن الرجل ليعمل عمل أهل الجنة فيما يبدو للناس، وهو من أهل النار، وإن الرجل ليعمل عمل أهل النار فيما يبدو للناس، وهو من أهل الجنة»(٢).

زاد البخارى: «وإنما الأعمال بخواتيمها» (٣).

#### انقذوا الغرقى

أخى الحبيب: أريد أن أسألك سؤالاً واحداً: لو أنك رأيت رجلاً يغرق في البحر فهل ستحاول أن تنقذه أم لا؟

بالطبع ستنقذه.

- فإذا كان هذا حالك مع رجل يغرق في الماء فماذا ستصنع مع رجل يكاد أن يغرق في النار لكثرة ذنوبه؟!
- فلنحرص كل الحرص على إنقاذ هؤلاء المذنبين وأن نملأ قلوبنا شفقة وخوفًا عليهم.
- لما مرَّ أبو الدرداء ﴿ وَلَيْنَكُ عَلَى أُناسَ يَضَرَبُونَ رَجِلاً صَـرَبًا شَدَيدًا، فقال

<sup>(</sup>١) صحيح: رواه مسلم (٢٦٥١) كتاب القدر، من حديث أبى هريرة رَاكُ،

<sup>(</sup>٢) متفق عليه: رواه البخارى (٢٨٩٨) كتاب الجهاد والسير، ومسلم (١١٢) كتاب الإيمان، من حديث سهل بن سعد الساعدى ولله .

<sup>(</sup>٣) صحيح: رواه البخاري (٦٤٩٣) كتاب الرقاق، من حديث سهل بن سعد الساعدي ترفيك.

لهم: لماذا تضربون هذا الرجل؟

فقالوا: وجدناه يعصى الله.

فقال:ارحموه واتركوه.

فقالوا: ألا تبغضه؟

قال: لا . . إنما أبغض معصيته فإن تركها فهو أخى . .

ثم قال لهم: ألا تحمدون الله على أن عافاكم مما ابتلاه به.

\*هكذا تكون نظرة المؤمن للعصاة. . . نظرة رحمة وشفقة . . نظرة خوف عليه أن يظل على معصيته حتى يدخل النار . . . نظرة من يريد أن يأخذ بيديه إلى الجنة .

### لا تقنط أحدًا من رحمة الله (جل وعلا)

قال عَرَّا الله المناب، وكان لا يزال المجتهد يرى الآخر على الذنب، فيقول: والآخر مجتهداً في العبادة، وكان لا يزال المجتهد يرى الآخر على الذنب، فيقول: أقصر فوجده يوماً على ذنب، فقال له: أقصر. فقال: خلِّني وربى، أبعثت على رقيباً؟! فقال: والله لا يغفر الله لك، أو لا يُدخلك الله الجنة، فقبض روحهما، فاجتمعا عند رب العالمين، فقال لهذا المجتهد: أكنت بي عالمًا، أو كنت على ما في يدى قادراً؟ وقال للمذنب: اذهب فادخل الجنة برحمتى، وقال للآخر: اذهبوا به إلى النار» (١).

قال أبو هريرة: والذي نفسي بيده لتكلم بكلمة أوبقت دنياه وآخرته.

\*وما كان لعبد من عباد الله أن يحجر على ربه أن يغفر لفلان أو يحبط عمل فلان، لقد تكلم هذا المسكين، -كما قال أبو هريرة راوى الحديث -

<sup>(</sup>١) صحيح:رواه أبو داود (٤٩٠١) كـتاب الأدب، وأحمــد (٨٠٩٣)، من حديث أبى هريرة تلخُّك، وصححه العلامة الألباني رحمه الله في صحيح الجامع (٤٤٥٥).

بكلمة أوبقت عليه دنياه وآخرته، فقد قبض الله روحيهما، فاجتمعا عنده، وقال لذلك المتألى - موبخًا مؤنبًا-: «أَو كنت بي عالمًا؟ أو كنت على ما في يدى قادرًا؟» وأمر بإدخاله النار، وأمر بإدخال المذنب الجنة.

\* وفى رواية مسلم أن النبى عَرَّاتُ أن رجلاً قال: «والله لا يغفر الله لف لان، فقال تعالى: من ذا الذى يتألى على أن لا أغفر لفلان فإنى قد غفرت لفلان وأحبطت عملك».

\* ولهذا - أيها الأخ الحبيب - إذا رأيت عاصيًا فما عليك إلا أن تتذكر قول الله (عز وجل): ﴿ كَذَلِكَ كُنتُم مِن قَبْلُ فَمَنَّ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَتَبَيَّنُوا إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ﴾ (١).

\*وعليك أن تكون كالطبيب الرحيم الذى لا يتعامل بالمشرط مع كل مريض بل يبدأ بالدواء الخفيف فإن لم ينفع فإنه يزيد جرعة الدواء وتركيزه فإن لم ينفع لجأ إلى الحقن ثم تكون نهاية الأمر مع المشرط والتدخل الجراحي.

- فكذلك أنت. . عليك أن تبدأ بالكلمة الطيبة والنصيحة الرقراقة ولا تنتقل لغيرها إلا إذا تأكدت وتيقنت أنها لم ولن تنفع مع هذا الإنسان.

## لو تاب المذنبون لكان خيرًا للأمة كلها

يقول الحق تبارك وتعالى: ﴿ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَاتِ مِّنَ السَّمَاء وَالأَرْضِ ﴾ (٢).

﴿ فَ قُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا ۞ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُم مِدْرَارًا ۞ ﴿ وَيُمْدِدْكُم بِأَمْزَال وَبَنِينَ وَيَجْعَل لَّكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَل لَّكُمْ أَنْهَارًا ﴾ (٣).

<sup>(</sup>١) سورة النساء: الآية: (٩٤).

<sup>(</sup>٢) سورة الأعراف: الآية: (٩٦).

<sup>(</sup>٣) سورة نوح: الآيات: (١٠–١٢).

﴿ قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لا تَقْنَطُوا مِن رَّحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ ﴾ (١) .

- ورُوى أنه لحق بنى إسرائيل قحط على عهد موسى عليه السلام فاجتمع الناس إليه فقالوا: يا كليم الله! ادع لنا ربك أن يسقينا الغيث فقام معهم وخرجوا إلى الصحراء وهم سبعون ألفًا أو يزيدون فقال موسى عليه السلام: . . . اللهم اسقنا غيثك وانشر علينا رحمتك وارحمنا بالأطفال الرُّضَّع والبهائم الرتَّع والمشايخ الركع فما زادت السماء إلا تقشعًا والشمس حرارة! فتعجب نبى الله موسى فأوحى الله إليه وقال: يا موسى! فيكم عبد يبارزنى بالمعاصى منذ أربعين سنة فناد في الناس حتى يخرج من بين أظهركم فبه منعتكم (٢).

فقال موسى: إلهى وسيدى أنا عبد ضعيف وصوتى ضعيف فأين يبلغ وهم سبعون ألفًا أو يزيدون؟ فأوحى الله إليه منك النداء ومنى البلاغ... فقام مناديًا، وقال: يا أيها العبد العاصى الذى يبارز الله بالذنوب والمعاصى منذ أربعين سنة أخرج من بين أظهرنا فبك مُنعنا المطر... فقام العبد العاصى فنظر ذات اليمين وذات الشمال فلم ير أحدًا خرج فعلم أنه المطلوب وقال فى نفسه: إن أنا خرجت من بين هذا الخلق افتضحت على رؤوس بنى إسرائيل وإن قعدت معهم مُنعوا لأجلى... فأدخل رأسه فى ثيابه نادمًا على فعاله وقال: إلهى وسيدى عصيتك أربعين سنة وأمهلتنى وقد أتيتك طائعًا فاقبلنى... فلم يستتم الكلام حتى ارتفعت سحابة بيضاء فأمطرت كأفواه القرب فقال موسى: إلهى وسيدى عائدى منعتكم، فقال موسى: إلهى أرنى هذا أحد؟ فقال: يا موسى سقيتكم بالذى منعتكم، فقال موسى: إلهى أرنى هذا

<sup>(</sup>١) سورة الزمر: الآية: (٥٣).

<sup>(</sup>٢) أي: بسببه منعت عنكم الخير؛ لأنكم لم تأمروه بالمعروف ولم تنهوه عن المنكر.

العبد الطائع التائب. فقال: يا موسى! إنى لم أفضحه وهو يعصينى أأفضحه وهو يعصينى أأفضحه وهو يطبعنى!(١)

### لن تعدم الخيرفي أي مسلم

\* واعلم أيها الأخ الحبيب أنك لن تعدم الخير في أي مسلم لكن عليك أن تحسن الدخول إليه بشكل غير مباشر وذلك من باب قول النبي عليه الله الما بال أقوام يقولون كذا وكذا».

\* وها هو الحسن البصرى وجد رجلاً لا يصلى ولا يصوم، بل إنه عاكف على فعل الموبقات، فأراد الحسن أن يُذكره بالله جل وعلا فأخذ هذا الرجل وسار معه فى الطريق فمرت جنازة فنظر الحسن إليها وقال للرجل: أيها الرجل! أرأيت لو أن الله أحيا هذا الميت فعاد إلى الدنيا فيا ترى ماذا سيصنع؟ قال له الرجل: سيكون أفضل الناس صلاةً وزكاةً وصيامًا وبراً للوالدين وأحسنهم خُلقًا. . . . فقال الحسن: فليكن هو أنت وقد أحياك الله الآن فاصنع ما قلت!!

## أما آن الأوان لأن تتوب؟{

وفى المقابل فإنى أقول لكل من عاش زمانًا طويلاً يرتع فى أوحال الذنوب والمعاصى: أما آن الأوان لأن تتوب؟!

أما سمعت قول الله (جل وعلا): ﴿ أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ وَلا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ لَذَكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ وَلا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَكَثِيرٌ مَنْهُمْ فَاسقُونَ ﴾ (٢) .

<sup>(</sup>١) مختصر كتاب التوابين لابن قدامة (ص ٨٦، ٨٧).

<sup>(</sup>٢) سورة الحديد: الآية: (١٦).

\* وكن على يقين أنه مهما بلغت ذنوبك وآثامك فلو شاء الله لغفرها كلها. قال تعالى: ﴿ قُلْ يَا عِبَادِىَ اللَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لا تَقْنَطُوا مِن رَّحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهُ أِن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُو الْغَفُورُ الرَّحِيمُ ﴾ (١).

وقال تعالى فى الحديث القدسى: «يا ابن آدم! إنك ما دعوتنى ورجوتنى غفرت لك على ما كان منك ولا أبالى، يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتنى غفرت لك ولا أبالى، يا ابن آدم لو أنك أتيتنى بقراب الأرض خطايا – أى: بقرب ما يملأ الأرض من الخطايا – ثم لقيتنى لا تشرك بى شيئًا لأتيتك بقرابها مغفرة»(٢).

-ولقد كان المعموم عليه الله يقول: «إنه ليُغان على قلبى وإنى لأستغفر الله في اليوم مائة مرة»(٣).

ويقول ابن عمر: إن كنا لنعد لرسول الله عَلَيْكُ في المجلس الواحد مائة مرة يقول: «ربِّ اغفر لي وتب عليَّ إنك أنت التواب الغفور»(٤).

- وهو من هو؟! هو الذي غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر.
- فلا بد أن تسرع يا أخى بالتوبة والإنابة إلى الله قبل أن يداهمك الموت فجأه فتصرخ وتقول: ﴿ رَبِّ ارْجِعُونِ ﴿ لَكَ لَعَلَى أَعْمَلُ صَالِحًا فِيمَا تَرَكْتُ ﴾ (٥) فيقال لك: «كلاً».
- فأنت الآن في الدنيا فاغتنم الأوقات والساعات في طاعة رب الأرض والسماوات.

<sup>(</sup>١) سورة الزمر: الآية: (٥٣).

<sup>(</sup>٢) حسن: رواه الترمذى (٣٥٤٠) كـتاب الدعوات، وحسنه العلامـة الألباني رحمه الله في الصحـيحة (٢٧).

<sup>(</sup>٣) صحيح: رواه مسلم (٢٠٠٢) كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار.

<sup>(</sup>٤) صحيح: رواه أبو داود (١٥١٦) كتباب الصلاة، والترميذي (٣٤٣٤) كتاب الدعوات، وابن مباجه (٣٨١٤) كتاب الأدب، وصححه العلامة الألباني رحمه الله في الصحيحة (٥٥٦).

<sup>(</sup>٥) سورة المؤمنون: الآيتان: (٩٩، ١٠٠).

كما قبال النبى عَلِيْكُم : «اغتنم خمساً قبل خمس: حياتك قبل موتك، وصحتك قبل سقمك، وفراغك قبل شغلك، وشبابك قبل هرمك، وغناك قبل فقرك» (١).

- فعليك ألاَّ تجعل ساعة واحدة تمر من عمرك إلا في طاعة الله.

ولذا لما جاء رجل إلى سفيان الثورى فقال له: لقد ابتُليت بمرض البعد عن الله وأريد أن أتقرب إلى الله وأغتنم عمرى فى طاعة الله فقال له سفيان: يا هذا! عليك بعروق الإخلاص وورق الصبر وعصير التواضع؛ ثم ضع هذا كله فى إناء التقوى، وصب عليه ماء الخشية، وأوقد عليه نار الحزن، وصفّه بمصفاة المراقبة، وتناوله بكف الصدق، واشربه من كأس الاستغفار، وتمضمض بالورع، وابعد عن الحرص والطمع تُشفى من مرضك بإذن الله.

- فاحرص على طاعة الله يا أخى واعلم أنك لو عشت آلاف القرون فلا بد لك من لقاء الله والوقوف بين يديه.

لبو عــــاش الـفــــتى في دهـره

ألفِّها من الأعهوام مالك أمهره

متعماً فيه بكل نفيسة

مختللاً وسيه بنعسمي متصده

لا يعتبريه السُّقم فيها مرة

كسلاولا ترد الهسمسوم ببساله

المساكسان هذا كله في أن يفي

بمسيت أول ليلة في قسبره(٢)

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) صحيح: أخرجه الحاكم (٤/ ٣٤١)، وصححه العلامة الألباني رحمه الله في صحيح الجامع (١٠٧٧).

<sup>(</sup>۲) كتاب (خطب ودروس أبو عمار) (الجزء الثاني) (ص: ۲۶-۸۰).

### احذر... فالمعاصى تزرع أمثالها

فإن المعاصى تزرع أمثالها، ويولد بعضها بعضًا، حتى يعز على العبد مفارقتها والخروج منها، كما قال بعض السلف: إن من عقوبة السيئة، السيئة بعدها.

وكان من دعاء بعض السلف: اللهم أعزني بطاعتك، ولا تذلني بمعصيتك.

وقال الحسن البصرى: إنهم إن طقطقت (١) بهم البغال وهملجت (٢) بهم البراذين (٣) فإن ذل المعصية لا يفارق قلوبهم، أبى الله إلا أن يذل من عصاه.

وقال عبد الله بن المبارك:

رأيتُ الذنوبَ تميتُ القلوبَ

وقد يورث الذلَّ إدمانُها وتركُ الذنوبِ حسيساة القلوبِ وخيرٌ لنفسيك عصيانُها وخيرٌ لنفسيك عصيانُها وهل أفسسك الدينَ إلا الملوكُ

وأحبسارُ سوء ورهبانُها(٤)

<sup>(</sup>١) طقطقت: الطقطقة: هي صوت حوافر البغال.

<sup>(</sup>۲) هملجت: أسرعت في خفة وتبختر.

<sup>(</sup>٣) البراذين: نوع من الخيل، وهو ما كان من غير نتاج العرب.

<sup>(</sup>٤) الداء والدواء / للإمام ابن القيم (ص: ٧٨).

#### لا تلعنه.. إنه يحب الله ورسوله

أكثر الناس الذين نخالطهم مهما بلغ أحدهم من السوء.. إلا أنه لا يخلو من خير وإن كان قليلاً.. فلو استطعنا أن نعثر على مفتاح الخير لكان حسنًا..

اشتهر عن بعض المجرمين. أنه كان يسطو على بيوت الناس ويسرق أموالهم. . لينفق بعضها على ضعفاء وأيتام!! أو يبنى بها مساجد!!

أو كالتي ترى أيتامًا جوعي فتزنى لتُحِّصل ما تسد به جوعهم. .

بني مستجداً لله من غيسر حلَّه

فكان بحمد الله غيير موفق

كمُطعمة الأيتام من كدٌّ عرضها!

لك الويل لا تزنى ولا تتصدقى

كم من حامل سكين ليطعن بها. . فاستعطفه طفل أو امرأة فَرَقَّ قلبه. . وألقى سكينه عنه. .

إذن عامل الناس جميعًا بما تعلم فيهم من خير. . قبل أن تسىء الظن بهم . .

نبينا وقرة أعيننا محمد عَلِيَّا .. بلغ من خُلقه أنه كان يلتمس المعاذير للمخطئين. . ويُحسن الظن بالمذنبين. .

كان إذا قابل عاصيًا ينظر فيه إلى جوانب الإيمان قبل جوانب الشهوة والعصيان..

ما كان يسيء الظن بأحد. . يعاملهم كأنهم أولاده وإخوانه . .

يحب لهم الخير كما يحبه لنفسه . .

كان رجل في عهد النبي على على قد ابتُلي بشرب الخمر. . فأتوا به يومًا وقد شرب خمرًا إلى رسول الله على ا

ثم مرت أيام. . فشرب خمرًا. . فجيء به أخرى فجُلد. .

ومرت أيام. . ثم جيء به قد شرب خمرًا. . فجُلد. .

فلما ولَّى خارجًا.. قـال رجل من الصحابة: لعنه الله.. ما أكثر ما يؤتّى مه!!

فالتفت إليه عليه الله على وقد تغير وجهه فقال له: لا تلعنه.. فوالله ما علمت إلا أنه يحب الله ورسوله.. (١).

فإذا تعاملت مع الناس فكن عادلاً. . اذكر الخير الذى فيهم . . وأشعرهم أن شرهم لم يجعلك تنسى خيرهم . . فهذا يقربهم إليك . . (٢) .

### قصة الحية والسكران

إن الإنسان لا يستغنى عن ربّه طرفة عين، حتى العصاة المذنبون، بل حتى الكفار، يتقلبون فيما أنعم الله به عليهم من أنواع الحفظ والرعاية إلى أجلٍ هم بالغوه . . . ولو كشف الله ستره عن عباده؛ لابتلعتهم الأرض، وأغرقتهم البحار، ودمرتهم الرياح والعواصف.

عن يوسف بن الحسين يقول: كنت مع ذى النون المصرى على شاطئ غدير فنظرت إلى عقرب أعظم ما يكون على شط الغدير واقفة، فإذا بضفدع قد خرجت من الغدير، فركبتها العقرب، فجعلت الضفدع تسبح حتى عبرت، فقال ذو النون: إن لهذه العقرب لشأنًا فامض بنا، فجعلنا نقفو أثرها؛ فإذا رجل نائم سكران، وإذا حية قد جاءت فصعدت من ناحية سرته إلى صدره وهى تطلب أذنه، فاستحكمت العقرب من الحية فضربتها: فانقلبت وانفسخت، ورجعت العقرب إلى الغدير، فجاءت الضفدع فركبتها فعبرت، فحرك ذو النون الرجل النائم، ففتح عينيه، فقال: يا فتى، انظر

<sup>(</sup>١) صحيح: رواه البخاري (٦٧٨٠) كتاب الحدود.

<sup>(</sup>٢) استمتع بحياتك (ص:٢١٣-٢١٣).

مما نجاك الله! هذه العقرب جاءت فقتلت هذه الحية التي أرادتك، ثم أنشأ ذو النون يقول:

### يا غافاً والجليل يحرسه

من كل سوء يدب في الظُّلَم من كل سوء يدب في الظُّلَم من كل سوء يدب في الظُّلَم كال كل من عن ملك

. تأتيسه منه فسسوائدُ النَّعُم

فنهض الشاب وقال: إلهي، هذا فعلك بمن عصاك!، فكيف رفقك بمن يطيعك؟! ثم ولى، فقلت: إلى أين؟، قال: إلى طاعة الله(١).

## قبل أن تحاسبوا

أقولُ لكم عن تجربة وذوق ومعرفة عانيتها، كم خُدعنا بالأمانى الكاذبة، والخيالات الفارغة، وغفّلنا عن الحقائق، والشرع يخبرنا بالأصلح، ويحذّرنا مصارع البغى، ومراتع الغفلة، ولكن العقل فى حجابٍ كثيف يحتاج إلى مطارق قوية تهزّه هزاً، وتقلقه حتى يرعوى.

كم رأينا من شاب أعرض عن المسجد، وعقَّ الوالد، ونسى القُدوم، ثم قُبضت روحه بغتة، وسار لأهله حسرة، كم زهت بيوت بأهلها وأموالها وحشمها، ثم وقعت بهم الواقعة، فصاروا أثرًا بعد عين.

ألا يا من نصح نفسه لا تنفق العمر بكف التبذير، وتوزّع الأوقات على المتسولين، فإنّ ضياع الزمن ضالة لا تُردّ.

بالله لو جلست بعد الفجر، حتى تطلع الشمس، فى المسجد كل يوم، هل تخسر من أموالك درهمًا؟! أو تفقد من دنياك مغنمًا؟! بل تكسب الأجر والمثوبة والحسنى.

<sup>(</sup>١) كتاب التوابين (ص: ٢٢٦).

بالله لو مكثت بعد كل صلاة ثلث ساعة مسبحًا، كم تكسب من الأجور، وتخزن من الثواب، ويصعد لك من الكلم الطيب؟!

رأيت كثيرًا من الناس يجلسون في المجامع العامة ومجالس السمر، والأندية، لتقضية الوقت مع غيبة وفحش من القول، وضحك، ولهو، وكأن الأمر لا يعنيهم، أو كأن عندهم عهدًا وثيقًا بالبقاء، فيا لفجأة الرحيل عليهم، ويا لهول الموت على قلوبهم.

الصدق منجاة، والرائد لا يكذب أهله، والحقائق أقوى من الخيال، وقد نصحت نفسى ونصحتك، وما بقى من أعمارنا إلا كما ذهب أو أقل وهل اليوم إلا مثل أمس.

أين الطعام اللذيذ الذي أكلناه أمس؟! لا نجد لذته، أين الماء البارد الذي شربناه؟! لا نحس ببرودته، إن جُمعُنا كأنا ما شبعنا، وإن ظمئنا كأنا ما رُوينا، وإن حزنا كأنّا ما سُررنا.

وقد قيل:

شـــقـــينا بالنوى زمنًا فلمـــا

تلاقينا كأن ما شقينا

بكينا عندما جنت الليسالي

فسما زالت بنا حسَّى رضينا(١)

\* \* \*

<sup>(</sup>١) حدائق ذات بهجة (ص: ٦٣ - ٦٥).

### باب التوبة مفتوح

واعلم يا أخى أننا لا نقنّط أحداً من رحمة الله، فباب التوبة مفتوح إلى أن تطلع الشمس من مغربها، وإلى أن تغرغر الروح، فها هى كبائر الذنوب يفتح الله أبواب التوبة لكل من ارتكبها لكى يتوبوا ويعودوا إلى الرحمن الرحيم.

قال تعالى: ﴿ إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الأَرْضِ فَسَادًا أَن يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلِّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِنْ خِلافٍ أَوْ يُنفَوْا مِنَ الأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْىٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴾ (١).

وعلى الرغم من تلك الجرائم والكبائر إلاَّ أن الله -جل وعلا - فتح لهم باب التوبة فقال: ﴿ إِلاَّ اللَّهِ عَالَى اللَّهُ غَفُورٌ اللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴾(٢).

وها هم أصحاب الأخدود الذين حرقوا المؤمنين والمؤمنات، وظلموهم بلا ذنب اقترفوه سوى أنهم آمنوا بالله العزيز الحميد. . . . هؤلاء الذين فرقوا بين الأم وولدها، وقذفوا ولدها أمام عينيها في النار، وجلسوا يتلذذون بمشاهدة المؤمنين، وهم يموتون في النيران، وعلى الرغم من ذلك يفتح الله لهم باب التوبة ليتوبوا، قال تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ فَتُوا الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِاتِ ثُمَّ لَمْ يُوبُوا فَلَهُمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَلَهُمْ عَذَابُ الْحَرِيقِ ﴾(٣).

فقوله تعالى: ﴿ ثُمَّ لَمْ يَتُوبُوا ﴾ يفيد أنهم لو تابوا لتاب الله عليهم.

وها هم أهل الشرك والقتل والزنا يفتح الله أمامهم باب التوبة، فيقول: ﴿ وَالَّذِينَ لا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلاَّ بِالْحَقِّ وَلا

<sup>(</sup>١) سورة المائدة: الآية: (٣٣).

<sup>(</sup>٢) سورة المائدة: الآية: (٣٤).

<sup>(</sup>٣) سورة البروج: الآية: (١٠).

يَزْنُونَ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَقَامًا (١٦) يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقَيَامَةَ وَيَخْلُدْ فيه مُهَانًا ﴾ ، ثم بعد ذلك يفتح الله لهم باب التوبة ، ويقول : ﴿ إِلاَ مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَملَ عَمَلاً صَالِحًا فَأُولَكَ يُبَدّلُ اللَّهُ سَيِّعَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا (٧) وَمَن تَابَ وَعَملَ صَالِحًا فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّه مَتَابًا ﴾ (١)

ومع كل هذه الأمثلة التى تثلج الصدور لسعة رحمة الله - جل وعلا- إلا أننا لا ينبغى أن نتهاون بعواقب الذنوب والمعاصى، فإن الله كما وصف نفسه بأنه غفور رحيم، فقد وصف نفسه بأنه شديد العقاب، فقال: ﴿اعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَديدُ الْعَقَابِ وَأَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحيمٌ ﴾ (٣).

وقال سبحانه وتعالى: ﴿غَافِرِ الذَّنبِ وَقَابِلِ التَّوْبِ شَدِيدِ الْعِقَابِ ذِي الطَّوْل ﴾ (٤).

وقال سبىحانه وتعالى: ﴿ نَبِئُ عِبَادِى أَنِي أَنَا الْغَفُورُ الرَّحِيمُ ( وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الأَلِيمُ ﴾ (٥).

فقد يستصغر الإنسان ذنبًا وهو عند الله عظيم، قال تعالى: ﴿وَتَحْسَبُونَهُ هَيْنًا وَهُوَ عندَ اللَّه عَظيمٌ ﴾ (٦).

<sup>(</sup>١)سورة الفرقان: الآيات: (٦٨-٧١).

<sup>(</sup>٢)سورة مريم : الآيتان: (٥٩ ،٦٠).

<sup>(</sup>٣)سورة المائدة: الآية: (٩٨).

<sup>(</sup>٤)سورة غافر: الآية: (٣).

<sup>(</sup>٥) شورة الحجر: الأيتان (٤٩، ٥٠).

<sup>(</sup>٦)سورة النور: الآية: (١٥).

خلِّ الذنوب صغيرها وكبيرها ذاك التَّقَى واصنع كماش فوق أرض الشوك يحذر ما يرى لا تحقرن صغيرة.. إن الجبال من الحصى

فلقد دخلت امرأة النار في هرة، . . . . قال عَلَيْظِيُّم : «دخلت امرأة النار في هرة ربطتها فلم تُطعمها ولم تدعها تأكل من خشاش الأرض حتى ماتت»(١).

وقال النبى عَلَيْكُم لعائشة -لما قالت شيئًا في صفية أم المؤمنين: وإنها قصيرة-: «لقد قلت كلمة لو مُزجت بماء البحر لمزجته»(٢).

### الله يفرح بتوبتك

يا لها من كلمات تجعل شمس التوبة تضىء القلب وتنيسر الصدر بنور الحق الذى جاء به النبى علينا من عند الحق -جل جلاله-.

قال عرب الله أشد فرحًا بتوبة عبده حين يتوب إليه من أحدكم كان على راحلته بأرض فلاة فانفلت منه وعليها طعامه وشرابه فأيس منها فأتى شجرة فاضطجع في ظلّها قد أيس من راحلته فبينما هو كذلك إذ هو بها قائمة عنده فأخذ بخطامها ثم قال – من شدة الفرح –: اللهم أنت عبدى وأنا ربك أخطأ من شدة الفرح »(٣).

وقال الله جل وعلا: "يا ابن آدم! إنك ما دعوتنى ورجوتنى غفرت لك على ما كان منك ولا أبالى، يا ابن آدم! لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتنى غفرت لك ولا أبالى، يا ابن آدم! لو أنك أتيتنى بقراب الأرض خطايا -أى: بقرب ما يملأ الأرض من الخطايا- ثم لقيتنى لا تشرك بى شيئًا لأتيتك بقرابها مغفرة "(٤).

<sup>(</sup>١) متفق عليه: رواه البخارى (٣٣١٨) كتاب بدء الخلق، ومسلم (٢٦١٩) كتاب التوبة.

<sup>(</sup>۲) صحيح: رواه أبو داود (٤٨٧٥) كتــاب الأدب، والترمذي (٢٥٠٢) كــتاب صفــة القيامــة والرقائق والوقائق والورع، وأحمد (٢٥٠٣)، وصححه العلامة الألباني رحمه الله في صحيح الجامع (٥١٤٠).

<sup>(</sup>٣) متفق عليه: رواه البخارى (٦٣٠٩) كتاب الدعوات، ومسلم (٢٧٤٧) كتاب التوبة.

<sup>(</sup>٤) حسن: رواه الترمذي (٣٥٤٠) كتاب الدعوات، وحسنه العلامة الألباني رحمه الله في الصحيحة (١٢٧).

### مشهد عظيم لفرحة الرب بتوبة العبد

إن الله سبحانه إنما خلق الخلق لعبادته، الجامعة لمحبته والخضوع له وطاعته. وهذا هو الحق الذي خُلقت به السماوات والأرض. وهو غاية الخلق والأمر. ونفيه -كما يقول أعداؤه- هو الباطل، والعبث الذي نزه الله نفسه عنه، وهو السُّدَى الذي نزه نفسه عنه أن يترك الإنسان عليه. وهو سبحانه يحب أن يُعبد ويُطاع ولا يعبأ بخلقه شيئًا لولا محبتهم له، وطاعتهم له، ودعاؤهم له.

فإذا خرج العبد عما خُلق له من الطاعة والعبودية. فقد خرج عن أحب الأشياء إليه، وعن الغاية التي لأجلها خُلقت الخليقة. وصار كأنه خُلق عبثًا لغير شيء، إذ لم تُخرج أرضه البنر الذي وضع فيها. بل قلبته شوكًا ودغلاً، فإذا راجع ما خُلق له وأوجد لأجله؛ فقد رجع إلى الغاية التي هي أحب الأشياء إلى خالقه وفاطره. ورجع إلى مقتضى الحكمة التي خُلق لأجلها. وخرج عن معنى العبث والسُّدى والباطل. فاشتدت محبة الرب له، فإن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. فأوجبت هذه المحبة فرحًا كأعظم ما يقدر من الفرح. ولو كان في الفرح المشهود في هذا العالم نوع أعظم من هذا الذي ذكره النبي عَيِّسِ لذكره، ولكن لا فرحة أعظم من فرحة هذا الواجد الفاقد لمادة حياته وبلاغه في سفره، بعد إياسه من أسباب الحياة بفقده، وهذا كشدة محبته لتوبة التائب المحب إذا اشتدت محبته للشيء وغاب عنه، ثم وجده وصار طوع يده. فلا فرحة أعظم من فرحته به.

فما الظن بمحبوب لك تحبه حبًا شديدًا، أسره عدوك، وحال بينك وبينه، وأنت تعلم أن العدَّو سيسومه العذاب، ويعرضه لأنواع الهلاك. وأنت أولى به منه. وهو غرسك وتربيتك. ثم إنه إنفلت من عدوَّه، ووافاك على غير ميعاد. فلم يفجأك إلا وهو على بابك، يتملقك ويترضاك ويستعينك،

ويمرغ خديه على تراب أعـتابك. فكيف يكون فرحك به، وقد اختصـصته لنفسك، ورضيته لقربك، وآثرته على سواه؟

هذا. ولست الذى أوجدته وخلقته، وأسبغت عليه نعمك، والله عز وجل هو الذى أوجد عبده، وخلقه وكونّه، وأسبغ عليه نعمه. وهو يحب أن يتمها عليه، فيصير مُظهرًا لنعمه، قابلاً لها، شاكرًا لها، محبنًا لوليها، مطيعًا له عابدًا له، معاديًا لعدوّه مبغضًا له عاصيًا له. والله تعالى يحب من عبده معاداة عدّوه، ومعصيته ومخالفته، كما يحب أن يوالى الله مولاه سبحانه ويطيعه ويعبده، فتنضاف محبته لعبادته وطاعته والإنابة إليه، إلى محبته لعداوة عدوّه. ومعصيته ومخالفته، فتشتد المحبة منه سبحانه، مع حصول محبوبه، وهذا هو حقيقة الفرح.

وفى صفة النبى عَلَيْكِ في بعض الكتب المتقدمة «عبدى الذى سُرَّت به نفسى»، وهذا لكمال محبته له. جعله مما تسر نفسه به سبحانه.

ومن هذا «ضحكه» سبحانه من عبده، حين يأتى من عبوديته بأعظم ما يحبه.

فيضحك سبحانه فرحًا ورضًا. كما يضحك من عبده إذا ثار عن وطائه وفراشه ومضاجعة حبيبه إلى خدمته، يتلو آياته ويتملقه. . ويضحك من رجل هرب أصحابه عن العدو فأقبل إليهم وباع نفسه لله ولقاهم نحره حتى قتل في محبته ورضاه.

ويضحك إلى من أخفى الصدقة عن أصحابه لسائل اعترضهم فلم يعطوه، فتخلف بأعقابهم وأعطاه سرًّا، حيث لا يراه إلا الله الذى أعطاه، فهذا الضحك منه حبًّا له، وفرحًا به. وكذلك الشهيد حين يلقاه يوم القيامة. فيضحك إليه فرحًا به وبقدومه عليه (١).

<sup>(</sup>۱) مدارج السالكين (۱/ ۲۳۷ ، ۲۳۸).

### فوائد ترك الذنوب والمعاصي

يقول الإمام ابن القيم: إن من فوائد ترك الذنوب والمعاصي إقامة المروءة، وصون العرض، وحفظ الجاه، وصيانة المال الذي جعله الله قوامًا لمصالح الدنيا والآخرة، ومحبة الخلق وجواز القول بينهم، وصلاح المعاش، وراحة البدن، وقوة القلب، وطيب النفس، ونعيم القلب، وانشراح الصدر، والأمن من مخاوف الفساق والفجار، وقلة الهمِّ والغمِّ والحزن، وعز النفس عن احتمال الذل، وصون نور القلب أن تُطفئه ظُلمــة المعصية، وحصول المخرج له مما ضاق على الفساق والفجار، وتيسير الرزق عليه من حيث لا يحتسب، وتيسير ما عسر على أرباب الفسوق والمعاصى، وتسهيل الطاعات عليه، وتيسير العلم والثناء الحسن في قلوب الناس، وكثرة الدعاء له، والحلاوة التي يكتسبها وجهه، والمهابة التي تُلقَى له في قلوب الناس، وانتصارهم وحميتهم له إذا أُوذى وظُلم، وذَبِّهم عن عرضه إذا اغتابه مغتاب، وسرعة إجابة دعائه، وزوال الوحشة التي بينه وبين الله، وقرب الملائكة منه، وبُعد شياطين الإنس والجن منه، وتنافس الناس على خدمـته وقضاء حـوائجه، وخطبتهم لمودته وصحبته، وعدم خوفه من الموت، بل يفرح به لقدومه على ربه ولقائه له ومصيره إليه، وصغر الدنيا في قلبه، وكبر الآخرة عنده، وحرصه على الملك الكبير، والفوز العظيم فيها، وذوق حلاوة الطاعة، ووجد حلاوة الإيمان، ودعاء حملة العرش ومَن حوله من الملائكة له، وفرح الكاتبين به، ودعاؤهم له كل وقت، والزيادة في عقله وفهمه وإيمانه ومعرفته، وحصول محبة الله له وإقباله عليه، وفرحه بتوبته، وهكذا يجازيه بفرح وسرور لا نسبة له إلى فرحه وسروره بالمعصية بوجه من الوجوه.

فهذه بعض آثار ترك المعاصى في الدنيا، فإذا مات تلقَّته الملائكة بالبشرى

من ربه بالجنة، وبأنه لا خوف عليه ولا حزن، وينتقل من سجن الدنيا وضيقها إلى روضة من رياض الجنة ينعم فيها إلى يوم القيامة. فإذا كان يوم القيامة كان الناس في الحر والعرق، وهو في ظل العرش فإذا انصرفوا من بين يدى الله أخذ به ذات اليمين مع أوليائه المتقين وحزبه المفلحين و ﴿ فَلِكَ فَضْلُ اللّه يُؤْتِيه مَن يَشَاءُ وَاللّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيم ﴾(١)(٢).

## الأمور التي تعين على التوبة

إن الأمور التي تعين على التوبة والاستمرار عليها كثيرة منها:

۱- إخلاص النية لله تعالى فى التوبة وجميع الأعمال الأخرى، قال عَلَيْكُم : «إن الله تعالى لا يقبل من العمل إلا ما كان له خالصًا، وابتُغى به وجهه»(۳).

وقال عَرِيْكِيم : «من ترك شيئًا لله؛ عوضه الله خيرًا منه»(٤) .

٢- أن يحاول التائب قدر ما يستطيع أن يعمل أعمالاً صالحة تثبته على طريق الخير وترجح ميزان حسناته وتُذهب سيئاته... قال الله تبارك وتعالى: ﴿إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِئَاتِ ﴾(٥).

ووصى النبى عَلَيْكُم معاذًا لما بعثه إلى اليمن فقال: «يا معاذ! اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن (٦).

<sup>(</sup>١) سورة الحديد: الآية: (٢١).

<sup>(</sup>٢) كتاب الفوائد للإمامُ ابن القيم (ص٢٢١، ٢٢٢).

<sup>(</sup>٣) صحيح: رواة النسائى (٣١٤٠) كتباب الجهاد، وصححه العبلامة الألبائي رحمه الله في الصحيحة (٥٢).

<sup>(</sup>٤) رواد أحمد (٢٠٢٢)

<sup>(</sup>a) سورة هود: الآية: (١١٤).

<sup>(</sup>٦) حسن: رواه الترمذي (١٩٨٧) كتاب البر والصلة، وأحمد (٢٠٨٤٧)، وحسنه العلامة الألباني رحمه الله في صحيح الجامع (٩٧).

وقال ابن تيمية رحمه الله: «.. فالكيِّس هو الذي لا يزال يأتي من لحسنات بما يمحو السيئات...»(١).

- ٣- أن يستشعر قُبح وفداحة الذنب أو الذنوب التي ارتكبها وضررها
   عليه في الدنيا والآخرة.
- ٤- أن يبتعد عن المكان الذي يمارس فيه المعصية، بحيث لا يعود لارتياد المكان الذي فيه المعصية.
- و- إتلاف الأدوات التي كان يعمل بها المعصية كأن يرمى ويكسر المسكر المتبقى عنده أو آلات اللهو.
- ٦- إن يجد لنفسه رفقة صالحة تعينه على الخير من الصالحين وأن لا
   يجالس رفقاء السوء الذين كان يعمل المعاصى معهم.
- ٧- أن يداوم على قراءة الآيات المخوفة للمذنبين في القرآن الكريم
   والسنة المطهرة.
- ٨- أن يتذكر أن العقوبة المُعجَّلة قد تأتيه في أي وقت. قال تعالى: ﴿ وَأَنيبُوا إِلَىٰ رَبّكُمْ وَأَسْلَمُوا لَهُ مِن قَبْلِ أَن يَأْتيكُمُ الْعَذَابُ ثُمَّ لا تُنصَرُونَ ﴾ (٢).
- 9- أن يداوم على ذكر الله سبحانه وتعالى فى جميع الأوقات، . . . . ف ف خميع الأوقات، . . . ف ف ف خدكر الله من أعظم الأسباب المعينة على طرد الشيطان. . . . ويحاول المحافظة على الأذكار، خاصة التى تقال فى الصباح والمساء وعند النوم وغيرها الثابتة عن الرسول عليك المحافظة على المحافظة عن الرسول عليك المحافظة على المحافظة عن الرسول عليك المحافظة على المحافظة على

\* \* \*

<sup>(</sup>١) الوصية الجامعة (ص:٣).

<sup>(</sup>٢) سورة الزمر: الآية: (٥٤).

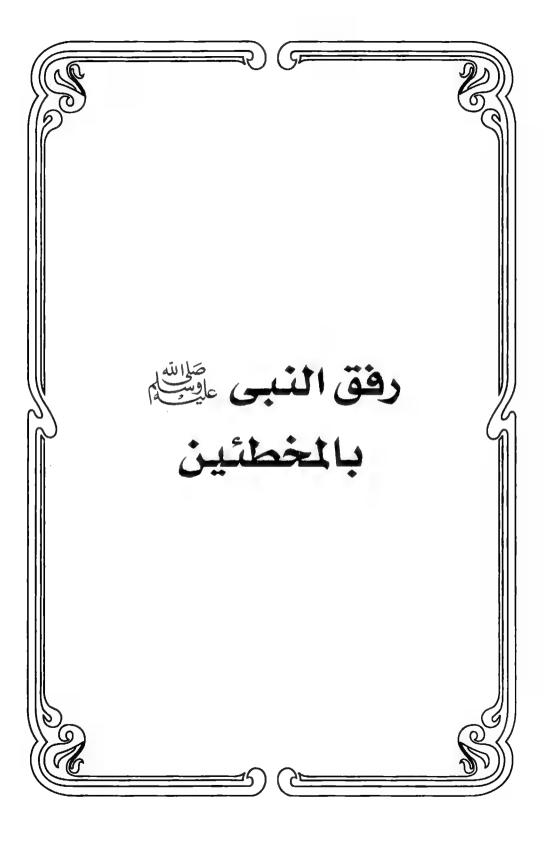

# وفق النبي يُسِيِّ بالمخطئين

وها نحن - كالعادة - نُطْلِق لخيالنا العنان. ونتخيل أننا الآن قد دخلنا على النبى عليه فرأيناه جالسًا مع بعض أصحابه في بيت أمنا عائشة رضى الله عنها وعنهم فحدث أمر عجيب وكان ردُّ فعل النبي عليه فوق الخيال... فيا تُرى ما الذي حدث في تلك الليلة؟!

\* أخرج البخارى (۱) عن أنس ولا أنه قال: كان النبى على عند بعض نسائه فأرسلت إحدى أمهات المؤمنين بصحفة فيها طعام فضربت التى النبى على الصحفة ثم جعل يجمع فيها الطعام الذى كان فى الصحفة ويقول: «غارت أمكم» ثم حبس الحادم حتى أتى بصحفة من عند التى هو فى بيتها.

فدفع الصحفة الصحيحة إلى التي كُسرت صحفتها، وأمسك المكسورة في بيت التي كسرت فيه.

\* ونحوه عند النسائى (٢) بإسناد صحيح من حديث أم سلمة ولحق أنها أتت بطعام فى صحفة لها إلى رسول الله على وأصحابه فجاءت عائشة متزرة بكساء ومعها فهر (٣) ففلقت به الصحفة، فجمع النبى على النبى على الله فلقتى الصحفة ويقول: «كلوا، غارت أمكم» مرتين، ثم أخذ رسول الله على صحفة عائشة فبعث بها إلى أم سلمة، وأعطى صحفة أم سلمة عائشة.

<sup>(</sup>١) صحيح: أخرجه البخاري (٥٢٢٥) كتاب النكاح.

<sup>(</sup>٢) النسائي (٧/ -٧).

<sup>(</sup>٣) فهر: أي حجر.

### الخطأ من صفة البشر

الأسرة هى مؤسسة إنسانية أركانها هم البشر، والبشر عمومًا يحملون فى نفوسهم نوازع الخير ونوازع الشر. ليسوا أناسًا معصومين عن الخطأ، وهذه الأخطاء قد تنشأ فى داخل الأسرة – أى: فيما يهمُّ الأسرة – سواء كان الخطأ من الزوج أم من الزوجة أو من الأولاد.

ولا شك أن وجود الأخطاء سيقود إلى نشوء المشاكل والصدامات في داخل الأسرة، وهذا أمر طبيعي في كل أسرة فلا تكاد تخلو أسرة من وقوع بعض الخلافات أو المشكلات، التي يمر بعضها بشكل عارض، وهي من الملامح التي لابد أن يستوعبها كلٌّ من الزوجين، وأن يكون لديه القدرة على تفهيم موقف الطرف الآخر، والقدرة على التعامل مع الخلاف على حسب درجته وأهميته. ومعرفة، كيف يتعامل مع تلك المواقف الطارئة؟!!! حتى لا تُدمَّر سفينة الحياة الزوجية السعيدة؟!! (١).

\* ولقد كان النبى عَلَيْكُم يعالج أخطاء الناس جميعًا من حوله بكل رفق ورحمة. . وإذا أردت أن تعرف ذلك فما عليك إلا أن تقرأ سيرة الرسول عَلَيْكُم لتعرف كيف كان النبى عَلَيْكُم في قمة الرفق واللين والرحمة عند معالجة أخطاء الناس من حوله.

## الأشياء التى ينبغي أن نراعيها عند معالجة الأخطاء

وهناك أشياء ينبغى أن نراعيها عند معالجة الأخطاء التى يقع فيها بعض الناس حتى ننجح في تصحيح تلك الأخطاء وحتى نفوز بالأجر والثواب. \* فمن بين تلك الأشياء التي ينبغي أن نراعيها عند معالجة الأخطاء.

<sup>(</sup>١) حتى يبقى الحب / د . محمد محمد بدوى (ص٤٨٨).

### (١) إخلاص النية لله (جل وعلا)

فينبغى على العالم والداعية إذا أراد أن يصحح الأخطاء التى يقع فيها بعض الناس أن يُخلص النية لله (جل وعلا) ولا يفعل ذلك من أجل أن يعلم الناس أنه عالم . . أو يفعل ذلك من أجل أن يُظهر للناس جهلهم أو خطأهم أو ليتعالى على الناس أو ليظفر بمدح الناس من حوله .

خطأهم أو ليتعالى على الناس أو ليظفر بمدح الناس من حوله. قال على الناس يُقضى يوم القيامة عليه رجل استشهد، فأتى به، فعرفه نعمه، فعرفها، قال: فما عملت فيها؟ قال: قاتلت فيك حتى استشهدت، قال: كذبت، ولكنك قاتلت ليقال جرى ، فقد قيل، ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقى في النار، ورجل تعلم العلم وعلّمه، وقرأ القرآن، فأتى به فعرفه نعمه، فعرفها، قال: فما عملت فيها؟ قال: تعلمت العلم وعلّمته، وقرأت فيك القرآن، قال: كذبت، ولكنك تعلمت العلم ليقال عالم ، وقرأت القرآن ليقال: هو قارئ فقد قيل، ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقى في النار، ورجل وسع على الله عليه، وأعطاه من أصناف المال كله، فأتى به فعرفه نعمه فعرفها، قال: فما عملت فيها؟ قال: ما تركت من سبيل يحب أن ينفق فيها إلا أنفقت فيها لك، قال: كذبت ولكنك فعلت ليقال: هو جواد، فقد قيل: ثم أمر به فسحب على وجهه، ثم ألقى في النار» (١).

# (۲) أن يكون تصحيح الأخطاء مبنيًا على الدليل الشرعى وليس صادرًا عن جهلٍ أو هوى

فلا ينبغى أن نعترض على شيء يفعله أى إنسان لمجرد أنه لا يوافق هوانا بل ينبغى أن يكون تصحيح الأخطاء مبنيًّا على الدليل الشرعى.

<sup>(</sup>١) صحيح: رواه مسلم (١٩٠٥) كتاب الإمارة.

قال ابن حجر - رحمه الله-: المراد بقوله أحمق هنا أى جاهل . . والغرض بيان جواز الصلاة فى الثوبين الواحد ولو كانت الصلاة فى الثوبين أفضل ، . . . فكأنه قال: صنعته عمدًا لبيان الجواز إما ليقتدى بى الجاهل ابتداء ، أو ينكر على فأعلمه أن ذلك جائز ، وإنما أغلظ لهم فى الخطاب زجرًا عن الإنكار على العلماء ، وليحشهم على البحث فى الأمور الشرعية (٣) .

### (٣) العدل وعدم المحاباة في تصحيح الأخطاء

فلا بد أن يكون هناك عدل وعدم محاباة فى تصحيح الأخطاء. فقد قال تعالى: ﴿ وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ﴾ (٤). وقال تعالى: ﴿ وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدُلُوا ﴾ (٥).

\* وتعالوا بنا لنرى كيف كان النبي عَلَيْكُم لا يحابي أحدًا يخطئ على الشرع . . فالشرع عنده فوق كل الناس.

<sup>(</sup>١) وسبب ذلك أنهم لم يكن لهم سراويلات، فكان أحدهم يعقد إزاره في قفاه ليكون مستوراً إذا ركع وإذا سجد: فتح الباري ط. السلفية (١/٤٦٧).

<sup>(</sup>٢) متفق عليه: رواه البخارى (٣٥٢) كتاب الصلاة، ومسلم (٥١٨) كتاب الصلاة.

<sup>(</sup>٣) الفتح (١/ ٤٦٧).

<sup>(</sup>٤) سورة النساء: الآية: (٥٨).

<sup>(</sup>٥) سورة الأنعام: الآية: (١٥٢).

عَيْرِ أَنْ الله عَلَيْهِ إِلَا أَسَامَة بِن زِيدَ حِب رَسُولِ الله عَيْرِ الله عَيْرِ عَلَيْهِ إِلا أَسَامَة بِن زِيدَ حِب رَسُولِ الله عَيْرِ الله عَلَيْمِ الله عَيْرِ الله عَيْرِ الله عَيْرِ الله عَيْرِ الله عَلَى الله عَيْرِ الله عَيْرِ الله عَلَيْمِ الله عَلَيْرِ اللهِ عَيْرِ اللهِ عَلَى الله عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلْمُ عَلَى اللهِ عَلَ

فقال له أسامة: استغفر لى يا رسول الله.

فلما كان العشى قام رسول الله على الله على الله على الله عا هو أهله ثم قال: «أما بعد، فإنما أهلك الذين من قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد، وإنى – والذى نفسى بيده – لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها» ثم أمر بتلك المرأة التى سرقت فقطعت يدها ثم ثمر بتلك المرأة التى سرقت فقطعت يدها (١).

ثم قام رسول الله عَيَّا عَشَيْتُهُم عَشَيْتُذُ فَأَتْنَى عَلَى الله عز وجل بما هو أهله ثم قال: «أما بعد، فإنما هلك الناس قبلكم أنهم كانوا إذا سرق الشريف فيهم تركوه، وإذا سرق الضعيف فيهم أقاموا عليه الحد، والذي نفس محمد بيده لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها» ثم قطع تلك المرأة (٢).

## (٤) أن نعلم أن الخطأ من طبيعة البشر

فنحن نعلم يقينًا أنه ليس هناك إنسان معصوم . . فالعصمة دُفنت يوم أن

<sup>(</sup>١) متفق عليه: رواه البخاري (٣٤٧٥) كتاب أحاديث الأنبياء، ومسلم (١٦٨٨) كتاب الحدود.

<sup>(</sup>٢) صحيح الإسناد: رواه النسائي (٤٨٩٨) كتاب قطع السارق، وصححه العلامة الألباني رحمه الله في صحيح سنن النسائي، وقال: صحيح الإسناد.

دُفن الحبيب محمد عَالِيكِم .

قال عَايِّكِينَ : «كل بني آدم خطَّاء وخير الخطائين التوابون»(١).

فلا ينبغى أن يفترض العالم والمربّى العصمة أو المثالية فى الأشخاص الذين يتعامل معهم على أنهم بشر يتأثرون بعوارض الهوى والنسيان والجهل والغفلة.

ومن هنا يستطيع المربِّي أن يكون واقعيًّا في التعامل مع أخطاء الناس من حوله.

\* ولكن هذا لا يعنى أن يترك المخطئين بحجة أنهم بشر وأنهم يعيشون فى عصر ملىء بالفتن والمغريات بل ينبغى أن يحاسبهم وأن يصحح أخطاءهم ولكن بميزان الشرع وبميزان الرحمة التى تجعل الناس يستجيبون ويصححون أخطاءهم بلا تردد.

## (٥) ألا يترتب على إصلاح الخطأ خطأ أكبر

وهذا يعتبر من مراتب الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر . . وذلك بألا يترتب على إنكار المنكر منكر أكبر منه . . وذلك لأن من قواعد الشريعة تحمُّل أدنى المفسدتين لدرء أعلاهما.

فقل يسكت العالم والداعية عن خطأ لئلا يؤدى ذلك إلى الوقوع في خطأ أكبر.

لقد سكت النبى عَلَيْكُمْ عن المنافقين ولم يقتلهم مع ثبوت كفرهم وصبر على أذاهم؛ لئلا يقول الناس: محمد يقتل أصحابه، خصوصًا مع خفاء أمرهم، ولم يهدم النبى على الكعبة ليبنيها على قواعد إبراهيم الخليل من

<sup>(</sup>۱) حسن: رواه الترمـذى (۲٤٩٩) كتاب صـفة القيـامة والرقـائق والورع، وابن ماجه (٤٢٥١) كـتاب الزهد، والدارمى (٢٧٢٧) كتاب الرقـاق، وأحمد (١٢٦٣٧) باقى مسند المكثرين، وحـسنه العلامة الألبانى رحمه الله فى صحيح الجامع (٤٥١٥).

أجل أن قريشًا كانوا حديثى عهد بجاهلية، وخشى عليه الصلاة والسلام أن لا تحتمل ذلك عقولهم وترك البنيان على ما فيه من النقص، والباب على ارتفاعه وإغلاقه عن العامة مع أن في ذلك مخالفة ما ينبغى أن يكون عليه الأمر.

وقبل ذلك نهى الله تعالى عن سبِّ آلهة المشركين مع أنه طاعة وقربة إذا كان ذلك يؤدى إلى سب الله عز وجل وهو أعظم منكر.

فقد يسكت الداعية عن منكر أو يؤجل الإنكار أو يغير الوسيلة إذا رأى في ذلك تلافيًا لخطأ أو منكر أكبر، ولا يعتبر ذلك تقصيرًا ولا تخاذلاً ما دام صادق النية لا يخاف في الله لومة لائم وكان الذي منعه مصلحة الدين لا الخور والجبن(١).

# (٦) التفريق بين من يخطئ في حق شخص وبين من يخطئ في حق الشرع

فلا ينبغى للمربى أن يغضب لنفسه أبدًا بل ينبغى عليه أن يغضب إذا أخطأ شخص خطأً في حق الشرع.

ولذلك نجد أن النبى عَلَيْكُ لا يغضب لنفسه قط وكان لا يغضب إلا إذا انتُهكت حُرمات الله (جل وعلا).

<sup>(</sup>١) الأساليب النبوية في التعامل مع أخطاء الناس/ الشيخ محمد صالح المنجد (ص: ٣٠).

ضحك ثم أمر له بعطاء<sup>(١)</sup>.

#### \* عفوه عالي عن اليهودي الذي سحره:

وهذا يهودى سحر النبي عَلِيْكُمْ ورغم ذلك عفا عنه النبي عَلِيْكُمْ .

قالت: فأتاها رسول الله عَلَيْكُم في أناس من أصحابه ثم قال: «يا عائشة والله لكأن ماءها نقاعة الحناء ولكأن نخلها رؤوس الشياطين» قالت: فقلت: يا رسول الله أفلا أحرقته. قال: «لا أما أنا فقد عافاني الله وكرهت أن أثير على الناس شرًا فأمر بها فدُفنت»(٢).

### \* عفوه عَيْاتُ عن اليهودية التي وضعت له السم في الشاة:

وهذه يهودية تدعو النبي عَلِيْكِيْم إلى طعام لحاجة في نفسها . .

عن أنس أن امرأة يهودية أتت رسول الله عليه الله على الله الله على الله الله على الله الله الله الله على الله عل

<sup>(</sup>١) متفق عليه: رواه البخارى (٥٨٠٩) كتاب اللباس، ومسلم (١٠٥٧) كتاب الزكاة.

<sup>(</sup>٢) متفق عليه: رواه البخاري (٥٧٦٣) كتاب الطب، ومسلم (٢١٨٩) كتاب السلام.

<sup>(</sup>٣) متفق عليه: رواه البخارى (٢٦١٧) كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها، ومسلم (٢١٩٠) كتاب السلام.

#### \* عفوه عربي عن الرجل الشرك الذي أراد قتله:

\*عن جابر بن عبد الله وطفي قال: غزونا مع رسول الله على غزوة نجد، فلما أدركته القائلة (١) وهو في واد كثير العضاه (٢) فنزل تحت شجرة واستظل بها وعلق سيفه، فتفرق الناس في الشجر يستظلون. وبينا نحن كذلك إذ دعانا رسول الله عليه فجئنا. فإذا أعرابي قاعد بين يديه، فقال: «إن هذا أتاني وأنا نائم، فاخترط سيفي (٣)، فاستيقظت وهو قائم على رأسي مخترط سيفي صلتًا» (٤)، قال: ما يمنعك مني؟ قلت: «الله، فشامه (٥) ثم قعد، فهو هذا». قال: ولم يعاقبه رسول الله عليه الله على (١).

## (٧) أن يكون الاعتناء بتصحيح الأخطاء التى تتعلق بالعقيدة أعظم من الاعتناء بتصحيح سائر الأخطاء

فالإسلام عقيدة تنبثق منها شريعة . . تلك الشريعة تنظم شؤون الحياة . . ولا يقبل الله من قوم شريعتهم إلا إذا صحَّت عقيدتهم .

\* فالتوحيد هو أصل الأصول .. وهو الحسنة التي يغفر الله بها كل سيئة كما أن الشرك هو السيئة التي يُحبط الله بها كل

\* ومن هنا كان لا بد للعالم المربى أن يعتنى بتصحيح الأخطاء التى تتعلق بالعقيدة أكثر من الاعتناء بتصحيح سائر الأخطاء . . وليس معنى ذلك أن تُهمل تصحيح سائر الأخطاء .

\* ولقد اهتم النبي عالي الشيخ بتصحيح الأخطاء المتعلقة بالشرك غاية

<sup>(</sup>١) القائلة: نصف النهار، وفي الصحاح: الظهيرة.

<sup>(</sup>٢) العضاهة: بالكسر أعظم الشجر أو كل ذات شوك، والجمع عضاه وعضون.

<sup>(</sup>٣) اخترط سيفي: استلَّه.

<sup>(</sup>٤) الصلت من السيوف: الصقيل الماضي.

<sup>(</sup>٥) شامه: أي أغمده.

<sup>(</sup>٦) متفق عليه: رواه البخاري (١٣٩) كتاب المغازي، ومسلم (٨٤٣) كتاب الفضائل.

الاهتمام وذلك لخطورة هذا الأمر . . وها هي أمثلة توضح ذلك:

\* عن ابن عمر رضي أنه أدرك عمر بن الخطاب في ركب وهو يحلف بأبيه فناداهم رسول الله على الله والا فليصمت (١).

\* وعن أبى شريح هانئ بن يزيد قال: وفد على النبى عَرَّاكُمْ قوم فسمعهم يسمون رجلاً عبد الحجر، فقال له: «ما اسمك؟» قال: عبد الحجر.

فقال له رسول الله عاليه الله الله الله الله (٢).

وعن أبى واقد الليثى أن رسول الله علين لل خرج إلى حنين مر بشجرة للمشركين يقال لها: ذات أنواط، يعلقون عليها أسلحتهم فقالوا: يا رسول الله، اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، فقال النبى علين : «سبحان الله، هذا كما قال قوم موسى: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، والذى نفسى بيده لتركبن سنة من كان قبلكم»(٣).

<sup>(</sup>١) متفق عليه: رواه البخاري (٦١٠٨) كتاب الأدب، ومسلم (١٦٤٦) كتاب الأيمان.

<sup>(</sup>٢) صحيح: رواه البخارى في الأدب المفرد (٨١١)، وصححه العلامة الألباني رحمه الله في صحيح الأدب المفرد.

<sup>(</sup>٣) رواه الترمذي رقم (٢١٨٠) وقال: هذا حديث حسن صحيح.

<sup>(</sup>٤) سورة الأعراف: الآية: (١٣٨).

 <sup>(</sup>٥) صحیح: رواه الترمــذى (٢١٨٠) كتاب الفتن، وأحمــد (٢١٣٩٠) مسند الأنصار نَتْقُ ، وصحــحه العلامة الألباني رحمه الله في صحيح سنن الترمذى.

\* وعن ابن عباس أن رجلاً قال: يا رسول الله، ما شاء الله وشئت، فقال: «جعلتني لله عدلاً؟ بل ما شاء الله وحده»(١).

\* وعن زيد بن خالد الجهنى أنه قال: صلى لنا رسول الله عرب الصبح بالحديبية على إثر سماء كانت من الليلة، فلما انصرف أقبل على الناس فقال: «هل تدرون ماذا قال ربكم؟» قالوا: الله ورسوله أعلم، قال: «أصبح من عبادى مؤمن بى وكافر، فأما من قال: مُطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بى وكافر بالكوكب، وأما من قال: بنوء كذا وكذا فذلك كافر بى ومؤمن بالكوكب، وأما من قال: بنوء كذا وكذا فذلك كافر بى

\* وعن المغيرة بن شعبة قال: انكسفت الشمس يوم مات إبراهيم، فقال الناس: انكسفت لموت إبراهيم، فقال رسول الله عربي : «إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتموهما فادعوا الله وصلوا حتى ينجلي "(٣).

## (۸) التفریق بین من یخطئ عن اجتهاد وبین من یخطئ عمداً

فمن المعلوم أن العالم إذا اجتهد فأصاب فله أجران وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد.

\* فعلى العالم المربى أن يفرق بين من يُخطئ بعد الاجتهاد في معرفة الصواب من الخطأ . . فهذا ليس بملوم بل إنه يؤجر أجرًا واحدًا إذا أخلص النية لله .

وهذا طبعًا بخلاف الذي يخطئ عن تقصير وعمد . . فالمجتهد نوجّه له

<sup>(</sup>١) حسن: رواه أحمد (٢٥٥٧)، وصححه العلامة الألباني رحمه الله في السلسلة الصحيحة (١٠٩٣).

<sup>(</sup>٢) متفق عليه: رواه البخارى (٨٤٦) كتاب الأذان، ومسلم (٧١) كتاب الإيمان.

<sup>(</sup>٣) متفق عليه: رواه البخارى (١٠٦١) كتاب الجمعة، ومسلم (٩١٥) كتاب الكسوف.

النصيحة ونُعلمه، والمتعمد نعظه وننكر عليه ولكن برحمة.

\* ولكن لا بد أن نوضح هنا أن الاجتهاد الذى يُعذَر به صاحبه هو الاجتهاد الذى يصدر من شخص مؤهل . . وهذا بخلاف من يُفتى بغير علم .

\* ولذلك كان النبي عَايِّكِ بنكر على من يُفتى بغير علم.

فقد روى أبوداود فى سننه عن جابر بطن قال: حرجنا فى سفر فأصاب رجلاً منا حجر فشجه فى رأسه ثم احتلم فسأل أصحابه، فقال: هل تجدون لى رخصة فى التيمم؟ فقالوا: ما نجد لك رخصة، وأنت تقدر على الماء، فاغتسل فمات، فلما قدمنا على النبى عليك أخبر بذلك فقال: «قتلوه، قتلهم الله ألا سألوا إذ لم يعلموا، فإنما شفاء العى السؤال»(١).

وكذلك فإن النبى عليه أخبر أن «القضاة ثلاثة: واحد في الجنة واثنان في النار. فأما الذي في الجنة فرجل عرف الحق فقضى به، ورجل عرف الحق فجار في الحكم فهو في النار، ورجل قضى للناس على جهل فهو في النار» (٢).

في الحكم فهو في النار، معذوراً.

## (٩) مراعاة أن هناك بعض الأخطاء لا يمكن إزالتها بالكلية لأنها تتعلق بأصل الخلقة

فينبغى على المربى مراعاة أن هناك بعض الأخطاء التى لا يمكن إزالتها بالكلية لأنها تتعلق بأصل الخلقة ولكن يمكن تقليلها والتخفيف منها.

<sup>(</sup>۱) صحيح: رواه أبو داود (۳۳۷) كتاب الطهارة، وابن ماجه (۷۷۲) كتاب الطهارة وسننها، والدارمى (۷۰۲) كتاب الطهارة، وأحمد (۴۰٤۸)، وصححه العلامة الألباني رحمه الله في صحيح الجامع (۳۲۲۶).

<sup>(</sup>٢) صحيح: رواه أبو داود (٣٥٧٣) كتــاب الأقضيــة، والترمــذى (١١٨٥) كتاب الطلاق، وابن مــاجه (٢٣١٥) كتاب الأحكام، وصححه العلامة الألباني رحمه الله في صحيح الجامع (٢٣١٥).

كما هو الحال فى شأن المرأة .. فقد قال النبى عَلَيْكُم : «إن المرأة خُلقت من ضلع لن تستقيم لك على طريقة، فإن استمتعت بها استمتعت بها وبها عوج، وإن ذهبت تقيمها كسرتها، وكسرها طلاقها»(١).

وفى رواية: «استوصوا بالنساء خيراً فإنهن خُلقن من ضلع، وإن أعوج شىء فى الضلع أعلاه فإن ذهبت تقيمه كسرته، وإن تركته لم يزل أعوج، فاستوصوا بالنساء خيراً»(٢).

قال ابن حجر - رحمه الله تعالى -: قوله: «بالنساء خيراً» كأن فيه رمزاً إلى التقويم برفق بحيث لا يبالغ فيه فيكسر ولا يتركه فيستمر على عوجه. فيؤخذ منه أن لا يتركها على الاعوجاج إذا تعدت ما طبعت عليه من النقص إلى تعاطى المعصية بمباشرتها أو ترك الواجب، وإنما المراد أن يتركها على اعوجاجها في الأمور المباحة. وفي الحديث المداراة لاستمالة النفوس وتألف القلوب.

وفيه سياسة النساء بأخذ العفو منهن، والصبر على عوجهن، وأن من رام تقويمهن فاته الانتفاع بهن، مع أنه لا غنى للإنسان عن امرأة يسكن إليها ويستعين بها على معاشه فكأنه قال: الاستمتاع بهذا لا يتم إلا بالصبر عليها (٣).

# (١٠) ينبغى التفريق بين من يقع منه الخطأ مرارًا وبين من يقع منه الخطأ الأول مرة

فلا ينبغى أن نسوِّى بينهما بل ينبغى أن نفرق فى التعامل مع من يقع منه الخطأ لأول مرة.

<sup>(</sup>١) صحيح: رواه مسلم (١٤٦٨) كتاب الرضاع.

<sup>(</sup>٢) متفق عليه: رواه البخاري (٣٣٣١) أحاديث الأنبياء، ومسلم (١٤٦٨) كتاب الرضاع.

<sup>(</sup>٣) فتح الباري (٩/ ٩٥٤).

فالذى يقع منه الخطأ لأول مرة ينبغى أن نرفق به ونعلمه.

والذى يتكرر منه الخطأ مرارًا ينبغى أن نزجره وننكر عليه ولكن أيضًا نخلط الإنكار عليه بالرحمة والشفقة.

### (۱۱) ينبغى أن نفرق بين من يجاهر وبين من يستتر

وينبغى على المربى أن يفرق بين من يجاهر بالمعصية وبين من يستتر. فمن المعلوم أن خطر المجاهر بالمعصية أعظم من خطر من يستتر فالمجاهر بالمعصية كأنه يدعو الناس من حوله إلى فعل تلك المعصية.

قال عَلَيْكُمْ : «كل أمتى مُعافَى إلا المجاهرون» (١).

## (۱۲) أن المخطئ إذا كان مريداً للخير فإن هذا لا يمنع من الإنكار عليه

\* فقد يريد الإنسان الخيـر فيخطئ . . فلا يمنع هذا أن نُعلمه وأن ننكر عليه ولكن برحمة .

\* عن عمرو بن يحيى قال: سمعت أبى يحدث عن أبيه قال: كنا نجلس على باب عبد الله بن مسعود قبل صلاة الغداة فإذا خرج مشينا معه إلى المسجد، فجاءنا أبو موسى الأشعرى فقال: أخرج إليكم أبو عبد الرحمن بعد؟ قلنا: لا، فجلس معنا حتى خرج، فلما خرج قمنا إليه جميعًا، فقال له أبو موسى: يا أبا عبد الرحمن، إنى رأيت في المسجد آنفًا أمرًا أنكرته ولم أر والحمد لله إلا خيرًا، قال: فما هو؟

فقال: إن عشت فستراه. قال: رأيت في المسجد قومًا حِلقًا جلوسًا ينتظرون الصلاة، في كل حلقة رجل وفي أيديهم حصى فيقول: كبروا مائة

<sup>(</sup>١) متفق عليه: رواه البخارى (٦٠٦٩) كتاب الأدب، ومسلم (٢٩٩٠) كتاب الزهد والرقائق.

فيكبرون مائة، فيقول: هللوا مائة، فيهللون مائة، ويقول: سبِّحوا مائة، فيكبرون مائة، قال: فحماذا قلت لهم؟ قال: ما قلت لهم شيئًا انتظار رأيك وانتظار أمرك، قال: أفلا أمرتهم أن يعدوا سيئاتهم وضمنت لهم أن لا يضيع من حسناتهم.

ثم مضى ومضينا معه حتى أتى حلقة من تلك الحلق فوقف عليهم فقال: ما هذا الذى أراكم تصنعون؟ قالوا: يا أبا عبد الرحمن حصى نعد به التكبير والتهليل والتسبيح، قال: فعدوا سيئاتكم فأنا ضامن أن لا يضيع من حسناتكم شيء، ويحكم يا أمة محمد ما أسرع هلكتكم هؤلاء صحابة نبيكم على متوافرون، وهذه ثيابه لم تبل وآنيته لم تُكسر.

والذى نفسى بيده إنكم لعلى ملة هى أهدى من ملة محمد أو مفتتحوا باب ضلالة.

قالوا: والله يا أبا عبد الرحمن ما أردنا إلا الخير.

قال: وكم من مُريد للخير لن يصيبه، إن رسول الله عَلَيْكُم حدثنا أن قومًا يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم وايم الله ما أدرى لعل أكثرهم منكم، ثم تولى عنهم.

فقال عمرو بن سلمة: رأينا عامة أولئك الحلق يطاعنونا يوم النهروان مع الخوارج<sup>(۱)</sup>.

# (١٣) إذا كان المخطئ صغيراً في السن فينبغي أن يكون الإنكار بما يتناسب مع سنه

فقد يكون المخطئ غلامًا صغيرًا فلا ينبغى أن نغلظ عليه بل ينبغى أن نراعى صغر سنه حتى لا يكره الالتزام والملتزمين.

<sup>(</sup>١) صحيح: رواه الدارمي (٢٠٤) في مقدمة سننه، وصححه العلامة الألباني رحمه الله في السلسة الصحيحة (٢٠٠٥).

\* وتعالوا بنا لنرى كيف كان النبي عَلِيْكُمْ يتعامل مع أخطاء الصغار.

وهنا نلاحظ أن الغلام تأثر بكلام النبى عَلَيْكُم وتوجيهاته ولذلك قال: فما زالت تلك طُعمتي بعد.

\* روى البخارى رحمه الله تعالى عن أبى هريرة فِطْنَك أن الحسن بن على أخذ تمرة من تمر الصدقة فجعلها فى فيه، فقال النبى عَلَيْكُ بالفارسية: «كخ كخ أما تعرف أنّا لا نأكل الصدقة؟»(٢).

وروى الطبرانى رحمه الله عن زينب بنت أبى سلمة أنها دخلت على رسول الله على وهو يغتسل قالت: فأخذ حفنة من ماء فضرب بها وجهى وقال: «وراءك أى لكاع»(٣).

\* ومن هنا نعلم أن الصغير لا ينبغى أن نتـركه يخطئ بلا توجـيه ولا تصحيح بل إن هذا كله داخل في إطار التربية التي أوجبها الشرع علينا.

## (١٤) ينبغى أن ثفرق بين الخطأ الكبير والخطأ الصغير

وينبغى على المربى أن يفرق بين الخطأ الصغير والخطأ الكبير فلا يسوًى بينهما . . ولذلك نجد أن الشريعة فرقت بين الصغائر والكبائر وجعلت لكل واحدة منهما أحكامًا.

<sup>(</sup>١) متفق عليه: رواه البخاري (٥٣٧٦) كتاب الأطعمة، ومسلم (٢٠٢٢) كتاب الأشربة.

<sup>(</sup>٢) متفق عليه: رواه البخارى (٣٠٧٢) كتاب الجهاد والسير، ومنىلم (١٠٦٩) كتاب الزكاة.

<sup>(</sup>٣) رواه الطبراني في الكبير (٢٤/ ٢٨١، رقم ٧١٢)، وقال الهيثمي (١/ ٢٦٩): إسناده حسن.

# (۱۵) التفريق بين من يخطئ متعمداً ومن يخطئ عن جهل منه

ومن القصص الواضحة في هذا ما حدث لمعاوية بن الحكم السلمي في الصلاة لما جاء إلى المدينة من البادية ولم يكن يدرى عن تحريبم الكلام في الصلاة قال: بينا أنا أصلى مع رسول الله على إذ عطس رجل من القوم، فقلت: يرحمك الله، فرماني القوم بأبصارهم، فقلت: واثكل أمياه ما شائكم تنظرون إلى و في علوا يضربون بأيديهم على أفخاذهم، فلما رأيتهم يصمتونني لكني سكت (أي أوشكت أن أرد عليهم لكني تمالكت نفسي ولزمت السكوت) فلما صلى رسول الله على فبأبي هو وأمي ما رأيت معلمًا قبله ولا بعده أحسن تعليمًا منه، فوالله ما كهرني (أي زجرني وعبس في وجهي) ولا ضربني ولا شتمني، قال: «إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هو التسبيح، والتكبير، وقراءة القرآن»(١).

فالجاهل يحتاج إلى تعليم، وصاحب الشبهة يحتاج إلى بيان، والغافل يحتاج إلى تذكير، والمُصر يحتاج إلى وعظ، فلا يسوغ أن يُسوَّى بين العالم بالحكم والجاهل به فى المعاملة والإنكار، بل إن الشدة على الجاهل كثيرًا ما تحمله على النفور ورفض الانقياد بخلاف ما لو علمه أولاً بالحكمة واللين؛ لأن الجاهل عند نفسه لا يرى أنه مخطئ فلسان حاله يقول لمن ينكر عليه: أفلا علمتنى قبل أن تهاجمنى.

وقد يجانب المخطئ الصواب وهو لا يشعر، بل قد يظن نفسه مصيبًا فيراعى لأجل ذلك؛ . . . جاء في مسند الإمام أحمد - رحمه الله تعالى - عن المغيرة بن شعبة أن رسول الله علينا أكل طعامًا ثم أُقيمت الصلاة،

<sup>(</sup>١) صحيح: رواه مسلم (٥٣٧) كتاب المساجد ومواضع الصلاة.

فقام وقد كان توضأ قبل ذلك فأتيته بماء ليتوضأ منه فانتهرنى وقال: «وراءك» فساءنى والله ذلك ثم صلى فشكوت ذلك إلى عمر. فقال: يا نبى الله إن المغيرة قد شق عليه انتهارك إياه، وخشى أن يكون فى نفسك عليه شىء، فقال النبى عاليان النبى عاليان عليه فى نفسى شىء إلا خير، ولكن أتانى بماء لأتوضأ، وإنما أكلت طعامًا، ولو فعلته فعل ذلك الناس بعدى»(١).

ويلاحظ هنا أن تخطئة النبى عَرَّا لَيْ لمثل هؤلاء الصحابة الأجلاء لم تكن لتؤثر في نفوسهم تأثيرًا سلبيًّا، فتحملهم على كُره أو نفور، بل إنها كانت تؤثر في نفوسهم تأثيرًا إيجابيًّا، فيبقى الواحد منهم بعد تخطئته من النبى وجلاً مشفقًا متهمًا نفسه يعيش في حرج عظيم لا يُسرَّى عنه إلا أن يتأكد من رضى رسول الله عاريً عنه.

ويلاحظ فى هذه القصة كذلك أن تخطئة النبى عَلَيْكُم للمغيرة لم تكن غضبًا من شخص المغيرة، ولكن شفقة على الناس، وتبيينًا لهم حتى لا يظنوا ما ليس بواجب واجبًا فيقعوا فى الحرج.

إن موقع المربى والقدوة فى نفس أصحابه كبير وعظيم، ولومه لبعضهم أو تخطئته تقع بموقع، وقد يلاحظ المربى مصلحة أشخاص آخرين فى إنكاره على أحد أصحابه من أجل المنفعة العامة، ولكن هذا لا يعنى ترك الأثر السلبى الخاص باقيًا، بل يمكن تداركه ومحو أثره بطرق منها: المعاتبة من قبل التابع ولو بطريق واسطة كما فعل المغيرة بتوسيط عمر والنها، وفى المقابل إيضاح الموقف والتأكيد على مكانة التابع وحسن الظن به من قبل القدوة والمربى (٢).

\* \* \*

<sup>(</sup>١) المسند (٤/ ٢٥٣).

<sup>(</sup>٢) الأساليب النبوية في التعامل مع أخطاء الناس (ص: ٢١ - ٢٣).

# (١٦) التفريق بين المخطئ الذي يُسرف على نفسه في المعاصي وبين المخطئ الذي له سوابق كثيرة في فعل الخير

وينبغى على المربى أن يفرق بين المخطئ الذى يسرف على نفسه كثيرًا فى فعل المعاصى وبين المخطئ الذى تذوب أخطاؤه فى بحار حسناته.

عن أبى الدرداء وطلق قال: كنت جالسًا عند النبى على إلى إذ أقبل أبو بكر آخذًا بطرف ثوبه حتى أبدى عن ركبته، فقال النبى على الله النبى على الما صاحبكم فقد غامر»... فسلَّم وقال: يا رسول الله، إنى كان بينى وبين ابن الخطاب شىء فأسرعت إليه ثم ندمت، فسألته أن يغفر لى فأبى على فأبى على فأبلت إليك، فقال: «يغفر الله لك يا أبا بكر» (ثلاثًا) . .

ثم إن عمر ندم، فأتى منزل أبى بكر فسأله: أثم ابو بكر؟ - يعنى هل أبو بكر هنا - فقالوا: لا. فأتى إلى النبى عليا فجعل وجه النبى عليا النبى عليا النبى على ركبتيه فقال: يا رسول الله أنا كنت يتمع ، منا كنت أظلم. فقال النبى على ركبتيه فقال: يا رسول الله أنا كنت أظلم. فقال النبى على الله بعثنى إليكم، فقلتم: كذبت، وقال أبو بكر: صدق، وواسانى بنفسه وماله، فهل أنتم تاركو لى صاحبى؟ » فما أوذى بعدها (١).

\* وعن أسماء بنت أبى بكر، قالت: خرجنا مع رسول الله عليه الله عليه عليه عائشة حُجَّاجًا، حتى إذا كنا بالعرج نزل رسول الله عليه ونزلنا، فجلست عائشة ولحي جنب رسول الله عليه وجلست إلى جنب أبى، وكانت زمالة (دابة السفر) أبى بكر وزمالة رسول الله عليه فطلع وليس معه بعيره قال: أين بعيرك؟ فجلس أبو بكر ينتظر أن يطلع عليه فطلع وليس معه بعيره قال: أين بعيرك؟ قال: أضللته البارحة، قال: فقال أبو بكر: بعير واحد تضله، قال: فطفق

<sup>(</sup>١) صحيح: رواه البخاري (٣٦٦١) كتاب المناقب.

يضربه ورسول الله عَلَيْكُم يتبسم ويقول: «انظروا إلى هذا المحرم ما يصنع» قال ابن أبى رزمة: فما يزيد رسول الله عَلَيْكُم على أن يقول: «انظروا إلى هذا المحرم ما يصنع» ويتبسم (١).

# (۱۷) ينبغى أن نراعى من كان دينه رقيقًا ويحتاج إلى تأليف قلبه

فقد يكون الشاب في بداية التزامه وما زال دينه رقيـقًا . . أو قد يكون ملتزمًا منذ فترة طويلة لكنه لم يزل دينه رقيقًا.

فينبغى أن نتألف قلبه عندما ننكر عليه تلك المخالفة التي وقع فيها حتى لا ينتكس.

# (١٨) ينبغي أن نحذر عند الإنكار على النساء الأجنبيات

فلا ينبغى أن نتساهل فى هذه المسألة وأن نُطلق لها العنان حتى لا تحدث فتنة كبيرة بل ينبغى أن يكون هذا كله بضوابط شرعية.

فلا نتساهل مشلاً فى فتح مجال الحوار بين شاب وفتاة؛ لأن هذا قد يتسبب فى حدوث فتنة عظيمة . . بل ينبغى أن تنكر المرأة على المرأة أو ينكر الشيخ الكبير على الشباب والفتيات .

\* فقد تكون تلك الفتاة سفيهة فإذا دعاها الشاب إلى الله وأراد أن يصحح لها هذا الخطأ فإذا بها ترميه ببهتان وتتهمه بأنه يغازلها . . فلنتبه .

\* وتعالوا بنا لنرى كيف كان هذا الصحابى الجليل ينكر على المرأة بكل أدب وحشمة.

رحمه الله في سنن أبي داود.

فقال: يا أمَّة الجبار أين تريدين؟ قالت: المسجد. قال: وله تطيبت. قالت: نعم.

قال: فإنى سمعت رسول الله عَلَيْكُم يقول: «أيما امرأة تطيبت ثم خرجت إلى المسجد لم تُقبل لها صلاة حتى تغتسل»(١).

وفى صحيح ابن خزيمة: مرت بأبى هريرة امرأة وريحها تعصف فقال لها: إلى أين تريدين يا أمة الجبار؟ قالت: إلى المسجد. قال: تطيبت؟ قالت: نعم، قال: فارجعى فاغتسلى؛ فإنى سمعت رسول الله عليه على يقول: «لا يقبل الله من امرأة صلاة خرجت إلى المسجد وريحها تعصف حتى ترجع فتغتسل»(٢).

# (۱۹) استثمار مكانتك وسلطانك في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

فمن المعلوم أن صاحب المكانة والسلطان يتقبل الناس منه ما لا يتقبلون من غيره ومن ثم فإنه ينبغى عليه أن يستثمر تلك المكانة في الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر وتعليم الناس وتصحيح أخطائهم إذا أخطؤوا.

\* فمثلاً نجد أن الولد يتقبل من والده ما لا يتقبله من غيره، وكذلك نجد أن التحكوم أن التلميذ يتقبل من المدرس ما لا يتقبله من زميله، وكذلك نجد أن المحكوم يتقبل من الحاكم ما لا يتقبله من غيره.

وهكذا كلما كان الإنسان صاحب مكانة وسلطان وهيبة فإن الناس يتقبلوا منه ما لا يتقبلوه من غيره.

<sup>(</sup>۱) صحيح: رواه أبو داود (٤١٧٤) كتاب الترجل، وابن ماجه (٤٠٠٢) كتاب الفتن، وصححه العلامة الألباني رحمه الله في صحيح الجامع (٢٧٠٣).

<sup>(</sup>٢) حسن لغيره: رواه ابن خزيمة في صحيحه (١٦٨٢)، وحسنه العلامة الألباني رحمه الله في صحيح الترغيب والترهيب (٢٠٢٠)، وقال: حسن لغيره.

وقد كان النبى عَلَيْكُم يستفيد مما أعطاه الله من المكانة والمهابة بين الخلق في إنكاره وتعليمه، وربما أتى بشيء لو فعله غيره ما وقع الموقع المناسب وفيما يلى مثال على ذلك:

عن يعيش بن طهفة الغفارى عن أبيه قال: ضفت رسول الله عاليل فيمن تضيفه من المساكين فخرج رسول الله عاليل الله عاليل الله عاليل الله عاليل الله على الله على بطنى فركضنى برجله وقال: «لا تضطجع هذه الضجعة، فإنها ضجعة يبغضها الله عز وجل» وفي رواية: فركضه برجله فأيقظه فقال: «هذه ضجعة أهل النار»(١).

\* وقريب من هذا ما رواه الدارمى رحمه الله عن سليمان بن يسار أن رجلاً يقال له: صبيغ قدم المدينة فجعل يسأل عن متشابه القرآن فأرسل إليه عمر وقد أعد له عراجين النخل فقال: من أنت؟ قال: أنا عبد الله صبيغ فأخذ عمر عرجونًا من تلك العراجين فضربه وقال: أنا عبد الله عمر، فجعل له ضربًا حتى دمى رأسه فقال: يا أمير المؤمنين حسبك قد ذهب الذى كنت أجد في رأسى.

# (٢٠) ينبغى أن نعطى المخطئ وقتًا كافيًا لتصحيح الخطأ

فقد يكون هناك إنسان قد اعتاد زمانًا طويلاً على معصية بعينها أو خطأ معين ولا يستطيع أن يـتركه مـرة واحدة فـينبغى أن نعطيـه الوقت الكافى لتصحيح هذا الخطأ مع متابعته والتذكير والتصحيح المستمر.

<sup>\* \* \*</sup> 

<sup>(</sup>۱) رواه أبو داود (۵۰٤۰) كتاب الأدب، والتـرمذى (۲۷٦۸) كتاب الأدب، وابن ماجـه (۷۵۲) كتاب المساجد والجماعـات، وأحمد (۲۳۱۰) باقى مسند الأنصار، وصححه العــلامة الألبانى رحمه الله فى صحيح الجامع (۲۲۷۱).

# وأخيرا

كانت هذه وقفات سريعة مع كيفية التعامل مع أخطاء الناس من حولنا بكل رحمة ورفق وحنان . . فينبغى أن نراعى قدرات الناس وأحوالهم وتفاوت درجات الإيمان فى قلوبهم . . فمن أخطأ منهم فلا بد أن نوضح له خطأه بكل رحمة وحنان ونتعامل معه على أنه مريض يحتاج إلى أن يعالَج برفق وحنان كما كان النبى علين يتعامل مع المخطئين حيث كان يوضح للمخطئ خطأه بصورة غير مباشرة وذلك من باب قوله: «ما بال أقوام يقولون كذا وكذا» وبذلك يتبين للمخطئ أنه أخطأ دون أن يعرف الناس من هو المخطئ.

\* فأسأل الله (جل وعلا) أن يرزقنا حلم ورفق ورحمة النبى عَلَيْظِيم فى الدعـوة إلى الله وفى توجـيه الناس وتصـحـيح أخطائهم . . إنه ولى ذلك والقادر عليه.

وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.



# النبي رسي الشجر

وها نحن نَسْبَحُ في بحر الخيال الجميل مرة أخرى ونتخيل أننا نسير في شهوارع وطُرقات المدينة المنورة حتى وصلنا إلى بيت النبي عليَّا وطرقنا الباب. . . وإذا بالنبي عليَّا أي يأذن لنا بالدخول فدخلنا ورأينا النبي عليَّا الباب جالسًا مع بعض أصحابه وهو يقول لهم: «من صلَّى الصبح فهو في ذمة الله..»(١).

ويقول لهم: «بشّر المشّائين في الظّلَم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة»(٢).

\* فتعالوا بنا لنتعايش بقلوبنا وأرواحنا مع صلاة الفجر التي هي خيرٌ من الدنيا وما فيها.

# من ترك شيئا لله

ما أعظم رحمات الله (جل وعلا). . فرحمته وسعت كل شيء. فإن العبد لا يترك شيئًا لله إلا ويعوضه الله خيرًا منه.

\* فإذا قام العبد في ظلام الليل وترك الفراش الدافئ وذهب ليصلى الفجر في جماعة فإن الله يرزقه بالنور التام يوم القيامة.

\* وإذا سجد العبد لله ونزل بأنفه وجبهته على الأرض فإن الله (عز وجل) يرفعه بكل سجدة درجة في الجنة.

\* وإذا صام العبد وحرم نفسه من الطعام والشراب وعاني من الجوع

<sup>(</sup>١) صحيح: رواه مسلم (٢٥٧) كتاب المساجد ومواضع الصلاة.

 <sup>(</sup>۲) صحیح: رواه أبو داود (۵۲۱) کتاب الصلاة، والترمذی (۲۲۳) کتاب الصلاة، وصححه العلامة الألبانی رحمه الله فی صحیح الجامع (۲۸۲۳).

والعطش فإن الله يُدخله يوم القيامة من باب الريان.

\* وإذا غَض العبد بصره عن النساء فإن الله يُكرمه في الجنة بلذة النظر الى وجهه الكريم (جل وعلا).

\* وإذا فرَّج العبد عن مسلمٍ كُربةً من كُرب الدنيا فإن الله يـفرج عنه كُربة من كُرَب يوم القيامة.

\* وهكذا لا يترك العبد شيئًا لله إلا عوَّضه الله خيرًا منه.

# هل صلاة الفجر فوق طاقة العبد؟

وأريد أن أبدأ الحديث عن صلاة الفجر بهذا السؤال:

هل صلاة الفجر ثقيلة وفوق طاقة العبد؟

والجواب: أنها ليست فوق طاقة ووسع العبد. . والدليل على ذلك أن الله (عز وجل) قال: ﴿ لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلاَّ وُسْعَهَا ﴾ (١) .

ولقد فرض الله الصلوات الخمس على المسلمين - ومنها صلاة الفجر - فكان هذا أكبر دليل على أن صلاة الفجر ليست فوق طاقة العبد.

# أين همتك؟

أخى الحبيب: وحينما تنظر إلى همة ونـشاط أهل الدنيا فى السعى وراء الأرزاق وقت صلاة الفجر تتعجب وتقول: إن كانت هذه همة أهل الدنيا فى السعى وراء الدرهم والدينار فأين همة أهل الدين فى السعى لأداء صلاة الفجر فى جماعة ليفوزوا برضوان الله وجنته.

\* \* \*

<sup>(</sup>١) سورة البقرة: الآية: (٢٨٦).

# من سيربح المليون؟

أخى الحبيب: بالله عليك لو قلت لك: تعالَ إلى صلاة الفجر وسأعطيك كل يوم خمسة آلاف جنيه فهل ستأتى؟!!

والجواب معلوم: نعم ستأتى قبل صلاة الفجر بساعتين على الأقل لأنك بذلك ستربح خلال سنة واحدة أكثر من مليون جنيه.

\* سؤال: فيا ترى إذا مت بعد سنة ونزلت إلى قبرك.. فهل تحب أن تنزل القبر ومعك مليون جنيه أم تنزل القبر ومعك ٣٦٠ صلاة فجر على الأقل؟

- ما الذي سينفعك في قبرك: صلاة الفجر أم الدرهم والدينار؟

# صلاة الفجر مفتاح النصر

\* أخى الحبيب: لا بد أن نعلم أن صلاة الفجر خطوة كبيرة على طريق. التمكين لهذه الأمة الميمونة المباركة.

ولهذا لما قيل لأحد زعماء اليهود أن النبي عَرَاكُم بشَّر بنصر المسلمين على اليهود. . قال: أعلم ذلك لكن لستم أنتم الذين تنتصرون علينا.

فقيل له: فمن هم الذين ينتصرون عليكم؟

قال: هم المسلمون الذين يستوى عدد مُصليهم في صلاة الفجر مع عدد مُصليهم في صلاة الجمعة.

\* فيا من تتخلف عن صلاة الفجر. . احذر أن تكون سببًا في تأخير الأمة عن طريق التمكين.

# فضائل وثمرات صلاة الفجر

وتعالوا بنا لـنتعايش بقلوبنا وأرواحنا مـع بعض فضائل وثمـرات صلاة الفجر.

# (١) قُربة إلى الله تعالى:

والله لو لم يكن لصلاة الفجر أى فضل سوى أنها قُـربة إلى الله تعالى لكانت كافية.

- ولابد أن نعلم أن من أحب أحداً فإنه يحرص كل الحرص على إرضائه فما ظنك بمن يحب الله (جل وعلا).

- فالله فرض علينا الصلوات الخمس وأعطى اهتمامًا خاصًا لصلاة الفجر فقال تعالى: ﴿ أَقِمِ الصَّلاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَىٰ غَسَقِ اللَّيْلِ وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ الْفَجْرِ إِنَّ الْفَجْرِ اللهَّمْسِ إِلَىٰ غَسَقِ اللَّيْلِ وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا ﴾ (١) .

\* ﴿ أَقِمِ الصَّلاة فِي أَوقاتها مِن وقت زوال الشمس عند الظهيرة إلى وقت ظلمة الليل الصلاة في أوقاتها من وقت زوال الشمس عند الظهيرة إلى وقت ظلمة الليل ﴿ وَقُرْ آنَ الْفَجْرِ ﴾ أي: وأقم صلاة الفجر، . . . وإنما عبَّر عنها بقرآن الفجر لأنه تُطلّب إطالة القراءة فيها ﴿ إِنَّ قُرْ آنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا ﴾ أي تشهده ملائكة الليل والنهار كما في الحديث: «يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار في صلاة العصر وصلاة الفجر..» الحديث. . . قال المفسرون: في الآية الكريمة إشارة إلى الصلوات المفروضة، فدلوك الشمس زوالها وهو إشارة إلى الصلوات المفروضة، فدلوك الشمس زوالها وهو إشارة إلى المعرب وغسق الليل ظُلمته وهو إشارة إلى المغرب والعشاء، وقرآن الفجر صلاة الفجر، فالآية رمز إلى الصلوات الخمس (٢).

<sup>(</sup>١) سورة الإسراء: الآية: (٧٨).

<sup>(</sup>٢) صفوة التفاسير (٢/ ١٥٨).

#### (٢) صلاة الفجر تشهدها الملائكة:

قال عَرَاكُ الله الله الله الله الله وملائكة بالله وملائكة بالنهار، ويجتمعون فى صلاة الفجر وصلاة العصر، ثم يعرج الذين باتوا فيكم، فيسألهم وهو أعلم بهم: كيف تركتم عبادى؟ فيقولون: تركناهم وهم يصلون، وأتيناهم وهم يصلون» (١).

\* فالملائكة يكتبون أسماء الذين يصلون صلاة الفجر في جماعة . . ويكتبون أيضًا اسم كل امرأة مسلمة تصلى الفجر حاضرًا في بيتها وكأنها حضرته في المسجد . ثم يصعدون بتلك الأسماء إلى الحق (جل وعلا) .

وهكذا فالذى يصلى الفجر فى جماعة تشهد له الملائكة ويذكرونه فى الملأ الأعلى.

#### (٣) من صلى الفجر في جماعة كان في ذمة الله:

قال عَلَيْكِيم : «من صلى الصبح فهو فى ذمة الله، فلا يطلبنكم الله من ذمته بشىء، فإن مَن يطلبه من ذمته بشىء، يدركه، ثم يَكُبُّه على وجهه فى نار جهنم (٢).

فالذى يصلى الفجر فى جماعة فهو فى ذمة الله. أى فى عهده وحمايته وضمانه وأمانه . . ومعنى قوله وألي الله على يطلبنكم الله من ذمته بشىء الله تنقضوا عهد الله لهذا الرجل بالأمان ولا تصيبوه بسوء فى نفسه ولا أهله ولا ماله .

\* ويُحكى أن الحجَّاج بن يوسف الثقفى أراد أن يقتل رجلاً.. وكان سالم بن عبد الله بن عمر والشيم في زيارة للحجَّاج فأمره الحجاج أن يقتل هذا الرجل.. فأخذ سالم السيف ثم سأل الرجل: هل صليت الصبح؟ فقال

<sup>(</sup>١) متفق عليه: رواه البخارى (٥٥٥) كتاب مواقيت الصلاة، ومسلم (٦٣٢) كتاب المساجد ومواضع الصلاة.

<sup>(</sup>٢) صحيح: رواه مسلم (٦٥٧) كتاب المساجد ومواضع الصلاة.

الرجل: نعم صليت الصبح في جماعة وجلست أذكر الله بعدها حتى شروق الشمس.

فقال له سالم: انطلق فلا حاجة لنا إلى قتلك.

فقال له الحجّاج: ما منعك من قتله؟!

فقال الحجاج لابن عمر: أنت سمعت هذا من رسول الله على الله

# قصة طريفة

\* وهناك قصة طريفة . . وهى أنه كان هناك صبى صغير اسمه أحمد وكان عمره عشر سنوات قرأ قول النبى عرب الله الصبح فهو فى ذمة الله فطلب من والده أن يوقظه لصلاة الفجر وإلا فلن يذهب غدًا إلى المدرسة . . . فلما حان وقت صلاة الفجر ذهب والده إلى المسجد دون أن يوقظه لأنه خاف عليه من البرد .

فلما حان وقت الذهاب إلى المدرسة أيقظه والده فقال له أحمد: لن أذهب يا أبى إلى المدرسة لأنك لم توقظني لصلاة الفجر.

وفى اليوم التالى أيقظه والده لصلاة الفجر وذهبا سويًا لصلاة الفجر فى المسجد ثم عاد الابن وتناول وجبة الإفطار ثم ذهب إلى المدرسة لكنه كان قد تأخر قليلاً هو وبعض زملائه.

فأراد الأستاذ أن يعاقبهم . . . فضرب كل واحد منهم عشر ضربات بالعصا . . فلما أراد أن يعاقب أحمد قال له أحمد : لن تستطيع أن تعاقبنى اليوم يا أستاذى الفاضل .

فقال له الأستاذ: ولماذا يا أحمد؟

فقال أحمد: لأننى صليت الفجر في جماعة فأصبحت في ذمة الله وعهده وأمانه فهل تستطيع أن تنقض عهد الله وأمانه؟

قال الأستاذ: لا يا أحمد . لكن احرص على أن تأتى إلى المدرسة مبكرًا .

فقال له أحمد: سامحني يا أستاذي . . وسوف آتي مبكراً إن شاء الله .

#### (٤) من صلى الصبح برئ من النفاق:

فقد سُئل رسول الله عَلَيْكُم عن صلاة الفجر والعشاء فقال: «لا يشهدهما منافق»(١).

وقال عَرَاكُم الله الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبواً (٢) .

# (٥) كتب من الأبرار وكتب في وفد الرحمن:

قال عَلَيْكُم : «من توضأ ثم أتى المسجد، فصلى ركعتين قبل الفجر، ثم جلس حتى يصلى الفجر، كُتبت صلاته يومئذ في صلاة الأبرار، وكُتب في وفد الرحمن (٣).

\* فـمن هم الأبرار وأين هم؟ . . قال تعـالى : ﴿إِنَّ الأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمِ ؟ ؟ عَلَى الأَرَائِكِ يَنظُرُونَ ﴿ إِنَّ الأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ ﴿ عَلَى الأَرَائِكِ يَنظُرُونَ ﴿ آَ كَا يَعْرِفُ فِي وُجُوهِهِمْ نَضْرَةَ النَّعِيمِ ﴿ آَ يُسْقَوْنَ مِن رَّحِيقٍ مَّخْتُومٍ ﴿ آَ كَا مُنْ مَسْكُ وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ ﴾ ﴿ وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ ﴾ ﴿ وَ اللَّهُ مَسْكُ وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ ﴾ ﴿ وَ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّوْلَ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّلْعُلَّاللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّا الللَّلْمُل

\* وكُتب في وفد الرحمن. . قال الحافظ ابن كثير (رحمه الله). والوفد هم الذين يَقْدُمُون على الله يوم الحشر يركبون على مراكب من نور.

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد (٥٧/٥)، وقال شعيب الأرنؤوط: إسناده جيد.

<sup>(</sup>٢) متفق عليه: رواه البخاري (٦١٥) كتاب الأذان، ومسلم (٤٣٧) كتاب الصلاة.

<sup>(</sup>٣) رواه الطبراني في الكبير، وحسنه العلامة الألباني رحمه الله في صحيح الترغيب (٤١٦).

<sup>(</sup>٤) سورة المطففين: الآيات: (٢٢-٢٦).

#### (٦) من صلى الفجر والعشاء كتب له قيام ليلة كاملة:

قال عَرَبِي الله عَلَيْكُم : «من صلى العشاء في جماعة، فكأنما قام نصف ليلة، ومن صلى الصبح في جماعة، فكأنما صلى الليل كله» (١).

\* أى كُتب له قيام ليلة كاملة في الثواب وليس في الإجزاء.

مثال ذلك: من صلى الصبح فى جماعة ثم جلس فى مُصلاه يذكر الله حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين كُتب له أجر حجة وعمرة تامة فهل يُغنى ذلك عن حج الفريضة؟ . . كلا . . وذلك لأنه على الثواب ولكن ذلك لم يُجزئه عن أداء الفريضة إن استطاع .

ومثال آخر: نحن نعلم أن ﴿ قُلْ هُو اللَّهُ أَحَدٌ ﴾ (سورة الإخلاص) تعدل ثُلث القرآن فلو قرأها المصلى ثلاث مرات في صلاته ولم يقرأ الفاتحة فصلاته باطلة. . لأن سورة الإخلاص تعدل ثلث القرآن في الثواب لكنها لا تُجزئ عن قراءة الفاتحة .

# \* وعن أبي بكر بن سليمان بن أبي حَـنُّمة :

«أن عمر بن الخطاب ولحظي فقد سليمان بن أبى حثمة فى صلاة الصبح، وأن عمر غدا إلى السوق، ومسكن سليمان بين المسجد والسوق، فمر على الشفاء أم سليمان، فقال لها: لم أر سليمان فى الصبح! فقالت: إنه بات يصلى، فغلبته عيناه! قال عمر: لأن أشهد صلاة الصبح فى جماعة أحب إلى من أن أقوم ليلة»(٢).

# (٧) كأنه امتلك كل ما في الكون وتصديق به:

قال عَرِيْكِ: «ركعتا الفجر خيرٌ من الدنيا وما فيها» (٣)(٤).

<sup>(</sup>١) صحيح: رواه مسلم (٦٥٦) كتاب المساجد ومواضع الصلاة.

<sup>(</sup>٢) صحيح: رواه مالك، وصححه العلامة الألباني رحمه الله في صحيح الترغيب (٤٢١).

<sup>(</sup>٣) صحيح: رواه مسلم (٧٢٥) كتاب صلاة المسافرين وقصرها.

<sup>(</sup>٤) ركعتا الفجر: هما سُنة الصبح وليس الفريضة.

النبى ﷺ وصلاة الفجر

أي: خيرٌ من زينة الدنيا وزهرتها الفانية.

أو: خيرٌ من أجر التصدق بالدنيا وما فيها.

\* فما الذي يمنعك من صلاة الفجر؟

\* انشغالك بالدنيا . . . . فاعلم أن الدنيا كلها لا تساوى ركعتى السُّنة فما ظنك بالفريضة .

# (٨) أن البركة في البكور؛

فعن صخر الغامدى أن النبى عَلَيْكُمْ قال: «اللهم بارك لأمتى في بكورها»(١). وهذه البركة عامة في كل شيء.

ولذلك كان صخر الغامدى (راوى هذا الحديث) يرسل تجارته في أول النهار حتى كثر ماله لدرجة أنه كان لا يدرى أين يضعه.

بل كان النبي عَايِّكُ بِي يُرسل جيوشه للغزو في أول النهار.

- فمن أراد البركة في رزقه وماله فليبدأ يومه بصلاة الفجر ثم الجلوس في المُصلَّى حتى تشرق الشمس ثم يصلى ركعتين ويبدأ بعدها يـومه. . وسيرى البركة التي لا تخطر على قلب بشر.

#### (٩) يغوز كل يوم بحجة وعمرة:

قال عَلَيْكُم : «من صلى الفجر في جماعة، ثم قعد يذكر الله حتى تطلع الشمس، ثم صلى ركعتين، كانت له كأجر حجة، وعمرة، تامة، تامة، تامة، تامة "(٢).

ولذلك كان النبى عَالِيَا الله عَالِمَ الله المحرص كل الحرص على تلك الجلسة المباركة كل يوم.

# \* ولكى تنال هذا الأجر فعليك بما يلى:

أ - تصلى الفجر في جماعة .

<sup>(</sup>١) صحيح: رواه أبو داود (٢٦٠٦) كتاب الجهاد، والترمذي (١٢١٢) كتاب البيوع، وابن ماجه (٢٢٣٦) كتاب التجارات، وصححه العلامة الألباني رحمه الله في صحيح الجامم (١٣٠٠).

<sup>(</sup>٢) صحيح: رواه الترمذى (٥٨٦) كتاب الجمعة، وصححه العلامة الألباني رحمه الله في صحيح الجامع (٢٣٤٦).

ب - تجلس في المسجد ولا تخرج.

ج- تذكر الله ولا تنشغل بالحديث عن الأمور الدنيوية.

هــ تنتظر حتى ترتفع الشمس مقدار رمح - أى بعد شروق الشمس بثلث ساعة - وتصلى ركعتين.

وبذلك تفوز بأجر حجة وعمرة تامة.

\* وهذا الأجر عام للرجال والنساء...

فالمرأة تصلى فى بيتها مع أمها أو أختها أو ابنتها فى جماعة... وإن لم يكن معها أحد من النساء فإنها تصلى وحدها ثم تجلس فى مُصلاها إلى ما بعد الشروق بثلث ساعة ثم تصلى ركعتين فتكون قد فازت بأجر حجة وعمرة تامة.

#### (١٠) تدعو له الملائكة:

زاد ابن خزيمة في صحيحه: «وتقول الملائكة: رب اغفر لهم يوم الدين».

### (١١) يُسخر الله له ملكًا خاصًا يحرسه:

<sup>(</sup>١) متفق عليه: رواه البخاري (٥٥٥) كتاب مواقيت الصلاة، ومسلم (٦٣٢) كتاب المساجد ومواضع الصلاة.

<sup>(</sup>٢) صحيح: رواه ابن أبى عاصم وأبو نعيم فى معرفة الصحابة وصححه العلامة الألباني فى صحيح الترغيب والترهيب (٤٢٠).

\* ومعنى ذلك أن أول غاد إلى المسجد (في صلاة الفجر) يرسل الله له مَلَكًا يحمل راية فإذا دخل الرجل فوقف في الصف وقف الملك فوق رأسه يحرسه من الشيطان. فإذا قضى صلاته وانطلق إلى بيته مشى الملك معه يرفع شأنه ويعلى قدره بين الناس. فإذا دخل العبد بيته دخل الملك بهذه الراية معه بيته فكان بيته محروسًا من الشياطين. وحلَّت به البركة.

### (١٢) يعطيه الله النور التام يوم القيامة:

قال عار الشرّ المشائين في الظُّلَم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة» (١).

\* ولك أن تتخيل معى لحظة المرور على الصراط الذى نُصب على متن جهنم التى أُوقد عليها ألف عام حتى احمرَّت وألف عام حتى ابيضَّت وألف عام حتى اسودَّت فهى الآن سوداء قاتمة.

فيأتيك نور صلاة الفجر وأنت تمر على الصراط.

قال تعالى: ﴿ يَوْمَ تَرَى الْمُؤْمنِينَ وَالْمُؤْمنَاتِ يَسْعَىٰ نُورُهُم بَيْنَ أَيْديهِمْ وَبِأَيْمَانِهِم بَشْرَاكُمُ الْيَوْمَ جَنَّاتٌ تَجْرِى مِن تَحْتَهَا الأَنْهَارُ خَالَدينَ فِيهَا ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ (١٠) يَوْمَ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالْمُنَافِقَاتُ لِلَّذِينَ آمَنُوا انظُرُونَا نَقْتَبِسْ مِن نُورِكُمْ قِيلَ ارْجِعُوا وَرَاءَكُمْ فَالْتَمِسُوا نُورًا فَضُرِبَ بَيْنَهُم بِسُورٍ لِلهُ بَابٌ بَاطِنُهُ فِيهِ الرَّحْمَةُ وَظَاهِرُهُ مِن قَبلِهِ الْعَذَابُ ﴾ (٢).

# (١٣) أمان من عداب الله:

فقد قبال عَرَّا الله الله الله النبار أحدٌ صلَّى قبل طلوع الشمس وقبل غروبها (٣). - يعنى صلاة الصبح والعصر.

ولذلك تأتى الفضيلة التي بعدها.

<sup>(</sup>۱) صحيح: رواه أبو داود (٥٦١) كتاب الصلاة، والترمذي (٢٢٣) كتــاب الصلاة، وصححه العلامة الألباني رحمه الله في صحيح الجامع (٢٨٢٣).

<sup>(</sup>٢) سورة الحديد: الآيتان: (١٢، ١٣).

<sup>(</sup>٣) صحيح: رواه مسلم (٦٣٤) كتاب المساجد ومواضع الصلاة.

#### (١٤) عهد بدخول الجنة:

قال عالي الله الله المردين دخل الجنة» (١) - أي العصر والفجر-.

#### (١٥) قد يظفر بلذة النظر إلى وجه الله:

قال عَلَيْكُم : "إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر، لا تُضامون في رؤيته، فإن استطعتم أن لا تُغلَبوا على صلاة قبل طلوع الشمس، وصلاة قبل غُروبها، فافعلوا» (٢).

- والمقصود هنا بالصلاة: هي صلاة الفجر والعصر.

ولذلك نجد حرص سلفنا الصالح على الصلوات الخمس وبخاصة صلاة الفجر.

- فها هو عمر بن الخطاب رطي أيقطوه لصلاة الفجر وهو مطعون. فقال: نعم. . ولا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة . . ثم قام يصلي وجُرحه ينزف دمًا .
  - وعلى بن أبي طالب رَخْشُكُ قُتل وهو يوقظ الناس لصلاة الفجر.
- وأنس بن مالك فوظه كان يبكى كلما تذكّر فتح مدينة (تُستر).. وذلك لأنها كانت مدينة مُحصنة حاصرها المسلمون زمانًا طويلاً ثم فتحوها.. وكان الفتح قُبيل صلاة الفجر فضاعت عليهم صلاة الفجر.. فكان أنس يبكى لضياع صلاة الفجر مرة واحدة مع أنه كان يجاهد في سبيل الله.
  - ومن هنا نعلم لماذا نصر الله هذا الجيل العظيم.

#### \* \* \*

<sup>(</sup>١) متفق عامة رواه البخارى (٥٧٤) كتاب مواقيت الصلاة، ومسلم (٦٣٥) كتاب المساجد ومواضع الصلاة.

<sup>(</sup>٢) متفق عليه: رواه البخارى (٥٥٤) كتاب مواقيت الصلاة، ومسلم (٦٣٣) كتاب المساجد ومواضع الصلاة.

# صفات جيل التمكين

إخواني وأحبابي: مُحال أن يُمكِّن الله لأمة تُفرط في الصلوات الخمس - وخصوصًا صلاة الفجر -.

- انظر ماذا قال الله عن صفات أهل التمكين: ﴿ الَّذِينَ إِن مَّكَّنَّاهُمْ فِي الأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بالْمَعْرُوف وَنَهَوْا عَن الْمُنكَر وَللَّه عَاقبَةُ الأُمُور ﴾ (١).

- وقال تعالى: ﴿ وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلَفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلَهِمْ وَلَيُمكَّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدّلَنَّهُم الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلَهِمْ وَلَيُمكَّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدّلَنَّهُمَ مَنْ بَعْد خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَن كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ﴾ (٢).

ثُم قُـال بعدها: ﴿ وَأَقِيهُ وَالصَّلاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُ وا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴾ (٣).

- وكان النبى عليه الله يقول: «إنَّا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المُنذرين». . وكان لا يُرسل سراياه إلا في الصباح.
- والحق (جل وعلا) لما أقسم بالخيول التي تخرج للجهاد في سبيل الله قال: ﴿ وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحًا ﴾ (٤).
- وكان إهلاك الأمم السابقة الذين كذبوا الرسل والأنبياء فى وقت نصبح.

فقال تعالى عن إهلاك قوم لوط: ﴿إِنَّ مَوْعِدَهُمُ الصُّبْحُ أَلَيْسَ الصُّبْحُ الصُّبْحُ الصُّبْحُ المَّبْحُ المَّبْحُ المَّبِيْحُ المَّبِيْحُ المَّبِيْحُ المَّبِيْحُ المَّبِيْحُ المَّبِيْحُ المَّبْعُ المَّبِعُ المَّبْعُ المَّبْعُ المَّبْعُ المَّبْعُ المَّبْعُ المَّامِ المَّامِ المَّامِ المَّامِ المَّامِ المَّامِ المَّامِ المَّامِ المَامِلُولُ المَّامِ المَامِلُولُ المَّامُ المَامِلُولُ المَّامُ المَامُ المَامُ المَامُ المَامُ المَامُ المَامِلُولُ المَامُ المَّمُ المَّمُ المَامُ المَامُ المَامُ المَامُ المَّمُ المَامُ المَامُ المَامِلُولُ المَامِلُولُ المَامِلُولُ المَامِلُولُ المَامُ المَامُ المَامُ المَامُ المَامُ المَامِلُولُ المَامُ المَامِلُولُ المَامُ المَامُ المُعَلِّمُ المَامُ المَامُ المُعْلَمُ المَامِلُولُ المَامِلُولُ المَامِلُولُ المَامُ المَامُ المَامُ المَامُ المَامُولُ المَامُ المُعْلَمُ المَامُ المُعْلَمُ المَامُ المُعْمِلُولُ المَامِلُولُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المَامُ المَامِلُولُ المَامِلُولُ المَامِلُولُ المَامُولُ المَامُ المَامُ المَامُ المَامُ المَامُ المَامُ المَامُ المُلِمُ المَامُ المُعْلِمُ المَامُ ا

<sup>(</sup>١) سورة الحج: الآية: (٤١).

<sup>(</sup>٢) سورة النور: الآية: (٥٥).

<sup>(</sup>٣) سورة النور: الآية: (٥٦).

<sup>(</sup>٤) سورة العاديات: الآيات: (١-٣).

<sup>(</sup>٥) سورة هود: الآية: (٨١).

وقال تعالى عن إهلاك قوم عاد: ﴿ تُدَمِّرُ كُلَّ شَيْءٍ بِأَمْرِ رَبِّهَا فَأَصْبَحُوا لَا يُرَىٰ إِلاَ مَسَاكنهُمْ ﴾ (١) .

- ولذلك نجد أن صلاح الدين الأيوبي (رحمه الله) لما استردَّ المسجد الأقصى من أيدى الصليبيين... كان أول ما اهتم به: صلاة الفجر.
- ونزول عـيسى (عليـه السلام) في آخــر الزمان لاســتقرار العــدل في الأرض سيكون في صلاة الفجر.

# عقوبة من يترك صلاة الفجر

وكما أن من صلَّى الفجر وداوم على ذلك فإنه يفوز بتلك الشمرات التى ذكرناها. . فكذلك من تهاون في صلاة الفجر وتركها فإنه يُعاقَب أشد أنواع العقوبات.

# (١) يُحرُم من أن يكون في ذمة الله وحمايته:

فقد قال النبى عَلَيْكُم: «من صلى الصبح في جماعة فهو في ذمة الله»(٢) أي في عهده وأمانه وحمايته... فمن ترك صلاة الصبح خسر كل هذا.

# (٢) يُحَرِم من بركة البكور؛

# (٣) يُحرُم من أجرقيام ليلة كاملة:

فقد قال عَرَاكِ الله الله العشاء في جماعة، فكأنما قام نصف ليلة، ومن صلى الصبح في جماعة، فكأنما صلى الليل كله»(٤).

<sup>(</sup>١) سورة الأحقاف: الآية: (٢٥).

<sup>(</sup>٢) صحيح: وقد تقدم.

<sup>(</sup>٣) صحيح: أخرجه الطبرانى (٨/ ٢٤)، وأحمد (٣/ ٤٣١)، والدارمى (٢/ ٢٨٣)، وأبو داود (٢٦٠٦)، وابو داود (٢٦٠٦)، والترمذى (١٣٠٠)، وصححه العلامة الألبانى رحمه الله فى صحيح الجامع (١٣٠٠).

<sup>(</sup>٤) صحيح: رواه مسلم (٦٥٦) كتاب المساجد ومواضع الصلاة.

فمن ترك صلاة الفجر فقد حُرم من هذا الأجر الكبير.

#### (٤) يستهزئ به الشيطان؛

فقد ذُكر لرسول الله عَيْنِهُم رجل نام حتى أصبح فقال عَيْنِهُم : «ذاك رجلٌ مال الشيطان في أُذنيه» (١).

أى استهزأ به الشيطان واتخذه موضعًا لقضاء حاجته.

وقال بعض أهل العلم: أي ملأ سمعه بالأباطيل.

وقال بعضهم: أى أصمَّه عن سماع كل خير . . . فإذا سمع القرآن والذكر فلا يخشع ولا يتأثر .

#### (٥) يُحْرُم من دعاء الملائكة:

فهم يشهدون صلاة الفجر ويكتبون أسماء المصلين ويقولون: «رب اغفر لهم يوم الدين». . فمن ترك صلاة الفجر حُرم من دعاء الملائكة.

### (٦) يُحْرُم من أجر حجة وعمرة تامة:

فقد قال علي الله حتى تطلع الفجر في جماعة، ثم قعد يذكر الله حتى تطلع الشمس، ثم صلى ركعتين، كانت له كأجر حجة، وعمرة، تامة، تامة، تامة (٢). فمن ترك صلاة الصبح حُرم من هذا الأجر الكبير.

# (٧) يُضرَب على قلبه النفاق:

فقد قال عَلَيْكُم : «إن أثقل صلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبواً» (٣).

وفي هذا الحديث إشارة إلى أن من تكاسل عن هاتين الصلاتين فهو منافق.

<sup>(</sup>١) متفق عليه: رواه البخاري (٣٢٧٠) كتاب بدء الخلق، ومسلم (٧٧٤) كتاب صلاة المسافرين وقصرها.

<sup>(</sup>٢) صحيح: رواه الترمذى (٥٨٦) كتاب الجمعة، وصححه العلامة الألباني رحمه الله في صحيح الجامع (٦٣٤٦).

<sup>(</sup>٣) متفق عليه: رواه البخاري (٦٤٤) كتاب الأذان، ومسلم (٦٥١) كتاب المساجد ومواضع الصلاة.

# (٨) يُضَرب عليه الكسل ويشعر بضيق في صدره:

فقد قال عَلَيْ الله عَده الشيطان على قافية رأس أحدكم إذا هو نام ثلاث عُقد، يضرب مكان كل عقدة: عليك ليل طويل فارقد، فإن استيقظ فذكر الله انحلت عقدة، فإن صلى انحلت عُقده كلها، فأصبح نشيطًا طيب النفس، وإلا أصبح خبيث النفس كسلان»(١).

\* وفرقٌ شديد بين رجل مطمئن الفــؤاد راضى النفس بما وفقه الله لفعل الطاعات. . وبين رجل لم يوفقه الله فأصبح خبيث النفس.

#### (٩) يُعرض نفسه لعداب القبر؛

# (١٠) يُحرَم من هذا الأمان من الثار؛

فقد قال عَلَيْكُم : «لن يلج النار أحدٌ صلَّى قبل طلوع الشمس وقبل غروبها» (٥).

فمن ترك صلاة الفجر حُرِم من هذا الأمان من النار.

<sup>(</sup>١) متفق عليه: رواه البخاري (١١٤٢) كتاب الجمعة، ومسلم (٧٧٦) كتاب صلاة المسافرين وقصرها.

<sup>(</sup>٢) يثلغ: أي يشدخه.

<sup>(</sup>٣) يتدهده: أي يتدحرج.

<sup>(</sup>٤) صحيح: رواه البخاري (٧٠٤٧) كتاب التعبير.

<sup>(</sup>٥) صحيح: رواه مسلم (٦٣٤) كتاب المساجد ومواضع الصلاة.

#### (١١) يُحرَم من هذا العهد بدخول الجنة :

فقد قال عَلِيْكُ : "من صلى البردين دخل الجنة" (١) – أى العصر والفجر – فمن ترك صلاة الفجر فقد حُرم من هذا العهد بدخول الجنة –.

# (١٢) يُحرم من النور التام يوم القيامة:

فقد قال علي الشيار المسائين في الظَّلَم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة»(٢).

فمن ترك صلاة الفجر حُرم من النور التام يوم القيامة.

# (١٣) يُخشَى أن يُحرم من لذة النظر إلى وجه الله تعالى:

\* والمقصود هنا بالصلاة: أى صلاة الفجر وصلاة العصر.

قال العلماء: وفي هذا الحديث دليل على أن من حافظ على هاتين الصلاتين رُزق لذة النظر إلى وجه الله تعالى. . ومن تهاون حُرم.

\* \* \*

<sup>(</sup>١) متفق عليه: رواه البخاري (٥٧٤) كتاب مواقيت الصلاة، ومسلم (٦٣٥) المساجد ومواضع الصلاة.

 <sup>(</sup>۲) صحيح: رواه أبو داود (٥٦١) كتاب الصلاة، والترمذي (٢٢٣) كتباب الصلاة، وصححه العلامة الألباني رحمه الله في صحيح الجامع (٢٨٢٣).

<sup>(</sup>٣) متفق عليه: رواه البخارى (٥٥٤) كتاب مواقيت الصلاة، ومسلم (٦٣٣) المساجد ومواضع الصلاة.

# الأسباب المعينة على صلاة الفجر

وأخيراً فقد يسأل سائل ويقول: ما هي الأسباب المعينة على صلاة الفجر؟ وسوف أذكر لحضراتكم بعض الأسباب المعينة على صلاة الفجر.

#### (١) الاستعانة بالله،

فلا يستطيع العبد أن يفعل أى طاعة إلا إذا أعانه الله على فعلها ولذلك قال النبي عَرِيْكُمْ: «إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله» (١).

#### (٢) الإخلاص:

لأنه من الصعب أن يواظب على صلاة الفجر إنسان ليس عنده إخلاص... بل إن الله (عز وجل) حين يرى إخلاص العبد في عمل أي طاعة فإنه يعينه ويوفقه.

#### (٣) العزيمة الصادقة:

وأقولها بكل صراحة ووضوح: إن من أراد أن يصلى الفجر في جماعة فسوف يصليها إن شاء الله. . . فالمسألة تحتاج إلى إخلاص وعزيمة وأخذ بالأسباب . . كما قال تعالى : ﴿ وَلَوْ أَرَادُوا الْخُرُوجَ لأَعَدُوا لَهُ عُدَّةً ﴾ (٢).

# (٤) التفكر فيما أعده الله للمحافظين على صلاة الفجر؛

وهذا نراه واضحًا جليًّا في فضائل وثمرات صلاة الفجر.

#### (٥) التفكر فيما أعده الله للمتهاونين في صلاة الفجر:

وهذا نراه واضحًا جليًّا في العقوبات المترتبة على ترك صلاة الفجر.

#### (٦) البعد عن الدُنوب والمعاصى:

فقد يُحرم العبد من صلاة الفجر أو من قيام الليل سبب ذنوبه.

<sup>(</sup>١) صحيح: رواه الترمذى (٢٥١٦) كتاب صفة القيامة والرقائق والورع، وصححه العلامة الألبانى رحمه الله في صحيح الجامم (٧٩٥٧).

<sup>(</sup>٢) سورة التوبة: الآية: (٤٦).

فقد جاء رجل إلى الحسن البصرى (رحمه الله) فقال له: إنى أُعد طهورى وأفعل كل شيء من أجل أن أقوم الليل فلا أقوم.

فقال له الحسن: قيَّدتك ذنوبك.

\* وكما قيل:

رأيت الننوب تسمسيت القلوب

وقسد يورثُ الذُّلَّ إدمسانُها وتركُ الذُّلَّ إدمسانُها وتركُ الذنوبِ حسيساةُ القلوب

وخير لنفسك عصيانها

#### (٧) الصحبة الصالحة:

فالصاحب قد يعينك على صلاة الفجر وذلك بأن يوقظك للصلاة أو يتصل عليك أو يرسل لك رسالة على المحمول وبذلك يكون عونًا لك على فعل تلك الطاعة.

ولذلك أوصانا النبى عَلَيْكُم فقال: «الرجل على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل»(١).

وقال عِيَّانِيَّم : «لا تصاحب إلا مؤمنًا ولا يأكل طعامك إلا تقي «٢).

# (٨) النوم بطريقة النبي عِيْكِمْ ،

وذلك بأن تنام مبكرًا وتتوضأ قبل أن تنام وتقول أذكار النوم كلها. . وعلى رأسها آية الكرسى حتى يحفظك الله من كيد الشيطان. . ثم تنام على الشِّق الأيمن وتذكر الله (عز وجل).

<sup>(</sup>۱) صحيح: رواه أبو داود (٤٨٣٣) كتاب الأدب، والتــرمذى (٢٣٧٨) كتاب الزهد، وصححــه العلامة الألباني رحمه الله في صحيح الجامع (٣٥٤٥).

 <sup>(</sup>۲) صحيح: رواه أبو داود (٤٨٣٢) كتاب الأدب، والترمذي (٢٣٩٥) كتاب الزهد، وصححه العلامة الألباني رحمه الله في صحيح الجامع (٧٣٤١).

# (٩) التخفُّف من الطعام والشراب:

لأن من أكل كثيرًا نام كثيرًا وفاته الخير الكثير.

ومَن أكل قليلاً نام قليلاً واستثمر عمره في فعل الخير.

فما عليك إلا أن تتناول وجبة عشاء خفيفة حتى تستطيع أن تستيقظ لصلاة الفجر.

#### (١٠) الأخذ بالأسباب:

وذلك بأن تضبط المنبه قبل صلاة الفجر بساعة لتقوم وتصلى قيام الليل ثم الفجر ثم تجلس فى المسجد لبعد شروق الشمس بثلث ساعة تذكر الله ثم تصلى ركعتين لتفوز بأجر حجة وعمرة تامة.

\* أسأل الله ألا يحرمني وإياكم من لذة وحلاوة صلاة الفجر.





# النبي يَكِي .. والخشوع في الصلاة

وها نحن نتخيل مرة أخرى أننا نسير فى شوارع المدينة المنورة التى لطالما سار فيها النبى عاليا وأصحابه. ولطالما تشرفت تلك البقعة المباركة بوجودهم.

وها نحن نتجه مباشرة إلى بيت النبى عَلَيْكُم الذى هو أعظم بيت فى الكون كله رغم بساطته وتواضعه – لنسعد برؤية النبى عَلَيْكُم ونسـتأنس بمجالسته وترتوى قلوبنا بكلامه العذب الطيب.

فلما طرقنا الباب فتح لنا الحبيب المصطفى عَالِيُكُ وأذن لنا بالدخول.

فلما دخلنا وجدنا النبى عليه جالسًا مع بعض أصحابه يوصيهم بهذه الوصية الغالية ويقول: «خمس صلوات افترضهن الله عز وجل، من أحسن وضوءهن، وصلاهن لوقتهن، وأتم ركوعهن وخشوعهن؛ كان له على الله عهد أن يغفر له، ومن لم يفعل، فليس له على الله عهد، إن شاء غفر له، وإن شاء عذبه» (١). فتعالوا بنا لنتعايش بقلوبنا وأرواحنا مع نعمة الخشوع في الصلاة.

### نعمة الخشوع

إن الصلاة أعظم أركان الدين العملية، والخشوع فيها من المطالب الشرعية، ولما كان عدو الله إبليس قد أخذ العهد على نفسه بإضلال بنى آدم وفيتنتهم، وقال: ﴿ ثُمَّ لآتِينَهُم مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَن شَمَائِلِهِمْ ﴾ (٢) صار من أعظم كيده صرف الناس عن الصلاة بشتَّى الوسائل،

<sup>(</sup>۱) صحيح: رواه أبو داود (٤٢٥) كتاب الصلاة، والنسائى (٤٦١) كـتاب الصلاة، وابن ماجه (١٤٠١) كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها، وصححه العلامة الألبانى رحمه الله فى صحيح الجامع (٣٢٤٢). (٢) سورة الأعراف: الآية: (١٧).

والوسوسة لهم فيها لحرمانهم لذه هذه العبادة، وإضاعة أجرهم وثوابهم، ولما استسلم الكثيرون للشيطان في هذا الأمر، ولما كان الخشوع أول ما يُرفع من الأرض ونحن في آخر الزمان، انطبق فينا قول حذيفة وَلَيْكَ : «أول ما تفقدون من دينكم الحشوع، وآخر ما تفقدون من دينكم الصلاة، ورُبَّ مُصلٍ لا خير فيه، ويوشك أن تدخل المسجد فلا ترى فيهم خاشعًا»(١).

قال الله تعالى: ﴿ قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ ۞ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلاتِهِمْ خَاشِعُونَ ﴾ (٢) أى: خائفون ساكنون «والخشوع هو السكون والطمأنينة والتؤدة والوقار والتواضع، والحامل عليه الخوف من الله ومراقبته » (٣). والخشوع هو قيام القلب بين يدى الرب بالخضوع والذل (٤).

ومحل الخشوع في القلب، وثمرته على الجوارح، والأعضاء تابعة للقلب، فإذا فسد خشوعه بالغفلة والوساوس فسدت عبودية الأعتضاء والجوارح، فإن القلب كالملك والأعضاء كالجنود له فبه يأتمرون، وعن أمره يصدرون، فإذا عُزل الملك بفقد القلب لعبوديته ضاعت الرعية وهي الجوارح.

وأما التظاهر بالخشوع فممقوت؛ لأنه من علامات النفاق.

والخشوع فى الصلاة إنما يحصل لمن فرَّغ قلبه لها، واشتغل بها عما عداها، وآثرها على غيرها، وحينئذ تكون راحة له وقرة عين كما قال النبى عاليات الله على على غيرها، وعينى فى الصلاة»(٥).

وقد ذكر الله الخاشعين والخاشعات في صفات عباده الأخيار، وأخبر أنه

<sup>(</sup>١) مدارج السالكين لابن القيم (١/ ٥٢١).

<sup>(</sup>٢) سورة المؤمنون: الآيتان: (١، ٢).

<sup>(</sup>٣) تفسير ابن كثير ط. دار الشعب (٦/٤١٤).

<sup>(</sup>٤) المدارج (١/ ٥٢٠).

<sup>(</sup>٥) صحيح: رواه النسائى (٣٩٣٩) كتاب عشرة النساء، وأحمد، وصححه العلامة الألبانى رحمه الله في صحيح الجامع (٣١٢٤).

*النبي ﷺ .. والخشوع في الصلاة* ﴿ أَعَدُّ اللَّهُ لَهُم مَّغْفَرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا ﴾ (١) .

ومن فوائد الخشوع: أنه يخفف أمر الصلاة على العبد.

قال تعالى: ﴿ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلاَّ عَلَى الْخَاشِعِينَ ﴾ (٢) والمعنى: أي مشقة الصلاة ثقيلة إلا على الخاشعين (٣).

والخشوع أمر عظيم شأنه، سريع فَـقْدُه، نادر وجوده خصوصًا في زماننا وهو من آخر الزمـان، . . . قال النبي عَلَيْكِ : «أول شيء يُرفع من هذه الأمة الخشوع، حتى لا ترى فيها خاشعًا»(٤) .

«قال بعض السلف: الصلاة كجارية تُهدَى إلى ملك الملوك، فما الظن عن يُهدى إليه جارية شلاء أو عوراء أو عمياء أو مقطوعة اليد والرجل أو مريضة أو دميمة أو قبيحة، حتى يهدى إليه جارية ميتة بلا روح.. فكيف بالصلاة يهديها العبد ويتقرب بها إلى ربّه تعالى؟ والله طيب لا يقبل إلا طيبًا، وليس من العمل الطيب صلاة لا روح فيها. كما أنه ليس من العتق الطيب عتق عبد لا روح فيه».(٥).

\* وفى فضل الخشوع ووعيد مَن تَركه يقول النبى عَلَيْكُم : «خمس صلوات افترضهن الله تعالى، مَن أحسن وضوءهن وصلاً هن لوقتهن، وأتم ركوعهن وخشوعهن كان له على الله عهد أن يغفر له، ومن لم يفعل فليس له على الله عهد، إن شاء غفر له وإن شاء عذَّبه»(٦).

وقال عليه الصلاة والسلام في فضل الخشوع أيضًا: «من توضأ فأحسن

<sup>(</sup>١) سورة الأحزاب: الآية: (٣٥).

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة: الآية: (٤٥).

<sup>(</sup>٣) تفسير ابن كثير (١/ ١٢٥).

 <sup>(</sup>٤) صحیح: أخرجه الطبرانی كما فی مجمع الزوائد (٢/ ١٣٦) قال الهیثمی: إسناده حسن . وصححه العلامة الألبانی رحمه الله فی صحیح الجامع (٢٥٦٩).

<sup>(</sup>٥) المدارج (١/ ٢٦٥).

<sup>(</sup>٦) صحيح: رواه أبو داود (٤٢٥) كتاب الصلاة، والنسائي (٤٦١) كــتاب الصلاة، وابن ماجه (١٤٠١) كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها، وصححه العلامة الألباني رحمه الله في صحيح الجامع (٣٢٤٢).

الوضوء ثم صلى ركعتين يُقبل عليهما بقلبه ووجهه - وفي رواية: لا يُحدِّث فيهما نفسه - غُفر له ما تقدم من ذنبه - وفي رواية: إلا وجبت له الجنة -» (١).

# حكم الخشوع

والراجح في حكم الخشوع أنه واجب، قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله تعالى -: قال الله تعالى: ﴿ وَاسْتَعينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلاَّ عَلَى الْخَاشِعِينَ ﴾ (٢). وهذا يقتضى ذُمَّ غير الخاشعين.. والذَّمُّ لا يكون إلا لترك واجب أو فعل محرّم، وإذا كان غير الخاشعين مذمومين دلَّ ذلك على وجوب الخشوع. . ويدل على وجوب الخشوع فـيها أيضًا قوله تعالى: ﴿قَدْ أَفْلُحَ الْمَوْمُنُونَ ۞ الَّذِينَ هُمْ في صَلاتِهِمْ خَاشَعُونَ ﴾ إلى قوله: ﴿ أُولَٰئِكَ هُمَّ الْوَارِثُونَ 🕦 الَّذِينَ يَرِثُونَ الْفَرْدُوسَ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴾ (٣) أخبر سبحانه وتعالى أن هؤلاء هم الذين يرثون فردوس الجنة، وذلك يقتضى أنه لا يرثها غيرهم... وإذا كان الخشوع في الصلاة واجبًا وهو المتضمن للسكون والخشوع(٤) فمن نَقَر الغراب لم يخشع في سجوده، وكذلك من لم يرفع رأسه في الركوع ويستقر قبل أن ينخفض لم يسكن؛ لأن السكون هو الطمأنينة بعينها، فمن لم يطمئن لم يسكن، ومن لم يسكن لم يخشع في ركوعه ولا في سجوده، ومن لم يخشع كان آثمًا عاصيًا. . ويدل على وجوب الجشوع في الصلاة أن النبي عَايِّكِ مَا تُوعد تاركيه كالذي يرفع بصره إلى السماء فإنه حركته ورفعه وهو ضد حال الخاشع(٥).

<sup>(</sup>١) صحيح: رواه البخاري (٦٤٣٣) كتاب الرقاق.

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة: الآية: (٤٥).

<sup>(</sup>٣) سورة المؤمنون: الآيات: (١-١١).

<sup>(</sup>٤) هكذا في الأصل، ولعلها الخضوع.

<sup>(</sup>٥) مجموع الفتاوي (٢٢/ ٥٥٨-٥٥٨).

# إخفاء الخشوع

كان حذيفة وَلَيْكَ يَقُول: إياكم وخشوع النفاق، فقيل له: وما خشوع النفاق؟ قال: أن ترى الجسد خاشعًا والقلب ليس بخاشع. وقال الفُضيل بن عياض: كان يُكره أن يُرى الرجل من الخشوع أكثر مما في قلبه.

ورأى بعضهم رجلاً خاشع المنكبين والبدن، فقال: يا فلان، الخشوع هاهنا، وأشار إلى صدره، لا هاهنا وأشار إلى منكبيه (١).

وقال ابن القيم - رحمه الله تعالى - مبيًّنا الفرق بين خشوع الإيمان وخشوع النفاق: «خشوع الإيمان هو خشوع القالب لله بالتعظيم والإجلال والوقار والمهابة والحياء، فينكسر القلب لله كسرة ملتئمة من الوجل والخجل والحب والحياء وشهود نعمة الله وجناياته هو، فيخشع القلب لا محالة فيتبعه خشوع الجوارح. وأما خشوع النفاق فيبدو على الجوارح تصنَّعًا وتكلَّفًا والقلب غير خاشع، وكان بعض الصحابة يقول: أعوذ بالله من خشوع النفاق، قيل له: وما خشوع النفاق؟ قال: أن يُرى الجسد خاشعًا والقلب غير خاشع. فالخاشع لله عبد قد خمدت نيران شهوته، وسكن دخانها عن صدره، فانجلى الصدر وأشرق فيه نور العظمة؛ فماتت شهوات النفس للخوف والوقار الذي حُشي به، وخمدت الجوارح وتوقّر القلب واطمأن إلى الله وذكره بالسكينة التي نزلت عليه من ربه فـصار مخُـبتًـا له، والمخبت: المطمئن، فكذلك القلب المخبت قد خشع واطمأن كالبقعة المطمئنة من الأرض التي يجري إليها الماء فيستقر فيها، وعلامته أن يسجد بين يدي ربه إجلالاً له وذلاً وانكسارًا بين يديه، سجدة لا يرفع رأسه عنها حتى يلقاه . . . فهذا خشوع الإيمان .

<sup>(</sup>١) المدارج (١/ ٢١٥).

وأما التماوت وخشوع النفاق فهو حال عند تكلَّف إسكان الجوارح تصنُّعًا ومراءاة ونفسه في الباطن شابة طرية ذات شهوات وإرادات، فهو يتخشع في الظاهر وحية الوادى وأسد الغابة رابض بين جنبيه ينتظر الفريسة(١).

#### مراتب الناس في الصلاة

أمر الخشوع كبير، وشأنه خطير، ولا يتأتى إلا لمن وفقه الله لذلك، وحرمان الخشوع مصيبة كبيرة، وخَطْبٌ جلل، ولذلك كان النبى عَلَيْكُ عِلَيْكُ مِي يَقُول في دعائه: «اللهم إنى أعوذ بك من قلب لا يخشع ... (٢٠).

والخاشعون درجات، والخشوع من عمل القلب يزيد وينقص، فمنهم من يبلغ خشوعه عنان السماء، ومنهم من يخرج من صلاته لم يعقل شيئًا، والناس في الصلاة على مراتب خمسة:

أحدها: مرتبة الظالم لنفسه المفرط، وهو الذي انتقص من وضوئها ومواقيتها وحدودها وأركانها.

الثاني: من يحافظ على مواقيتها وحدودها وأركانها الظاهرة ووضوئها، لكنه قد ضيَّع مجاهدة نفسه في الوسوسة، فذهب مع الوساوس والأفكار.

الثالث: من حافظ على حدودها وأركانها وجاهد نفسه في دفع الوساوس والأفكار، فهو مشغول بمجاهدة عدوه لئلا يسرق صلاته، فهو في صلاة وجهاد.

الرابع: من إذا قام إلى الصلاة أكمل حقوقها وأركانها وحدودها، واستغرق قلبه مراعاة حدودها وحقوقها لئلا يضيع شيئًا منها، بل هَمُّه كله

<sup>(</sup>١) كتاب الروح (ص ٣١٤).

<sup>(</sup>٢) صحيح: رواه مسلم (٢٧٢٢) كتاب الذكر والدعاء ، بنحوه.

💳 النبي ﷺ.. والخشوع في الصلاة 🚤 مصروف إلى إقامتها كما ينبغى وإكمالها وإتمامها، . . . قد استغرق قلبَه شأنُ الصلاة وعبودية ربه تبارك وتعالى فيها.

الخامس: من إذا قام إلى الصلاة قام إليها كذلك، ولكن مع هذا قد أخذ قلبه ووضعه بين يدى ربه عز وجل، ناظرًا بقلبه إليه، مراقبًا له، ممتلئًا من محبته وعظمته، كأنه يراه ويشاهده، وقد اضمحلت تلك الوساوس والخطرات، وارتفعت حُجُّبها بينه وبين ربه، فهذا بينه وبين غيره في الصلاة أفضل وأعظم مما بين السماء والأرض، وهذا في صلاته مشغول بربه عز وجل قرير العين به.

فالقسم الأول مُعاقب، والثاني مُحاسَب، والثالث مُكفَّرٌ عنه والرابع مثاب، والخامس مُقرب من ربه؛ لأن له نصيبًا ممن جُعلت قرَّة عينه في الصلاة، فمن قرّت عينه بصلاته في الدنيا، قرت عينه بقربه من ربه - عيز وجل - في الآخرة، وقرَّت عينه أيضًا به في الدنيا، ومن قرت عينه بالله قرَّت به كل عين، ومن لم تقر عينه بالله تعالى تقطعت نفسه على الدنيا حسرات(١).

# الخشوع وروحانيات العبد في صلاته

\* وأريد أن أبدأ هذا العنصر بهذه القصة المؤثرة.

فعن جابر بن عبد الله الأنصاري، قال: خرجنا مع رسول الله عَلَيْكُم في غزوة ذات الرقاع من نخل، فأصاب (رجل) امرأة رجل من المشركين، فلما انصرف رسول الله عَرَبِهِ عَافِلاً - راجعًا - أتى زوجها وكان غائبًا، فلما أُخبر الخبر حلف لا ينتهى حتى يهريق في أصحاب محمد عايك (٢)، فخرج يتبع أثر رسول الله عَلِيْكِم ، فنزل رسول الله عَلِيْكِم منزلاً ، فقال: «مَن رجل

<sup>(</sup>١) الوابل الصيب: ص ٤٠-١٤.

<sup>(</sup>٢) أي يصيب دمًا.

يكلؤنا (١) ليلتنا هذه؟ » قال: فانتدب رجل من المهاجرين، ورجل آخر من الأنصار، فقالا: نحن يا رسول الله، قال: «فكونا بفَم الشِّعب»، قال: وكان رسول الله عارضي وأصحابه قد نزلوا إلى شعب من الوادى، (وهما عمار بن ياسر وعبّاد بن بشر)، فلما خرج الرجلان إلى فم الشعب، قال الأنصارى للمهاجرين: أي الليل تحب أن أكفيكه: أوله أم آخره؟ قال: بل اكفني أوله، قال: ونام (عـمار بن ياسر) وقـام (عباد) ينظـر إلى الكون من حوله، فإذا به يرى الليل هادئًا وكأن الكون كله يسبح بصوت خافت فتاقت نفسه إلى أن يقرأ وهو يصلى - ليجمع بين الحسنيين - قال ابن إسحاق: فاضطجع المهاجري (عمار) فنام وقام الأنصاري (عباد) يصلى. قال: وأتى الرجل فلما رأى شخص الرجل عرف أنه ربيئة (٢) القوم، قال: فرمي بسهم، فوضعه فيه، قال: فنزعه ووضعه فثبت قائمًا، قال: ثم رماه سهمًا آخر، فوضعه فيه، قال: فنزعه فوضعه، وثبت قائمًا، ثم عاد له بالثالث، فوضعه فيه، قال: فنزعه فوضعه ثم ركع وسجد، ثم أهب (٣) صاحبه فقال: اجلس فقد أُثبت (٤) قال: فوثب، فلما رآهما الرجل عرف أن قد نذرا به، فهرب، قال: ولما رأى المهاجري ما بالأنصاري من الدماء، قال: سبحان الله! أفلا أهببتني - أيقظتني - أول ما رماك؟ قال: كنت في سورة أقرؤها فلم أحب أن أقطعها حتى أنفدها، فلما تابع على الرمى ركعت فآذنتك، وايم الله لولا أن أُضيع ثغرًا أمرنى رسول الله عَرِيْكُ بحفظه لقطع نفسى قبل أن أقطعها أو أنفدها (٥).

<sup>(</sup>١) يكلؤنا: يحفظنا.

<sup>(</sup>۲) الربيئة: الطليعة الذى يحرس القوم.

<sup>(</sup>٣) أهب: أيقظ.

<sup>(</sup>٤) أُثبتُّ: أي جُرحت جرحًا لا يمكن التحرك منه.

<sup>(</sup>ه) أخرجه أبو داود فى كتـاب الطهارة باب الوضوء من الدم (١٩٨/١)، وأحمد فى مسنده (٣٤٣/٣، ٥) أخرجه أبو داود فى صحيحه (٣٦/١)، والجاكم فى ٣٤٩) وابن خزيمة فى صحيحه (٣٦/١)، والجاكم فى مستدركه (١٠٩٣)، والبيهقى فى السنن الكبرى (١/ ١٤٠) قلت: وإسناده حسن.

\* ولقد سألت نفسى عن السر فى هذا الموقف العجيب. . فوجدت أن السر فى هذا الموقف هو حبه الشديد لله (جل وعلا) وحبه للصلاة والقرآن. . وهذا كله لأنه لا يرى غير الآخرة . . لا يرى إلا الجنة والنار . . ومن أجل ذلك كان النبى عليه المنتخبر من ذكر الجنة والنار .

#### \* مقارنة عابرة:

أريدك أن تقارن بين شاب ذاهب للقاء حبيبته التي لا تحل له وكيف أنه قد تجهز وارتدى أجمل ثيابه ووضع أجمل العطور وذهب وهو في قمة الفرح حتى يكاد قلبه أن يطير من شدة الفرح.

قارن بينه وبين شاب تقى نقى قد تجهز للصلاة وذهب إليها وهو فى قمة الشوق للقاء الله (جل وعلا)... ثم تأمل فى حالك وأنت ذاهب إلى الصلاة هل تجد نفسك سعيدًا أم أن الصلاة أصبحت عادة لا تشعر فيها بأى تدبر أو خشوع.

## \* الخشوع روح الصلاة:

وأريدك أن تتخيل أيضًا لو أنه مات أحب الناس إلى قلبك فإنك تكون حريصًا على أن تُسرع فى دفنه وتتخلص منه قبل أن يتعفن. لكن تخيل لو عادت إليه الروح فهل من الممكن أن تُفرط فيه؟ . . كلا . . بل ستزداد له حبًا .

- ما الذي تغير؟ . . لا شيء سوى عودة الروح.
- فهكذا الصلاة. . روحها الخشوع. . فإذا خرجت الروح فلا قيمة لها.
  - قيل للحسن كيف كنتم تصلون؟

قال: كنا نصلى وكأننا على الصراط... والجنة عن اليمين والنار عن الشمال والكعبة أمامنا وملك الموت وراءنا ينتظر قبض أرواحنا بعد تلك الصلاة ونحن جميعًا بين يدى الله.. فإذا فرغنا من الصلاة لا ندرى هل قُبلت أم رُدَّت علينا.

## \* لقاء مع الملك:

بل تخيل أنك واقف الآن أمام ملك من ملوك الدنيا فهل تستطيع أن تلتفت ولا تنظر إليه وهو يكلمك؟! . . . كلا لا تستطيع .

- ولله المثل الأعلى. . فتخيل نفسك في صلاتك أنك واقف بين يدى مالك الملك وملك الملوك (جل وعلا) فكيف تلتفت ولا تخشع؟! .

قال عَرَّا الله أمر يحيى بن زكريا بخمس كلمات أن يعمل بهن، وأن يأمر بنى إسرائيل أن يعملوا بهن» – وكان من بينها –: «وأمركم بالصلاة، وإذا قمتم إلى الصلاة؛ فلا تلتفتوا فإن الله عز وجل يُقبل بوجهه على عبده ما لم يلتفت »(١).

#### \* الالتفات في الصلاة قسمان:

#### (١) التفات القلب إلى غير الله:

وذلك بأن تكون واقفًا بين يديه في الصلاة وأنت تفكر في الزوجة والأولاد والأموال والمشاريع والعقارات.

#### (٢) التفات البصر؛

وكلاهما منهيٌّ عنه ويُنقص من أجر الصلاة.

فقد روى البخارى أن النبى عليه الشيل عن الالتفات في الصلاة فقال: «ذلك اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد» (٢).

# \* وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين،

إن من أعظم الأسباب التي تجعل الصلاة ثقيلة على العبد: عدم الخشوع ولذا قال تعالى: ﴿ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلاَّ عَلَى الْخَاشِعِينَ ﴾ (٣).

<sup>(</sup>۱) صحيح: رواه الترمذي (۲۸۲۳) كـتاب الأمثال، وصححه العلامة الألباني رحمه الله في صحيح الجامع (۱۷۲٤).

<sup>(</sup>٢) صحيح: رواه البخاري (٧٥١) كتاب الأذان.

<sup>(</sup>٣) سورة البقرة: الآية: (٤٥).

قال ثابت البناني: كابدت الصلاة عشرين سنة ثم تلذذت بها عشرين أخرى فوالله إنى لأدخل في الصلاة فأحمل هَمَّ خروجي منها.

وقال أبو سليمان الداراني: إن أهل الليل في ليلهم ألذ من أهل اللهو في لهوهم وإنه لتمر بالقلب ساعات يكاد يطير بها فرحًا حتى أقول: لو كان أهل الجنة في مثل ما أنا فيه من النعيم إنهم لفي سعادة ونعيم.

# \* النبى عَرِيْكُ يستعيد بالله من قلب لا يخشع:

ولقد كان النبى عَالِيَكُم يستعيذ بالله من قلب لا يخشع فكان يقول: «...اللهم إنى أعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يُستجاب لها»(١).

#### \* تدْكرنعم الله عليك:

أريدك أن تجلس مع نفسك وتتذكر نعم الله عليك: نعمة البصر والسمع والكلام واليدين والرجلين. . وقبل ذلك كله نعمة الإسلام.

ثم اسأل نفسك: ألا تستحق تلك النعم كلها أن تُفرغ قلبك لله (جل وعلا) وأن تخشع وأنت واقف بين يديه.

# \* تأمل معى ما حدث لعروة بن الزبير (رحمه الله):

فعن هشام بن عروة عن أبيه قال: وقعت الأكلة في رجله فقيل له: ألا ندعو لك طبيبًا؟ قال: إن شئتم. . . فجاء الطبيب فقال: أسقيك شرابًا يزول فيه عقلك. فقال: امض لشأنك ما ظننت أن خلقًا يشرب شرابًا ويزول فيه عقله حتى لا يعرف ربه . قال: فوضع المنشار على ركبته اليسرى ونحن حوله فما سمعنا له حسًّا، فلما قطعها جعل يقول: لئن أخذت لقد أبقيت، ولئن ابتليت لقد عافيت، وما ترك حزبه من القراءة تلك الليلة (٢).

<sup>(</sup>١) صحيح: رواه مسلم (٢٧٢٢) كتاب الذكر والدعاء.

<sup>(</sup>٢) تهذيب الكمال (٢٠/ - ٢-٢١).

وقال عامر بن صالح عن هشام بن عروة: إن أباه خرج إلى الوليد بن عبد الملك حتى إذا كان بوادى القرى وجد فى رجله شيئًا فظهرت به قرحة، ثم ترقّى به الوجع، فلما قَدم على الوليد قال: يا أبا عبد الله اقطعها. قال: دونك. فدعا له الطبيب وقال له: اشرب المُرقِّد فلم يفعل، فقطعها من نصف الساق، فما زاد على قوله: حَسَّ حَسَّ. فقال الوليد: ما رأيت شيخًا أصبر من هذا.

وأصيب عروة في هذا السفر بابنه محمد، ركضته بغلة في اسطبل فلم نسمع منه كلمة في ذلك، فلما كان بوادى القرى قال: ﴿ لَقَدْ لَقِينَا مِن سَفَرِنَا هَذَا نَصَبًا ﴾ (١)، اللهم كان لى بنون سبعة فأخذت منهم واحداً وأبقيت لى ستة، وكان لى أطراف أربعة فأخذت طرفًا وأبقيت ثلاثًا، فإن ابتليت لقد عافيت، ولئن أخذت لقد أبقيت (٢).

# \* وبدأت رحلة الخشوع:

الصلاة موقف تُدسى للمصلى مع ربه ومعبوده الحق، يكرر فيه تعهداته والتزاماته واعترافاته التى احتوت عليها شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدًا رسول الله، والتى بتحقيقها يكون المرء مسلمًا.

وهذه التعهدات والالتزامات والإقرارات، منها العقائدى، ومنها القولى، ومنها العملى، وبيان ذلك(٣):

#### \* الوضوء:

أريدك أن تستشعر عند الوضوء أنك تُطهر جسدك وروحك وقلبك في وقت واحد. . أريدك أن تُطهر قلبك من الغل والحقد والحسد والنفاق والرياء.

قَالَ عِلَيْكُم : «إذا توضأ الرجلُ المسلمُ خرجت خطاياه من سمعه وبصره

<sup>(</sup>١) سورة الكهف: الآية: (٦٢).

<sup>(</sup>۲) تاريخ الإسلام (٦/ ٢٤٧).

<sup>(</sup>٣) الخشوع في الصلاة / لابن رجب (ص:٥).

ويديه ورجليه، فإن قعد قعد مغفورًا له»(١).

- فالذنوب تخرج والقلب يطهر وأبواب الجنة الثمانية تتفتح لك بعد الوضوء.

قال عَلَيْكُم : «من توضأ فأحسن الوضوء، ثم قال: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمداً عبده ورسوله، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين، فتحت له أبواب الجنة الثمانية، يدخل من أيها شاء» (٢).

#### \* التكبير:

وهو اعتراف يلتزم به المصلى قولاً واعتقادًا بأن الله أكبر من كل شيء في ذاته، وصفاته، وحقوقه. . . ، ومن حقوقه امتثالُ أوامره واجتناب نواهيه في الاعتقادات، والعبادات، والأخلاق، والآداب، . . . في كل الأحوال.

#### \* قراءة الفاتحة:

قال النبى عَرَّا الله عز وجل: قسَّمت الصلاة بينى وبين عبدى نصفين ولعبدى ما سأل: فإذا قال العبد: الحمد لله رب العالمين، قال الله: حَمِدنى عبدى، فإذا قال: الرحمن الرحيم، قال الله: أثنى على عبدى، فإذا قال: مالك يوم الدين، قال الله: مجَّدنى عبدى، فإذا قال: هذا بينى وبين عبدى الله: مجَّدنى عبدى، فإذا قال: إياك نعبد وإياك نستعين، قال: هذا بينى وبين عبدى ولعبدى ما سأل، فإذا قال: اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، قال الله: هذا لعبدى ولعبدى ما سأل» (٣).

# \* موافقة تأمين الملائكة،

فاستشعر أنك وأنت تقول «آمين» أن تأمينك قد وافق تأمين الملائكة. قال عربي : «إذا قال الإمام: سمع الله لمن حمده؛ فقولوا: اللهم ربنا لك

<sup>(</sup>١) حسن:أخرجه أحمد (٥/ ٢٥٢)، وحسنه العلامة الألباني رحمه الله في صحيح الجامع (٤٤٨).

<sup>(</sup>٢) صحيح: أخرجه الترمذي (٥٥) كتاب الطهارة، وصححه العلامة الألباني رحمه الله في صحيح الجامع (٦١٦٧).

<sup>(</sup>٣) صحيح: رواه مسلم (٣٩٥) كتاب الصلاة.

الحمد؛ فإنه من وافق قوله أقول الملائكة غُفر له ما تقدم من ذنبه»(١).

## \* قراءة سورة من القرآن:

اقرأ سورة أو جزءًا من سورة بعد الفاتحـة واحرص على أن تتعلم تفسير تلك الآيات التى تصلى بهـا. . . واحرص على أن تحفظ كـثيـرًا حتى تتلذذ بالصلاة والانتقال بين السور . . وتذكّر أن القرآن سيشفع لك يوم القيامة .

فقد قال عَرَّاكِيْ : «القرآن شافعُ مُشفَّع، وماحلٌ مُصدَّق، مَن جعله أمامه قاده إلى الجنة، ومن جعله خلفه ساقه إلى النار»(٢).

وأنك سوف ترتقى في درجات الجنة بالقرآن.

فقد قال عَلَيْكُمُ: «يُقال لصاحب القرآن: اقرأ وارقَ ورتِّل كما كنت تُرتل في دار الدنيا؛ فإن منزلتك عند آخر آية كنت تقرؤها» (٣).

#### \* الركوع:

وهو التزام عملى، يحنى فيه المصلى رأسه وظهره طاعة، وخضوعًا، وتذللاً لمعبوده، وهو به يُعطى تعهدًا أن يُديم الطاعة والامتثال لأوامر معبوده، واجتناب نواهيه فمن حنى ظهره فى الصلاة طاعة لله ثم تمرد بعدها عن بعض أوامره، أو تجرأ على بعض نواهيه لدواعى هواه وشهوته، فقد ناقض هذا الالتزام على حسب ما ساء من فعله.

\* وأريك أن تحنى قلبك قبل ظهرك وأن تذل وتخضع لله (جل وعلا).

#### \* التسبيح:

وهو قول المصلى في ركوعه: سبحان ربى العظيم، وفي سجوده: سبحان ربى الأعلى، وهو التزام قولى يُنزه المصلى فيه معبوده الحق جل جلاله عن

<sup>(</sup>١) متفق عليه: رواه البخاري (٧٨٢) كتاب الأذان، ومسلم (٤١٠) كتاب الصلاة.

 <sup>(</sup>۲) صحيح: أخرجه ابن حبان (۱/ ۳۳۱)، والبيهقي في شعب الإيمان (۲/ ۳۰۱) وصححه العلامة الألباني رحمه الله في صحيح الجامع (٤٤٤٣).

 <sup>(</sup>٣) صحيح: أخرجه الترمذى (٢٩١٥) كـتأب فضائل القرآن، وصححه العلامـة الألبانى رحمه الله فى
 صحيح الجامع (٨١٢٢).

انتقائص فى صفاته، أو فى أفعاله، أو فى حقوقه... ومن حقوقه تعظيمه فى كل حال، وتقديم طاعته على طاعة النفس، والوالدين، والرؤساء، وغيرهم، فمن سبَّح الله فى ركوعه وسجوده ثم تجرأ على معاصيه خارجها، فقد انتقص تسبيحه معبودة بحسب معصيته (١).

#### \* الوقوف:

أن تحمـد الله على أن جعل صُلبك يستـقيم مرة أخرى وأن تتـذكر أنك ستقف بين يديه يوم القيامة.

قال عَيْنَ الله الله عنكم من أحد إلا سيكلمه الله يوم القيامة، ليس بينه وبينه ترجمان، فينظر أيمن منه، فلا يرى إلا ما قدم، وينظر بين ينظر أشأم منه، فلا يرى إلا النار تلقاء وجهه، فاتقوا النار ولو بشق تمرة، ولو بكلمة طيبة "(٢).

#### \* السجود:

وهو غاية الخضوع، حيث يضع المصلى أشرف أعضائه الظاهرة على التراب أو الأرض، فالسجود تعهد عملى والتزام بالطاعة المطلقة للمعبود الحق في كل الأحوال، فلا يُستثنى فيها حالة شهوة، أو حالة هوى نفس، فمن عفر وجهه بالتراب، وخضع في السجود غاية الخضوع، فإذا انصرف من صلاته عاد إلى طاعة نفسه بمعصية الله، وطاعة المخلوقين بمعصية الله، واتباع الهوى بمعية الله، فقد كذّب نفسه بنفسه بحسب معصيته (٣).

\* وكلما نزلت وسجدت لله كلما اقتربت وارتفعت مكانتك.

قال عَبُّنَ : «أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثروا الدعاء» (٤). وقال عَبُنْ : «وما تواضع أحدٌ لله إلا رفعه الله» (٥).

الخشوع في الصلاة / لابن رجب (ص:٦-٧).

<sup>(</sup>٢) متفق عليه: رواه البخارى (٧٤٤٣) كتاب التوحيد، ومسلم (١٠١٦) كتاب الزكاة.

<sup>(</sup>٣) الخشوع في الصلاة (ص:٧).

<sup>(</sup>٤) صحيح: رواه مسلم (٤٨٢) كتاب الصلاة.

<sup>(</sup>٥) صحيح: رواه مسلم (٢٥٨٨) كتاب البر والصلة والآداب.

وعن ربيعة بن كعب الأسلمى قبال: كنت أبيت مع رسول الله علين فأتيته بوضوئه وحاجته فقال لى: «سَلْ» فقلت: أسألك مرافقتك فى الجنة قبال: «أو غيسر ذلك» قلت: هو ذاك قبال: «فأعنى على نفسك بكشرة السجود»(١).

# \* اسجد مرة أخرى:

فسجدة واحدة لا تكفّى. . انزل واشعر بالذل والخضوع لله لكى يرفع الله قدرك ومنزلتك عنده في الدنيا والآخرة.

#### \* التشهد:

- التحيات لله والصلاة والطيبات: استشعر عظمة الله. .
- السلام عليك أيها النبى: سلّم على النبى عَلَيْكُم مع المعرفة أن النبى عَلَيْكُم مع المعرفة أن النبى عَلَيْكِم سيرد عليك.
- قال رسول الله عَرَّا : «ما من عبد يصلى ويسلم على إلا رَدَّ الله على روحى فأرد السلام» (٢).
- السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين: الآن قيمتك ارتفعت . . . سلّم على نفسك وستحتاج لصحبة الصالحين .
  - أشهد أن لا إله إلا الله: أنت متأكد بوجوده رغم عدم رؤيتك له.
- اللهم صلى على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم: تذكر الأمم التي قبلك؛ حيث أنك منتمى لهم وليس للحضارة الغربية.

#### \* التسليم:

فأنت تُسلِّم على الجانب اليمين للملك اليمين لكتابة الحسنات ثم تُسلم

<sup>(</sup>١) صحيح: رواه مسلم (٤٨٩) كتاب الصلاة.

<sup>(</sup>٢) حسن: أخرجه أبــو داود (٢٠٤١) ، والبيهقى (٥/ ٢٤٥)، وحــسنه العلامة الألبانى رحــمه الله فى صحيح الجامع (٥٦٧٩).

على الجانب الشمال على الملك الذي يكتب السيئات وكأنك تقول له: تُبت في الله يا ملك الشمال.

#### \* أذكار الصلاة:

تبدأ الأذكار التي بعد الصلاة بالاستغفار ثلاثًا.

وكأنك تقول: أستغفر الله على التقصير الذي حدث في الصلاة.

\* ثم تقول: «اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت ياذا الجلال والإكرام» حيث أن هذه الجملة ستقولها لله (جل وعلا) في الجنة عندما يُكشف الحجاب. . وينادى الله: يا أهل الجنة سلامٌ عليكم.

فيقولون: اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام.

\* ثم تقول: اللهم أعنِّي على ذكرك وشكرك وحُسن عبادتك.

لتكون الصلاة القادمة جميلة مثل هذه الصلاة.

# كيف تخشع في صلاتك

أما عن الأسباب المعينة على الخشوع في الصلاة فهي:

#### \* الاستعانة بالله (جل وعلا):

\* فمن المعلوم أن العبد لا يستطيع أن يفعل أى طاعة إلا إذا أعانه الله عليها ولذلك قال النبى عليها وإذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله....» (١).

فمن استعمان بالله على أن يرزقه الخشوع في المصلاة فإن الله يرزقه الخشوع في الصلاة.

#### ع الاستعادة بالله من الشيطان الرجيم:

الشيطان عدو لنا، ومن عداوته قيامه بالوسوسة للمصلى كى يذهب خشوعه ويُلبِّس عليه صلاته.

<sup>(</sup>۱) صحیح:رواه الترمذی (۲۰۱٦) کتاب صفة القیامة والرقائق والورع، وصححه العلامة الألبانی رحمه الله فی صحیح الجامع (۷۹۵۷).

ولهذا قيل لبعض السلف: «إن اليهود والنصارى يقولون: لا نُوسُوسَ، قال: صدقوا، وما يصنع الشيطان بالبيت الخَرب»(١).

"وقد مُثِّل ذلك بمشال حسن، وهو ثلاثة بيوت: بيت للملك فيه كنوزه وذخائره وجواهره، وبيت خال وذخائره وجواهره، وبيت خال صفر لا شيء فيه، فجاء اللص يسرق من أحد البيوت، فمن أيها يسرق؟ (٢). من المؤكد أنه سيسرق من بيت العبد وذلك لأنه لا يستطيع أن يقترب من بيت الملك ولن يفعل شيئًا بالبيت الخرب وهكذا فإن الشيطان لن يفعل شيئًا بقلب الكافر ولا يستطيع أن يقترب من قلب المؤمن القوى لأن نور إيمان العبد يحرق الشيطان. . وإنما يسرق الشيطان من قلب العبد الذي يكون إيمانه ضعيفًا.

عن أبى العاص ولحظ قال: يا رسول الله، إن الشيطان قد حال بينى وبين صلاتى وقراءتى يُلبسِّها على فقال رسول الله على «ذاك شيطان يُقال له خنزب، فإذا أحسسته فتعوَّذ بالله منه واتفل على يسارك ثلاثًا قال: ففعلت ذلك فأذهبه الله عنى (٣).

ومن كيد الشيطان للمصلى ما أخبرنا عنه على وعن علاجه فقال: "إن أحدكم إذا قام يصلى جاء الشيطان فلبس عليه - يعنى خلط عليه صلاته وشككه فيها - حتى لا يدرى كم صلى، فإذا وجد ذلك أحدكم فليسجد سجدتين وهو جالس (٤).

ومن كيده كذلك ما أخبرنا عنه رسول الله على الله على الذا كان أحدكم في الصلاة فوجد حركة في دُبره أحدث أو لم يُحدث، فأشكل عليه، فلا ينصرف حتى يسمع صوتًا أو يجد ريحًا»(٥).

<sup>(</sup>۱) مجموع الفتاوي (۲۰۸/۲۲).

<sup>(</sup>٢) الوابل الصيب ص: (٤٣).

<sup>(</sup>٣) صحيح: رواه مسلم (٣٣٠) كتاب السلام.

<sup>(</sup>٤) صحيح: رواه البخاري (٧٥١) كتاب الأذان.

<sup>(</sup>٥) صحيح: رواه مسلم (٣٦٢) كتاب الحيض.

#### \* البعد عن المعاصى:

فإن من عقوبة المعصية . . . المعصية بعد المعصية .

قال تعالى: ﴿ كَالَّا بَلْ رَانَ عَلَىٰ قُلُوبِهِم مَّا كَانُوا يَكْسِبُونَ ﴾ (١).

وذلك الران يحول بين العبد وبين الخشوع في الصلاة.

- فما عليك إلا أن تتوب إلى الله وتُكثر من الاستغفار لكى يرزقك الله نعمة الخشوع في الصلاة.

#### \* حفظ اللسان:

أن تحفظ لسانك من الغيبة والنميمة والكذب وغير ذلك من الآفات التي تُمرض القلب وتحول بينك وبين الخشوع في الصلاة.

# \* البعد عن المظالم:

فعندما تصلى وأنت سليم الصدر لكل من حولك فسوف تنشغل بصلاتك وتخشع فيها بقلبك وجوارحك. أما إذا كنت ظالمًا لمن حولك فإنك ستنشغل لا محالة في صلاتك بتدبير المكائد وشهوة الانتقام. . . وكما يقولون: سلامة القلب لا يعدلها شيء.

فابتعد عن المظالم قدر استطاعـتك . . وإذا وقعت في مظلمة فتحلل منها لكي تسعد في الدنيا والآخرة .

#### \* أن تخرج الدنيا من قلبك:

وليس معنى ذلك أنى أريد منك أن تترك العمل والدراسة وأن تهجر النجاح.. بل ريث أن تكون ناجحًا غنيًّا صاحب مركز مرموق بشرط أن تجعل الدنيا في يديك ولا تجعلها في قلبك حتى لا تشغلك في صلاتك فتفقد نعمة الخشوع في الصلاة.

#### \* تَدْكُر المُوتَ في الصلاة:

لقوله عَرَّا : «اذكر الموت في صلاتك، فإن الرجل إذا ذكر الموت في صلاته لحرى أن يُحسن صلاته، وصل صلاة رجل لا يظن أنه يصلى غيرها»(٢).

<sup>(</sup>١) سورة المطففين: الآية: (١٤).

<sup>(</sup>٢) حسن: أخرجه الديلمي (١/ ٤٣١)، وحسنه العلامة الألباني رحمه الله في صحيح الجامع (٨٤٩).

#### \* الصدقة:

وهذا من أعجب الأسباب. . فقد قال النبى عليه «داووا مرضاكم بالصدقة» (٢). فمن كان قلبه متعلقًا بالدنيا فهو مريض. . ولعل الله أن يجعل الصدقة سببًا في شفائه فيخشع.

# \* الاستعداد للصلاة والتهيؤ لها:

ويحصل ذلك بأمور منها: الترديد مع المؤذن، والإتيان بالدعاء المشروع بعده: «اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته»، والدعاء بين الأذان والإقامة، وإحسان الوضوء والتسمية قبله، والذكر والدعاء بعده والاعتناء بالسواك، وهو تنظيف وتطييب للفم الذي سيكون طريقًا للقرآن بعد قليل؛ لخديث: «طهروا أفواهكم للقرآن» (٣). وأخذ الزينة باللباس الحسن النظيف.

قال الله تعالى: ﴿ يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ ﴾ (٤).

وكذلك الاستعداد بستر العورة وطهارة البقعة، والتبكير والمشى إلى المسجد بسكينة ووقار، وعدم التشبيك بين الأصابع وانتظار الصلاة، وكذلك تسوية الصفوف والتراص فيها؛ لأن الشياطين تتخلل الفُرج بين الصفوف.

#### \* الطمأنينة في الصلاة:

كان النبي عليه الله عليه على عظم إلى موضعه (٥).

<sup>(</sup>۱) صحيح: أخرجه أحمـ د (٥/ ٤١٢)، وابن ماجه (٤١٧١)، وصححه العلامـة الألباني رحمه الله في صحيح الجامع (٧٤٢).

 <sup>(</sup>۲) صحيح: أخرجه البيهقى فى شعب الإيمان (٣/ ٢٨٢)، وصححه العلامة الألبانى رحمه الله فى
 مبحيح الجامع (٣٣٥٨).

<sup>(</sup>٣) صحيح: أخرجه البزار في «مسنده» ( ص ٦٠ )، وصححه العلامة الألباني رحمه الله في الصحيحة (١٢١٣).

<sup>(</sup>٤)سورة الأعراف: الآية: (٣١). (٥)صِحح إسناده في صفة الصلاة ص١٣٤ ط: ١١، وعند ابن خزيمة نحوه كما ذكر الحافظ في الفتح (٣٠٨/٢).

وأمر بذلك المسىء صلاته وقال له: «لا تتم صلاة أحدكم حتى يفعل ذلك» $^{(1)}$ .

وعن أبى قتادة رفي قال: قال النبى عَلَيْكُم: «أسوأ الناس سرقة الذى يسرق من صلاته»، قال: «لا يُتم ركوعها ولا سجودها» (٢).

# \* الصلاة إلى سُترة والدنو منها : <sup>(٣)</sup>

قال عليه الصلاة والسلام: «إذا صلى أحدكم إلى سترة فليدن منها لا يقطع الشيطان عليه صلاته»(٤).

والسُّنّة في الدنوّ من السترة أن يكون بينه وبين الـسترة ثلاثة أذرع وبينها وبين موضع سجوده عمرّ شاة كما ورد في الأحاديث الصحيحة (٥).

وأوصى النبى عَلَيْكُم المصلى بأن لا يسمح لأحد أن يمر بينه وبين سترته فقال: «إذا كان أحدكم يصلى فلا يدع أحدًا يمر بين يديه، و ليدرأه ما استطاع فإن أبى فليقاتله فإن معه القرين»(٦).

#### \* وضع اليمني على اليسرى على الصدر:

كان النبى على اليسرى السلاة «وضع يده اليمنى على اليسرى»( $^{(v)}$ .

وقال رسول الله عربي الله عربي النَّه عنه الأنبياء أمرنا أن نضع أيماننا على

١١١ صحيح: رواه أبو داود (٨٥٦) كتاب الصلاة، وصححه العلامة الألباني رحمه الله في الصحيحة (٢٤٢٠).

<sup>(</sup>٣) صحيح: أخرجه أحمد (٥/ ٣١٠)، قال الهيشمي (٢/ ١٢٠): رجاله رجال الصحيح، وصححه علامة الألباني رحمه الله في صحيح الجامم (٩٨٦).

<sup>(</sup>٣) بقية هذه العناصر بتصرف من كتاب (٣٣ سببًا للخشوع في الصلاة) للشيخ محمد صالح المنجد (٣) .

<sup>(</sup>٤) صحيح: أخرجه الطبراني (٢/ ١٣٩) ، وصححه العلامة الألباني رحمه الله في صحيح الجامع (٦٣٧).

<sup>(</sup>٥) البخاري انظر الفتح ١/٤٧٤، ٧٩ه

<sup>(</sup>٦) صحيح: رواه مسلم (٥٠٦) كتاب الصلاة.

<sup>(</sup>٧) صحيح: رواه مسلم (٤٠١) كتاب الصلاة.

<sup>(</sup>٨) أبو داود رقم ٥٥٩ وانظر إرواء الغليل (٢/ ٧١).

شمائلنا في الصلاة»(١).

وسُئل الإمام أحمد رحمه الله تعالى عن المراد بوضع اليدين إحداهما على الأخرى حال القيام فقال: هو ذلّ بين يدى العزيز (٢).

## \* النظر إلى موضع السجود:

لما ورد عن عائشة «كان رسول الله عليه اذا صلى طأطأ رأسه ورمى ببصره نحو الأرض» (٣).

«ولما دخل الكعبة ما خلف بصره موضع سجوده حتى خرج عنها»(٤).

# \* تدبر الآيات المقروءة وبقية أذكار الصلاة والتفاعل معها

القرآن نزل للتدبر ﴿ كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَارَكٌ لِيَدَّبَّرُوا آيَاتِهِ وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُوا الأَلْبَابِ ﴾ (٥) ولا يحصل التدبير إلا بالعلم بمعنى ما يقرأ فيستطيع التفكّر فينتج الدمع والتأثُّر.

وهنا يتبين أهمية الاعتناء بالتفسير... قال ابن جرير رحمه الله: «إنى الأعجب ممن قرأ القرآن ولم يعلم تأويله «أى: تفسيره» كيف يلتذ بقراءته» (٦).

ومما يُعين على التدبّر كثيرًا ترديد الآيات ومعاودة النظر في المعنى وكان النبي عَلَيْكُمْ يَفْعَلُ ذلك فقد جاء أنه عَلَيْكُمْ «قام ليلة بآية يرددها حتى أصبح وهي: ﴿إِن تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عَبَادُكَ وَإِن تَعْفُرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴾ (٧)(٨).

<sup>(</sup>١) صحيح: أخرجه الطبراني في الكبير (١١/ ١٩٩) وفي الأوسط (٢/ ٢٤٧). قال الهيثمي (٣/ ١٥٥): رجاله رجال الصحيح، وصححه العلامة الألباني رحمه الله في صحيح الجامع (٢٢٨٦).

<sup>(</sup>٢) الخشوع في الصلاة، ابن رجب ص: ٢١

<sup>(</sup>٣) رواه الحاكم ١/ ٤٧٩ وقال صحيح على شرط الشيخين ووافقه الألباني في صفة الصلاة ص ٨٩ .

<sup>(</sup>٤)رواه الحاكم في المستدرك 1 / ٤٧٩ وقال صحيح على شرط الشيخين ووافقه الذهبي، قال الألباني وهو كما قالا ؛ إرواء الغليل ٧٣/٢ .

<sup>(</sup>٥) سورة ص: الآية: (٢٩).

<sup>(</sup>٦) مقدمة تفسير الطبرى لمحمود شاكر ١٠/١ .

<sup>(</sup>٧) سورة المائدة: الآية: (١١٨).

<sup>(</sup>٨)رواه ابن خزيمة (١/ ٢٧١)، وأحمد (٩/ ١٤٩)، وهو في صفة الصلاة ص(١٠٢).

ومما يعين على الستدبر أيضًا حفظ القرآن والأذكار المتنوعة في الأركان المختلفة ليتلوها ويذكرها ليتفكّر فيها.

ومن التجاوب مع الآيات التأمين بعد الفاتحة وفيه أجر عظيم.

قال رسول الله على إذا أمّن الإمام فأمنوا فإنه من وافق تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه (١) وهكذا التجاوب مع الإمام في قوله سمع الله لمن حمده فيقول المأموم ربنا ولك الحمد وفيه أجر عظيم. . . فعن رفاعة ابن رافع الزرقي قال: كنا يومًا نصلي وراء النبي على فلما رفع رأسه من الركعة قال: سمع الله لمن حمده، قال رجل وراءه: ربنا ولك الحمد حمدًا كثيرًا طيبًا مباركًا فيه، فلما انصرف قال: «من المتكلم»، قال: أنا، قال: «رأيت بضعة وثلاثين ملكًا يبتدرونها أيهم يكتبها أول» (٢).

# \* أن يقطع قراءته آية آية:

وذلك أدعى للفهم والتدبر وهى سنة النبى عليه كما ذكرت أم سلمة وذلك أدعى للفهم والتدبر وهى سنة النبى عليه على كما ذكرت أم سلمة وطيع قراءة رسول الله عليه «بسم الله الرحمن الرحيم، وفي ثم يقول، الحمد لله رب العالمين، ثم يقف ثم يقول: الرحمن الرحيم، وفي رواية: ثم يقف ثم يقول: ملك يوم الدين» يقطع قراءته آية آية (٣).

#### \* ترتيل القراءة وتحسين الصوت بها،

كما قال الله عز وجل: ﴿ وَرَتِلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلاً ﴾ (٤) وكانت قراءته عَلَيْكِ اللهُ عُمْدِة حِرفًا حرفًا » (٥).

ومما يعين على الخشوع أيضًا تحسين الصوت بالتلاوة وفي ذلك وصايا

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري رقم ۷٤٧ .

<sup>(</sup>۲) رواه البخاري الفتح ۲۸٤/۲ .

<sup>(</sup>٣) رواه أبو داود رقم ٤٠٠١ وصححه الألباني في الإرواء وذكر طرقه ٢/ ٦٠ .

<sup>(</sup>٤) سورة المزمل: الآية: (٤).

<sup>(</sup>٥) مسند أحمد ٢٩٤/٦ بسند صحيح - صفة الصلاة: ص: ١٠٥ .

نبوية منها قوله عَلِيْكُ : «زيِّنوا القرآن بأصواتكم فإن الصوت الحسن يزيد القرآن حُسنًا»(١)

# \* أن يعلم أن الله يُجيبه في صلاته:

قال النبى على الله عز وجل قسمت الصلاة بينى وبين عبدى نصفين ولعبدى ما سأل، فإذا قال العبد: الحمد لله رب العالمين قال الله: حمدنى عبدى فإذا قال: الرحمن الرحيم، قال الله: أثنى على عبدى، فإذا قال: مالك يوم الدين، قال الله: مجدنى عبدى، فإذا قال: إياك نعبد وإياك نستعين، قال: هذا بينى وبين عبدى ولعبدى ما سأل، فإذا قال: اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، قال الله: هذا لعبدى ولعبدى ما سأل» (٣).

وينبغى إجلال هذه المخاطبة وقدرها حق قدرها، قال رسول الله عَلَيْكُم : «إن أحدكم إذا قام يصلى فإنما يناجى ربه فلينظر كيف يناجيه»(٤).

# \* التنويع في السور والآيات والأذكار والأدعية في الصلاة:

وهذا يُشعر المصلى بتجدد المعانى والانتقال بين المضامين المتعددة للآيات والأذكار . . . وهذا ما يفتقده الذى لا يحفظ إلا عددًا محدودًا من السور «وخصوصًا قصارها» والأذكار ، فالتنويع من السنّة وأكمل فى الخشوع .

<sup>(</sup>١) أخرجه الحاكم ١/ ٥٧٥ و هو في صحيح الجامع رقم ٣٥٨١ .

<sup>(</sup>٢) رواه ابن ماجه ١/ ١٣٣٩ وهو في صحيح الجامع رقم ٢٢٠٢ .

<sup>(</sup>٣) صحيح مسلم كتاب الصلاة باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة (٣٩٥).

<sup>(</sup>٤) مستدرك الحاكم ٢٣٦/١ وهو في صحيح الجامع رقم ١٥٣٨ .

# \* أن يأتي بسجود التلاوة إذا مرّبموضعه:

من آداب التلاوة السجود عند المرور بالسجدة. . . وقد وصف الله في كتابه الكريم النبيين والصالحين بأنهم ﴿إِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُ الرَّحْمَنِ خَرُّوا سُجَّدًا وَبُكِيًّا ﴾(١) قال ابن كثير رحمه الله تعالى: «أجمع العلماء على شرعية السجود هاهنا اقتداءً بهم واتباعًا لمنوالهم (٢).

وسجود التلاوة في الصلاة عظيم وهو مما يزيد الخشوع.

قال الله عز وجل: ﴿ وَيَخِرُّونَ لِلأَذْقَانِ يَنْكُونَ وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا ﴾(٣) .

فينبغى المحافظة على سجود التلاوة في الصلاة خصوصًا وأن سجود التلاوة فيه ترغيم للشيطان وتبكيت له وذلك مما يضعف كيده للمصلى.

عن أبى هريرة قال: قال رسول الله عَلَيْكُم : «إذا قرأ ابن آدم السجدة، فسجد اعتزل الشيطان يبكى، يقول: يا ويلى، أُمر ابن آدم بالسجود فسجد، فله الجنة، وأُمرت بالسجود فأبيت، فلى النار»(٤).

# \* التأمل في حال السلف في صلاتهم:

وهذا يزيد الخشوع ويدفع إلى الاقتداء فـ الو رأيت أحدهم وقد قام إلى صلاته فلما وقف فى مـحرابه واستفتح كلام سـيده خطر على قلبه أن ذلك المقام هو المقام الذى يقوم الناس فيـه لرب العالمين فانخلع قلبـه وذهل عقله (٥).

كان ابن الزبيسر إذا قام في الصلاة كأنه عسود من الخشوع، وكان يسلجد فأتى المنجنيق فأخذ طائفة من ثوبه وهو في الصلاة لا يرفع رأسه.

<sup>(</sup>١) سورة مريم: الآية: (٥٨).

<sup>(</sup>٢) تفسير القرآن العظيم ٥/ ٢٣٨ .

<sup>(</sup>٣) سورة الإسراء: الآية: (١٠٩).

<sup>(</sup>٤) صحيح: رواه مسلم (٨٩) كتاب الإيمان.

<sup>(</sup>٥) الخشوع في الصلاة/ ابن رجب ص: ٢٢ .

وكان مسلمة بن بشار يصلى فى المسجد فانهدم طائفة منه فقام الناس وهو فى الصلاة لم يشعر، ولقد بلغنا أن بعضهم كان كالشوب المُلقَى، وبعضهم ينفتل من صلاته متغير اللون لقيامه بين يدى الله عز وجل. وبعضهم إذا كان فى الصلاة لا يعرف من على يمينه وشماله. وبعضهم يصفر وجهه إذا توضأ للصلاة، فقيل له إنا نراك إذا توضأت للصلاة تغيرت أحوالك، قال: إنى أعرف بين يدى من سأقوم، وكان على بن أبى طالب وخلي إذا حضرت الصلاة يتزلزل ويتلون وجهه، فقيل له: ما لك؟ فيقول: جاء والله وقت أمانة عرضها الله على السموات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملتُها. وكان سعيد التنوخي إذا صلى لم تنقطع يحملنها وأشفقن منها وحملتُها. وكان سعيد التنوخي إذا صلى لم تنقطع الدموع من خديه على لحيته. وبلغنا عن بعض التابعين أنه كان إذا قام إلى الصلاة تغير لونه، وكان يقول: أتدرون بين يدى من أقف ومن أناجي. . . . فمن منكم لله في قلبه مثل هذه الهيبة ؟ (١).

وقالوا لعامر بن عبد القيس: أتحدّث نفسك في الصلاة؟ فقال: أو شيء أحبُّ إلى من الصلاة أحددّث به نفسي؟! قالوا: إنا لنحدّث أنفسنا في الصلاة، فقال: أبالجنة والحور ونحو ذلك؟ قالوا لا، ولكن بأهلينا وأموالنا. فقال: لأن تختلف الأسنّة في أحبُّ إلى (٢).

وكان شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى إذا دخل في الصلاة ترتعد أعضاؤه حتى يميل يمنة ويسرة (٣).

قارن بين هذا وبين ما يفعله بعضنا اليوم. . هذا ينظر في ساعته وآخر يصلح هندامه وثالث يعبث بأنفه ومنهم من يبيع ويشترى في الصلاة وربما

<sup>(</sup>١) سلاح البقظان لطرد الشيطان: عبد العزيز السلمان ص: ٢٠٩.

<sup>(</sup>٢) أي لأن يكثر طعن الرماح في جسدى أحب إلى من أن أحدث تفسى في الصلاة بأمور الدنيا.

<sup>(</sup>٣) الكواكب الدريّة في مناقب المجتهد أبن تيمية لمرعى الكرمي ص: ٨٣ دار الغرب الإسلامي.

عد نقوده وبعضهم يتابع الزخارف في السجاد والسقوف أو يحاول التعرّف على من بجانبيه.

تُرى لو وقف واحــد من هؤلاء بين يــدى عظيم من عظمــاء الدنيــا هل يجرؤ على فعل شيء من ذلك؟!!!

#### \* معرفة مزايا الخشوع في الصلاة:

#### ومنها:

- قوله عَرَّا مَن امرى مسلم تحضره صلاة مكتوبة فيُحسن وضوءها وخشوعها وركوعها، إلا كانت كفارة لما قبلها من الذنوب ما لم تُؤت كبيرة، وذلك الدهر كله»(١).
- أن الأجر المكتوب بحسب الخشوع ... كما قال عليه العبد المسلى المسلم الم
- أنه ليس له من صلاته إلا ما عقل منها. . . كما جاء عن ابن عباس في الله عن ابن عباس الله من صلاتك إلا ما عقلت منها» (٣).
- أن الأوزار والآثام تنحطُّ عنه إذا صلّى بتـمام وخشـوع . . . كمـا قال النبى على الله الله العبد إذا قـام يصلى أُتى بذنوبه كلهـا فـوُضعت على رأسـه وعاتقيه فكلما ركع أو سجد تساقطت عنه (٤).
- أن الخاشع فى صلاته إذا انصرف منها وجد خفّة من نفسه، وأحسَّ بأثقال قد وُضعت عنه، فوجد نشاطًا وراحة وروحًا، حتى يتمنى أنه لم يكن خرج منها، لأنها قرّة عينه ونعيم روحه، وجنة قلبه، ومستراحه فى الدنيا،

<sup>(</sup>١) صحيح: رواه مسلم (٢٢٨) كتاب الطهارة.

<sup>(</sup>٢)رواه الإمام أحمد ٤/ ٣٢١ وهو في صحيح الجامع ١٦٢٦ .

<sup>(</sup>٣) مجموع الفتاوي لابن تيمية (٢٢/ ٦١٣).

<sup>(</sup>٤) صحيح: رواه البيهقي (٣/ ١٠)، وصححه العلامة الألباني رحمه الله في صحيح الجامع (١٦٧١).

فلا يزال كأنه فى سبجن وضيق حتى يدخل فيها، فيستريح بها، لا منها، فالمحبون يقولون: نصلى فنستريح بصلاتنا، كما قال إمامهم وقدوتهم ونبيهم على المناها المن

وقال عالى المسلام : «جُعلت قرة عينى في الصلاة» فمن جُعلت قرة عينه في الصلاة، كيف تقر عينه بدونها وكيف يطيق الصبر عنها ؟ (١).

# \* الاجتهاد بالدعاء في مواضعه في الصلاة وخصوصًا في السجود:

- وقد ثبت الدعاء في الصلاة عن النبي عَلَيْكُم في مواضع معينة هي السجود وبين السجدتين وبعد التشهد وأعظم هذه المواضع السجود لقوله عَلَيْكُم : «أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثروا الدعاء»(٢).

#### \* تحريك السبابة:

وهذا أمر أهمله كثير من المصلين فضلاً عن جهلهم بفائدته العظيمة وأثره في الخشوع

قال النبى عَلَيْكُم: «لهى أشد على الشيطان من الحديد»(٣) أى أن الإشارة بالسبابة عند التشهد في الصلاة أشد على الشيطان من الضرب بالحديد لأنها تذكّر العبد بوحدانية الله تعالى والإخلاص في العبادة وهذا أعظم شيء يكرهه الشيطان نعوذ بالله منه(٤).

ولأجل هذه الفائدة العظيمة كان الصحابة رضوان الله عليهم يتواصون بذلك ويحرصون عليه ويتعاهدون أنفسهم في هذا الأمر الذي يقابله كثير من الناس في هذا الزمان بالاستخفاف والإهمال، فقد جاء في الأثر ما يلى: «كان أصحاب النبي علين الإشارة الإشارة

<sup>(</sup>١) الوابل الصيّب ٣٧.

<sup>(</sup>٢) صحيح: رواه مسلم (٤٨٢) كتاب الصلاة.

<sup>(</sup>٣) حسن: أخرجه أحمد (١١٩/٢)، وحسنه العلامة الألباني رحمه الله في صفة الصلاة (ص ١٥٩).

<sup>(</sup>٤) الفتح الرباني للساعاتي ١٥/٤.

والسنة في الإشارة بالسبَّابة أن تبقى مرفوعة مـتحرَّكة مشـيرة إلى القبلة طيلة التشهد.

# \* الأذكار الواردة بعد الصلاة:

فإنه مما يعين على تثبيت أثر الخشوع في القلب وما حصل من بركة الصلاة وفائدتها.

- ولا شك أن من حفظ الطاعة الأولى وصيانتها إتباعها بطاعة ثانية، وكذلك فإن المتأمل لأذكار ما بعد الصلاة يجد أنها تبدأ بالاستغفار ثلاثًا فكأن المصلى يستغفر ربه عما حصل من الخلل في صلاته وعما حصل من التقصير في خشوعه فيها، وكذلك فإن من المهم المحافظة على النوافل فإنها تجبر النقص في الفرائض والذي يشمل الإخلال بالخشوع.

وبعد الكلام عن تحصيل الأسباب الجالبة للخشوع يأتى الحديث عن:

# ثانيًا: دفع الموانع والشواغل التي تصرف عن الخشوع وتكدر صفوه

# \* إزالة ما يشغل المصلى من المكان:

عن أنس وظي قال: كان قرام (٢) لعائشة سترت به جانب بيتها، فقال لها النبى عالي النبى عالي المسيطى (٣) عنى هذا فيانه لا تزال تصاويره تعرض لى فى صلاتى (٤).

ويدخل في هذا؛ الاحتراز من الصلاة في أماكن مرور الناس وأماكن

<sup>(</sup>١) رواه ابن أبي شيبة بسند حسن كما في صفة الصلاة ص: ١٤١ .

<sup>(</sup>٢) ستر فيه نقش وقيل ثوب ملوّن.

<sup>(</sup>٣) أزيلي.

<sup>(</sup>٤) صحيح: رواه البخاري (٥٩٥٩) كتاب اللباس.

الضوضاء والأصوات المزعجة وبجانب المتحدثين وفي مجالس اللغو واللغط وكل ما يشغل البصر.

- وكذلك تجنب الصلاة في أماكن الحرّ الشديد والبرد الشديد إذا أمكن ذلك فإن النبي عَلَيْكُم أمر بالإبراد في صلاة الظهر بالصيف لأجل هذا.

قال ابن القيم رحمه الله تعالى: "إن الصلاة في شدة الحر تمنع صاحبها من الخشوع والحفور، ويفعل العبادة بتكره وتضجر، فمن حكمة الشارع أن أمرهم بتأخيرها حتى ينكسر الحرّ، فيصلى العبد بقلب حاضر، ويحصل له مقصود الصلاة من الخشوع والإقبال على الله تعالى»(١).

# \* أن لا يصلى في ثوب فيه نقوش أو كتابات أو ألوان أو تصاوير تشغله:

فعن عائشة ولح قالت: قام النبى الله على يصلى فى خميصة ذات أعلام (٢) فنظر إلى علمها فلما قضى صلاته قال: «اذهبوا بهذه الخميصة إلى أبى جهم بن حذيفة وأتونى بأنبجانية - كساء ليس فيه تخطيط ولا تطريز ولا أعلام -، فإنها ألهتنى آنفا فى صلاتى» وفى رواية: «شغلتنى أعلام هذه» وفى رواية: «كانت له خميصة لها علم، فكان يتشاغل بها فى الصلاة» (٣).

## \* أن لا يصلى وبحضرته طعام يشتهيه:

قال رسول الله عليه الله عليه الله عليه الله علم الله الله علم الل

فإذا وضع الطعام وحضر بين يديه أو قُدِّم له، بدأ بالطعام لأنه لا يخشع إذا تركه وقام يصلى ونفسه متعلِّقة به. بل إن عليه أن لا يعجل حتى تنقضى حاجته منه لقوله عَنْ الله الله العَشاء وحضرت الصلاة، فابدؤوا به قبل

<sup>(</sup>١) الوابل الصيّب ط: دار البيان ص: ٢٢ ـ

<sup>(</sup>٢) أي: كساء مخطط ومربّع.

<sup>(</sup>٣) الروايات في صحيح مسلم ( ٣٩١/١ ) رقم ٥٥٦ .

<sup>(</sup>٤) رواه مسلم رقم ٥٦٠ .

أن تصلوا صلاة المغرب. ولا تعجلوا عن عشائكم» وفي رواية: «إذا وُضع عشاء أحدكم وأقيمت الصلاة فابدؤوا بالعشاء ولا يعجلن حتى يفرغ منه»(١).

#### \* أن لا يصلى وهو حاقن أو حاقب:

لاشك أن مما ينافى الخشوع أن يصلى الشخص وقد حصره البول أو الغائط ولذلك «نهى رسول الله عاليك أن يصلى الرجل وهو حاقن» والحاقن أى الحابس البول<sup>(۲)</sup>. . والحاقب: هو حابس الغائط.

ومن حصل له ذلك فعليه أن يذهب إلى الخلاء لقضاء حاجته ولو فاته ما فاته من صلاة الجماعة فإن النبى على التلام قال: «إذا أراد أحدكم أن يذهب الخلاء وقامت الصلاة فليبدأ بالخلاء»(٣).

بل إنه إذا حصل له ذلك أثناء الصلاة فإنه يقطع صلاته لقضاء حاجته ثم يتطهر ويصلى لأن النبى على قال: «لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الأخبثان»(٤) وهذه المدافعة بلا ريب تذهب بالخشوع. ويشمل هذا الحكم أيضًا مدافعة الريح.

# \* أن لا يصلى وقد غلبه النعاس:

وقد جاء ذكر السبب فى ذلك: فعن عائشة وَاللهُ اللهُ عَلَيْكُمْ أَنْ رَسُولُ اللهُ عَلَيْكُمْ قَالَ: «إذا نعس أحدكم وهو يصلى فليرقد، حتى يذهب عنه النوم فإن أحدكم إذا صلى وهو ناعس لا يدرى لعله يستغفر فيسب نفسه»(٥).

وقد يحصل هذا في قيام الليل وقد يصادف ساعة إجابة فيدعو على نفسه

 <sup>(</sup>۱) متفق عليه: البخارى كـتاب الآذن، باب إذا حضر الطعام وأقيــمت الصلاة، وفي مسلم رقم ٥٥٧ ٥٥٩ .

<sup>(</sup>٢) رواه ابن ماجه في سننه رقم ٦١٧ وهو في صحيح الجامع رقم ٦٨٣٢.

<sup>(</sup>٣) رواه أبو داود رقم ٨٨ وهو في صحيح الجامع رقم ٢٩٩ .

<sup>(</sup>٤) صحيح مسلم رقم ٥٦٠ .

<sup>(</sup>٥) رواه البخاري رقم ٢٠٩.

وهو لا يدرى، ويشمل هذا الحديث الفرائض أيضًا إذا أمن بقاء الوقت(١).

#### \* ألا يصلى خلف المتحدث أو «النائم»:

لأن النبي عَلَيْكُم نهى عن ذلك فقال: «لا تصلوا خلف النائم ولا المتحدث» (٢).

- أما أدلة النهى عن الصلاة خلف النائم فقد ضعفها عدد من أهل العلم (٣).

وقال البخارى - رحمه الله تعالى - فى صحيحه: باب الصلاة خلف النائم، وساق حديث عائشة: كان النبى عارضي يسلى وأنا راقدة معترضة على فراشه (٤).

«وكره مجاهد وطاوس ومالك الصلاة إلى النائم خشية أن يبدو منه ما يلهى المصلى عن صلاته. . » (٥).

فإذا أُمن ذلك فلا تُكره الصلاة خلف النائم والله أعلم.

## \* عدم الانشفال بتسوية الحصى:

روى البخارى رحمه الله تعالى عن معيقيب وطي «أن النبى عَلَيْكُ مَا قَالُ فَي الرجل يسوى التراب حيث يسجد قال: إن كنت فاعلاً فواحدة» (٦).

ويدخل فى الكراهية مسح الجبهة والأنف وقد سجد النبى عَلَيْكُم فى ماء وطين وبقى أثر ذلك فى جبهته ولم يكن ينشغل فى كل رفع من السجود بإزالة ما علق فالاستغراق فى الصلاة والخشوع فيها يُنسى ذلك ويشغل عنه وقد قال النبى عَلَيْكُم : «إن فى الصلاة شُغلاً» (٧).

<sup>(</sup>١)فتح البارى: شرح كتاب الوضوء: باب الوضوء من ألنوم.

<sup>(</sup>٢) رواه أبر داود رقم ٦٩٤ وهو في صحيح الجامع رقم ٣٧٥ وقال حديث حسن.

<sup>(</sup>٣) منهم أبو داود في سننه كتــاب الصلاة: تفريع أبواب الوتر: باب الدعاء، وابن حجــر في فتح البارى شرح باب الصلاة خلف النائم: كتاب الصلاة.

<sup>(</sup>٤) صحيح البخارى: كتاب الصلاة.

<sup>(</sup>٥) فتح البارى الموضع السابق.

<sup>(</sup>٦)فتح الباري ٣/٧٩ .

<sup>(</sup>٧)رواه البخاري فتح الباري ٣/ ٧٢ .

# \* عدم التشويش بالقراءة على الآخرين،

قال رسول الله عليه الله على القراءة» أو قال : «في الصلاة»(١).

وفي رواية: «لا يجهر بعضكم على بعض بالقرآن»(٢).

#### \* ترك الالتفات في الصلاة:

لحديث أبى ذر وطن قال: قال رسول الله عليا الله على الله عز وجل مُقبلاً على العبد وهو في صلاته ما لم يلتفت، فإذا التفت انصرف عنه (٣).

الأول: التفات القلب إلى غير الله عز وجل.

الثاني: التفات البصر. . . وكلاهما مُنهيٌّ عنه ويُنقص من أجر الصلاة .

وقد سنَّل رسول الله علَيْكُم عن الالتفات في الصلاة فقال: «اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد»(٤).

"ومثل من يلتفت في صلاته ببصره أو قلبه مثل رجل استدعاه السلطان فأوقفه بين يديه وأقبل يناديه ويخاطبه وهو في خلال ذلك يلتفت عن السلطان يمينًا وشمالاً، وقد انصرف قلبه عن السلطان فلا يفهم ما يخاطبه به لأن قلبه ليس حاضرًا معه فما ظنّ هذا الرجل أن يفعل به السلطان؟.

أليس أقل المراتب فى حقه أن ينصرف من بين يديه ممقوتًا مبعدًا قد سقط من عينيه . . ، فهذا المصلى لا يستوى والحاضر القلب المقبل على الله تعالى فى صلاته الذى قد أشعر قلبه عظمة من هو واقف بين يديه فامتلأ قلبه من هيبته وذلّت عُنقه له ، واستحيى من ربه أن يُقبل على غيره أو يلتفت عنه وبين صلاتيهما كما قال حسان بن عطية: إن الرجلين ليكونان فى الصلاة الواحدة ، وإن ما بينهما فى الفضل كما بين السماء والأرض ، وذلك أن

<sup>(</sup>١) رواه أبو داود ٢ /٨٣ وهو في صحيح الجامع رقم ٧٥٢ .

<sup>(</sup>٢) رواه الإمام أحمد (٣٦/٢) وهو في صحيح الجامع (١٩٥١).

<sup>(</sup>٣) رواه أبو داود رقم ۹۰۹ وهو في صحيح أبي داود.

<sup>(</sup>٤) رواه البخارى: كتاب الأذان باب: الالتفات في الصُّلاة.

أحدهما مقبل بقلبه على الله عز وجل والآخر ساه غافل»(١)

وأما الالتفات لحاجة فلا بأس به . . . روى أبو داود عن سهل بن الحنظلية قال: «ثُوِّب بالصلاة - صلاة الصبح - فجعل رسول الله عَيَّاتُهُم يُصلى وهو يلتفت إلى الشَّعب».

قال أبو داود: «وكان أرسل فارسًا من الليل إلى الشِّعب يحرس».

وهذا كحمله أمامة بنت أبى العاص، . . وفتحه الباب لعائشة ونزوله من المنبر لما صلى بهم يُعلمهم، وتأخره فى صلاة الكسوف، وإمساكه الشيطان وخنقه لما أراد أن يقطع صلاته، وأمره بقتل الحية والعقرب فى الصلاة، وأمره برد المار بين يدى المصلى ومقاتلته، وأمره النساء بالتصفيق وإشارته فى الصلاة وغير ذلك من الأفعال التى تُفَعل لحاجة، ولو كانت لغير حاجة كانت من العبث - المنافى للخشوع - المنهى عنه فى الصلاة»(٢).

#### \* عدم رفع البصر إلى السماء:

وقد ورد النهى عن ذلك والوعيد على فعله في قوله على الإلا الذاكان المحدكم في الصلاة فلا يرفع بصره إلى السماء، أن يلتمع بصره (٣) وفي رواية: «ما بال أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في صلاتهم وفي رواية: «عن رفعهم أبصارهم عند الدعاء في الصلاة» (٤) فاشتد قوله في ذلك حتى قال: «لينتهُنَّ عن ذلك أو لتُخطَفنَ أبصارهم» (٥).

# \* ألا يبصق أمامه في الصلاة:

لأنه مما ينافى الخشوع في الـصلاة والأدب مع الله لقـوله عَلَيْكِيْم . . . :

<sup>(</sup>١) الوابل الصيب لابن القيم. دار البيان ص: ٣٦.

<sup>(</sup>۲) مجموع الفتاوي ۲۲/ ۵۵۹.

<sup>(</sup>٣) رواه أحمد ٥/ ٢٩٤ وهو في صحيح الجامع رقم ٧٦٢ .

<sup>(</sup>٤) رواه مسلم رقم ٤٢٩.

<sup>(</sup>٥) رواه الإمام أحمد ٥/ ٢٥٨ والبخارى في صحيحه كتاب الأذان باب رفع البصر إلى السماء في الصلاة.

اإذا كان أحدكم يصلى فلا يبصق قبل وجهه فإن الله قبل وجهه إذا صلى»(١).

وإذا كان المسجد مفروشًا بالسجاد ونحوه كما هو الغالب في هذا الزمان فيمكنه إذا احتاج أن يُخرج منديلاً ونحوه فيبصق فيه ويردّه.

### \* مجاهدة التثاؤب في الصلاة:

قال رسول الله عليه الله عليه الله عليه الماء عليه على الماع المتطاع في الصلاة فليكظم ما استطاع فإن الشيطان يدخل»(٢).

وإذا دخل الشيطان يكون أقدر على التشويش على خشوع المصلى بالإضافة إلى أنه يضحك من المصلى إذا تثاءب.

#### \* عدم الاختصار في الصلاة:

- عن أبى هريرة قال: «نهى رسول الله عَلَيْكُم عن الاختصار في الصلاة»(٣) والاختصار هو أن يضع يديه على خصره.

فعن زياد بن صبيح الحنفى قال: صليت إلى جنب ابن عمر فوضعت يدى على خاصرتى في الصلاة وكان على خاصرتى في الصلاة وكان رسول الله عاريط عنه (٤).

وقد جاء في حديث مرفوع أن التخصّر راحة أهل النار والعياذ بالله (٥) \* ترك السدل في الصلاة:

لما ورد أن رسول الله عَالِيَهُم «نهى عن السدل في الصلاة وأن يغطى الرجل فاه» (٦). في عون المعبود (٧) قال الخطّابي: السدل؛ إرسال الثوب حتى

<sup>(</sup>١) رواه البخاري في صحيحه رقم ٣٩٧.

<sup>(</sup>Y) رواه مسلم ۲۲۹۳/E .

<sup>(</sup>٣) رواه أبو داود رقم ٩٤٧ وهو في صحيح البخاري كتاب العمل في الصلاة، باب الخصر في الصلاة.

<sup>(</sup>٤) رواه الإمام أحمد ٢/ ١٠٦ وغيره وصححه الحافظ العراقي في تخريج الإحياء: أنظر الإرواء ٢/ ٩٤ .

<sup>(</sup>٥)رواه البيهقي عن أبي هريرة مرفوعًا. قال العراقي: ظاهر إسناده الصحة.

<sup>(</sup>٦) رواه أبو داود رقم ٦٤٣ وهو في صحيح الجامع رقم ٦٨٨٣ وقال: حديث حسن.

<sup>.</sup> TEV/Y(V)

يصيب الأرض. ونقل في مرقاة المفاتيح (١): السدل منهى عنه مطلقًا لأنه من الخيلاء وهو في الصلاة أشنع وأقبح. وقال صاحب النهاية: أي يلتحف بثوبيه ويُدخل يديه من داخل فيركع ويسجد. وقيل بأن كانت اليهود تفعله. وقيل: السدل: أن يضع الشوب على رأسه أو كتفه ويرسل أطراف أمامه أو على عضديه فيبقى منشغلاً بمعالجته فيخل بالخشوع بخلاف ما لو كان مربوطًا أو مُزررًا لا يُخشى من وقوعه فلا يُشغل المصلى حينئذ ولا ينافي الخشوع.

أما النهى عن تغطية الفم فمن العلل التى ذكرها العلماء فى النهى عنه أنه يمنع حسن إتمام القراءة وكمال السجود(Y).

#### \* ترك التشبه بالبهائم:

- لما أن الله كرم ابن آدم وخلقه في أحسن تقويم، كان من المعيب أن يتشبه الآدمى بالبهائم وقد نُهينا في الصلاة عن مشابهة عدد من هيئات البهائم وحركاتها في الصلاة لما في ذلك من منافاة الخشوع أو قبح الهيئة التي لا تليق بالمصلى.. فمما ورد في ذلك: «نهى رسول الله عليه في الصلاة عن ثلاث: عن نقر الغراب وافتراش السبع وأن يوطن الرجل المقام الواحد كإيطان البعير الا قيل معناه أن يألف الرجل مكانًا معلومًا من المسجد مخصوصًا به يصلى فيه كالبعير لا يُغير مناخه فيوطنه في وفي رواية: «نهاني عن نقرة كنقرة الديك، وإقعاء كإقعاء الكلب، والتفات كالتفات الثعلب (٥).

# وأخيرا

فإنى أسأل الله «جل وعلا» أن يرزقنى وإياكم نعمة الخشوع في الصلاة وأن يتقبل منا جميعًا صالح الأعمال. . إنه ولى ذلك والقادر عليه.

<sup>.</sup> ۲۳٦/۲ (١)

<sup>(</sup>٢) مرقاة المفاتيح ٢٣٦/٢ .

<sup>(</sup>٣) رواه أحمد ٣/ ٤٢٨ .

<sup>(</sup>٤) الفتح الرباني ٩١/٤ .

<sup>(</sup>٥) رواه الإمام أحمد ٢/ ٣١١ وهو في صحيح الترغيب رقم ٥٥٦ .



# النبى على المرض العملة الصبر على المرض

وها نحن نتخيل مرة أخرى أننا نسير فى شوارع المدينة المنورة التى لطالما سار فيها النبى عليه المسلم وأصحابه. ولطالما تشرفت تلك البقعة المباركة بوجودهم.

وها نحن نتجه مباشرة إلى بيت النبى عَلَيْكُم – الذى هو أعظم بيت فى الكون كله رغم بساطته وتواضعه – لنسعد برؤية النبى عَلَيْكُم ونستأنس بمجالسته وترتوى قلوبنا بكلامه العذب الطيب.

فلما طرقنا الباب فتح لنا الحبيب المصطفى عَالِيُكُ وأذن لنا بالدخول.

فلما دخلنا وجدنا النبي علين النبي علين جالسًا مع بعض أصحابه يُعلمهم فضل الصبر على المرض وفضل عيادة المرضى فقال علين «ما من مسلم يُشاك شوكة فما فوقها إلا كتبت له بها درجة ومُحيت عنه بها خطيئة»(١).

وقال على السلم على مسلم يعود مسلما غُدوة إلا صلى عليه سبعون ألف ملك حتى يصبح، ملك حتى يُمسى، وإن عاده عشية صلى عليه سبعون ألف ملك حتى يصبح، وكان له خريف في الجنة»(٢).

\* فتعالوا بنا لنتعايش بقلوبنا وأرواحنا مع نعمة الصبر على المرض ولنتعرف على فضل عيادة المريض.

\* \* \*

<sup>(</sup>١) صحيح: رواه مسلم (٢٥٧٢) كتاب البر والصلة.

<sup>(</sup>٢) صحيح: رواه الترمذى (٩٦٩) كتاب الجنائز، وصححه العلامة الألباني رحمه الله في صحيح الجامع (٧٦٧).

# الابتلاء سئنة ثابتة

لابد أن نعلم أن الابتلاء سُنة ثابتة لا تتبدل ولا تتغير، والمؤمن يعلم أن الدنيا دار ابتلاء وامتحان وأنه لا راحة إلا في جنة الرحمن (جل وعلا).

فالعبد مُبتلَى فى كل شىء، فيما يسرَّه ويحبَّه، وفيما يسوؤه ويكرهه، قال تعالى: ﴿وَنَبْلُوكُم بِالشَّرِ وَالْخَيْرِ فَتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ ﴾(١).

قال ابن عباس رضي «نبتليكم بالشدة والرخاء، والصحة والسقم والغنى والفقر، والحلال والحرام، والطاعة والمعصية، والهدى والضلالة»(٢).

أيها الأخ الحبيب: تلفَّت يمنة ويَسرة فهل ترى إلا مبتلى وهل تشاهد إلا منكوبًا، في كل دار نائحة، وعلى كل خدِّ دمعة، وفي كل واد بنو سعد.

كم من المصائب، وكم من الصابرين، فلست أنت وحدك المصاب بل مصابك أنت بالنسبة لغيرك قليل، كم من مريض على سريره من أعوام يتقلب ذات اليمن وذات والشمال، يئن من الألم ويصيح من السقم.

كم من رجل وامرأة فقدا فلذات أكبادهما في ميعة الشباب وريعان العمر. كم من مكروب ومدين ومصاب ومنكوب.

آن لك أن تتعزَّى بهؤلاء، وأن تعلم علم اليقين أن هذه الحياة سجنٌ للمؤمن، ودار للأحزان والنكبات، تصبح القصور حافلة بأهلها وتمسى خاوية على عروشها.

ولك في الرسول على السلام قدوة، وقد وضع السلى على رأسه وأدميت قدماه، وشُجَّ وجهه، وحوصر في الشِّعب حتى أكل ورق الشجر، وطُرد من مكة، وكُسرت ثنيته، ورُمى عرض زوجته الشريف، وقتل سبعون من أصحابه، وفقد ابنه وأكثر بناته في حياته، وربط الحجر على بطنه من الجوع، واتَّهم بأنه شاعر ساحر كاهن مجنون كذاب، . . . صانه الله من ذلك، وهذا

<sup>(</sup>١) سورة الأنبياء: الآية: (٣٥).

<sup>(</sup>۲) تفسير ابن جرير (۱۷/ ۲۵).

- أبشر أيها المريض بفجر قريب ﴿ فَعَسَى اللَّهُ أَن يَأْتِي بِالْفَتْحِ أَوْ أَمْرٍ مِنْ عِندهِ ﴾ (٣). . . لا تضق ذرعًا فمن المحال دوام الحال وأفضل العبادة انتظار الفرج، والأيام دول، والحكيم كل يوم هو في شأن، ولعل الله يُحدث بعد ذلك أمرًا، وإن مع العسر يسرًا، فلا يأس ولا قنوط فالدنيا ظلُّ زائل، والموعد عند حوض النبي عَلَيْكُم لتشرب من يده الشريفة شربة هنيئة مريئة لا تظمأ بعدها أبدًا ثم يأخذ بيديك إلى جنة الرحمن التي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت، ولا خطر على قلب بشر.

# فوائد الأمراض.. والحكمة منها

وقد يسأل سائل ويقول: وهل للأمراض فوائد؟

نقول: بلى إن لها فوائد كثيرة ولكن لا يعلمها إلا من لامس الإيمان شغاف قله.

قال الإمام ابن القيم - رحمه الله-: "ولو ذهبنا نذكر ما يطَّلع عليه أمثالنا من حكمة الله في خلقه وأمره لزاد ذلك على عشرة آلاف موضع، مع قصور أذهاننا، ونقص عقولنا ومعارفنا، وتلاشيها وتلاشى علوم الخلائق

<sup>(</sup>١)سورة البقرة: الآية: (٢١٤).

<sup>(</sup>٣) لا تحزن / الشيخ عائض القرني (ص:٣٨-٤) بتصرف.

<sup>(</sup>٣)سورة المائدة: الآية: (٥٢).

جميعهم في علم الله كتـ لاشى ضوء السراج في عين الشمس. وهذا تقريب وإلا فالأمر فوق ذلك». اهـ(١).

وللأمراض والأسقام - خاصة - فوائد وحكم، أشار ابن القيم إلى أنه أحصاها فزادت على مائة فائدة(٢).

وسأذكر لكم بعض تلك الفوائد:

#### (١) تكفير الذنوب والسيئات:

\* أخى الحبيب: إن مرضك سبب فى تكفير الذنوب والسيئات التى اقترفتها؛ لأن المرض قد يكون عقوبة على بعض الذنوب كما قال تعالى: ﴿ وَمَا أَصَابَكُم مَن مُصيبَة فَبَمَا كَسَبَتْ أَيْديكُمْ وَيَعْفُو عَن كثير ﴾ (٣).

\* قال عَيَّا الله عنه الحتلج عرق ولا عين إلا بذنب، وما يدفع الله عنه أكثر (٤). والاختلاج: الحركة والاضطراب.

وتعجيل العقوبة للمؤمن في الدنيا خير له، حتى تكفَّر عنه ذنوبه، ويلقى الله سالمًا طاهرًا منها، عن أنس وطَّن قال: قال رسول الله على إلى الله على الله بعبده الخير عجَّل له العقوبة في الدنيا، وإذا أراد الله بعبده الشر أمسك عنه بذنبه حتى يوافى به يوم القيامة (٥).

\* وقال عَلَيْكُم : «ما يسيب المسلم من نَصَب، ولا وَصَب، ولا هم، ولا حزن، ولا أذى، ولا غم، حتى الشوكة يُشاكها؛ إلا كفَّر الله بها من خطاياه»(٦).

<sup>(</sup>١) شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل (ص: ٤٣٢).

<sup>(</sup>٢) شفاء العليل (ص: ٥٢٥).

<sup>(</sup>٣) سورة الشورى: الآية: (٣٠).

<sup>(</sup>٤) صحيح: أخرجه الطبرانى فى الصغير (٢/ ٢١٦)، وصححه العلامة الألبانى رحمه الله فى صحيح الجامع (٥٥٢١).

 <sup>(</sup>۵) صحیح: رواه الترمـذی (۲۳۹٦) کتاب الزهد، وصحـحه العلامـة الألبانی رحمه الله فی صـحیح
 الجامع (۳۰۸).

<sup>(</sup>٦) صحيح: رواه البخاري (٥٦٤٢) كتاب المرضى.

#### (٢) استخراج عبودية الضراء (وهي الصبر):

فالله (عـز وجل) يبتلى عـباده بالسراء والضـراء فيسـتخرج منه عـبودية نسراء وهى الشكر وعبودية الضراء وهى الصبر، فإذا كان العبد مؤمنًا حقًا ظهـرت عبـوديته واضحة جليـة فى كل الأحوال كـما قـال عليه الصـلاة والسلام: «عجبًا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، وليس ذاك لأحد إلا للمؤمن، إن أصابته سراء شكر فكان خيرًا له، وإن أصابته ضراء صبَر فكان خيرًا له» (٢).

# (٣) إيقاظ العبد من غفلته:

فكم من عبد كان تائهًا شاردًا لم يسجد لله سجدة واحدة وإذا به لما مرض تذكّر ربه ومولاه فترك الذنوب والمعاصى، وأقبل على ربه بالتوبة والاستغفار والندم على عمره الذى مضى، وفتح صفحة جديدة كلها طاعة لله (عز وجل).

أخى الحبيب: إن المرض يُريك فقرك وحاجتك إلى الله، وأنه لا غنى لك عنه طرفة عين، فيتعلق قلبك بالله وتُقبل عليه بعد أن كنت غافلاً عنه، فيكون البلاء حين خيراً لك من النعمة. . . قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله -: «مصيبة تُقبل بها على الله خير لك من نعمة تُنسيك ذكر الله»(٣).

# (٤) صحة وطهارة القلوب والأرواح:

قال الإمام ابن القيم - رحمه الله -: «انتفاع القلب والروح بالآلام والأمراض أمر لا يحس به إلا من فيه حياة، . . . فصحة القلوب والأرواح موقوفة على آلام الأبدان ومشاقها»(٤).

<sup>(</sup>۱) صحيح: رواه الترمـذى (۲۳۹۹) كتاب الزهد، وصحـحه العلامـة الألبانى رحمه الله فى صـحيح الجامع (٥٨١٥).

٢٠) صحيح: رواه مسلم (٢٩٩٩) كتاب الزهد والرقائق.

٣) قاعدة في المحبة (ص:١٦٧).

تسلية أهل المصائب (ص: ١٠٢).

وقال في موضع آخر: «لولا محن الدنيا ومصائبها لأصاب العبد من أدواء الكبر والعجب والفرعنة وقسوة القلب ما هو سبب هلاكه عاجلاً وآجلاً، فمن رحمة أرحم الراحمين أن يتفقده في الأحيان بأنواع من أدوية المصائب تكون حامية له من هذه الأدواء، وحفظًا لصحة عبوديته، واستفراعًا للمواد الفاسدة الرديئة المهلكة منه، فسبحان من يرحم ببلائه ويبتلي بنعمائه كما قيل:

# قد يُنعم الله بالبلوي وإن عَظُمت

ويبتلى الله بعض القوم بـالنُّعُم(١)

#### (٥) أن يعلم العبد قدر النعمة:

فمن بين فوائد المرض أن يعرف العبد قدر النعمة التي كان يعيش فيها قبل المرض. . . فإن العبد قد ينغمس في التمتع بتلك النعم وهو لا يشكر ربه (عز وجل) فإذا داهمه المرض وفَقد تلك النعمة ولو لفترة قصيرة فإنه عند ذلك يشعر بقدر النعمة ويعلم قدر المنعم (جل وعلا) فيكون ذلك حاديًا له بعد الشفاء لأن يستعمل تلك النعم كلها في طاعة الله (جل وعلا).

# (٦) أن تتذكر حال إخونك المرضى،

إن العبد إذا عاش مُعافىً فى بدنه طوال حياته فإنه قد لا يشعر بآلام إخوانه المرضى وبالتالى لا يقوم بأى حق من حقوقهم. . أما إذا ابتلى العبد بأى مرض فإنه بذلك يتذكر حال إخوانه المرضى والمعاناة التى يعيشون فيها فيقوم بحقوقهم التى لطالما غفل عنها فيتعهدهم بالزيارة والتخفيف من مصابهم ومواساتهم وقضاء حوائجهم والدعاء لهم . . إلى غير ذلك من الحقوق .

<sup>(</sup>١)عدة الصابرين (ص: ١٦١).

#### (٧) النجاة من النار؛

والعبد إذا مرض فصبر واحتسب ورضى بقضاء الله فإن ذلك يكون سببًا للنجاة من النار.

كما قال عربي : «الحُمَّى حظ كل مؤمن من النار» (١).

ومن المعلوم أن المرض يكون سببًا في تكفير الذنوب والسيئات. . فيلقى العبدُ ربه نقيًا طاهرًا فيكون ذلك سببًا في نجاته من النار.

#### (٨) دخول جنة الرحمن (جل وعالا):

لقد أخبرنا الحبيب المصطفى عاربه أن ألجنة لا تُنال إلا بما تكرهه النفس فقال عاربه : «حُفت الجنة بالمكاره وحُفت النار بالشهوات» (٣).

والمكاره هى كل ما تكرهه النفس ويشق عليها. وهذا يتناول مجاهدة النفس فى القيام بالطاعات واجتناب المعاصى، والصبر على المصائب والتسليم لأمر الله فيها (٣).

ولهذا جاء في حق من أصيب بفقد بـصره قوله عليه الصلاة والسلام - كما عند البخارى - يقول الله عز وجل: «إذا ابتليت عبدى بحبـيبتيه - أى: عينيه - فصير عوضته منهما الجنة» (٤).

#### (٩) رفع الدرجات:

ومن فوائد المرض أن العبد إذا ابتُلى فصبر فإنه يتحصل بذلك على الحسنات بل وتُرفع له الدرجات.

<sup>(</sup>۱) صحيح: رواه القضاعي في «مسند الـشهاب» (٧/ ١-٢)، وصححه العلامـة الالباني رحمه الله في الصحيحة (١٨٢١).

<sup>(</sup>٢) صحيح: رواه مسلم (٢٨٢٣) كتاب الجنة.

<sup>(</sup>٣) انظر الفتح (١١/ ٣٢٠).

<sup>(</sup>٤) صحيح: رواه البخاري (٥٦٥٣) كتاب المرضى.

عن عائشة وظي قالت: سمعت رسول الله عارض قال: «ما من مسلم يُشاك شوكة فما فوقها، إلا كتبت له بها درجة، ومُحيت عنه بها خطيئة» (١)(٢)

أخى الحبيب. أختى الفاضلة: تأملوا معى تلك الهدية الغالية من كلام رسول الله على الله على الله المنزلة، فما يبلغها بعمله، فما يزال الله يبتليه بما يكره حتى يبلغه إياها» (٣).

وقال عليه العبد إذا سبقت له من الله منزلة لم يبلغها بعمله، ابتلاه الله في جسده أو في ماله أو في ولده، ثم صبره على ذلك، حتى يبلغه المنزلة التي سبقت له من الله تعالى (٤٠).

#### \* من يرد الله به خيراً يُصب منه:

ومن خلال ما تقدم نعلم يقينًا أن المرض منحة ربانية من الله (عز وجل) على عباده المؤمنين ولذا قال سيد المرسلين علياتهم: - كما عند البخارى -: «من يُرد الله به خيرًا يُصب منه».

ولكون المرض والبلاء نعمة كان الصالحون يفرحون به كما يفرح الواحد منا بالرخاء، فقد ذكر النبى عليه ابتلاء الأنبياء والصالحين بالمرض والفقر وغيرهما ثم قال: "وإن كان أحدهم ليفرح بالبلاء كما يفرح أحدكم بالرخاء» (٥).

<sup>(</sup>١) صحيح: رواه مسلم (٢٥٧٢) كتاب البر والصلة.

<sup>(</sup>٢) قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - في الفتاوي (١٠ / ١٢٤): «المصائب التي تجرى بلا اختيار العبد كالمرض وموت العزيز عليه وأخذ اللصوص ماله إنما يشاب على الصبر عليها، لا على نفس ما يحدث من المصيبة، لكن المصيبة يكفر بها خطاياه، فإن الثواب إنما يكون على الأعمال الاختيارية وما يتولد عنها. اهد.

<sup>(</sup>٣) حسن: أخرجه ابن حسبان (٧/ ١٦٩) ، والحاكم (١/ ٤٩٥)، وحسنه العلامة الألبساني رحمه الله في صحيح الجامع (١٦٢٥).

 <sup>(</sup>٤) صحیح: رواه أبو داود (۳۰۹۰) کتاب الجنائز، وصححه العلامة الألبانی رحمه الله فی صحیح أبی
 داود (۲/۷۹۷).

<sup>(</sup>٥) صحيح:رواه ابن ماجه (٤٠٢٤) كتاب الفتن، وصححه العلامة الألباني رحمه الله في الصحيحة (١٤٤).

قال وهب بن منبه - رحمه الله -: "إن مَن قبلكم كان إذا أصاب أحدهم بلاء عدَّه رخاءً، وإذا أصابه رخاء عدَّه بلاءً (١).

وقال بعض الحكماء: «رُب محسود على رخاء هو شقاؤه، ومرحوم من سقم هو شفاؤه، ومغبوط بنعمة هي بلاؤه» (٢).

وقال بعض السلف: «يا ابن آدم، نعمة الله عليك فيما تكره أعظم من نعمته عليك فيما تحب» (٣).

وقال بعضهم: «ارض عن الله في جميع ما يفعله بك، فإنه ما منعك إلا ليعطيك، ولا أمرضك إلا ليشفيك، ولا أماتك إلا ليحييك، فإياك أن تفارق الرضى عنه طرفة عين، فتسقط من عينه» (٤).

\* ومن رحمته سبحانه بعباده أن نغّص عليهم الدنيا وكدّرها، لئلا يسكنوا إليها ولا يطمئنوا إليها، ويرغبوا في النعيم المقيم في داره وجواره، فساقهم إلى ذلك بسياط الابتلاء والامتحان، فمنعهم ليعطيهم، وابتلاهم ليعافيهم، وأماتهم ليحييهم» (٥). اهد.

<sup>(</sup>١) سير أعلام النبلاء للذهبي (٤/ ٣٢٧).

<sup>(</sup>٢) العقد الفريد (٣/ ١٤٥).

<sup>(</sup>٣) مدارج السالكين (٢١٦/٢).

<sup>(</sup>٤) المدارج (٢/٢١٦).

<sup>(</sup>٥) إغاثة اللهفان (٢/ ١٧٥).

وجدت هذا قط. فلما ولَّى، قال عَلَيْكُمْ: «من أحب أن ينظر إلى رجل من أهل النار فلينظر إلى هذا»(١).

وقال ابن مسعود ولي النكم ترون الكافر من أصح الناس جسما، وأمرضهم قلبًا، وتلقون المؤمن من أصح الناس قلبًا، وأمرضهم جسمًا، وايم الله لو مرضت قلوبكم، وصحت أجسامكم لكنتم أهون على الله من الجُعلان»(۲).

# الأسباب التي تعينك على الصبر

أما عن الأسباب التي تعينك على الصبر على المرض فهى كثيرة جدًّا وسأكتفى بذكر أهم تلك الأسباب:

#### (١) الفوزيمعية الله ومحبته:

إن صبرك على مرضك يجعلك تفوز بمعية الله فقد قال (جل وعلا): ﴿ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ ﴾ (٣) بل يجعلك تفوز بمحبة الله فقد قال (جل وعلا): ﴿ وَاللَّهُ يُحِبُّ الصَّابِرِينَ ﴾ (٤).

#### (٢) الفوز بالصلاة والرحمة والهدى من الله:

قال تعالى: ﴿ وَلَنَبْلُونَكُم بِشَى ْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصِ مِّنَ الأَمْوَالِ وَالأَنفُسِ وَالشَّمَرَاتِ وَبَشِرِ الصَّابِرِينَ (١٠٥٠) الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ وَالشَّمَرَاتِ وَبَشِرِ الصَّابِرِينَ (١٠٥٠) الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ الشَّهَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مَن رَبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ ﴾ (٥٠).

كان عمر بن الخطاب والله يقلول: نعم العدلان ونعمت العلاوة

<sup>(</sup>١) أخرجـه أحمد (٢/ ٣٣٢)، قال الهـيثمى (٢/ ٣٩٤) : إسناده حسن . والحـاكم (١/ ٤٩٨) وقال : صحيح على شرط مسلم، وقال شعيب الأرناؤوط : إسناده حسن.

<sup>(</sup>٢) الزهد لهناد (ص: ٢٤٧).

<sup>(</sup>٣) سورة البقرة: الآية: (١٥٣).

<sup>(</sup>٤) سورة آل عمران: الآية: (١٤٦).

<sup>(</sup>a) سورة البقرة: الآيات: (١٥٥-١٥٧).

للصابرين. . يعني بالعدلين الصلاة والرحمة، وبالعلاوة الهدى.

فإذا علمت أنك إذا صبرت على المرض فسوف تظفر بتلك البشريات فإن ذلك يكون حاديًا لك على الصبر.

# (٣) التأسى بأهل المصائب:

فإن ذلك يُهون عليك آلام المرض وشدته. . فمهما بلغت آلامك فلابد أن تجد من هو أشد تألُّمًا منك.

قال ابن القيم - رحمه الله -: "ومن علاجه أن يطفئ نار مصيبته ببرد التأسى بأهل المصائب، ولينظر يمنة فهل يرى إلا محنة؟! ثم ليعطف يسرة فهل يرى إلا حسرة؟! وأنه لو فتش العالم لم ير فيهم إلا مُبتلى، إما بفوات محبوب، أو حصول مكروه وإن سرور الدنيا أحلام نوم، أو كظل زائل، إن أضحكت قليلاً أبكت كثيراً، وإن سرت يوما ساءت دهراً، وإن متعت قليلاً منعت طويلاً، وما ملأت داراً خيرة إلا ملاتها عبرة، ولا سرته بيوم سرور إلا خبأت له يوم شرور. قال ابن مسعود ولله الله فرحة ترحة (١)، وما ملئ بيت فرحًا إلا مملئ ترحًا.

وقال ابن سيرين - رحمه الله -: ما كان ضحك قط إلا كان من بعده بكاء . . . » (٢).

وذكر ابن الجوزى - رحمه الله - أنه حدَّثه من قرأ في الكتب أن ذا نقرنين لما رجع من مشارق الأرض ومغاربها وبلغ أرض بابل مرض مرضا شديدًا، فلما خاف أن يموت كتب إلى أمه: يا أماه، اصنعى طعامًا، واجمعى من قدرت عليه، ولا يأكل طعامك من أصيب بمصيبة، واعلمي هل وجدت لشيء قرارًا باقيًا وخيالاً دائمًا؟! إنى قد علمت يقينًا أن الذي أذهب إليه حير من مكانى. قال: فلما وصل كتابه صنعت أمه طعامًا، وجمعت

<sup>(</sup>١) الترح ضد الفرح وهو الحزن والهم والهلاك. انظر ترتيب القاموس (١/ ٣٦٤)، النهاية (١/ ١٨٦).

<sup>(</sup>۲) زاد المعاد (۶/ ۱۹۰).

الناس، وقالت: لا يأكل هذا من أصيب بمصيبة، فلم يأكلوا، فعلمت ما أراد، فقالت: من يبلغك عنى أنك وعظتنى فاتعظت، وعزيتنى فتعزيت، فعليك السلام حيًّا وميتًا»(١).

# (٤) العلم بأن المرض مقدر من عند الله:

ومن الأسباب الــتى تعينك على الصبر أن تعلم يقــينًا أن هذا المرض قد قدَّره الله عليك كما قال تعالى: ﴿قُل لَن يُصيبَنَا إِلاَّ مَا كَتَبَ اللَّهُ ﴾ (٢).

وقال جل وعلا: ﴿ مَا أَصَابَ مِن مُّصِيبَةٍ إِلاَّ بِإِذْنِ اللَّهِ وَمَن يُؤْمِنْ بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴾ (٣) .

قال ابن جرير - رحمه الله -: ﴿ وَمَن يُؤْمِنْ بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ ﴾ يقول: ومن يصدق بالله فيعلم أنه لا أحد تصيبه مصيبة إلا بإذن الله بذلك يهدى قلبه، يقول: «يوفّق الله قلبه بالتسليم لأمره والرضا بقضائه (٤٠). اه.

وقال علقمة - رحمه الله - في تفسير هذه الآية: «هو الرجل تصيبه المصيبة، فيعلم أنها من عند الله، فيرضى ويُسلِّم».

وعن عبد الله بن عمرو ولي قال: سمعت رسول الله علي الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله عقادير الخلائق قبل أن يخلق السموات والأرض بخمسين ألف سنة (١٠).

# (٥) أن تعلم أن الله أرحم بك من الأم بطفلها الرضيع: قال تعالى: ﴿ وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلُّ شَيْءٍ ﴾ (٧).

<sup>(</sup>۱) تسلية أهل المصائب (ص: ۲۰-۲۱).

<sup>(</sup>٢) سورة التوبة: الأَية (٥١).

<sup>(</sup>٣) سورة التغابن: الآية: (١١).

<sup>(</sup>٤) تفسير ابن جرير (٢٨/ ١٢٣).

<sup>(</sup>a) تفسیر ابن جریر (۱۲۳/۲۸) تفسیر ابن کثیر (۱۲۳/۸).

<sup>(</sup>٦) صحيح: رواه مسلم (٢٦٥٣) كتاب القدر.

<sup>(</sup>٧) سورة الأعراف: الآية: (١٥٦).

فالله لا يبتليك ليعذبك وإنما يبتليك ليطهرك ويقربك. . . وتأمل معى أيها الأخ الحبيب هذا المشهد المهيب:

\* عن عمر بن الخطاب وطف قال: قدم على النبى على النبى على أنبى أفإذا امرأة من السبى تحلب ثديها تسعى إذ وجدت صبيًا في السبى أخذته، فألصقته ببطنها وأرضعته، فقال لنا النبى على الله أرون هذه المرأة طارحة ولدها في النار؟ قلنا: لا وهي تقدر أن لا تطرحه، فقال: «لله أرحم بعباده من هذه بولدها»(١).

#### (٦) التوكل على الله والاستعانة بالصبر والصلاة؛

ومن تسلية أهل المصائب: أن يستعينوا بالله ويتكلوا عليه، ويتعزُّوا بعزاء الله تعالى، ويمتثلوا أمره في الاستعانة بالصبر والصلاة.

فقد قال تعالى: ﴿ وَمَن يَتُوكُّلْ عَلَى اللَّه فَهُو حَسْبُهُ ﴾ (٢).

وقبال تعبالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَعِينُوا بْالصَّبْرِ وَالصَّلاةِ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابرينَ ﴾ (٣).

#### (٧) أن ترضى باختيار الله لك:

أن تعلم أن الله (عز وجل) هو الذي اختار لك هذا المرض وهذا البلاء فما عليك إلا أن ترضى وتُسلِّم. . فالله أعلم بما يُصلحك وهو الحكيم الذي يضع الشيء في موضعه . . . فمن الناس من لا ينصلح حاله إلا بالمرض ومنهم من لا ينصلح حاله إلا بالصحة .

# (٨) أن تتذكر فوائد المرض وثمراته:

ومن أسباب الصبر على المرض أن تتذكر فوائد المرض وثمراته فإن هذا المرض إما أن يكون رفعًا لمنزلتك وقد قصرً بك عملك عن بلوغ تلك المنزلة،

<sup>(</sup>١) متفق عليه: صحيح البخارى: (٩٩٩٩) كتاب الأداب، ومسلم (٢٧٥٤) كتاب التوبة.

<sup>(</sup>٢) سورة الطلاق: الآية: (٣).

<sup>(</sup>٣) سورة البقرة: الآية: (١٥٣).

أو إنه لتكفير ذنب لو لم يُكفَّر لأدَّى إلى هلاكك، وهو - أيضًا - سبب فى تكثير الحسنات ودخول الجنات والنجاة من النار وطهارة القلب من الأمراض التى تهلكه، إلى غير ذلك من الفوائد العظيمة والحكَم الجليلة.

# (٩) أن تعلم أن الجزع لا يرد المسيبة بل يضاعفها،

\* قال على بن أبى طالب والله المادير وأنت مبرت جرت عليك المقادير وأنت مأجور، وإن جزعت جرت عليك المقادير وأنت مأزور (١).

وليعلم المصاب أن الجزع لا يرد المصيبة، بل يضاعفها، وهو في الحقيقة يزيد في مصيبته، بل يعلم المصاب أن الجزع يُشمتُ عدوه، ويسوء صديقه، ويُغضب ربه، ويسر شيطانه، ويُحبط أجره، ويضعف نفسه. وإذا صبر واحتسب أخزى شيطانه، وأرضَى ربه، وسر صديقه، وساء عدوه، وحمل عن إخوانه وعزاهم هو قبل أن يُعزوه؛ فهذا هو الثبات في الأمر الديني.

# (١٠) أن تعلم أن البلاء علامة على محبة الله لك:

ومن أسباب الصبر على المرض أن تعلم أن البلاء علامة على محبة الله لك إذا كنت صابرًا محتسبًا فلقد قال عليه الله إذا كنت صابرًا محتسبًا فلقد قال عليه أن عظم الجزاء مع عظم البلاء، وإن الله إذا أحب قسومًا ابتلاهم، فمن رضى فله الرضا، ومن سخط فله السخط»(٢).

# (١١) أن المرض يخلصك من الكبر والعجب:

ومن كمال رحمة الله (عز وجل) أن العبد قد يكون به من الكبر والعجب ما يجعله سببًا لهلاكه فيبتليه الحق (جل وعلا) ليُخرج من قلبه الكبر والعجب ويجعل قلبه مستكينًا متواضعًا خاشعًا لله فيكون ذلك سببًا للفوز برحمة الله (١) منهاج العابدين للغزالي (ص:٢٣٩).

<sup>(</sup>۲) صحيح: رواه أبو داود (٤٤٥٦) كتاب الحدود، والترمذي (٢٣٩٦) كتــاب الزهد، وصححه العلامة الألباني رحمه الله في صحيح الجامع (٢١١٠).

ورضوانه وجنته. . . فلقد قال عليه منقال عليه منقال عرضوانه وجنته . . . فلقد قال عليه منقال غرة من كبر . . . . »(۱).

# (١٢) قد يكون الخير كله في هذا المرض:

قال تعالى: ﴿ وَعَسَىٰ أَن تَكُرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ ﴾ (٢).

قال الإمام ابن القيم - رحمه الله -: في هذه الآية عدة حكم وأسرار ومصالح للعبد؛ فإن العبد إذا علم أن المكروه قد يأتي بالمحبوب، والمحبوب قد يأتي بالمكروه، لم يأمن أن توافيه المضرَّة من جانب المسرَّة، ولم ييأس أن تأتيه المسرَّة من جانب المضرَّة لعدم علمه بالعواقب؛ فإن الله يعلم منها ما لا علمه العبد(٣).

# (١٣) أن تنظر إلى ما أبقاه الله عليك من النعم:

وعليك أيها الأخ الحبيب ألا تنظر إلى النعمة التي سلبها الله منك بل نظر إلى سائر النعم التي أبقاها الله عليك.

فلا تكن ممن يذكر المصائب وينسى النعم.

قال الحسن البصرى - رحمه الله - في قوله تعالى: ﴿إِنَّ الإِنسَانَ لِرَبِهِ نَكُنُودٌ ﴾ (٤) قال: «يذكر المصائب وينسى النعم».

وتأمل معى كيف أن عروة بن الزبير - رحمه الله - لما قُطعت رجله ومت ولده فى نفس اليوم جلس يذكر نعم الله عليه قبل أن يذكر هذا البلاء فقد: «اللهم إنه كان لى بنون سبعة فأخذت واحداً وأبقيت لى ستة، وكان لى ضراف أربعة فأخذت واحداً وأبقيت لى ثلاثة، ولئن أخذت لقد أبقيت، ولئن

<sup>(</sup>١) صحيح: رواه مسلم (٩١) كتاب الإيمان.

<sup>(</sup>٣) سورة البقرة: الآية: (٢١٦).

<sup>(</sup>٣) تفوائد (ص: ٢٠٠).

<sup>(\$)</sup> سورة العاديات: الآية: (٦).

ابتليت فقد عافيت . . . وما ترك جزأه من القرآن في تلك الليلة .

قال ابن القيم - رحمه الله-: «تهوين البَليَّة بأمرين، أحدهما: أن يعدّ نعم الله عليه، وأياديه عنده، فإذا عجز عن عدّها، وأيس من حصرها - هان عليه ما هو فيه من البلاء، ورآه - بالنسبة إلى أيادى الله ونعَمه - كقطرة من بحر، . . . الثانى: تذكر سوالف النعم التى أنعم الله بها عليه، فهذا يتعلق بالماضى، وتعداد أيادى المن يتعلق بالحال»(١) اه.

وأنشد محمود الوراق - رحمه الله -:

يا أيهـــا الظالم في فـــعله

والظلم مستردود على من ظلم

إلى مستى أنت وحستى مستى

تشكو المسيبات وتنسى النعم

#### (١٤) التحصن بالعلم النافع:

قد يحصل للعابد الجاهل بمصيبته من الجزع ما يسوء الناظر إليه والسامع عنه من الاعتراض على الأقدار.

فلا شيء أنفع من العلم؛ لأن العالم لو حصل له هلع شديد في مصيبته، يعلم أنها زلة منه، فيدرى كيف يتنفس؛ والعابد الجاهل كلما غاص إلى أسفل يظن أنه صاعد إلى فوق.

#### (١٥) التعرف على فضيلة الصبر؛

ومما يعينك على الصبر أن تتعرف على فسضيلة الصبر فقد قال على الصبر كلا على الصبر كلا الصبر كلا الصبر فقد قال على الصبر فيانه بذلك يحصل لك الصبر فقد قال على الصبر أومن يتصبر يُصبره الله (٢).

<sup>(</sup>١) مدارج السالكين (٢/ ١٦٧).

<sup>(</sup>٢) متفق عليه: رواه البخارى (١٤٦٩) كتابِ الزكاة، ومسلم (٢٠٥٣) كتاب الزكاة.

# (١٦) معرفة أحوال السلف الصالح عند المرض:

فقد كان الواحد منهم يفرح بالمرض والبلاء رغبة فيما عند الله من الأجر والثواب.

قال أحنف: لقد ذهبت عيني منذ أربعين سنة ما ذكرتها لأحد.

وكان أحدهم إذا مرض يقول: إن حلاوة الأجر أنستني مرارة الألم.

# (١٧) أن تعلم أن تشديد البلاء يخص الأخيار:

قال عِينا الله الله الناس بلاء الأنبياء، ثم الأمثل فالأمثل. يبتلي الرجل على حسب دينه، فإن كان في دينه صلبًا اشتد بلاؤه، وإن كان في دينه رقة ابتلى على قدر دينه فما يبرح البلاء بالعبد حتى يتركه يمشى على الأرض وما عليه خطيئة»(١).

# (١٨) أن تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك:

وإذا ابتكى العبد بمرض أو حادث سيارة فما عليه إلا أن يرضى بقضاء الله ولا يفتح على نفسه بابًا من أبواب الشيطان فيقول: لو أني فعلت كذا لكان كذا. . . ولذا قال عَيَّاكُمْ ؛ «احرص على ما ينفعك، واستعن بالله، ولا تعجز، وإن أصابك شيء فلا تقل: لو أنى فعلت كنذا كان كذا وكذا، ولكن قُلْ: قدر الله وما شاء فعل، فإن «لو» تفتح عمل الشيطان» $(\Upsilon)$ .

ولا يبلغ العبد حقيقة الإيمان حتى يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه، كما قال عليه الصلاة والسلام: «لو أن الله عذَّب أهل سماواته وأهل أرضه لعنزَّبهم وهو غير ظالم لهم، ولو رحمهم لكانت رحمته خيراً لهم من أعمالهم، ولو أنفقت مثل أُحد ذهبًا في سبيل الله ما قبله

<sup>(</sup>١) صحيح: رواه الترمذي (٢٣٩٨) كتاب الزهد، وابن ماجه (٤٠٢٣) كـتاب الفتن، وصححه العلامة الألباني رحمه الله في صحيح الجامع (٩٩٢).

<sup>(</sup>٢) صحيح: رواه مسلم (٢٦٦٤) كتاب القدر.

الله منك حتى تؤمن بالقدر، وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وأن ما أخطاك لم يكن ليحينك، وأن ما أخطاك لم يكن ليصيبك، ولو مت على غير هذا لدخلت النار»(١).

# (١٩) أن تتذكرما في البلاء من اللطائف والفوائد:

ومن بين تلك الفوائد التي يجنيها العبد من البلاء: تذكير العبد بذنوبه فربما تاب منها إلى الله عز وجل.

قال بعض السلف: إن العبد ليمرض فيذكر ذنوبه فيخرج منه دمعة مثل رأس الذباب من خشية الله فيغفر له.

- \* ومنها: زوال قسوة القلوب وحدوث رقتها وانكسار العبد لله عز وجل، وذلك أحب إلى الله من كثير من طاعات الطائعين.
- \* ومنها: أنها توجب من العبد الرجوع إلى الله عز وجل والوقوف ببابه والتضرع له والاستكانة، وذلك من أعظم فوائد الابتلاء.
- \* ومنها: أن البلاء يقطع قلب المؤمن عن الالتفات إلى المخلوق، ويوجب له الإقبال على الخالق وحده.
- \* ومنها: رحمة أهل البلاء ومساعدتهم على بلواهم، فإن العبد إذا أحسَّ بألم الابتلاء رَقَ قلبه لأهل البلاء ورحمهم.
- \* ومنها: معرفة قدر نعمة العافية، فإن النعم لا تُعرف أقدارها إلا بعد فقدها، فلا يعرف نعمة العافية إلا من ذاق مرارة المرض(٢).

# (٢٠) أن تحمد الله على أن المصيبة لم تكن في الدين،

فكل مصيبة في دنيا الإنسان قد تُعوَّض بخيرٍ منها، أما مصيبة الدين فخسارة لا تُعوَّض.

<sup>(</sup>١) صحيح: رواه أبو داود (٢٩٩٩) كتاب السنة، وابن ماجه (٧٧) في المقدمة، وصححه العلامة الألباني رحمه الله في صحيح الجامم (٥٢٤٤).

<sup>(</sup>٢) نور الاقتباس في مشكاة وصية النبي عَيَّلِيُّ لابن عـباس وَلَقَى وَفُوائد الابتلاء للعز بن عبد السلام -نقلاً من تسلية المصائب للدكتور أحمد فريد (ص: ٤١).

= النبىﷺ..ونعمة الصبرعلى المرض حسب تنا في ديننا ولا وكان على المسلم على المدعاء: «... ولا تجعل مصيب تنا في ديننا ولا

تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا... ١٥٠٠.

وقد حكى ابن أبى الدنيا عن شريح أنه قال: إنى لأصاب بالمصيبة، فأحمد الله عليها أربع مرات وأشكره.

إذ لم تكن أعظم مما هي، وإذ رزقني الصب عليها، وإذ وفقني للاسترجاع لما أرجوه فيه من الثواب، وإذ لم يجعلها في ديني.

#### (٢١) أن تعلم أن الدنيا دار ابتلاء وامتحان:

ومن أسباب الصبر على المرض علمك بأن الدنيا دار ابتلاء وامتحان، وهي محل للأنكاد والأسقام والأحزان، وأنها حقيرة عند خالقها سبحانه.

قال تعالى: ﴿ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدٍ ﴾ (٢) قال سعيد ابن أبى الحسن - رحمه الله - في تفسير هذه الآية: «يكابد مصائب الدنيا وشدائد الآخرة» (٣).

ومن أمثال العرب: «من حدّث نفسه بطول البقاء فليوطن نفسه على المصائب».

وقال أبو الحسن التهامي - رحمه الله - في ذم الدنيا:

طُبِعت على كَــدَر وأنت تريدها

صفواً من الأقسداء والأكسدار ومُكلَّف الأيام ضد طباعها

مستطلب في الماء جسندوة نار

وإذا رجوت المستحيل فإنما

تبنى الرجاء على شفير هار(٤)

<sup>(</sup>۱) حسن: رواه الترمىذى (۳۰۰۳) كتاب الدعوات، وحسنه العلامة الألباني رحمه الله في صحيح الجامع (۱۲٦٨).

<sup>(</sup>٢) سورة البلد: الآية: (٤).

<sup>(</sup>٣) تفسير ابن جرير (٣٠/ ١٩٧).

<sup>(</sup>٤) وفيات الأعيان (٣/ ٣٨٠).

وقد قال عَرَبِيْكُم : «الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر» (١).

#### (۲۲) أن تتذكر الموت:

قال عَرَاكِيْ : «أكثروا من ذكر هاذم اللذات، فما ذكره عبدٌ قط وهو في ضيق الاوسَّعه عليه، ولا ذكره وهو في سعة إلا ضيقها عليه» (٢).

فمن علم أنه سيرحل عن هذه الدنيا لا محالة فإنه يستوى عنده البلاء والعافية لأن أهم ما يشغله أن يلقى الله وهو راض عنه.

#### (٢٣) انتظار الفرج من عند الله (جل وعلا):

ومما يتسلى به المصاب أن يُحسن الظن بالله (جل وعـلا) ويعلم أن الله سيجعل له فـرجًا ومخرجًا، فقد قال تعالى: ﴿ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ۞ إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ۞ إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ﴾ (٣).

وقال عام النصر مع الصبر، وأن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسراً (٤).

ولرُب نازلة يضيق بها الفتى

ذرعًـا وعندالله منهـا المخــرجُ

ضاقت فلما استحكمت حلقاتها

فُسرجت وكسان يظنهسا لا تُفسرجُ

(٢٤) أن مرارة الدنيا هي بعينها حلاوة في الآخرة:

فإن العبد المؤمن إذا رضى بقضاء الله وصبر على مرضه فإنه سينسى كل آلامه وأحزانه مع أول غمسة في جنة الرحمن (جل وعلا).

<sup>(</sup>١) صحيح: رواه مسلم (٢٩٥٦) كتاب الزهد والرقائق.

<sup>(</sup>٢) رواه البيهقي وابن حبان وحسنه الألباني رحمه الله في صحيح الجامع (١٢١١).

<sup>(</sup>٣) سورة الشرح: الآيتان: (٥-٦).

<sup>(</sup>٤) رواه أحمد والخرائطي عن أنس - السلسلة الصحيحة (٢٣٨٢).

\* قال عَلَيْكُمْ: "يُؤتَى بأنعم أهل الدنيا من أهل الناريوم القيامة فيُصبغ فى جهنم صبغة؛ ثم يقال: يا ابن آدم هل رأيت خيرًا قط؟ هل مرّ بك نعيم قط؟ فيقول: لا والله يا رب، ويُؤتَى بأشد الناس بؤسًا فى الدنيا من أهل الجنة، فيُصبغ فى الجنة صبغة؛ فيقال له: يا ابن آدم هل رأيت بؤسًا قط؟ هل مَرّ بك شدة قط؟ فيقول: لا والله يا رب ما مرّ بى بؤس قط، ولا رأيت شدة قط» (١).

#### (٢٥) أن تستحضر هذا المشهد المهيب:

ومن الأسباب التى تعينك على الصبر على المرض أن تستجضر هذا المشهد المهيب من مشاهد يوم القيامة حيث قال عليه اللهيب من مشاهد يوم القيامة حيث قال عليه الله المائة أهل البلاء الثواب لو أن جلودهم كانت قُرضت في الدنيا بالمقاريض »(٢).

قال تعالى: ﴿ إِنَّمَا يُوفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُم بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴾ (٣).

#### (٢٦) أن تتذكر عذاب أهل النار؛

فإن العبد إذا تذكر عذاب أهل النار وما يقاسونه فيها من الحرق والجوع والعطش والحرمان من النظر إلى وجه الله (عز وجل) فإن ذلك يُهوِّن عليه آلام المرض فإن كل عذاب دون النار عافية وكل نعيم دون الجنة سراب.

\* كانت امرأة من العابدات بالبصرة تُصاب بالمصاب فلا تجزع، فذكروا لها ذلك، فقالت: ما أُصاب بمصيبة فأذكر معها النار إلا صارت في عيني أصغر من الذباب.

#### (۲۷) التطلع إلى نعيم الجنة:

ومن أسباب الصبر على المرض علمك بأن وراء هذه الدار الدنيا داراً

<sup>(</sup>١) صحيح: رواه مسلم (٢٨٠٧) كتاب صفة القيامة.

<sup>(</sup>٢) حسن: رواه الترمذى (٢٤٠٢) كتاب الزهد وحسنه الألبانى رحمه الله فى صحيح الجامع (٢١).

<sup>(</sup>٣) سورة الزمر: الآية: (١٠).

أعظم منها وأجل قدرًا، وأنك لابد مرتحل إليها إن كنت من أهلها، وهي الجنة التي أعدها الله لأوليائه.

\* قال عَيْنَ : "قال الله تعالى: أعددت لعبادى الصالحين ما لا عين رأت، ولا أذن سمعت، ولا خطر على قلب بشر، واقرءوا إن شئتم: ﴿ فَلا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أَخْفَى لَهُم مِّن قُرَّة أَعْيُن جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴾(١)»(٢).

وقال عَرَّا الله الله الله الله الله الكم أن تصحُّوا فلا تسقموا أبدًا، وإن لكم أن تحيوا فلا تموتوا أبدًا، وإن لكم أن تشبُّوا فلا تهرموا أبدًا، وإن لكم أن تنعموا فلا تبأسوا أبدًا الله فذلك قوله - عز وجل -: ﴿ وَنُودُوا أَن تِلْكُمُ الْجَنَّةُ أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴾ (٣) (٤) .

\* وعليك أن تتذكر أدنى أهل الجنة منزلة. فقد قال عليه "سأل موسى على الدى أهل الجنة منزلة؟ قال: هو رجل يجىء بعدما أدخل أهل الجنة الجنة الجنة فيقال له: ادخل الجنة. فيقول: أى رب كيف وقد نزل الناس منازلهم، وأخذوا أخذاتهم؟ فيقال له: أترضى أن يكون لك مثل مُلك مَلك من ملوك الدنيا؟ فيقول: رضيت رب، فيقول: لك ذلك ومثله ومثله ومثله ومثله فيقول في الخامسة: رضيت رب، فيقول: موسى هذا لك وعشرة أمثاله، ولك ما اشتهت نفسك، ولدّت عينك، فيقول: رضيت رب، قال موسى: رب فأعلاهم منزلة؟ قال: أولئك الذين أردت، غرست كرامتهم بيدى وختمت عليها، فلم تر عين "، ولم تسمع أذن، ولم يخطر على قلب بشر "(٥).

\* بل يخبر النبي عَيْطِكِم عن آخر أهل الجنة دخولاً الجنة أن الله عز وجل

<sup>(</sup>١) سورة السجدة: الآية: (١٧).

<sup>(</sup>٢) متفق عليه: رواه البخاري (٣٢٤٤) كتاب بدء الخلق، ومسلم (٢٨٢٤) كتاب الجنة وصفة نعيمها.

<sup>(</sup>٣) سورة الأعراف: الآية: (٤٣).

<sup>(</sup>٤) صحيح: رواه مسلم (٢٨٣٧) كتاب الجنة.

<sup>(</sup>٥) صحيح: رواه مسلم (١٨٩) كتاب الإيمان.

= النبى النبى المسرعلى المرض بقول له: «... اذهب فادخل الجنة. فإن لك مثل الدنيا وعشرة أمث الها، أو إن

يقول له: «... اذهب فادخل الجنة. فإن لك مثل الدنيا وعشرة أمثالها، أو إن لك مثل عشرة أمثالها الدنيا، فيقولُ: أتسخر بى، أو أتضحك بى وأنت الملك»(١)(٢)

# لا تخف من الموت بسبب المرض

فإن المرض لا يقرِّب من الموت كما أن الصحة والعافية لا تباعد منه. فالله -عزَّ وجلَّ- هو الذي يملك مقادير الأمور وهو الذي يعلم آجال العباد فقد قال تعالى: ﴿ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لا يسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلا يسْتَقْدْمُونَ ﴾ (٣)

وقد جاء فى حديث ابن مسعود رضي أن الملك يبعث إلى الجنين بعد مائة وعشرين يومًا - بأربع كلمات، فيكتب عمله وأجله ورزقه وشقى أم سعيد، ثم ينفخ فيه الروح.

وقال على بن أبي طالب ضِيْك :

فكم من صحيح مات من غير علَّة

وكم من عليل عاش حينًا من الدهر وكم من فستى يُمسى ويُصبح آمنًا وقد نُسبجت أكفانه وهو لا يدرى

\* \* \*

<sup>(</sup>١) متفق عليه: رواه البخاري (٦٥٧١) كتاب الرقاق، ومسلم (١٨٦) كتاب الإيمان.

<sup>(</sup>٢) بتصرف من كتاب (السلسلة الذهبية/ الجزء الثالث) للمصنف.

<sup>(</sup>٣) سورة الأعراف: الآية: (٣٤).

# لا تستسلم للمرض ... وأحسن الظن بالله

فكم من مريض تعلق قلبه بكلام طبيبه ولم يتعلق قلبه بخالق السماوات والأرض -جل وعلا- . . . فإذا قال له الطبيب: لم يبق من عمرك إلا ستة أشهر وإذا بالمريض يصاب بحالة من الحزن واليأس . . . . . . ولم يعلم هذا المسكين أن الكلمة الأولى والأخيرة إنما تكون لله -جل وعلا- . فلا يعلم مقادير العباد وأعمارهم إلا الله -جل جلاله-.

- وإنما عليك أن ترضى وتُسلِّم لقضاء الله وأن تُحسن الظن بالله -جل وعلا- فإن عشت عشت كريمًا وقد فزت بالأجر الكبير وإن مت فهنيئًا لك حين أحسنت الفن بالله فقد قال على المناه - كما عند مسلم -: «لا يموتن أحدكم إلا وهو يُحسن الظن بالله»(١).

\* وكم سمعنا عن أناس أصيبوا بأمراض خطيرة وجعل الله شفاءهم فى شربة من ماء زمزم أو دعوة صالحة خرجت من قلب أخ صالح أو . . . . . . وإليك هذين المثالين: المثال الأول لرجل كافر كان يحب الحياة فلم يستسلم للمرض.

والمثال الثاني لامرأة مسلمة جعل الله شفاءها في ماء زمزم.

ذكر دايل كارنيجى قصة رجل أصابت قرحة فى أمعائه بلغ من خطورتها أن الأطباء حددوا له أوان وفاته، وأوعزوا إليه أن يجهز كفنه. قال: وفجأة اتخذ «هانى» – اسم المريض – قرارًا مدهشًا، إنه فكر فى نفسه: إذا لم يبق لى فى هذه الخياة سوى أمد قصير، فلماذا لا أستمتع بهذا الأمد على كل وجه؟ لطالما تمنيت أن أطوف حول العالم قبل أن يدركنى الموت، ها هو ذا الوقت الذى أحقق فيه أمنيتى. وابتاع تذكرة السفر، فارتاع أطباؤه، وقالوا

<sup>(</sup>١) صحيح: رواه مسلم (٢٨٧٧) كـتاب الجنة وصفة نعيـمهـا وأهلها، من حديث جابر بـن عبد الله الأنصارى وللشيئة.

له: إننا نحذرك، إنك إن أقدمت على هذه الرحلة فستُدفن في قاع البحر!! لكنه أجاب: كلا، لن يحدث شيء من هذا، لقد وعدت أقاربي ألا يُدفن جثماني إلا في مقابر الأسرة.

وبدأ الرجل رحلة مُشبعة بالمرح والسرور، وأرسل خطابًا لزوجته يقول فيه: لقد شربت وأكلت ما لذ وطاب على ظهر السفينة، وأنشدت القصائد، وأكلت ألوان الطعام كلها حتى الدسم المحظور منها، وتمتعت في هذه الفترة بما لم أتمتع به في ماضى حياتى. ثم ماذا؟!

ثم يزعم دايل كارنيجي أن الرجل صح من علته، وأن الأسلوب الذي سار عليه أسلوب ناجع في قهر الأمراض ومغالبة الآلام!!

# لا تحزن أيها المريض ... فأجرك لا ينقص

إذا كان العبد حريصًا على فعل الطاعات حال صحته فإن من كمال رحمة الله بهذا العبد أنه إذا مرض فأدَّى الفرائض لكنه عجز عن أداء بعض السنن والنوافل فإن الله يأمر الملائكة أن يكتبوا له من الأجر مثلما كان يعمل وهو صحيح.

روى البخارى أن النبى عليه قال: «إذا مرض العبد أو سافر كتب الله تعالى له من الأجر مثل ما كان يعمل صحيحًا مقيمًا»(١).

\*بل وفى الحديث القدسى أن النبى على قال: «قال تعالى: إذا ابتليت عبداً من عبادى مؤمنًا فحمدنى وصبر على ما بليته، فإنه يقوم من مضجعه ذلك كيوم ولدته أمه من الخطايا، ويقول الرب عز وجل للحفظة، إنى أنا قيدت عبدى هذا وابتليته، فأجروا له ما كنتم تُجرون له قبل ذلك من الأجر، وهو صحيح»(٢).

<sup>(</sup>١) صحيح: رواه البخاري (٢٩٩٦) كتاب الجهاد والسير.

<sup>(</sup>٢) حسن: رواه أحمـد (١٦٦٦٩) من حديث شداد بن أوس بن ثابـت تُطَقُّه، وحسنه العلامـة الألباسي رحمه الله في السلسلة الصحيحة (٢٠٠٩).

# أخى المريض ... أبشر بكل خير

ونحن نعلم أن من أعظم أنواع الهموم التى يعانى الناس منها: كثرة الأمراض وشدة فتكها بالصحة والشباب ولذلك سأذكر لكم ما يخفف عن المريض ثقل البلاء:

أما عن الأمور التي تخفف عن المريض ثقل البلاء فهي كثيرة . . . . ونذكر منها ما يلي:

- 1- معرفة أن الله يحبك: «إن الله إذا أحب عبدًا ابتلاه»، وإذا أحبك الله جاءت ثمرة المحبة «كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشى بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه»(١).
- ٢- ملاحظة حُسن الجزاء: فلو جاءك رجل وقال: سأضربك ضربة بيدى، ثم أعطيك مائة ألف جنيه، فهل ستشعر بألم الضرب؟! بالطبع لا (ولله المثل الأعلى) فلك أن تتخيل أن الله يبتليك ويقول لك: إن ثمن هذا البلاء هو الجنة!! لا شك أن حلاوة الأجر ستُنسيك مرارة الألم.
- ٣- انتظار الفرج: فإنك إذا جاءك المرض تكون بين حالين، إما أن تموت صابراً محتسبًا فلك الأجر العظيم، وإما أن تُشفى محتسبًا أيضًا فلك سعادة الدارين، واعلم أن الله لطيف بعباده . . . ومن لُطف تعالى بعباده أن تكون أنت في قمة البلاء، وعلى الرغم من ذلك يُلقى الله في قلبك الراحة والرضا بقضاء الله والثقة في الأجر والثواب من عند الله تعالى .
- ٤- تهوين البلية: وذلك بأن تحمد الله على البلاء في الدنيا وليس في الدين،
   وتحمده أيضًا أنه لم يكن أشد من ذلك.

<sup>(</sup>١) صحيح: رواه البخاري (٢٠٠٢) كتاب الرقاق، من حديث أبي هريرة رطي .

- سماع سير أهل البلاء: فإن ذلك يهون عليك البلاء. وذلك لأن سماع سيرتهم يجعل الإنسان يشعر بأن هناك من ابتلى بمثل هذا البلاء - فيتصبر بسيرته - (١).

# فضل عيادة المريض

\* عن البراء بن عازب و قصل قال: أمرنا رسول الله عَلَيْكُم : بعيادة المريض، واتباع الجنازة، وتشميت العاطس، وإبرار المقسم، ونصر المظلوم، وإجابة الداعى، وإفشاء السلام(٢).

\* وعن أبى هريرة وظي أن رسول الله عَرَّا قال: «حق المسلم على المسلم خمس: رَدُّ السلام، وعيادة المريض، واتباع الجنائز، وإجابة الدعوة، وتشميت العاطس»(٣).

# \* قال الشيخ ابن عثيمين (رحمه الله):

ذهب بعض العلماء إلى أنها فرض كفاية، فإذا لم يقم بها أحد فإنه يجب على من علم بحال المريض أن يعوده؛ لأن النبى على الحال المريض أن يعوده؛ لأن النبى على أخيه، ولا يليق بالمسلمين أن يعلموا أن أخاهم مريض ولا يعوده أحد منهم؛ لأن هذا قطيعة وأى قطيعة!.

وهذا القول هو الراجع: أن عيادة المرضى فرض كفاية، ومن المعلوم أن غانب المرضى يعودهم أقاربهم وأصحابهم وتحصل بذلك الكفاية، لكن لو علمنا أن أحدًا أجنبيًّا في البلد مريض، وليس معروفًا، وقد علمت أنه لم يعده أحد فإن الواجب عليك أن تعوده؛ لأن ذلك من حقوق المسلمين بعضهم على بعض.

<sup>(</sup>١) رسالة إلى أهل البلاء/ للمصنف (ص: ١٩، ٢٠).

<sup>(</sup>٣) متفق عليه: رواه البخاري (١٢٣٩) كتاب الجنائز، ومسلم (٢٠٦٦) كتاب اللباس.

<sup>(</sup>٣) متفق عليه: رواه البخاري (١٧٤٠) كتاب الجنائز، ومسلم (٢١٦٢) كتاب السلام.

والمستحب لمن عاد المريض أن يسأل عن حاله كيف أنت؛ وعن عبادته: كيف تتوضأ؛ كيف تصلى؛ وعن معاملاته: هل لك حقوق على الناس؛ أو هل للناس حقوق عليك.

ولا تُطل الجلوس عنده؛ لأنه ربما يملّ؛ لأن حال المريض غير حال الصحيح، فربما يمل ويحب أن تقوم عنه؛ ليأتي إليه أهله وما أشبه ذلك، ولكن إذا رأيت أن المريض مستأنس بك، ويفرح أن تبقى، وأن تطيل الجلوس عنده، فهذا خير ولا بأس به... وهذا ربما يكون سببًا في شفائه؛ لأن من أسباب الشفاء إدخال السرور على المريض. فمثلاً إذا جئت مريضًا وقلت له: أنت اليوم أحسن من أمس، حتى وإن لم يكن أحسن من جهة المرض لكن تقول: أحسن من أمس؛ لأنك زدت خيرًا، ما بين أمس واليوم صليت خمس صلوات، استغفرت، هللت، كذلك زاد أجرك بالمرض، وذلك حتى يدخل عليه السرور.

وإذا أردت أن تقوم واست أذنت تقول: أتأذن لى. فإن هذا أيضًا بما يسره؛ لأنه ربما يود أن تبقى فلا يأذن لك، ثم احرص غاية الحرص على أن توجهه إلى فعل الخير في هذا المرض، فتقول: قد يُقدِّر الله المرض على الإنسان فيكون خيرًا له، فيتفرغ للذكر ولقراءة القرآن وما أشبه ذلك لعله ينتبه ويكون لك أجر السبب(۱).

وقال رسول الله عليه الله على الله عن وجل يقول يوم القيامة: يا ابن آدم مرضت فلم تَعُدُنى، قال: يا رب كيف أعودك وأنت رب العالمين؟ قال: أما علمت أن عبدى فلانًا مَرض فلم تَعُدُه، أما علمت أنك لو عُدته لوجدتنى عنده؟ يا ابن آدم استطعمتك فلم تُطمعنى، قال: يا رب كيف أطعمك وأنت رب العالمين؟ قال: أما علمت أنه استطعمك عبدى فلان فلم تطعمه أما علمت أنك

<sup>(</sup>١) شرح رياض الصالحين / للشيخ ابن عثيمين (٣/ ٣٤-٣٥) بتصرف.

\* قال الشيخ ابن عثيمين: كذلك إذا مرض عبد من عباد الله الصالحين فإن الله سبحانه وتعالى يكون عنده؛ ولهذا قال: «أما إنك لو عُدته لوجدتنى عنده» ولم يقل: لوجدت ذلك عندى كما قال فى الطعام والشراب بل قال: «لوجدتنى عنده» وهذا يدل على قرب المريض من الله عز وجل. ولهذا قال العلماء: إن المريض حَرِيٌّ بإجابة الدعاء إذا دعا لشخص أو دعا على شخص، وفى هذا دليل على استحباب عيادة المريض، وأن الله سبحانه وتعالى عند المريض وعند من عاده؛ لقوله: «لوجدتنى عنده» (٢).

\* وعن ثوبان رُطِّ عن النبى عَلِيَكُ قال: «إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل فى خُرفة الجنة حتى يرجع» قيل: يا رسول الله وما خُرفة الجنة؟ قال: «جناها» (٣).

\* وعن على خلي قال: سمعت رسول الله علي يقول: «ما من مسلم يعود مسلمًا غدوة إلا صلى عليه سبعون ألف ملك حتى يمسى، وإن عاده عشية. إلا صلى عليه سبعون ألف ملك حتى يصبح، وكان له خريف في الجنة»(٤).

\* \* \*

<sup>(</sup>١) صحيح: رواه مسلم (٢٥٦٩) كتاب البر.

<sup>(</sup>٢) شرح رياض الصالحين (٣/ ٢٧).

<sup>(</sup>٣) صحيح: رواه مسلم (٢٥٦٨) كتاب البر.

<sup>(</sup>٤) صحيح: رواه الترمذى (٣/ ٩٦٩) كتاب الجنائز - باب ما جاء فى عيادة المريض، وأبو داود (٤) صحيح: (٣/ ٣٠٩) والسلسلة الصحيحة (٣/ ٩٨ ). وصححه العلامة الألبانى فى صحيح الجامع (٥٧٦٧) والسلسلة الصحيحة (١٣٦٧).

# ما يُدعى به للمريض

ووجه ذلك: أن التراب طهور كما قال النبى علينها: «جُعلت تربتها لنا طهورًا» (٢) وريق المؤمن طاهر أيضًا، فيجتمع الطهوران مع قوة التوكل على الله عز وجل والثقة به فيشفى بها المريض، ولكن لابد من أمرين:

١ - قوة اليقين في هذ الداعي بأن الله سبحانه وتعالى سوف يشفى هذا الريض بهذه الرقية.

٢- قبول المريض لهذا وإيمانه بأنه سينفع.

أما إذا كانت المسألة على وجه التجربة فإن ذلك لا ينفعه؛ لأنه لابد من المسقين أن ما فعله النبى على الله حق، ولابد أن يكون المحل قابلاً - وهو المريض - لابد أن يكون مؤمنًا بفائدة ذلك، وإلا فلا فائدة؛ لأن الذين في قلوبهم مرض لا تزيدهم الآيات إلا رجسًا إلى رجسهم والعياذ بالله (٣).

\* وعنها أن النَّبِيُّ عَلَيْكُم كان يعُودُ بعض أهْلِهِ يَمْسَحُ بيدهِ اليُمنَى ويقول: «اللُّهمُّ ربِّ النَّاسِ، أَذْهِب البَأْسَ، واشْفِ أنْتَ الشَّافِي، لا شَفَاءَ إلا

<sup>(</sup>۱) صحيح: رواه البخارى (۱۰/٥٧٤٥) كتاب الطب باب: رقية النبى عَيِّكُم ، ومسلم (٢١٩٤) كتاب السلام/ باب: استحباب الرقية من العين – قال جمهور العلماء: المراد بأرضنا هنا جملة الأرض وقيل: أرض المدينة خاصة لبركتها والريقة أقل من الريق (مسلم بشرح النووى: ٢٦٣/١٤-٢٦٤). ومعنى الحديث أنه يأخذ من ريق نفسه على إصبعه السبابة ثم يضعها على التراب فيعلق بها منه شيء، فيمسح به على الموضع الجريح أو العليل ويقول هذا الكلام في حال المسح.

<sup>(</sup>٢) رواه مسلم (٥٢٢) كتاب المساجد.

<sup>(</sup>٣) شزح رياض الصالحين (٣/ ٤١).

النبي ﷺ.. ونعمة الصبر على الرض شفاؤك، شفاء لا نُعادر سقمًا (١).

\* وعنْ سعد بن أبى وقَّاص رَاكُ قال: عادنى رسول الله عَلَيْكُمْ فقال: «اللَّهُمَّ اشْف سَعْداً» (٢).

\* وعن أبى عبد الله عثمان بن أبى العاص فَطَّ أنه شكا إلى رسول الله على الله على الله على عبد الله عبد الله عبد الله عبد أنه فقال له رسول الله على الله عبد أنه في جَسده، فقال له رسول الله على الله عبد أنه الله الذي تألَّم من جسَدك وقُل : بسم الله ثلاثًا، وقُل سَبْع مرَّات: أعُوذُ بِعِزَّة الله وقُدرته من شَرِّ ما أجدُ وأُحاذرُ (٣).

فهَدُا من أسباب الشفاء أيضًا، فينبغى للإنسان إذا أحسَّ بألم أن يضع يده على هذا الألم ويقول: «بسم الله ثلاثًا، أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر» يقولها سبع مرات، إذا قاله موقنًا بذلك مؤمنًا به وأنه سوف يستفيد من هذا فإنه يسكن الألم بإذن الله عز وجل، وهذا أبلغ من الدواء الحسيّى كالأقراص، والشراب والحقن؛ لأنك تستعيذ بمن بيده ملكوت السموات والأرض، فالذى أنزل هذا المرض، هو الذى يجيرك منه (٤).

\* وعن ابن عباس ولحظ عن النبي على قال: «مَنْ عَادَ مَرِيضًا لَمْ يَحْضُرُهُ الْجَلَهُ، فقال عِنْدَهُ سَبْعً مرَّات: أسألُ الله العَظِيمَ ربَّ العَرْشِ العَظَيمِ أَنْ يَشْفِيك، إلا عافاهُ الله من ذلك المرض»(٥).

\* وعنه أَنَّ النَّبِيَّ عَلِيْكُم دَخَلَ على أَعْـرابِيٍّ يَعُودُهُ، وكــانَ إذا دَخَلَ عَلَى مَن يَعُودُهُ وَكُانَ إذا دَخَلَ عَلَى مَن يَعُودُهُ قال: «لَا بَأْس، طَهُورٌ إن شاءَ الله»(٦).

<sup>(</sup>١) منفق عليه: رواه البخارى (٥٧٤٣) كتاب الطب، ومسلم (٢١١٩) كتاب السلام.

<sup>(</sup>٢) صحيح: رواه مسلم (١٦٢٨) كتاب الوصية.

<sup>(</sup>٣) صحيح: رواه مسلم (٢٢٠٢) كتاب السلام.

<sup>(</sup>٤) شرح رياض الصالحين (٣/ ٤٣).

 <sup>(</sup>٥) صحیح: رواه أبو داود (٣١٠٦) كتاب الجنائز، والترمذى (٢٠٨٣) كتـاب الطب، وصححه العلامة الألبانى رحمه الله فى صحیح الجامع (٦٣٨٨).

<sup>(</sup>٦) صحيح: رواه البخاري (٥٦٥٦) كتاب المرضى.

\* وعن أبى سعيد الخُدْرَىِّ خَلَقَ أَن جَبْرِيلَ أَتَى النَّبِيَّ عَلَيْكُمْ فَقَالَ: «يَا مُحَمَّدُ اشْتَكَيْتَ؟ قَالَ: نَعَم، قَالَ: بِسَمِ اللهُ أَرْقَيكَ مِنْ كُلِّ شَيء يُؤْذيكَ، مِنْ شَرِّ كُلِّ نَفْس أَوْ عَيْن حاسد، الله يشْفيكَ، بسْم الله أَرْقيكَ اللهُ اللهُ عَيْن حاسد، الله يشْفيكَ، بسْم الله أَرْقيكَ اللهُ اللهُ عَيْن حاسد، الله يشْفيكَ، بسْم الله أَرْقيكَ اللهُ اللهُ اللهُ عَيْن حاسد، الله يشْفيكَ، بسْم الله أَرْقيكَ اللهُ اللهُولِ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

هذا دعاء من جبريل أشرف الرسل، للنبى على أشرف الرسل، لكن على أشرف الرسل البشريين، جبريل أشرف الرسل الملكيين، وأما محمد على أشرف الرسل البشريين، يقول له: «الشتكيت؟» قال: «نعم» وفى هذا دليل على أنه لا بأس أن يقول المريض للناس: إنى مريض إذا سألوه، وأن هذا ليس من باب الشكوى، الشكوى أن تشتكى الخالق للمخلوق، تقول: أنا أمرضنى الله بكذا وكذا، الشكو الرب للخلق، هذا لا يجوز، ولهذا قال يعقوب: ﴿إِنَّمَا أَشْكُو بَقِي وَحُزْنِي إِلَى الله ﴾ (٢) لكن إذا أخبر المريض بمرضه على سبيل الإخبار لا الشكوى فلا بأس، ولهذا بعض العامة يقول: إخبار لا شكوى، وهذا طيب.

وفيه أيضا دليل: على أنه ينبغى أن نقرأ على المريض بهذه الرقية: «بسم الله أرقيك» يعنى: أقرأ عليك «من كل شيء يؤذيك»: من مرض، أو حزن، أو همّ، أو غم... إلخ.

"من شركل نفس أو عين حاسد الله يشفيك"... "من شركل نفس" من النفوس البشرية أو نفوس الجن أو غير ذلك أو "عين حاسد" أى: ما يسمونه الناس بالعين، وذلك أن الحاسد – والعياذ بالله – الذى يكره أن يُنعم الله على عباده بنعمه . . . نفسه خبيثة شريرة، وهذه النفس الخبيثة الشريرة قد ينطلق منها ما يصيب المحسود، ولهذا قال تعالى: ﴿ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ ﴾ (٣) ويكون المحسود مهمومًا بسبب هذه العين، ولهذا قال: "أو عين حاسد الله يشفيك" أى:

<sup>(</sup>١) صحيح: رواه مسلم (٢١٨٦) كتاب السلام.

<sup>(</sup>٢) سورة يوسف: الآية: (٨٦).

<sup>(</sup>٣) سورة الفلق: الآية: (٥).

يبرئه ويزيل سقمه «بسم الله أرقيك» فبدأ بالبسملة في أول الدعاء وفي آخره، فإذا دعا الإنسان بما جاء في السنة فهذا خير؛ لأن كل ما جاء في السنة، فإن مراعاته أفضل، وإذا لم يعرف هذا الدعاء فادع بالمناسب: شفاك الله، عافاك الله، أسأل الله لك العافية، وما أشبه ذلك.

وفى هذا الحديث دليل: على أن النبى على الله كغيره من البشر، يصيبه المرض، وفيه أيضا أن القراءة على المريض لا تنافى كمال التوكل، بخلاف الذى يطلب من الناس أن يقرءوا عليه فيه شيء من نقص التوكل، لأنه سأل الخلق، واعتمد على سؤالهم، لكن إذا جاء إنسان يقرأ عليه ولم تمنعه فإن ذلك لا شيء فيه ولا يُعدُّ نقصًا في التوكل، ولهذا قرأ النبي على النبي على غيره وقرئ عليه أيضا فذلك لا ينافى كمال التوكل إذا كان بغير سؤال. والله الموفق (١)

# آداب عيادة المريض

#### \* الأدب الأول: النية الصالحة:

وذلك بأن ينوى بعيادة أخيه التماس الأجر من الله تعالى، والفوز بموعوده من الثواب، وأداء حق أخيه عليه تطييبًا لقلبه، وترسيخًا للأخوة والمودة بينهما.

# \* الأدب الثاني: أن لا يتأخر في الذهاب لعيادته:

وخصـوصًا إذا طال مرضه، فـلا يتأخر عنه، فـإن ذلك مما يُحزنه ويؤثر فيه، لكن ينبغى أن يعجل في الذهاب إليه.

# \* الأدب الثالث: عيادة المريض في وقت لا يشق عليه:

فلا يذهب للعيادة في وقت مبكر جدًّا، أو متأخر جدًّا، فإن المريض قد

<sup>(</sup>١) شرح رياض الصالحين / للشيخ ابن عثيمين (٣/٤٤-٥٥).

يكون نائمًا، أو نحو ذلك. فالأفضل الذهاب في الأوقات التي اعتاد الناس عيادة المريض فيها، ويكون فيها المريض متهيئًا لاستقبال زواره.

# \* الأدب الرابع: سؤال أهل المريض عنه وعن صحته:

فإن ذلك مما يجبر خاطرهم، ويُسكِّن قلوبهم، فإنه لما خرج على ولا الله على ال

#### \* الأدب الخامس: القعود عند رأس المريض:

وهذا من السنة فإن النبي عَلَيْكُم لما عاد الغلام اليهودي الذي كان يخدمه قعد عند رأسه (٢) وهذا فيه إراحة للمريض وإيناس له، كما أنه يجعل العائد في وضع يسمح له بوضع يده على رأس المريض لرقيته، أو ليمسك بيده، أو نحو ذلك.

#### \* الأدب السادس: سؤال المريض عن حاله:

وهذا مما يُطيب قلبه كذلك، وهو سنة عن النبى عالي في في الله عاد رجلاً من أصحابه فقال له: «كيف تجدك؟» قال: والله يا رسول الله! إنى أرجو الله وإنى أخاف ذنوبي.

فقال رسول الله عليه الله عليه الله عليه الله على الله على الله على الله الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله تعالى بما هو أهله.

# \* الأدب السابع: تبشير المريض بثواب المرض:

فإن ذلك مما يُهوِّن عليه المرض، ويطيب خاطره، ويعينه على الرضا بقضاء الله، ويرفع روحه المعنوية، ويذكره بثواب الصبر على المرض.

<sup>(</sup>۱) صحيح: رواه البخارى (٤٤٤٧) كتاب المغازى.

<sup>(</sup>۲) صحیح: رواه البخاری (۱۳۵٦) کتاب الجنائز.

<sup>(</sup>٣) صحيح: رواه الترمذي (٩٨٣) كتــاب الجنائز، وابن ماجه (٤٢٦١) كتاب الزهد، وصحــحه العلامة الألباني رحمه الله في صحيح الجامع (٧٦٢٠).

# \* الأدب الثامن: تذكير المريض بوجوب الصبر على القضاء وأمره بالرضا:

فإن ذلك مما يعينه على الصبر والرضا إذا كان فاقدًا لذلك، وينبغى تذكيره بعظم الأجر على الصبر، والرضا بالقضاء، وأن الصبر على قضاء الله من أعظم أسباب دخول الجنة.

#### \* الأدب التاسع: وضع اليد على المريض:

مع الدعاء له كما يأتى؛ فإنه أظهر للمحبة، والمريض يشعر بالراحة النفسية من ذلك، وهذه الراحة النفسية لها أكبر الأثر عليه.

#### \* الأدب العاشر؛ الدعاء للمريض ورقيته؛

وذلك لقول النبي عَالِيَا ﴿ وَفَعَلَّهُ ، وَفَعَلَهُ ، وَرَقَّيْهُ جَبُرِيلُ إِياهُ .

#### \* الأدب الحادي عشر: النصح للمريض بعدم الشكوي متسخطًا:

فإن من اشتكى متسخطًا فإنه يشكو الله إلى الخلق، والله أرحم به من نفسه، وهل يغنى عنه الخلق شيئًا؟

#### \* الأدب الثاني عشر؛ نهي المريض عن نمني الموت:

إذ إن الكثير من الناس يتمنى فى مرضه - إذا كان شديدًا - أن يموت، ولا يدرى أن المرض كفارة لذنوبه، وأن الموت فيه انقطاع عمله، وأنه إن يؤخر فلعله يُستعتب ويتوب.

#### \* الأدب الثالث عشر؛ تذكير المريض بإحسان الظن بالله تعالى:

لأنه قد يموت في مرضه ذلك، فينبغى أن يحسن الظن بالله عز وجل، ويغلب الرجاء على الخوف.

# \* الأدب الرابع عشر، تذكيره بالوصية،

حتى لا يموت على غير وصية، فإنه ينبغى للمسلم أن تكون وصيته جاهزة على الدوام.

#### \* الأدب الخامس عشر؛ عدم التطويل في المكث عند الريض؛

خصوصًا إذا كان الكلام يشق عليه، أو يحتاج إلى مـزيد من الراحة فإنه قد يستثقل العُوَّاد في هذه الحال، وقد يضرونه بطول الاستيقاظ وكثرة الكلام.

#### \* الأدب السادس عشر؛ وصية أهله بالصبر على خدمته والإحسان إليه:

وقد ذكر ذلك الإمام النووى رحمه الله تعالى وغيره (١)، وهو من الأدب الواجب الاهتمام به، فإن أهله قد يستثقلونه، وخصوصًا إذا طال مرضه، أو اشتد وشق عليهم خدمته، أو كان مرض موت.

# \* الأدب السابع عشر: تكرار الزيارة مرارا:

وخصوصاً إذا طال مرضه، واشتد، فإنه يحتاج إلى أن يشعر بدوام سؤال الناس عنه، وعدم نسيانهم له، فإن هذا يطيب نفسه جداً، ولعله يشفى - إن شاء الله - إذا تحسنت حالته النفسية.

\* أسأل الله (جل وعلا) أن يشفى جميع مرضى المسلمين، وأن يرزقهم الأجر والثواب على صبرهم على هذا البلاء.

\* \* \*

<sup>(</sup>١) رياض الصالحين (٣٩١).



# مواقف عفا فيها النبي رَبِّ

وها نحن نتخيل مرة أخرى أننا نسير فى شوارع المدينة المنورة التى لطالما سار فيها النبى عاليه وأصحابه. . . ولطالما تشرفت تلك البقعة المباركة بوجودهم.

وها نحن نتجه مباشرة إلى بيت النبى عليه الذي هو أعظم بيت في الكون كله رغم بساطته وتواضعه - لنسعد برؤية النبى عليه ونستأنس بمجالسته وترتوى قلوبنا بكلامه العذب الطيب.

فلما طرقنا الباب فتح لنا الحبيب المصطفى عليه وأذن لنا بالدخول فلما دخلنا وجدنا الحبيب المصطفى عليه جالسًا مع بعض أصحابه وهو يُعلمهم خُلقًا عظيمًا من أعظم أخلاق المسلمين... ألا وهو خُلق العفو... فقال لهم: «ما زاد الله عبدًا بعفو إلا عزًّا»(١).

\* فتعالوا بنا لنتعايش بُقلوبنا وأرواحنا مع خُلق العفو.

#### نعمة العفو

ها هو خلق عظیم من أخــلاق الرسول عَلَيْكُمْ يَنْبَغَى أَنْ نــتحلى به... لا وهو خُلق العفو والصفح.

☀ وما أجمل أن نعفو عن الناس ونسامح ونصفح عمن أساء إلينا. . .
 فهذا من أعظم الأبواب لجلب المودة والمحبة بين العباد.

\* قال الله تبارك وتعالى: ﴿ وَلا تَسْتَوِى الْحَسَنَةُ وَلا السَّيِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ الْحَسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةً كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ (٣٤) وَمَا يُلَقَّاهَا إِلاَّ الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا

<sup>(1)</sup> رواه مسلم (۲۰۸۸) كتاب البر والصلة والآداب.

يُلَقَّاهَا إِلاَّ ذُو حَظِّ عَظيمٍ ﴾ (١)

فإذا قذفك شخص بمسبَّة فاقذفه بالعفو عنه واقذفه بالكلام الطيب.

إذا أساء شخص إليك فأحسن إليه، فلن يزال معك من الله ظهير عليه ما دمت على عفوك وإحسانك.

\* إذا ظلمك شخص فتجاوز عنه: فإن الله يدافع عنك، فالله سبحانه وتعالى يدافع عن الله لا يُحِبُ كُلَّ وتعالى يدافع عن المظلوم: ﴿إِنَّ اللَّهَ يُدَافِعُ عَنِ اللَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ اللَّهَ لا يُحِبُ كُلَّ خَوَّانٍ كَفُورٍ ﴾ (٢).

\* إن الله سبحانه وتعالى قد قال فى كتابه الكريم: ﴿ ذَلِكَ وَمَنْ عَاقَبَ بِمِثْلِ مَا عُوقِبَ بِمِثْلِ مَا عُوقِبَ عِنْ عُلَيْهِ لَيَنصُرَنَّهُ اللَّهُ ﴾ (٣)، هذا فى حق من عاقب بمثل ما عوقب به، لينصرنه الله!! فكيف بالذى ترك حقه كله لله؟!

\* فالزم جانب العفو فإن العفو من شيم المحسنين:

قال الله تعالى: ﴿ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسنينَ ﴾ (٤).

وَقَالَ سبحانه: ﴿ وَإِن تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفَرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحيمٌ ﴾ (٥).

وقال تعالى: ﴿ وَجَزَاءُ سَيِّعَةً سَيِّعَةً مَثْلُهَا فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّه ﴾ (٦).

\* وقال النبي عَرَّاكُم : إما نقصت صدقة من مال، وما زاد الله عبدًا بعفو إلا عزًا، وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله (٧).

<sup>(</sup>١) سورة فصلت: الآيتان: (٣٤، ٣٥).

<sup>(</sup>٢)سورة الحج: الآية: (٣٨).

<sup>(</sup>٣)سورة الحج: الآية: (٦٠).

<sup>(</sup>٤)سورة آل عمران: الآية: (١٣٤).

<sup>(</sup>٥) سورة التغابن: الآية: (١٤).

<sup>(</sup>٦) سورة الشورى: الآية: (٤٠).

<sup>(</sup>٧) صحيح: رواه مسلم (٢٥٨٨) كتاب البر والصلة والآداب.

\* وقد صَحَّ عن رسول الله عَيْنِ أنه قال: «ارحموا تُرحموا، واغفروا يُغفر لكم ..»(١).

- \* وصَحَ عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: «ما تجرع عبد جرعة أفضل عند الله من جرعة غيظ يكظمها ابتغاء وجه الله تعالى» (٢)(٣).
  - \* فتعالوا بنا لنتعايش بقلوبنا وأرواحنا مع نعمة العفو والصفح.
    - \* النبي عَلَيْكُمُ يحضُ الأمةُ على العفو:
- \* عن أبى هريرة ولا أن رسول الله عَلَيْكُم قال: «ليس الشديد بالصرعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب» (٤).
- \* وعن أبى هريرة ولا قال: قال رسول الله عليه الله على الله على الله على الله على الله عبداً بعفو إلا عزاً (٦)، وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله (١)» (٨).

<sup>(</sup>۱) قال الشيخ مصطفى العدوى: أخرجه أحمد (۲/ ۱۲۵، ۲۱۹) وعبد بن حميد فى المنتخب (بتحقيقى ٣٢٠)، والبخارى فى الأدب المفرد (حديث ٣٨٠) والحديث صحيح لشواهده.

 <sup>(</sup>۲) صحیح: رواه أحمد (۲۰۷۹) من طریقین عن ابن عمر ناشی مرفوعًا، وابن ماجه (۱۸۹۶) کتاب الزهد، وهو صحیح بمجموع طریقیه، والله أعلم.

<sup>(</sup>٣) فقه الأخلاق/ الشيخ مصطفى العدوى (ص: ٨١، ٨٢).

<sup>(</sup>٤) متفق عليه: رواه البخارى (٦١١٤) كتاب الأدب، ومسلم (٢٦٠٩) كتاب البر والصلة والأداب.

<sup>(</sup>٥) دما نقصت صدقة من مال، ذكروا فيه وجهين: أحدهما معناه: أنه يبارك فيه ويدفع عنه المضرات، فينجبر نقص الصورة بالبركة الخفية. وهذا مدرك بالحس والعادة. والثانى أنه: وإن نقصت صورته، كان في الثواب المرتب عليه جبر لنقصه وزيادة إلى أضعاف كثيرة.

<sup>(</sup>٦) اوما زاد الله عبدًا بعفو إلا عزًّا»: فيه أيضًا وجهان: أحــدهما على ظاهره، ومن عُرف بالعفو والصفح ساد وعظم في القلوب، وزاد عزه وإكرامه، والثاني: أن المراد أجره في الآخرة وعزه هناك.

<sup>(</sup>٧) اوما تواضع أحد لله إلا رفعه الله»: فيه أيضًا وجهان: أحدهما: يرفعه في الدنيا ويثبت له بتواضعه في لقبوب منزلة، ويرفعه الله عند الناس ويجل مكانه. والثاني: أن المراد ثوابه في الآخرة رفعه فيها بتوضعه في الدنيا. قال العلماء: وهذه الأوجه في الألفاظ الثلاثة موجودة في العادة معروفة. وقد يكون المراد الوجهين معًا في جميعها في الدنيا والآخرة.

<sup>(</sup>٨) صحيح: رواه مسلم (٢٥٨٨) كتاب البر والصلة والأداب.

\* وقال عَلَيْكُ : «من كتم غيظًا، وهو قادر على أن ينفذه، دعاه الله على رؤوس الخلائق، حتى يخيره من الحور العين، يزوجه منها ما شاء»(١).

\* وعن أبى هريرة أن رسول الله عَيْنِ قال: «تُفتح أبواب الجنة يوم الاثنين ويوم الخميس فيُغفر لكل عبد لا يشرك بالله شيئًا إلا رجلاً كانت بينه وبين أخيه شحناء فيقال: أنظروا هذين حتى يصطلحا أنظروا هذين حتى يصطلحا أنظروا هذين حتى يصطلحاً أنظروا هذين حتى يصطلحاً "

# هذا هو النبي رياني

\* عن أبى إسحاق قال: سمعت أبا عبد الله الجدلى يقول: سألت عائشة عن خُلق رسول الله عليه الله عليه فقالت: لم يكن فاحشًا ولا متفحشًا ولا صخًابًا في الأسواق، ولا يجزى بالسيئة السيئة ولكن يعفو ويصفح (٣).

\* عن عبد الله بن عمرو بن العاص و الشائلة التي في القرآن: ﴿ يَا النَّبِيُ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا ﴾ (٤) ، قال في التوراة: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدًا ومبشرًا ونذيرًا وحرزًا (٥) للأميين، أنت عبدى ورسولي، سميتك المتوكل، ليس بفظ (٦) ولا غليظ (٧) ولا سخاب بالأسواق (٨)، ولا

<sup>(</sup>۱) حسن: رواه أبو داود (۷۷۷) كتاب الأدب، والترمذى (۲۰۲۱) كتاب البر والصلة، وابن ماجه (۲۰۲۱) كتاب الزهد، وأحمد (۱۵۱۹۲)، وحسنه العلامة الألباني رحمه الله في صحيح الجامع (۲۰۱۸).

<sup>(</sup>٢) صحيح: رواه مسلم (٢٥٦٥) كتاب البر والصلة والآداب.

<sup>(</sup>٣) صحيح: رواه الترمذى (٢٠١٦) كتاب البر والصلة، وصححه العلامة الألباني رحمه الله في المشكاة (٥٨٢٠).

<sup>(</sup>٤) سورة الأحزاب: الآية: (٤٥).

<sup>(</sup>٥) حرزًا: وعاء حصينًا لحفظ الأميين.

<sup>(</sup>٦) فظ: الفظ هو الجافى السيئ.

<sup>(</sup>٧) غليظ: شديد صعب.

<sup>(</sup>٨) سخاب بالأسواق: بمعنى الصياح بصوت عال وهي بالسين والصاد.

يدفع السيئة بالسيئة، ولكن يعفو ويصفح، ولن يقبضه الله حتى يقيم به الملة العوجاء بأن يقولوا: لا إله إلا الله، فيفتح بها أعينًا عُميًا، وآذانا صُمَّا، وقلوبًا غلفًا» (١).

# صور مشرقة من عفو النبي ريالي

وهذا نبينا محمد عليه نال من العفو الثريا فهذه قريش بالغت في أذاه على الله على الغت في أذاه على الله وعشيرته... قتلوا من أصحابه في يوم أُحد سبعين وجرحوا آخرين، ... جُرح على اللهم الخورين، وكُسرت رباعيته وشُج وجهه على وهو يقول: «اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون».

ثم أمكنه الله منهم فعاد فاتحًا مكة ومعه أكثر من عشرة آلاف معهم السيوف مسلطة على رؤوس قريش، وهو يقول لهم: «ما ترون أنى فاعل بكم؟» فقالوا: خيرًا أخٌ كريم، وابن أخ كريم.

\*عجبًا!!

هل نسوا ما كانوا يفعلونه بهذا الأخ الكريم!!

أين سبَّكم فيه وقولكم أنه: مجنون . . ساحر . . كاهن؟!

ما دام أخًا كريمًا. . وأبوه أخ كريم!! فلماذا حاربتموه؟!

أين تعذيبكم للمسلمين الضعفاء..

هذا بلال واقف. . وآثار التعذيب لا تزال في ظهره. .

وتلك نخلة قريبة قُتلت عندها سمية. . وزوجها ياسر. .

وهذا ابنهما عمار مع المسلمين يشهد...

اليوم تقولون: أخ كريم؟!

<sup>(</sup>١) صحيح: رواه البخاري (٢١٢٥) كتاب البيوع.

أين حَبْسُكم لهذا النبي الكريم مع المسلمين الضعفاء. . ثلاث سنين في شعب بني عامر . . حتى أكلوا ورق الشجر من شدة الجوع . . ؟!!

ما رحمتم بكاء الصغير.. ولا أنين الشيخ الكبير.. ولا حاملاً ولا مرضعًا!!

أين حربكم له في بدر.. وأُحد.. وتحزبكم عليه في الخندق؟ واليوم.. هو أخ كريم!!

أين منعكم له من دخول مكة معتمرًا.. لما جماءكم قبل سنين.. وتركتموه محبوسًا في الحديبية.. ممنوعًا من دخول مكة؟

أين صَدُّكم لعمه أبى طالب عن الإسلام وهو على فراش الموت؟

أين . . ؟

أين . . ؟

شريط طوييييل من الذكريات المؤلمة يمر أمام عينيه عَلَيْكِيْم. وهو ينظر إلى وجوه كفار قريش بين يديه. ويقلب طرفه في فجاج الحرم. وربما امتد بصره إلى جبال مكة حول الحرم. أو إلى شوارعها وطرقاتها. ليس هو فقط. بل تمر هذه الذكريات أمام عيني أبي بكر وعمر..

وعثمان وعلى..

وبلال وعمار..

فكل واحد من هؤلاء. . له مع قريش قصة حزينة. .

كان عَلَيْكُم يستطيع أن يُـنزل بهم أقسى أنواع العـقـوبة. . فهم أعـداء محـاربون . . معتـدون . . خونة . . نعم خونـة . . خانوا صلح الحديبـية . . واعتدوا . .

كانوا مجرمين.. متحيرين.. لا يدرون ماذا سيفعل بهم.. فإذا به عَلَيْكُم يدوس على الأحقاد.. ويحلق بهمته عااااليًا.. ويقول

كلمة يهتف بها التاريخ: «اذهبوا.. فأنتم الطلقاء..».

فينطلقون. . مستبشرين. . تكاد أرجلهم تطير من الفرح. . أحقًا عفا عنا؟!!

ثم يتلفت عَيِّاتِهِم ينظر حـول الكعبة.. فـإذا ثلاثمائة وستـون صنمًا.. تُعبد من دون الله.. عند بيته المعظم..!!

فجعل عِلَيْكُ مِنْ يضربها بيده الكريمة . . فتهوى . . وهو يقول :

«جاء الحق.. وزهق الباطل.. جاء الحق.. وما يبدئ الباطل وما يعيد .. »(١).

والذي يتتبع سيرة النبي عَلِيْكُم يرى سجلاً حافلاً من صور العفو.

\* ونحن نعلم أن النبى عَلِيْكُم عفا عن وحشى الذى قتل عمه حمزة بن عبد المطلب في غزوة أحد.

\* وعف عن رأس المنافقين عبد الله بن أبى بن سلول الذى كان يكره النبى عليه ويحاربه ويدبر له المؤامرات الحقيرة لإيذائه وكان منها أنه اتهم زوجة النبى عليه أم المؤمنين عائشة بأنها فعلت الفاحشة ومع كل هذا عفا عنه النبى عليه عليه بعد موته.

\* بل عف النبى على الله عن حاطب بن أبى بلتعة لما أراد أن يُفشى سر فتح مكة للمشركين. . فعفا عنه النبى على الله لأنه شهد غزوة بدر ولذلك لما قال له عمر بن الخطاب وطني : يا رسول الله دعنى أضرب عنق هذا المنافق. قال: «إنه قد شهد بدرًا، وما يدريك لعل الله أن يكون قد اطلع على أهل بدر

<sup>(</sup>١) استمتع بحياتك / د . محمد العريفي (ص: ٣٠٠-٣٠١).

<sup>(</sup>٢) صحيح: رواه مسلم (٢٣٢٨) كتاب الفضائل.

فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم» (١).

\* وعفا النبى عَلَيْكُمْ عن عكرمة بن أبى جهل الذى ظل يحاربه أكثر من عشرين سنة . . . وكان النبى علَيْكُمْ قـد أباح دمه فى يوم فتح مكة . . . ومع ذلك لما طلبت أم حكيم زوجة عكرمة من رسول الله علَيْكُمْ أن يعف و عن عكرمة عـفا عنه النبى عليَّكُمْ وجاء عكرمة وأسلم بين يدى الرسول عليَّكُمْ وكان من خيرة الناس بعد ذلك حتى مات شهيدًا فى معركة اليرموك .

\* بل عـف النبى عاليك عن رجل يهـودى آذى النبى عاليك وعـمل له سحرًا. . ومع ذلك عفا عنه النبى عاليك .

\* وعفا النبى عَلَيْكُم عن المرأة اليهودية التى دعـته إلى الطعام بعد غزوة خيـبر ووضعت له السم في الشـاة التي أكل منها. . . ومع ذلك عفـا عنها النبي عَلِيْكُم .

\* وعفا النبى عَلَيْكُم عن الرجل الأعرابي الذي بال في المسجد فلما أراد الصحابة أن يضربوه نهاهم عن ذلك وقال: «دعوه وهريقوا على بوله سَجلاً من ماء أو ذَنوبًا من ماء فإنما بُعثتم مُيسرين ولم تُبعثوا معسرين (٢).

\* ولو استطردنا في الأمثلة لوجدنا الكثير والكثير من عفو النبي عَلَيْكُم عن كل من أساء إليه حتى نتعلم منه العفو والصفح فهو أسوتنا وقدوتنا عَلَيْكُمْ .

# فأعرض عنهم

إياك أن تنشخل بكلمات الحاسدين والحاقدين فإنك ستخسر وقتك وعمرك، وقبل ذلك ستخسر قلبك . . . . لا تلتفت إلى هؤلاء فإنهم قُطاع طُرق يريدون أن يؤخروك عن دعوتك وأن يشغلوك عن السير قدر

<sup>(</sup>١) متفق عليه: رواه البخاري (٣٠٠٧) كتاب الجهاد والسير، ومسلم (٢٤٩٤) كتاب فضائل الصحابة.

<sup>(</sup>٢) صحيح: رواه مسلم (٢٢٠) كتاب الوضوء.

الاستطاعة. . . . بل اجعل كل ذلك دافعًا لك لأن تنجح أكثر وأكثر.

كان قائد البحرية الأمريكية في الحرب العالمية الثانية رجلاً لاسعًا، يحرص على الشهرة، فتعامل مع مرؤوسيه الذين كالوا له الشتائم والسباب والإهانات، حتى قال: أصبح اليوم عندى من النقد مناعة، لقد عجم عودى، وكبرت سنى، وعلمت أن الكلام لا يهدم مجداً ولا ينسف سُوراً حصناً.

وكان الرئيس الأمريكي «إبراهام لينكولن» يقول: أنا لا أقرأ رسائل الشتم التي تُوجَّه إلىَّ، لا أفتح مظروفها فضلاً عن الرد عليها، لأننى لو اشتغلت بها لما قدَّمت شيئًا لشعبى. ﴿فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ ﴾(١).

\* فالشاهد: أننى أريد منك أن تعفو عن كل هؤلاء ولا تنشغل بما يقولون حتى لا تُضيع وقتك فى الرد عليهم والتشفّى منهم فوقتك أثمن من ذلك . . . فافعل معهم كما فعل النبى علين الهل مكة الذين آذوه وطردوه وقتلوا أصحابه فلما عاد إليهم فاتحًا منتصرًا قال لهم: «اذهبوا فأنتم الطلقاء».

- ولو انشغل النبي عَرَّاكِم بما يقولون ويفعلون لما وجد وقتًا لإقامة الدولة الإسلامية . . . . ولما وجد وقتًا لتعليم أصحابه وأمته من بعده .

#### قابل الإساءة بالإحسان..

عندما تتعامل مع الناس فإنهم يعاملونك في الغالب على ما يريدون هم . . لا على ما تريد أنت . . فليس كل من قابلته ببشاشة بادلك بشاشة مثلها . . فبعضهم قد يغضب ويسىء الظن ويسألك : مم تضحك؟!

ولا كل من أهديت له هدية . . رَدَّ لك مثلها . . فبعضهم قد تهدى إليه

<sup>(</sup>١) سورة النساء: الآية: (٨١).

ثم يغتابك في المجالس ويتهمك بالسُّه وتضييع المال. . ! إ

ولا كل من تفاعلت معه فى كلامه. . أو أثنيت عليه وتلطفت معه فى عباراتك قابلك بمثلها . . فإن الله قسَّم الأخلاق كما قسَّم الأرزاق . . والمنهج الربانى هو : ﴿ وَلا تَسْتَوِى الْحَسَنَةُ وَلا السَّيِئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلَى تَحْمِيمٌ ﴾ (١) .

وبعض الناس لا حلَّ له ولا إصلاح إلا أن تتعامل معه بما هو عليه. . فتصبر عليه أو تفارقه . .

ذُكر أن أشعب سافر مع رجل من التجار.. وكان هذا الرجل يقوم بكل شيء من خدمة وإنزال متاع وسقى دواب. حتى تعب وضجر.. وفي طريق رجوعها.. نزلا للغداء.. فأناخا بعيريهما ونزلا.. فأما أشعب فتمدد على الأرض.. وأما صاحبه فوضع الفرش.. وأنزل المتاع.. ثم التفت إلى أشعب وقال: قُم اجمع الحطب وأنا أقطع اللحم..

فقال أشعب: أنا والله مُتعب من طول ركوب الدابة.. فقام الرجل وجمع الحطب.. ثم قال: يا أشعب! قم أشعل الحطب..

فقال: يؤذيني الدخان في صدري إن اقتربت منه. . فأشعلها الرجل. .

ثم قال: يا أشعب! قم ساعدني لأقطع اللحم. .

فقال: أخشى أن تصيب السكين يدى. . فقطع الرجل اللحم وحده . . ثم قال: يا أشعب! قم ضع اللحم في القدر واطبخ الطعام . .

فقال: يتعبنى كثرة النظر إلى الطعام قبل نضوجه. .

فتولى الرجل الطبخ والنفخ. . حتى جهز الطعام وقد تعب. .

فاضبجع على الأرض. . وقال: يا أشعب! قم جهز سفرة الطعام. .

وضع الطعام في الصحن. .

<sup>(</sup>١) سورة فصلت: الآية: (٣٤).

فقال أشعب: جسمي ثقيل ولا أنشط لذلك. .

فقام الرجل وجهز الطعام ووضعه على السفرة...

ثم قال: يا أشعب! قم شاركني في أكل الطعام. .

فقال أشعب: قد استحييت والله من كثرة اعتذارى وها أنا أطبعك الآن. . ثم قام وأكل!!

فقد تلاقی من الناس من هو مثل أشعب.. فلا تحزن.. وكن جبلاً.. كان المربی الأول علی تعامل مع الناس بعقله لا بعاطفته.. كان يتحمل أخطاء الآخرين ويرفق بهم.. وانظر إليه علی وقد جلس فی مجلس مبارك يحيط به أصحابه.. فيأتيه أعرابی يستعينه فی دية قتيل.. أی: هذا الرجل قد قـتل - هو أو غيـره - رجلاً.. فأقـبل يريد من النبی علی أن يعينه بمال يؤديه إلى أولياء المقتول.. فأعطاه رسول الله علی شیئًا.. ثم قال تلطفاً معه: «أحسنت إليك؟».

قال الأعرابي: لا . . لا أحسنت ولا أجملت . .

فغضب بعض المسلمين وهمُّوا أن يقوموا إليه. . فأشار النبي عَلَيْكُمُ اللهم أن كُفُّوا . . ثم قام عَلَيْكُمُ إلى منزله . . ودعا الأعرابي إلى البيت فقال له: «إنك جنتنا فسألتنا فأعطيناك» . . فقلت ما قلت . .

ثم زاده عَرِيْكُمْ شيئًا من مال وجده في بيته.. فقال: «أحسنت إليك؟».

فقال الأعرابي: نعم فجزاك الله من أهل وعشيرة خيرًا. .

فأعجبه عَلِيَّ هذا الرضا منه. . لكنه خشى أن يبقى فى قلوب أصحابه على الرجل شىء . . فلا يزال حاقدًا على الرجل شىء . . فلا يزال حاقدًا عليه . . فأراد أن يَسُلَّ ما فى صدورهم . .

فقال له عَرَّا إِنْكَ كَنْتَ جَنْتُنَا فَأَعْطِينَاكَ.. فقلت مَا قلت.. وفي نفس أصحابي عليك من ذلك شيء.. فإذا جئت فقل بين أيديهم ما قلت بين يدي..

حتى يذهب عن صدورهم..».

فلما جاء الأعرابي.. قال عَلَيْكُ : «إن صاحبكم كان جاءنا فسألنا فأعطيناه فقال ما قال.. وإنا قد دعوناه فأعطيناه.. فزعم أنه قد رضي»..

ثم التفت إلى الأعرابي وقال: «أكذاك؟».

قال الأعرابي: نعم فجزاك الله من أهلٍ وعشيرة خيرًا. .

فلما هم الأعرابي أن يخرج إلى أهله . . أراد على أن يعطى أصحابه درسًا في كسب القلوب . . فقال لهم : «إن مثلي ومثل هذا الأعرابي كمثل رجل كانت له ناقة فشردت عليه .. فاتبعها الناس .. يعنى : يركضون وراءها ليمسكوها .. وهي تهرب منهم فزعًا .. ولم يزيدوها إلا نفورًا ..

فقال صاحب الناقة: خلُّوا بيني وبين ناقتي.. فأنا أرفق بها وأعلم بها..

فتوجَّه إليها صاحب الناقة فأخذ لها من قشام الأرض.. ودعاها.. حتى جاءت واستجابت.. وشد عليها رحلها..

ولو أنى أطعتكم حيث قبال ما قبال.. دخل النار..» يعنى: لو طردتموه... لعله يرتد عن الدين.. فيدخل النار.. (١).

وما كان الرفق في شيء إلا زانه. . وما نُزع من شيء إلا شانه . . ﴿ وَلا تَسْتُوِى الْحَسَنَةُ وَلا السَّيِّمَةُ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٍّ حَمِيمٌ ﴾ (٢).

ذُكر أنه عَلِيَكُم لما فتح مكة . . جعل يطوف بالبيت . . فأقبل فضالة بن عمير . . رجل يُظهر الإسلام . . فجعل يطوف خلف النبي عَلِيَكُم . . ينتظر منه غفلة . . ليقتله . . !!

<sup>(</sup>١) ضعيف: رواه: البزار (٨٧٩٩)، وأبو الشيخ في «الأمشال»؛ كلاهما من طريق إبراهيم بن الحكم بن أبان، وهو ضعيف، قال الحافظ العراقي في تخريج أحاديث الإحياء: بطوله أخرجه البزار وأبو الشيخ من حديث أبي هريرة بسند ضعيف .

<sup>(</sup>٢) سورة فصلت: الآية: (٣٤).

فلما دنا من النبي عَايِّنِكُم .. انتبه عَايَّكُم إليه.. فالتفت إليه وقال: «أفضالة؟!».

قال: نعم. . فضالة يا رسول الله. .

قال: «ماذا كنت تحدث به نفسك؟».

قال: لا شيء. . كنت أذكر الله . . !!

قال فضالة..: ثم وضع رسول الله عار الله عار الله عار على صدرى...

فسكن قلبى. . فوالله ما رفع رسول الله عليه عن صدرى . حتى ما خلق الله شيئًا أحب إلى منه . . (١) .

#### حكاية صياد السمك

يُروى أن صيادًا يصطاد السمك، ويُطعم منه أطفاله وزوجته، خرج يومًا للصيد، فوقع في شبكته سمكة كبيرة ففرح بها، ثم أخذها ومضى إلى السوق ليبيعها، ويصرف ثمنها في مصالح عياله.

فلقيه بعض الظلمة من أعوان السلطان، فرأى السمكة معه، فأراد أخذها منه، فمنعه الصياد، فرفع الظالم خشبة كانت بيده، فضرب بها رأس الصياد ضربة موجعة، وأخذ السمكة منه غصبًا بلا ثمن.

فدعا الصياد عليه فقال: إلهى! جعلتنى ضعيفًا، وجعلته قويًا عنيفًا، فخذ لى بحقى منه عاجلًا، فقد ظلمنى ولا صبر لى إلى الآخرة.

ثم إن ذلك الغاصب الظالم انطلق بالسمكة إلى منزله، وسلَّمها إلى زوجته، وأمرها أن تشويها، فلما أخذتها أفلتت السمكة من يديها، وفتحت فمها وضربته في أصبع يده ضربة طار بها عقله. فقام وشكا إلى الطبيب ألمَّا في يده، فلما رآها قال له: إن دواءها أن تُقطع الإصبع، لئلا يسرى الألم

<sup>(</sup>۱) استمتع بحياتك (ص:١٥٠–١٥٣).

إلى بقية الكفّ.

فقطع إصبعه، فانتقل الألم والوجع إلى الكف واليد، وازداد تألمًا، وارتعدت من الخوف فرائصه، فقال له الطبيب: ينبغى أن تُقطع اليد إلى المعصم لئلا يسرى الألم إلى الساعد فقطعها، فانتقل الألم إلى الساعد.

فمازال هكذا كلما قطع عضوًا انتقل الألم إلى العضو الذي يليه.

حتى خرج هائمًا على وجهه، مستغيثًا إلى ربه ليكشف عنه ما نزل به.

فرأى شجرة فقصدها، فأخذه النوم عندها فنام، فرأى في منامه قائلاً يقول: يا مسكين! إلى كم تُقطع أعضاؤك؟ امض إلى خصمك الذى ظلمته فاطلب منه أن يسامحك، فانتبه من النوم، وفكّر في أمره، فعلم أن الذى أصابه من جهة الصياد، فدخل المدينة، وسأل عن الصياد، وأتى إليه، ووقع بين يديه يتمرّغ على رجليه، وطلب منه أن يسامحه ودفع إليه شيئًا من ماله، وتاب من فعله، فرضى عنه الصياد وعفا عنه، فسكن في الحال ألمه، وانتهت في التو محنته.

## هيا نفتح صفحة العفو من جديد

هيا لنبدأ مرة أخرى ونفتح صفحة العفو من جديد فنعفو عن كل من ظلمنا أو أساء إلينا لنفوز بعفو الله ورحمته ومغفرته... فإنه من عفا عن الناس عفا الله عنه... ومن غفر للناس غفر الله له... ومن رحم الناس رحمه الله في الدنيا والآخرة.

\* ولذلك كان دعاء ليلة القدر: «اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنى»(١) لأن العفو أعظم وأبلغ من المغفرة فإن الله إذا غفر لعبد ولم يعف عنه فإنه يحاسبه يوم القيامة على ذنوبه ولكن لا يعذبه عليها أما إن عفا الله عن العبد (١) صحيح: رواه ابن ماجه (٣٨٥٠) كتاب الدعاء، وصححه العلامة الألباني رحمه الله في صحيح الجامع (٤٤٢٣).

فإنه يمحو ذنوبه من الصحيفة فلا يحاسبه ولا يعاقبه.

فمن أراد أن يفوز بعفو الله فعليه أن يعفو عن كل من ظلمه أو أساء إليه.

#### من فوائد العفو والغفران

- (١) العفو والغفران من مظاهر حسن الخلق.
- (٢) كلاههما دليل على كمال الإيمان وحسن الإسلام.
  - (٣) كلاهما دليل على سعة الصدر وحسن الظن.
- (٤) كلاهما يثمر محبة الله \_ عز وجل \_ ثم محبة الناس.
  - (٠) العفو أمان من الفتن وعاصم من الزلل.
  - (٦) الغفران دليل على كمال النفس وشرفها.
- (٧) كل من العفو والغفران يهيئ المجتمع والنشء الصالح لحياة أفضل.
  - (٨) كلاهما طريق نور وهداية لغير المسلمين(١).

मर भर कर

<sup>(</sup>١) نضرة النعيم (٧/ ٢٩١٠).



# النبي ريالي والخوف من المظالم

وها نحن نتخيل مرة أخرى أننا نسير فى شوارع المدينة المنورة التى لطالما سار فيها النبى عليه المناه وأصحابه. ولطالما تشرفت تلك البقعة المباركة بوجودهم.

وها نحن نتجه مباشرة إلى بيت النبى علين الذى هو أعظم بيت فى الكون كله زغم بساطته وتواضعه - لنسعد برؤية النبى علينه ونستأنس بمجالسته وترتوى قلوبنا بكلامه العذب الطيب.

فلما طرقنا الباب فتح لنا الحبيب المصطفى عليَّكُ وأذن لنا بالدخول.

\* فلما دخلنا وجدنا النبى عَلَيْكُم جالسًا مع بعض أصحابه يحذرهم من الوقوع في أى مظلمة من مظالم العباد حتى لا تضيع حسناتهم بسبب تلك المظالم فقال عليه «اتقوا دعوة المظلوم فإنه ليس دونها حجاب (١).

\* فتعالوا بنا لنتعايش في هذه الليلة المباركة بقلوبنا وأرواحنا مع أمر المظالم حتى نحذر من الوقوع في أي مظلمة من مظالم العباد.

# زمن المظالم

إننا نعيش فى زمن لو أردنا أن نُطلق عليه اسمًا لم نجد له إلا اسمًا واحدًا: (زمن المظالم) . . . كثرت فيه المظالم بشكل عجيب لا يخطر على قلب بشر . . . وكل هذا من أجل الدرهم والدينار والمنصب والجاه والدنيا التى لا تساوى عند الله جناح بعوضة .

\* إن الظلم مرتعه وخيم . . . وعاقبته مؤلمة . . . ونهايته مدمرة.

<sup>(</sup>١) حسن: رواه أحمد (٣/ ١٥٣)، وحسنه العلامة الألباني رحمه الله في السلسلة الصحيحة (٧٦٧).

\* وحسبك أن الملك الجبار - جل وعلا - هو الذى تكفل بنصرة المظلوم فهل تستطيع أن تكون خصمًا لفاطر السماوات والأرض - جل جلاله -؟! قال على القوا دعوة المظلوم، فإنها تُحملُ على الغمام، يقول الله: وعزتى وجلالى لأنصرنك ولو بعد حين (١).

وقال عَرَاتِكُم : «اتقوا دعوة المظلوم، فإنها تصعد إلى السماء كأنها شرارة» (٢). وقال عَرَاكُم : «اتقوا دعوة المظلوم، وإن كان كافراً، فإنه ليس دونها حجابٌ» (٣).

\*وهناك أمثلة محفورة في العقول لا ننساها أبدًا من صور الظلم وعاقبة الظالمين.

\* فهذا أبو جهل الذي كان من أعدى أعداء النبي عَلَيْكُم ولطالما دبر المؤامرات لقتل النبي عَلَيْكُم . . . انظر معى وتأمل كيف كانت عاقبته .

عن عبد الرحمن بن عوف قال: إنى لفى الصف يوم بدر، إذ التفت فإذا عن يمينى وعن يسارى فتيان حديثا السن، فكأنى لم آمن لمكانهما إذ قال لى أحدهما سرًّا من صاحبه: يا عم، أرنى أبا جهل، فقلت: يا ابن أخى ما تصنع به؟ قال: عاهدت الله إن رأيته أن أقتله، أو أموت دونه وقال لى الآخر سرًّا من صاحبه مثله. قال: فما سرنى أننى بين رجلين مكانهما، فأشرت لهما إليه، فشدا عليه مثل الصقرين، حتى ضرباه وهما ابنا عفراء.

<sup>(</sup>١) صحيح: رواه الطبراني في الكبيسر (٤/ ٨٤)، من حديث خزيمة بن ثابت ريخ و صححه العلامة الالباني رحمه الله في صحيح الجامع (١١٧).

<sup>(</sup>٢) صحيح: رواه الحاكم، من حديث ابن عمر ناشكا، وصححه العلامة الألباني رحمه الله في صحيح الجامع (١١٨).

<sup>(</sup>٣) حسن: رواه أحمد (١٢١٤٠) من حديث أنس بن مالك رَفِّتُك، وحسنه العلامة الألباني رحمه الله في السلسلة الصحيحة (٧٦٧).

ومن ينظر ماذا صنع أبو جهل؟». قال ابن مسعود: أنا يا رسول الله. فانطلق فوجده قد ضربه ابنا عفراء، حتى برد. قال: فأخذ بلحيته، قال: فقلت: أنت أبو جهل(١)؟ فقال: وهل فوق رجل قتلتموه، أو قال: قتله قومه.

\* وهذا أبو لهب - عم النبي عَلَيْكُم - الله كان من أشد الناس إيذاءً للنبي عَلَيْكُم .

\* لقد كان أبو لهب كثير الأذية لرسول الله عَلَيْكُم والبغض له، والازدراء به. والتنقص له ولدينه.

وانظر إلى نموذج من نماذج كيد أبى لهب لدعوة الرسول عَلَيْكُم ، التي عاداها من اليوم الأول للدعوة.

روى الإمام أحمد، عن ربيعة بن عبّاد من بنى الديل - وكان جاهليًا فأسلم - قال: رأيت النبى عليّات في الجاهلية، في سوق ذى المجاز وهو يقول: «يا أيها الناس، قولوا لا إله إلا الله تفلحوا». والناس مجتمعون عليه، ووراءه رجل وضيء الوجه أحول ذو غديرتين، يقول: إنه صابئ كاذب. يتبعه حيث ذهب، فسألت عنه فقالوا: هذا عمه أبو لهب(٢).

- فتأمل معى كيف كان جزاء أبى لهب - عليه من الله ما يستحق.

قال أبو رافع مولى رسول الله عَلَيْكُمْ: رماه الله بالعدسة فقتلته. فلقد تركه ابناه بعد موته ثلاثًا، ما دفناه حتى أنتن، وكانت قريش تتقى هذه العدسة، كما تتقى الطاعون، حتى قال لهما رجل من قريش: ويحكما، ألا تستحيان أن أباكما قد أنتن في بيته لا تدفنانه؟ فقالا: إنا نخشى عدوة هذه القرحة. فقال: انطلقا فأنا أعينكما عليه، فوالله ما غسلوه إلا قذفًا بالماء عليه من

<sup>(</sup>١) قال الحافظ في الفتح (٧/ ٣٤٢): والتـقدير: أنت المقـتول يا أبا جـهل؟ وخاطبـه بذلك مقـرِّعًا له ومستشفيًا منه؛ لأنه كان يؤذيه بمكة أشد الأذى.

<sup>(</sup>٢) صحيح: رواه أحمد (١٥٥٩٣) ومواضع، من حديث ربيعة بن عباد رُطَّق، وصححه العلامة الألماني رحمه الله في صحيح السيرة النبوية ص (١٤٣).

بعيد، ما يدنون منه، ثم احتملوه إلى أعلى مكة، فأسندوه إلى جدارٍ، ثم رخموا عليه بالحجارة.

\*وهذا عقبة بن أبى معيط، هذا الشقى الذى آذى رسول الله عَلَيْكُم، وانفرد بما لم يفعله أحد، ووضع رجله على عنق أطهر الخلق رسول الله عَلَيْكُم، فقُطعت عنقه جزاء وفاقًا.

وقال حماد بن سلمة عن عطاء بن السائب عن الشعبى قال: لما أمر النبى عن الشعبى قال: لما أمر النبى عنت بقتل عقبة قال: أتقتلنى يا محمد، من بين قريش؟ قال: «نعم، أتدرون ما صنع هذا بى، جاء وأنا ساجد خلف المقام، فوضع رجله على عنقى وغمزها، فما رفعها حتى ظننت أن عينى ستندران، وجاء مرة أخرى بسلا شاة، فألقاه على رأسى وأنا ساجد، فجاءت فاطمة فغسلته عن رأسى».

وذهب عقبة إلى مزبلة التاريخ، وأُطيح بعنق جزاء كفره وعناده وحسده للإسلام ورسوله عَلِيْظِيم .

\*وهذا عامر بن الطفيل يكيد للرسول عَلَيْكُم، ويحاول اغتياله، فيدعو عليه عَلَيْكُم، فيبتليه الله بغدَّة في نحره، فيموت لساعته، وهو يصرخ من الألم.

\*وأربد بن قـيس يؤذى رسـول الله عَلَيْكُم ، ويسعى فى تدبـير قـتله، فيدعو عليه، فيُنزل الله عليه صاعقةً تحرقه هو وبعيره.

\*واختفى سفيان الثورى خوفًا من أبى جعفر المنصور، وخرج أبو جعفر يريد الحرم المكِّىَ وسفيان داخل الحرم، فقام سفيان وأخذ بأستار الكعبة، ودعا الله عنز وجل أن لا يُدخِل أبا جعفر بيته، فمات أبو جعفر عند بئر ميمون قبل دخوله مكة.

\*وقبل أن يَقتُل الحجاجُ سعيدَ بن جبير بوقت قصير، دعا عليه سعيدٌ وقال: اللهم لا تسلطه على أحد بعدى. فأصاب الحجاجَ خُراجٌ في يده، ثم

انتشر في جسمه، فأخذ يخور كما يخور الثور، ثم مات في حالة مؤسفة.

\* وأحمد بن أبى دؤاد القاضى المعتزلى يُشارك فى إيذاء الإمام أحمد بن حنبل فيدعو عليهم فيُصيب الله بمرض الفالج فكان يقول: أمَّا نصف جسمى، فلو وقع عليه الـذباب، لظننت أن القيامة قامت، وأمَّا النصف الآخر، فلو قُرض بالمقاريض ما أحسستُ.

\* ويدعو أحمد بن حنبل أيضًا على ابن الزّيّات الوزير، فيسلط الله عليه من أخذه، وجعله في فرن من نار، وضرب المسامير في رأسه.

# الظلم إيذان بهلاك الأمم

إن الظلم إيذان بهلاك الأمم. . فما من أمة ظهر فيها الظلم إلا كان ذلك سبب هلاكها .

قال تعالى: ﴿ وَتِلْكَ الْقُرَىٰ أَهْلَكْنَاهُمْ لَمَّا ظَلَمُوا وَجَعَلْنَا لِمَهْلِكِهِم مَّوْعِدًا ﴾ (١). وقال: ﴿ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةً إِلاَّ خَمْسِينَ عَامًا فَأَخَذَهُمُ الطُّوفَانُ وَهُمْ ظَالِمُونَ ﴾ (٢).

\* قال الإمام ابن تيمية - رحمه الله تعالى-: "إن الناس لم يتنازعوا في أن عاقبة الظلم وخيمة، وعاقبة العدل كريمة، ولهذا يُروى: أن الله ينصر الدولة العادلة، وإن كانت كافرة، ولا ينصر الدولة الظالمة، ولو كانت مؤمنة» (٣).

\* ومن أجل ذلك حرم الله (جل وعلا) الظلم على نفسه وجعله بيننا مُحرمًا فقال تعالى كما في الحديث القدسي الذي رواه مسلم: «يا عبادي إنى حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرمًا فلا تظالموا»(٤).

<sup>(</sup>١) سورة الكهف: الآية: (٩٥).

<sup>(</sup>٢) سورة العنكبوت: الآية: (١٤).

<sup>(</sup>٣) الحسبة (ص: ١٧٠).

<sup>(1)</sup> رواه مسلم (۲۵۷۷) كتاب البر والصلة والآداب.

\* وحذَّر النبي عَيَّاكُم أمنه من الظلم فقال عَيَّكُم : «اتقوا دعوة المظلوم، فإنها تُحمل على الغمام، يقول الله: وعزتي وجلالي لأنصرنَّك ولو بعد حين (١).

وقال عِلَيْكُم: «اتقوا دعوة المظلوم فإنها تصعد إلى السماء كأنها شرارة»<sup>(۲)</sup>. فهى سريعة الوصول.

وقال عَرَّاكِم : «اتقوا دعوة المظلوم، وإن كان كافراً، فإنه ليس دونها حجاب»(٣).

وقال عَلَيْكُمْ: «دعوة المظلوم مستجابة وإن كان فاجرًا ففجوره على نفسه»(٤).

\* ولما أرسل النبى علينها: «... واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب»(٥).

\* وفي «الصحيحين» أن النبى عِيَّكِيْ قال: «إن الله ليُملى للظالم حتى إذا أخذه لم يُفلته». ثم قرأ «﴿ وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَىٰ وَهِيَ ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ شَديدٌ ﴾ (٢) » (٧).

\* وفي «الصحيحين» أن النبي عليه قال: «المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يُسلمه...»(^).

# \* وفي «الصحيحين» أن النبي عَلِيْكُم قال: «من ظلم قيد شبر من الأرض

<sup>(</sup>١) حسن: رواه أحمد (٧٩٨٣)، وحسنه العلامة الألباني رحمه الله في السلسلة الصحيحة (٨٧٠).

 <sup>(</sup>۲) صحيح: رواه الحاكم عن ابن عمر، كما نص على ذلك العجلوني في كشف الحفاء (۳۸/۱)،
 وصححه العلامة الألباني رحمه الله في صحيح الترغيب والترهيب (۲۲۲۸).

<sup>(</sup>٣) حسن: رواه أحمد (١٢١٤٠)، وحسنه العلامة الألباني رحمه الله في السلسلة الصحيحة (٧٦٧).

<sup>(</sup>٤) حسن: رواه أحمد (٨٥٧٧)، والطيالسي في مسنده (٦/١)، وحسنه العلامة الألباني رحمه الله في صحيح الجامع (٣٣٨٢).

<sup>(</sup>٥) متفق عليه: رواه البخاري (٢٤٤٨) كتاب المظالم والغصب، ومسلم (١٩) كتاب الإيمان.

<sup>(</sup>٦) سورة هود: الآية: (١٠٢).

<sup>(</sup>٧) متفق عليه: رواه البخاري (٤٦٨٦) كتاب تفسير القرآن، ومسلم (٢٥٨٣) كتاب البر والصلة والآداب.

<sup>(</sup>٨) منفق عليه: رواه البخاري (٢٤٤٢) كتاب المظالم والغصب، ومسلم (٢٥٨٠) كتاب البر والصلة والأداب.

النبى # والخوف من المظالم : طُوِق من سبع أرضين الما.

\* وفى الصحيحين أن النبى عَرَّاكُم قال: «لا تُقتل نفس ظلمًا إلا كان على ابن آدم الأول كفلٌ من دمها لأنه كان أول مَن سَنَّ القتل»(٢).

لا تظلمن إذا ما كنت مقتدرا

فالظلم ترجع عُقباه إلى الندم تنام عيناك والمظلوم منتبة

يدعــو عليك وعـين الله لم تـنم

فيا خسارة من نام وأعين الناس ساهرة تدعو عليه، ويا فوز من نام وأعين الناس ساهرة تدعو له . . . قال تعالى: ﴿ أَلا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ ﴾ (٣) .

\* قال إبراهيم التيميُّ: إن الرجل ليظلمني فأرحمه.

وسُرِقت دنانير لرجل صالح من خُراسان، فجعل يبكى، فقال له الفضيل: لِمَ تبكى؟ قال: ذكرت أن الله سوف يجمعُنى بهذا السارق يوم القيامة، فبكيت رحمة له.

## أنواع الظلم

قال بعض الحكماء: الظلم ثلاثة:

الأول: ظلم بين الإنسان وبين الله تعالى، وأعظمه الكفر والشرك والنفاق، ولذلك قال: ﴿ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ ﴾ (٤) وإياه قصد بقوله: ﴿ أَلا لَعْنَةُ اللَّه عَلَى الظَّالِمِينَ ﴾ (٥).

<sup>(</sup>١) متفق عليه: رواه البخارى (٣٤٥٣) كتاب المظالم والغصب، ومسلم (١٦١٢) كتاب المساقاة.

 <sup>(</sup>۲) متفق عليه: رواه البخارى (۳۳۳٦) كتاب أحاديث الأنبياء، ومسلم (۱۲۷۷) كتاب القسامة والمحاربين
 والقصاص والديات.

<sup>(</sup>٣) سورة هود: الآية: (١٨).

<sup>(</sup>٤) سورة لقمان: الآية: (١٣).

<sup>(</sup>٥) سورة هود: الآية: (١٨).

والثانى: ظلم بينه وبين الناس، وإياه قصد بقوله: ﴿ وَجَزَاءُ سَيِّعَةً سَيِّعَةً ﴾ الله قوله: ﴿ إِنَّهُ لا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ ﴾ (١) وبقوله: ﴿ إِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَظْلِمُونَ النَّاسَ ﴾ (٢).

والثالث: ظلم بينه وبين نفسه، وإياه قصد بقوله: ﴿ فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ ﴾ (٤). لَنَفْسِهِ ﴾ (٢) وقوله: ﴿ ظَلَمْتُ نَفْسِي ﴾ (٤).

وكل هذه الثلاثة في الحقيقة ظلم للنفس، فإن الإنسان في أول ما يهم بالظلم فقد ظلم نفسه (٥).

# الجهل والظلم.. أصل كل شر

\* قال الإمام ابن القيم - رحمه الله تعالى -: «الإنسان خُلق فى الأصل ظلومًا جهولاً، ولا ينفك عن الجهل والظلم إلا بأن يعلمه الله ما ينفعه، ويلهمه رشده، فمن أراد به خيراً علمه ما ينفعه، فخرج به عن الجهل، ونفعه بما علمه فخرج به عن الظلم ومن لم يرد به خيراً أبقاه على أصل الخلقة. فأصل كل خير هو العلم والعدل، وأصل كل شر هو الجهل والظلم». وقد جعل الله سبحانه للعدل المأمور به حداً، فمن تجاوزه كان ظالمًا معتديًا، وله من الذم والعقوبة بحسب ظلمه وعدوانه» (٢).

\* \* \*

<sup>(</sup>١) سورة الشورى: الآية: (٤٠).

<sup>(</sup>۲) سورة الشورى: الآية: (٤٢).

<sup>(</sup>٣) سورة فاطر: الآية: (٣٢).

<sup>(</sup>٤) سورة القصص: الآية: (١٦).

<sup>(</sup>٥) المفردات (ص: ٣١٥-٣١٦).

<sup>(</sup>٦) إغاثة اللهفان (٢/ ١٣٦–١٣٧) بتصرف.

## خوف النبي ورسي من المظالم

إن الخوف من المظالم ملأ قلوب الأنبياء والصالحين رُعبًا وخوفًا من قصاص يوم القيامة.

\* فها هو النبى عَلَيْكُم يطلب من أحد أصحابه أن يقتص منه خوفًا من أن يلقى الله (عز وجل) يوم القيامة بأى مظلمة.

\* عن محمد بن على بن الحسين أبى جعفر الباقر: «أن النبى عليه كان يتخطى بعرجون فأصاب به سواد بن غُزية الأنصارى فقال: «يا رسول الله أوجعتنى، وقد بعثك الله بالحق والعدل فأقدنى (١) »، فكشف رسول الله على عن بطنه فقال: «استقد» قال: فاعتنقه فقبَّل بطنه، فقال: «ما حملك على هذا يا سواد؟».

قال يا رسول الله: «حضر ما ترى فأردت أن يكون آخر العهد بك أن يحس جلدى جلدك . . . فدعا له رسول الله عاليا بخير ، وقال له خيراً» (٢).

\* ولذا كان النبى عَرَّا اللهم إنى أتخذ عندك عهداً لن تُخلفنيه؛ فإنما أنا بَشَرٌ، فأيما مؤمن آذيته، أو شتمته، أو جلدته، أو لعنته، فاجعلها له صلاةً وزكاة وقربة بها إليك يوم القيامة (٣).

\* \* \*

<sup>(</sup>١) أقدني: خذ لي الحق من نفسك.

 <sup>(</sup>۲) الإصابة فى تمييز الصحابة (۲/ ٩٥)، وسنده حسن إلا أنه مرسل، وبسنده ما جاء عين عبد الله بن جبير الخزاعى فى مجمع الزوائد (۲/ ۲۸۹)، وقال الهيثمى: رواه الطبرانى ورجاله ثقات على ما فى عبد الله بن جبير من ضعف كما جاء فى التهذيب (١٦٨/٥).

<sup>(</sup>٣) متفق عليه: رواه البخاري (٦٣٦١) كتاب الدعوات، ومسلم (٢٦٠١) كتاب البر والصلة والآداب.

### خوف الصحابة والتابعين من المظالم

ولقد ورث أصحاب النبى عَلِيْتُ ومَن بعدهم هذا الخوف من المظالم. \* فتعالوا بنا لنرى بعض الصور المشرقة التي توضح مدى خوفهم من الوقوع في المظالم.

### وأنا والله ما نسيتها بعد ١١٢١٢

عن إياس بن سلمة عن أبيه قال: مر عمر بن الخطاب رضوان الله عليه، وأنا في السوق وهو مارٌ في حاجة له، ومعه الدرّة قال: هكذا أمط عن الطريق يا سلمة، قال: ثم خفقني بها خفقة، فما أصاب إلى طرف ثوبي، فأمطت عن الطريق، فسكت عنى حتى كان في العام المقبل فلقيني في السوق فقال: يا سلمة أردت الحج العام؟ قلت: نعم يا أمير المؤمنين، فأخذ بيدي، فما فارقت يدى يده حتى دخل بي بيته، فأخرج كيسًا فيه ستمائة درهم فقال: يا سلمة استعن بهذه، واعلم أنها من الخفقة التي خفقتك عام أول، قلت: والله يا أمير المؤمنين ما ذكرتها حتى ذكرتنيها! قال: وأنا والله ما نسيتها بعد.

## يا عمر.. عدلت فأمنت فنمت ١١١

أرسل قيصر روما رسولاً إلى عمر بن الخطاب لينظر أحواله ويشاهد أفعاله، فلما دخل المدينة سأل أهلها وقال: أين ملككم؟ فقالوا: ما لنا ملك، بل لنا أمير قد خرج إلى ظاهر المدينة، فخرج الرسول في طلبه، فرآه نائمًا في الشمس على الأرض فوق الرمل الحار وقد وضع جبته كالوسادة والعرق يسقط من جبينه وقد بلَّ الأرض، فلما رآه على هذه الحال وقع الخشوع في قلبه

وقال: رجل لا يقر للملوك قرار من هيبته وتكون هذه حاله! ولكنك يا عمر عدلت فأمنت فنمت، وملكنا يجور فلا جرم أنه لا يزال ساهرًا خائفًا، أشهد أن دينك الدين الحق ولولا أننى أتيت رسولاً لأسلمت، ولكنى أعود وأسلم».

# رحلة العدل مع عمر بن عبد العزيز رافي

\* إنه عمر بن عبد العزيز الخليفة الأموى الراشد الذى يقول فيه مالك ابن دينار: يقولون: مالك زاهد! . . أى زهد عندى؟ إنما الزاهد عمر بن عبد العزيز، أتته الدنيا فاغرة فاها، فتركها جملة!

أجل، فلم يكن في خلافته سوى قميص واحد يلبسه، فكان إذا غسلوه جلس في المنزل حتى ييبس، وهو الذي نشأ وشب في أحضان النعيم.

ودخل على امرأته يومًا فسألها أن تُقرضه درهمًا يشترى به عنبًا، فلم يجد عندها شيئًا. . فقالت له: أنت أمير المؤمنين وليس فى خزائنك ما تشترى به عنبًا؟! فقال: هذا أيسر من معالجة الأغلال والأنكال غدًا فى نار جهنم.

وقد اجتهد فی مدة ولایت مع قصرها حتی رد المظالم، وصرف إلی کل ذی حقّ حق، وکان منادیه ینادی فی کل یوم: أین الغارمون؟ أین الراغبون فی الزواج؟ أین الیتامی؟ أین المساکین؟ حتی أغنی کلاً من هؤلاء. ومع عدله وزُهده، وردِّه للمظالم، وشدته علی نفسه وأقاربه کان یناجی

ومع عدله وزهده، ورده للمظالم، وشدته على نفسه وأقاربه كان يناجى ربه فيقول: اللهم إن عمر ليس أهلاً أن تناله رحمتك، ولكن رحمتك أهلٌ أن تنال عمر.

وأثنى عليه رجل فقال له: جزاك الله عن الإسلام خيـرًا يا أمير المؤمنين. فقال: بل جزى الله الإسلام عنى خيرًا.

## حصنن مدينتك بالعدل ونق طرقها من الظلم

\*كتب بعض عمال عمر بن عبد العزيز إليه: «أما بعد، فإن مدينتنا قد خربت، فإن يَرَ أمير المؤمنين أن يقطع لنا ما نرمّها به فعل».

فكتب إليه عمر: «أما بعد، فقد فهمت كتابك، وما نكرت أن مدينتكم قد خربت، فإذا قرأت كتابى هذا فحصنها بالعدل، ونق طرقها من الظلم فإنه مرمتها، والسلام»(١).

\* وكتب إليه واليه على خراسان يستأذنه فى أن يرخص له باستخدام بعض القوة والعنف مع أهلها قائلاً فى رسالته له: «إنهم لا يُصلحهم إلا السيف والسوط» فكان رده التقى الحازم: «كذبت. . بل يصلحهم العدل والحق، فابسط ذلك فيهم، واعلم أن الله لا يُصلح عمل المفسدين».

\* قال سفيان الثورى: «أئمة العدل خمسة: أبو بكر وعمر وعثمان وعلى وعمر بن عبد العزيز»، وقال: «لا أوافق رأى أحد أحب إلى من عمر بن عبد العزيز؛ لأنه كان إمام هدى»(٢).

### ذهبت لذات الظالمين بما ظلموا

\* للظالمين يقول الإمام ابن الجوزى - رحمه الله-:

أما سمعتم منادى ﴿ وَتِلْكَ الْقُرَىٰ أَهْلَكُنَاهُمْ لَمَّا ظَلَمُوا ﴾ (٣) ؟!

أما ينذركم إعلام ﴿ وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَىٰ وَهِيَ ظَالِمَةٌ ﴾ (٤) ؟!

أما يفصم عُرى عزائمكم ﴿ وَكُمْ قَصَمْنَا مِن قَرْيَةٍ كَانَتْ ظَالِمَةً ﴾ (٥) ؟!

<sup>(</sup>١) البداية والنهاية لابن كثير (٩/ ١٩٣).

<sup>(</sup>٢) سيرة ومناقب عمر بن عبد العزيز لابن الجوزى (ص: ٧٤).

<sup>(</sup>٣) سورة الكهف: الآية: (٥٩).

<sup>(</sup>٤) سورة هود: الآية: (١٠٢).

<sup>(</sup>a) سورة الأنبياء: الآية: (١١).

أما يقصر من قصوركم ﴿ وَبِئْرِ مُعَطَّلَة وَقَصْرِ مَّشِيد ﴾ (١) ؟! أما سمعتم هاتف العبر ينادى: ﴿ فَكُلاً أَخَذْناً بِذَنْبِهِ ﴾ (٢) ؟!

يا هذا، ظلمك لنفسك غاية في القبح، ألا إن ظلمك لغيرك أقبح، ويحك إن لم تنفع أخاك فلا تؤذه، وإن لم تعطه فلا تأخذ منه، لا تشابهن الحية، فإنها تأتى إلى الموضع الذي قد حفره غيرها فتسكنه، ولا تتمثلن بالعقاب. . . في الحيوانات أخيار وأشرار كبني آدم، فالتقط خير الخلال وخل خسيسها (٣) .

ذهبت لذات الظالمين بما ظلموا وبقى العار، وداروا إلى دار العقاب وملك الغيرُ الدار، وخلوا بالعذاب فى بطون تلك الأحجار، فلا مغيث ولا أنيس، ولا رفيق ولا جار.

أما علموا أن الله جار المظلوم ممن جار، فإذا قاموا يوم القيامة زاد البلاء على المقدار ﴿ سَرَابِيلُهُم مِن قَطِرَان وَتَغْشَىٰ وُجُوهَهُمُ النَّارُ ﴾ (٤) لا يغرنك صفاء عيشهم كل الأخير أكدار ﴿ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ ليَوْم تَشْخَصُ فِيهِ الأَبْصَارُ ﴾ (٥).

\* قال الشاعر:

إذا جـــار الأمير وكاتباه

وقساضي الأرض داهن في القسضاء

فـــويلٌ ثم ويسلٌ ثم ويسلٌ

لقاضى الأرض من قاضى السماء

<sup>(</sup>١) سورة الحج: الآية: (٤٥).

<sup>(</sup>٢) سورة العنكبوت: الآية: (٤٠).

**<sup>(</sup>٣)** المدهش لابن الجوزى (ص: ٥٥٠ ـ ٥٥١).

<sup>(</sup>٤) سورة إبراهيم: الآية: (٥٠).

<sup>(</sup>٥) سورة إبراهيم: الآية: (٤٢).

وقال أبو العتاهية:

أمـــا والله إن الطالم لوم

وما زال المسيء هو الظلوم

إلى ديان يسوم الديسن نمضى

وعند الله تجستهم الخسصوم

ستعلم في الحسساب إذا التقينا

غسدًا عند الإلبه مَن الملوم(١)

## الدواوين عند الله ثلاثة

قال الإمام ابن القيم -رحمه الله-:

"والظلم عند الله عز وجل يوم القيامة له دواوين ثلاثة: ديوان لا يغفر الله منه شيئًا، وهو الشرك به، فإن الله لا يغفر أن يشرك به. وديوان لا يترك الله تعالى منه شيئًا، وهو ظلم العباد بعضهم بعضًا، فإن الله تعالى يستوفيه كله. وديوان لا يعبأ الله به، وهو ظلم العبد نفسه بينه وبين ربه عز وجل فإن هذا الديوان أخف الدواوين وأسرعها محوًا، فإنه يُمحى بالتوبة والاستغفار والحسنات الماحية والمصائب المكفرة ونحو ذلك. بخلاف ديوان الشرك، فإنه لا يُمحى إلا بالتوحيد، وديوان المظالم لا يُمحى إلا بالخروج منها إلى أربابها واستحلالهم منها. ولما كان الشرك أعظم الدواوين الثلاثة عند الله عن وجل عرم الجنة على أهله، فلا تدخل الجنة نفس مشركة» (٢).

\* \* \*

<sup>(</sup>١) الآداب الشرعية (١١/ ١٨١).

<sup>(</sup>٢) الوابل الصيب من الكلم الطيب (ص: ٣٣).

## إذا أوذيت فتذكّر تلك المشاهد

\* إذا أوذيت فلا تحزن . . . وتذكّر مشاهد التوحيد عند استقبال الأذى من الناس:

أول مشهد العفو: وهو مشهد سلامة القلب، وصفائه ونقائه لمن آذاك، وحبُّ الخير وهى درجة زائدة. وإيصال الخير والنفع له، وهى درجة أعلى وأعظم، فهى تبدأ بكظم الغيظ وهو: أن لا تُؤذى من آذاك، ثم العفو، وهو أن تسامحه، وأن تغفر له زلَّته، والإحسان، وهو: أن تبادله مكان الإساءة منه إحسانًا منك، ﴿وَالْكَاظمينَ الْغَيْظُ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُ النَّاسِ وَالْمَامِ وَالْمَامِ فَا أَصْلَحَ فَا أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ ﴾(٢)، ﴿ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفُحُوا ﴾(٣).

وفى الأثر: «إن الله أمرنى أن أصل من قطعنى، وأن أعفو عمن ظلمنى، وأن أُعطى من حرمنى».

ومشهد القضاء: وهى أن تعلم أنه ما آذاك إلا بقضاء من الله وقدر، فإن العبد سبب من الأسباب، وأن المقدر والقاضى هو الله، فتسلم وتُذْعن لمولاك.

ومشهد الكفارة: وهى أن هذا الأذى كفارة من ذنوبك وحطُّ من سيئاتك، ومحوٌّ لزلاتك، ورفعة لدرجاتك ﴿ فَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَأُخْرِجُوا مِن دَيَارِهمْ وَأُوذُوا فِي سَبِيلِي وَقَاتَلُوا وَقُتِلُوا لأُكَفَرَنَّ عَنْهُمْ سَيَّاتِهمْ ﴾ (٤).

<sup>(</sup>١) سورة آل عمران: الآية: (١٣٤).

<sup>(</sup>٢) سورة الشورى: الآية: (٤٠).

<sup>(</sup>٣) سورة النور: الآية: (٢٢).

<sup>(</sup>٤) سورة آل عمران: الآية: (١٩٥).

من الحكمة التى يؤتاها كثير من المؤمنين، نزع فتيل العداوة، ﴿ ادْفَعْ بِالَّتِى هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ ﴾ (١)، «المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده» (٢).

أى: أن تلقى من آذاك ببشر وبكلمة لينة، وبوجه طليق، لتنزع منه أتون العداوة، وتطفئ نار الخصومة، ﴿وَقُل لِعِبَادِى يَقُولُوا الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنزَغُ بَيْنَهُمْ ﴾ (٣).

كن ريِّقَ البشر إنَّ الحُرَّ شيمتُهُ

# صحيفة وعليها البشر عنوان

#### • ومن مشاهد التوحيد هي أذي من يؤذيك:

مشهد معرفة تقصير النفس: وهو أن هذا لم يُسلَّط عليك إلا بذنوب منك أنت، ﴿ أَوَ لَمَّا أَصَابَتْكُم مُصِيبَةٌ قَدْ أَصَبْتُم مَثْلَيْهَا قُلْتُمْ أَنَّىٰ هَذَا قُلْ هُوَ مِنْ عِندِ أَنفُسكُمْ ﴾ (٤)، ﴿ وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْديكُمْ ﴾ (٥).

وهناك مشهد عظيم، وهو مشهد تحمدُ الله عليه وتشكره، وهو: أن جعلك مظلومًا لا ظالمًا.

وبعض السلف كان يقول: اللهم اجعلنى مظلومًا لا ظالمًا. وهذا كابْنَى آدم، إذ قال خيرُهما: ﴿ لَئِن بَسَطتَ إِلَى اللهُ يَدَكَ لِتَقْتُلَنِى مَا أَنَا بِبَاسِطٍ يَدِى إِلَيْكَ لأَقْتُلَكَ إِنّى أَخَافُ اللّهَ رَبَّ الْعَالَمينَ ﴾ (٦).

وهناك مشهد لطيف آخر، وهو: مشهد الرحمة وهو: أن ترحم من

<sup>(</sup>١) سورة فصلت: الآية: (٣٤).

<sup>(</sup>٣) متفق عليه: رواه البخارى (١٠) كتاب الإيمان، ومسلم (٤٠) كتاب الإيمان، من حديث عبد الله بن عمرو رئيسًا.

<sup>(</sup>٣) سورة الإسراء: الآية: (٥٣).

<sup>(</sup>٤) سورة آل عمران: الآية: (١٦٥).

<sup>(</sup>٥) سورة الشورى: الآية: (٣٠).

<sup>(</sup>٦) سورة المائدة: الآية: (٢٨).

آذاك، فإنه يستحق الرحمة، فإن إصراره على الأذى، وجرأته على مجاهرة الله بأذية مسلم: يستحق أن ترق له، وأن ترحمه، وأن تنقذه من هذا، «انصر أخاك ظالمًا أو مظلومًا»(١).

ولما آذى مسطح أبا بكر فى عرضه وفى ابنته عائشة، حلف أبو بكر لا ينفق على مسطح، وكان فقيرًا ينفق عليه أبو بكر، فأنزل الله: ﴿وَلا يَأْتَلِ اللّهَ عَلَى مسطح، وكان فقيرًا ينفق عليه أبو بكر، فأنزل الله: ﴿وَلا يَأْتَلِ أُولُوا الْفَصْلِ مِنكُمْ وَالسَّعَةِ أَن يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَىٰ وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللّهِ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفُحُوا أَلا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللّهُ لَكُمْ ﴾ (٢) قال أبو بكر: بلى أحب أن يغفر الله لى. فأعاد له النفقة وعفا عنه.

وقال عُمينة بن حُصن لعمر: هيه يا عمر؟ والله ما تعطينا الجزل، ولا تحكم فينا بالعدل. فهم به عمر، فقال الحرُّ بن قسيس: يا أمير المؤمنين، إن الله يقول: ﴿خُدِ الْعَفْوَ وَأَمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ ﴾ (٣)، قال: فوالله ما جاوزها عمر، وكان وقَافًا عند كتاب الله (٤).

وقال يوسف لإخوته: ﴿ لا تَشْرِيبَ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ يَغْفِرُ اللَّهُ لَكُمْ وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحمينَ ﴾ (٥).

وأعلنها عليه الملا في الملا فيمن آذاه وطرده وحاربه من كفار قريش، قال: «اذهبوا فأنتم الطلقاء». قالها يوم الفتح، وفي الحديث: «ليس الشديد بالصيّرعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب» (٦).

<sup>(</sup>١) صحيح: رواه البخارى (٢٤٤٣) كتاب المظالم والغصب، من حديث أنس بن مالك رلطت .

<sup>(</sup>٢) سورة النور: الآية: (٢٢).

<sup>(</sup>٣) سورة الأعراف: الآية: (١٩٩).

<sup>(</sup>٤) صحيح: رواه البخارى (٢٦٤٢) كتاب تفسير القرآن، من حديث ابن عباس رُلِيُّكًا.

<sup>(</sup>٥) سورة يوسف: الآية: (٩٢).

<sup>(</sup>٦) متفق عليه: رواه البخارى (٦١١٤) كتاب الأدب، ومسلم (٢٦٠٩) كتاب البر والصلة والآداب، من حديث أبى هريرة نطي .

قال ابن المبارك:

إذا صاحبت قومًا أهل وُدِّ

فكن لهم كذى الرَّحم الشفيق 

قال بعضهم: موجود في الإنجيل: اغفر لمن أخطأ عليك مرةً سبع مرات. ﴿ فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّه ﴾(١).

أى: من أخطأ عليك مرة، فكرِّر عليه العفو سبع مرات؛ ليسلم لك دينك وعرضك، ويرتاح قلبك، فإن القبصاص من أعصابك ومن دمك، ومن نومك ومن راحتك ومن عرضك، وليس من الآخرين.

قال الهنود في مَثَل لهم: «الذي يقهر نفسه، أشجع من الذي يفتح مدينة». ﴿ إِنَّ النَّفْسَ لأَمَّارَةٌ بالسُّوءِ إِلاَّ مَا رَحِمَ رَبِّي ﴾ (٢)(٣).

## لا تحزن أيها المظلوم فالله ناصرك

لا تحزن أيها المظلوم ولا تيأس فالله -جل وعلا- معـك وسينصرك . . فإن لم تأخذ حقك في الدنيا؛ فسوف يضاعف لك الأجر في الآخرة وستأخذ من حسنات من ظلمك حتى ترضى.

\* وحسبُك أنك تنتظر يومًا يجمع الله فيه الأولين والآخرين . . . والحكُم العدل هو الله -جل وعلا- . . . والشهود الملائكة .

قال تعالى: ﴿ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقُسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْعًا وَإِن كَانَ مَثْقَالَ حَبَّةً مِّنْ خَرْدُلِ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَىٰ بِنَا حَاسِبِينَ ﴾ (٤) .

<sup>(</sup>١) سورة الشورى: الآية: (٤٠).

<sup>(</sup>۲) سورة يوسف: الآية: (۵۳).

<sup>(</sup>٣) لا تحزن (ص: ٢٣٥- ٢٣٨).

<sup>(</sup>٤) سورة الأنبياء: الآية: (٤٧).

وقال تعالى تسلية للمظلومين: ﴿ وَلا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلاً عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْم تَشْخَصُ فِيهِ الأَبْصَارُ (٢٠) مُهْطِعِينَ مُقْنِعِي رُءُوسِهِمْ لا يَرْتَدُ إِلَيْهِمْ طَرْفُهُمْ وَأَقْتُدَتُهُمْ هَوَاءٌ ﴾ (١) .

قال أبو الدرداء: إياك ودمعة اليتيم، ودعوة المظلوم، فإنها تسرى بالليل والناس نيام.

أته\_زأ بالدع\_اء وتزدريه

ومسا تندري بما صنع الندعساء

سهام الليل نافسذة ولكن

لها أمد وللأمد انقضاء

فيهمسكها إذا ما شاء ربي

ويرسلها إذا نفذ القضاء

#### وبالمثال يتضح المقال

وكما يقال: وبالمثال يتـضح المقال... فتـعالوا بنا لنتعـايش بقلوبنا مع هاتين القصتين لنرى كيف يستجيب الحق – جل وعلا– لدعوة المظلوم.

<sup>(</sup>١) سورة إبراهيم: الآيتان: (٤٣ ، ٤٣).

ذهب بصرها. ثم بينا هي تمشي في أرضها إذ وقعت في حفرة فماتت.

\* وفى الحديث الذى رواه البخارى عن جابر بن سمرة ولي قال: «شكا أهل الكوفة سعدًا إلى عمر ولي فعزله واستعمل عليهم عمارًا فشكوا حتى ذكروا أنه لا يُحسن يُصلى فأرسل إليه، فقال: يا أبا إسحاق إن هؤلاء يزعمون أنك لا تحسن تصلى قال أبو إسحاق: أما أنا والله فإنى كنت أصلى بهم صلاة رسول الله علي ألم أخرم عنها، أصلى العشاء فأركد فى الأوليين وأخفُ فى الأخريين قال: ذاك الظن بك يا أبا إسحاق، فأرسل معه رجلاً ورجالاً \_ إلى الكوفة فسأل عنه أهل الكوفة ولم يدع مسجدًا إلا سأل عنه ويثنون معروفًا حتى دخل مسجدًا لبنى عبس، فقام رجل منهم يقال له أسامة ولا يقسم بالسوية ولا يعدل فى القضية. قال سعد: أما والله لأدعون بثلاث: اللهم إن كان عبدك هذا كاذبًا قام رياء وسمعة فأطل عمره وأطل فقره وعَرضه للفتن، وكان بعد إذا سئل يقول: شيخ كبير مفتون أصابتنى دعوة سعد. قال عبد الملك: فأنا رأيته بعد قد سقط حاجباه على عينيه من الكبر، وإنه ليتعرض للجوارى فى الطرق يغمزهن (۱).

\* مرَّ رجل برجل قد صلبه الحجاج فقال: يا رب إن حِلْمك على الظالمين قد أضرَّ بالمظلومين!!

فنام تلك الليلة فرأى في منامه أن القيامة قد قامت، وكأنه قد دخل الجنة، فرأى ذلك المصلوب في أعلى عليين، وإذا منادٍ ينادى: حلمي على الظالمين، أحلَّ المظلومين في أعلى عليين.

\*وها هو أحمد بن أبى دؤاد الإيادى: المعتزلي قاضى المعتصم، الذي جر البلاد إلى محنة خلق القرآن، وبسببه أهين علماء الأمة وعُذبوا وسُجنوا وقُتلوا.

<sup>(</sup>١) صحيح: رواه البخاري (٧٥٥) كتاب الأذان.

بسبب ابن أبى دؤاد هذا قُـتل أحمد بن نصر الخزاعى، وسُـجن الإمام أحمد وعُذَّب بالسياط، ودعا عليه الإمام أحمد، فحبسه الله فى جسده كما حُبس الإمام، ودخل عليه وعاده عبد العزيز الكنانى، وقال له: لم آتك عائدًا، بل لأحمد الله أن سجنك فى جلدك (١).

قال ابن كثير: ابتلاه الله بالفالج قبل موته بأربع سنين حتى بقى طريحًا فى فراشه، لا يستطيع أن يحرك شيئًا من جسده، وحُرم لذة الطعام والشراب والنكاح، وغير ذلك، جعل نصف جسده لو سقط عليه ذباب فكأنما نهشته السباع، والنصف الآخر لو نهشته السباع لم يحس به (٢).

وقد دخل عليه بعضهم فقال: والله ما جئتك عائدًا، وإنما جئتك لأعزيك فى نفسك، وأحمد الله الذى سجنك فى جسدك الذى هو أشد عليك عقوبة من كل سجن، ثم خرج عنه داعيًا عليه بأن يزيده الله ولا ينقصه مما هو فيه، فازداد مرضًا إلى مرضه، وقد صودر فى العام الماضى سنة ٢٣٨ بأموال جزيلة جدًّا، ولو كان يحمل العقوبة لوضعها عليه المتوكل، وكذا ابنه أبو الوليد محمد، صودر بألف ألف دينار ومائتى دينار ومات قبل أبيه بشهر (٣).

انظر كيف أذله الله وحبسه في جسده، وأهين قبل موته، والجزاء من جنس العمل.

قال الإمام أحمد: قولوا لأهل البدع بيننا وبينكم يوم الجنائز حين تمر، فلما مات إمام أهل السنة كانت جنازته أكبر جنازة في التاريخ.

قال عبد الوهاب الوراق: ما بلغنا أنه كان للمسلمين جمع أكثر منهم على جنازة أحمد بن حنبل إلا جنازة كانت في بني إسرائيل<sup>(٤)</sup>.

<sup>(</sup>١) سير أعلام النبلاء (١١/ ١٧٠، ١٧١).

<sup>(</sup>٢) البداية والنهاية (١٠/ ٣٣٥، ٣٣٦).

<sup>(</sup>٣) البداية والنهاية (٦/ ٣٣٦).

<sup>(</sup>٤) مناقب الإمام أحمد (ص٤٠٥).

ولما أنزلت رأس أحمد بن نصر من على الصلب كان يومًا مشهودًا وصدق الله قول أحمد، فأحمد ابن أبى دؤاد وهو قاضى قضاة الدنيا لم يحتفل أحد بموته، ولم يلتفت إليه، ولما مات ما شيعه إلا قليل من أعوان السلطان (١).

\* وها هو الإمام البخارى (رحمه الله) يتعرض لفتنة كبيرة كما كان يتعرض أمثاله لتلك الفتنة زيادة في الإيمان ومضاعفة في الأجر، ورفعة في الدرجة، وتأهيلاً للنفس حتى تصبر على ما هو أعظم من ذلك.

وهذه الفتنة هى أن أمير خُراسان (خلف بن أحمد بن خالد) حقد على الإمام البخارى أعظم حقد وتأجـجت فى فؤاده نار الغضب ليفتك به إلا أنه يعلم مكانة الشيخ عند الناس وحبهم له، فعمل على مضايقته والإضرار به، فأخرجه من بلده الذى ولد فيه وتربَّى على تـرابه «بخارى» وطرده عنها ليكون بعيدًا عن أهله، وبعيدًا عن عشيرته، وعن طلابه وأحبابه ومعارفه.

فحزن الإمام البخارى لذلك لأنها جناية ليس لها مبرر، ولأن معارفه الذين يتلقون عنه سيستأثرون بهذا الانقطاع، ويتأثر هو لقلة معارفه فى البلد التى سيخرج إليها، فلما غادر بلده رفع يديه إلى السماء فى وقت خلوة غفل عنها الكثير ونامت فيها العيون وعجزت فيها القوى إلا قوة الله تعالى ثم أخذ يدعو ويقول: «اللهم عليك به فإنه لا يُعجزك». وكأن لسان حاله يقول: أشكو إليك ضعفى وقلة حيلتى أنت وليى من دون الناس، وناصرى من دونهم وأنت القادر العظيم فاجعله عبرة لغيره، . . . ومن حكمة الله تعالى أن جولة الباطل مرة، وأما الحق فجولته إلى قيام الساعة، استجاب الله تعالى دعوة هذا الإمام المظلوم ورفعها فوق الغمام وقال: لأنصرنك ولو بعد حين، فما مضى عليها إلا عدة أيام وإذا بهذا الأمير يُطرد من الإمارة ويودع

<sup>(</sup>١)البداية والنهاية (١٠/٢٥٦).

السجن وتوضع القيود في قدميه والأغلال في عنقه ويُغرَّب عن أهله في سجنٍ مُظلم كما غَرَّب الإمام عن أهله وقومه، وصودرت أمواله، وأُركب على حمار يطاف به على البلاد ليُشهَّر به بعد تسويد وجهه والتحذير منه، وانقلبت الموازين وأصبح العزيز ذليلاً والـذليل عزيزا، واستمر مُعذبًا في السجن مدة طويلة حتى مات سنة ثلاث وسبعين ومائتين.

قال الإمام ابن كثير: هذا جزاء من تعرض لأهل الحديث والسنن.

#### حكاية صياد السمك

يروى أن صيادًا يصطاد السمك، ويقوّت منه أطفاله وزوجته، خرج يومًا للصيد، فوقع في شبكته سمكة كبيرة ففرح بها، ثم أخذها ومضى إلى السوق ليبيعها، ويصرف ثمنها في مصالح عياله.

فلقيه بعض الظلمة من أعوان السلطان، فرأى السمكة معه، فأراد أخذها منه، فمنعه الصياد، فرفع الظالم خشبة كانت بيده، فضرب بها رأس الصياد ضربة موجعة، وأخذ السمكة منه غصبًا بلا ثمن.

فدعا الصياد عليه فقال: إلهى! جعلتنى ضعيفًا، وجعلته قويًّا عنيفًا، فخذ لى بحقى منه عاجلاً، فقد ظلمنى ولا صبر لى إلى الآخرة.

ثم إن ذلك الغاصب الظالم انطلق بالسمكة إلى منزله، وسلَّمها إلى زوجته، وأمرها أن تشويها، فلما أخذتها أفلتت السمكة من يديها، وفتحت فاها، ونكزته في أصبع يده نكزة طار بها عقله. فقام وشكا إلى الطبيب ألمَّا في يده، فلما رآها قال له: إن دواءها أن تُقطع الأصبع، لئلا يسرى الألم إلى بقية الكفّ.

فقطع إصبعه، فانتقل الألم والوجع إلى الكف واليد، وازداد تألمًا، وارتعدت من الخوف فرائصه. فقال له الطبيب: ينبغى أن تُقطع اليد إلى المعصم لئلا يسرى الألم إلى الساعد فقطعها. فانتقل الألم إلى الساعد.

فما زال هكذا كلما قطع عضواً انتقل الألم إلى العضو الآخر الذى يليه، حتى خرج هائمًا على وجهه، مستغيثًا إلى ربه ليكشف عنه ما نزل به.

فرأى شجرة فقصدها، فأخذه النوم عندها فنام، فرأى في منامه قائلاً يقول: يا مسكين! إلى كم تُقطع أعضاؤك؟ امض إلى خصمك الذى ظلمته فارضه، فانتبه من النوم، وفكر في أمره، فعلم أن الذى أصابه من جهة الصياد، فدخل المدينة، وسأل عن الصياد، وأتى إليه، ووقع بين يديه يتمرّغ على رجليه، وطلب منه الإقالة مما جناه، ودفع إليه شيئًا من ماله، وتاب من فعله، فرضى عنه الصياد وعفا عنه، فسكن في الحال ألمه، وانتهت في التو محنته(۱) ، والجزاء من جنس العمل . .

# كسرى والمرأة العجوز

وذكر بُزرجمهر حكيم فارس: أن عجوزاً فارسية كان عندها دجاج في كوخ مجاور لقصر كسرى الحاكم، فسافرت إلى قرية أخرى، فقالت: يا رب أستودعك الدجاج. فلما غابت، عدا كسرى على كوخها ليوسع قصرة وبستانه، فذبح جنوده الدجاج، وهدموا الكوخ، فعادت العجوز فالتفتت إلى السماء وقالت: يا رب، غبت أنا فأين أنت؟! فأنصفها الله وانتقم لها، فعدا ابن كسرى على أبيه بالسكين فقتله على فراشه. ﴿ أَلَيْسَ اللّهُ بِكَافَ عَبْدَهُ وَيُخوّفُونَكَ بِاللّذِينَ مِن دُونِه ﴾ (٢) ، . . . ليتنا جميعًا نكون كخيرى ابنى آدم ويُخوّفُونَكَ بِاللّذِينَ مِن دُونِه ﴾ (٢) ، . . . ليتنا جميعًا نكون كخيرى ابنى آدم عبد الله القاتل : ﴿ لَئِن بَسَطَتَ إِلَيْكَ لَتَقْتُلْنِي مَا أَنَا بِبَاسِطِ يَدِي إِلَيْكَ لَأَقْتُلُكَ ﴾ (٣) «كن عبد الله القاتل» أن عند المسلم مبدأ ورسالة وقضية أعظم من الانتقام والتشفى والحقد والكراهية .

<sup>(</sup>١) المستطرف (١/ ١٨٧، ١٨٨).

<sup>(</sup>٢) سورة الزمر: الآية: (٣٦).

<sup>(</sup>٣) سورة المائدة: الآية: (٢٨).

## ولا يحيق المكر السيئ إلا بأهله

كم رأينا أُناسًا يسعى الواحد منهم ليدبر لأخيه المكائد والمصائب؛ ولكن يشاء الله -جل وعلا- أن من حفر حفرة لأخيه وقع فيها.

\* حُكى أن خدم بعض الملوك وجدوا طفلاً في الطريق؛ فالتقطوه فأمر الملك بتربيت وضمه إلى أهل بيته وسماه (أحمد اليتيم)، فلما نشأ ظهرت عليه أمارات النجابة والذكاء فهذبه وعلمه ولما حضرته الوفاة أوصى به ولى عهده فضمه إليه واصطفاه وأخذ عليه العهد أن يكون له وفيًّا وخادمًا أمينًا وبعد ذلك قدمه في أعماله فصار حاكمًا على جميع حاشية الأمير ومتصرفًا في شؤون قصره. وفي أحد الأيام أمره أن يُحضر شيئًا من بعض حجراته فذهب ليحضر فرأى بعض جوارى الأمير الخاصة به مع شاب من الخدم يفسقان ويزنيان، فتوسلت إليه الجارية أن يكتم هذا الخبر ووعدته بكل ما يطلب وراودته عن نفسه لتأمن شره فقال لها: معاذ الله أن أخون الأمير أزنى وقد أحسن إلى ؟! ثم تركها وانصرف على أن يكتم السر ولكن الجارية أوجست في نفسها خيفة وتوهمت أن أحمد اليتيم سيفشى أمرها للأمير فما كان إلا أن انتظرت الأمير حتى حضر إلى قصره ثم ذهبت إليه باكية شاكية فسألها ما خبرها؟ فقالت: إن أحمد اليتيم راودها عن نفسها وكان يريد أن يقهرها على الزنا فلما سمع الأمير ذلك غضب واشتد غضبه وعزم على قتله ثم دبر قتله في الخفاء حتى لا يعلم الناس بقتله وبسبب هذا القتل.

فقال لكبير خدمه: إذا بعثت إليك أحدًا بطبق يطلب منك كذا وكذا فاقطع رأسه وضع الرأس في الطبق وابعث بها إلى فأجاب الخادم بالسمع والطاعة وفي يوم من الأيام أحضر الأمير أحمد اليتيم، وقال له: اذهب إلى فلان الخادم وقل له: يعطيك كذا وكذا. فامتثل الأمر وذهب إلا أنه لقى في طريقه بعض الخدم فأرادوا أن يُحكموه بينهم في أمر فاعتذر وقال: إنه مكلف بقضاء أمر الأمير فقالوا: نبعث فلانًا الخادم نائبًا عنك ليحضر ما تطلبه حتى تفصل في شأننا فأجابهم إلى ما طلبوا فأرسلوا واحدًا منهم هو الشاب الذي سبق له الزنا بالجارية فلما ذهب أخذه رئيس الخدم إلى المكان الذي أعده ثم قطع رأسه على غرة ثم وضعها في الطبق وغطاها وجاء بها الذي أعده ثم قطع رأسه على غرة ثم وضعها في الطبق وغطاها وجاء بها إلى الأمير فلما أبصر الطبق رفع الغطاء فرأى رأسًا غير رأس أحمد اليتيم فأحضر الأمير أحمد اليتيم فسأله عما فعل فأخبره بما كان فقال الأمير: أتعرف لهذا الخادم ذنبًا؟ فقال: نعم إنه فعل كذا وكذا مع الجارية وعاد وقد سألاني بالله أن أكتم الخبر فلما سمع الأمير ذلك أمر بقتل الجارية وعاد إلى ما كان عليه من محبة أحمد وإكرامه، وكانت هذه عاقبة الوفاء ونهاية الخيانة: ﴿ وَلا يَحيقُ الْمَكُرُ السَّيّئُ إِلاً بأهله ﴾ (١).

# كما تدين تُدان

\*اعلم أيها الأخ الحبيب أن ما تفعله مع أخيك فإنه سلفٌ ودَينٌ فاحذر من أن تفعل مع أخيك ما لا تحب أن يفعله هو معك فإنه كما تدين تُدان وما تزرعه اليوم تحصده غدًا.

\*وإليك هذه القصة التي تؤكد لك هذا الكلام . . . . وبالمثال يتضح المقال:

كانت هناك طالبة جامعية في عـمر الزهور في العشرين من عمرها . . . جميلة وعاطفية ومن عائلة متواضعة ذات أخلاق كريمة، وكانت لها صديقة تحبها حبًّا شديدًا وكانت تلك الصديقة لها أخ ليس عنده أي رصيد من الدين أو الخُلق فاستطاع بمكره أن يستـميل قلب تلك الفتـاة وأخذ يداعبها

<sup>(</sup>١)سورة فاطر: الآية: (٤٣).

بكلامه المعسول حتى أخذت تلك الفتاة تذوب من كلامه.

وأخذ يخطط للإيقاع بتلك الفتاة البريئة في مصيدته . . . وبعد مراوغة وتخطيط ووعود كاذبة استطاع أن يوقع تلك الفريسة السهلة وأن يسلبها أعز ما تملكه أي فتاة في هذه الحياة.

وأحست تلك الفتاة بضياع مستقبلها، بل وضياع دينها بعد أن أصبحت حاملاً من النزنى . . . وظلت تتصل بهذا الذئب لكى ينفذ وعوده لها بالزواج، ولكنه كان يتهرب منها . . . وبدأت أعراض الحمل تظهر عليها وأحست الفتاة بأن الأرض ضاقت عليها بما رحبت وضاقت عليها نفسها فماذا تصنع في تلك المصيبة .

وأخذت تطارده في كل مكان حتى استطاعت أن تكلمه، وأن تطلب منه أن يتزوجها، فما كان منه إلا أن فكر في فكرة لا تخطر على قلب إبليس... فيا ترى ما هي تلك الفكرة؟

قال لتلك الفتاة: أنا على استعداد لأن أتزوجك، ولكن بشرط أن تأتى غدًا الساعة الرابعة إلى الشاليه الذى أمتلكه فى المكان الفلانى لتقابلى أمى فإن رأتك أمى ووافقت على زواجى منك فسوف أتزوجك.

وفى نفس الوقت اتفق هذا الذئب مع مجموعة من الذئاب البشرية لكى يذهبوا إلى الشاليه فى نفس الموعد، ليغتصبوا تلك الفتاة ثم يدخل عليها بعد ذلك ليقول لها: أنا لا أستطيع أن أتزوج من فتاة فُعل بها كل هذا.

ووافقت الفتاة على الذهاب إلى الشاليه في الموعد المحدد ظنًّا منها أن الله هداه وأنه سيستر عرضها . . . لكنها لم تكن تعلم ماذا يدبر لها.

وفى الموعد المحدد قامت تلك الفتاة لتذهب إلى الشاليه للقاء والدته -كما كان يزعم- وإذا بأخيها يصاب بألم شديد فى بطنه فكانت بين نارين... بين أن تذهب إلى الشاليه وبين أن تذهب بأخيها الوحيد إلى المستشفى فما كان منها إلا أن اتصلت بصديقتها - أخت ذلك الذئب - وقالت لها: إننى على موعد الآن مع والدتك فى الشاليه ولكن أخى مريض وسأذهب معه إلى المستشفى فأرجو منك أن تذهبى إلى الشاليه لتخبرى والدتك أننى سأحضر إليها بعد ساعة فوافقت أخت هذا الشاب وهى لا تعرف ما يدبره أخوها لتلك الفتاة.

وذهبت أخت هذا الذئب إلى الساليه ظنًا منها أن أمها هناك وهى لا تعرف لأن أمها في هذا الوقت كانت خارج البيت، المهم أنها ذهبت إلى الساليه وبمجرد أن دخلت حتى انقض عليها الذئاب وانتهكوا عرضها وسلبوها أغلى ما تملكه أى فتاة وتركوها جثة هامدة . . . وبعد ساعة من الزمن جاء هذا الذئب ليرى ما صنعوه بتلك الفتاة، وليكون هذا المشهد مبررًا له؛ لأن يرفض الزواج منها . . . ولكن كانت أكبر مفاجأة في انتظاره!!

دخل الذئب وسأل أصحابه: ماذا صنعتم؟ قالوا: فعلنا كل ما طلبت منا وزيادة . . وها هي بالداخل جثة هامدة من شدة الاعتداء عليها . فدخل ونظر إلى الفتاة وإذا بها أخته مُلقاة في حالة يرثى لها فلم يستطع أن يتكلم كلمة واحدة بل خرج صامتًا وأصحابه يكلمونه وهو لا يرد عليهم حتى وصل إلى سيارته وفتح الباب ثم دخل السيارة ، وفتح التابلوه وتناول مسدسًا وأطلق الرصاص على نفسه فمات في التو واللحظة . . . ﴿ وَلا يَحِيقُ الْمَكُنُ السَّيِّئُ إِلاَ بِأَهْلِهِ ﴾ .

أهدى هذه القصة لكل شاب يعيش علاقة محرمة مع أى فتاة: أقول له: اتق الله فى أعراض المسلمات واعلم أنه كما تدين تدان والجزاء من جنس العمل(١).

<sup>(</sup>١) قصص وعبر (الجزء الثاني) / للمصنف (ص: ٤٠ -٤٢).

### إن في ذلك لعبرة

أذكر أن أحد الأصدقاء من طلبة العلم وحفظة القرآن. كان رجلاً صالحًا. . يأتيه بعض الناس أحيانًا يقرأ عليهم شيئًا من القرآن كرقية شرعية . . وقد شفى الله تعالى على يديه من شاء . .

دخل عليه يومًا من الأيام رجل تبدو عليه علامات الثراء. .

جلس بین یدی الشیخ وقال: یا شیخ.. أنا عندی آلام فی یدی الیسری تکاد تقتلنی.. لا أنام فی لیل.. ولا أرتاح فی نهار..

ذهبت إلى عدد كبير من الأطباء.. أجروا لى الفحوصات.. عملوا تمارين.. فما وجدت فائدة أبداً.. الألم يزيد ويشتد حتى انقلبت حياتى عذابًا..

يا شيخ . . أنا تاجر وعندى عدد من المؤسسات والشركات . . فأخشى أن أكون أصبت بعين حاسدة . . أو وضع لى أحد الأشرار سحرًا . .

قال الشيخ: قـرأت عليـه سورة الفـاتحـة. . وآية الكرسى . . وسـورة الإخلاص والمعوذتين . .

لم يظهر عليه تأثُّر!!

خرج من عندى شاكرًا. . رجع إلىَّ بعد أيام يشكو الألم نفسه . .

قرأت عليه . . ذهب ورجع . . وقرأت عليه . . لم يظهر عليه أى تحسن . .

قلت له لما اشتد عليه الألم: قد يكون ما أصابك هو عقوبة على شيء فعلته. . من ظلم أحد الضعفاء . . أو أكل حقوقهم . .

أو ظلمت أحدًا في ماله فمنعته حقه. . أو غير ذلك . . فإن كان هناك

شيء من ذلك فسارع إلى التوبة مما جنيت. . وأُعِــدُ الحقــوق إلى أهلها. . واستغفر الله مما مضي. .

التاجر لم يُعجبه كلامي.. وقال - بكبر -: أبدًا.. ما ظلمت أحدًا.. ولم أعتد على شيء من حقوق الناس.. وأشكرك على نصيحتك..

وخرج.. مرت أيام وغاب الرجل عنى.. خـشيت أن يكون وجد على ً في نفسه.. ولكن لا علي ً فهي نصيحة أسديتها إليه..

تفاجأت به يومًا في مكانِ ما. . لقيني فأقبل إلىَّ مُسلِّمًا مسرورًا. .

سألته: هاه.. ما الأخبار؟

قال: الحمد لله. . الآن يدى بخير . . بغير طبِّ ولا علاج!!

قلت: كيف؟

قال: لما خرجت من عندك. . جعلت أفكر في نصيحتك. . وأستعيد شريط ذكرياتي في ذهني . . وأفكر!!

ترى هل ظلمت أحدًا؟!

هل أكلت حق أحد؟!

فتذكرت أنى قبل سنوات لما كنت أبنى قـصرى.. كـان بجانـبه أرض رغبت فى ضمِّها إليه ليكون أجمل.. كانت الأرض ملكًا لامرأة أرملة توفى زوجها وخلَّف أيتامًا..

أردتها أن تبيع الأرض فأبت.. وقالت: وماذا أفعل بقيمة الأرض. بل تبقى لهؤلاء الأيتام حتى يكبروا. . أخشى أن أبيعها ويتشتت المال. .

أرسلت إليها مرارًا لشرائها . . وهي تأبي على ذلك . .

قلت: فماذا فعلت؟

قال: انتزعت الأرض منها بطرقى الخاصة. .

قلت: طرقك الخاصة!!

قال: نعم. . علاقاتي الواسعة . . ومعارفي . . استخرجت ترخيصًا ببناء الأرض وضممتها إلى أرضى . .

قلت: وأم الأيتام؟!!

قال: سمعت بما حصل لأرضها فكانت تأتى وتصرخ بالعمال الذين يعملون لتمنعهم من البناء.. وهم يضحكون منها يظنونها مجنونة..

وفي الواقع أنني أنا المجنون ليس هي. .

كانت تبكى وترفع يديها إلى السماء. . هذا ما رأيته بعيني. . ولعل دعاءها في ظلمة الليل كان أعظم . .

قلت: هاه . . أكمل . .

قال: رحت أسأل وأبحث عنها. . حتى عثرت عليها. . فبكيت واعتذرت. . ولا زلت بها حتى قبلت منى تعويضًا عن تلك الأرض. . ودعت لى وسامحتنى. .

فوالله ما إن خفضت يديها. . حتى دبَّت العافية في بدني . .

ثم أطرق التاجر برأسه قليالاً.. ثم رفعه وقال: ونفعنى دعاؤها - بإذن الله - نفعًا عجز عنه طب الأطباء. . (١).

### قصة مؤثرة

\* وهذه قصة واقعية من أيامنا هذه، ترسلها زوجة إلى جريدة الأهرام، ونشرها محرر «بريد الجمعة» عبد الوهاب مطاوع في مقالة تحت عنوان «الضوء الأخير!».

تقول صاحبة القصة: دفعنى للكتابة إليك بيتا الشعر اللذان قرأتهما في ردك على إحدى الرسائل ويقولان:

<sup>(</sup>١) استمتع بحياتك / د . محمد العريفي (ص٣١٣-٣١٥).

إنسا الدنيسا هيسات

### ورخاء بعاد شاء

فأردت أن أروى لك قصتى عسى أن تكون عبرة لغيرى. فأنا زوجة وأم لفتاة بالسنة النهائية بإحدى الكليات النظرية ولابن شاب متزوج ولديه طفلان، وزوجى ضابط عسكرى بالمعاش، ونعيش فى أحد أحياء القاهرة، ومنذ أن بدأت حياتى مع زوجى ونحن نعيش حياة رغدة، وقد استعنت طوال حياتى الزوجية على تربية أولادى بمربيات عديدة، لا أتذكر عددهن من كثرتهن، ولا عجب فى ذلك، فقد كانت كل واحدة منهن لا تمكث عندى أكثر من شهرين، ثم تفر من قسوة زوجى العدوانى بطبعه، والذى لا أعرف هل اكتسب عدوانيته هذه خلال رحلة حياته أم إنها وراثية فيه، فقد كان يتفنن فى تعذيب أى مربية تعمل عندنا، ولا أنكر أنى شاركته فى بعض الأحيان جريمته.

ومنذ خمسة عشر عامًا، وابنتى فى السابعة من عمرها، وابنى فى المرحلة الإعدادية جاءنا مزارع من معارف زوجى، ومن أبناء بلدته، يصطحب معه ابنته الطفلة ذات الأعوام التسعة، فاستقبله زوجى بكبرياء وترفع. وقال المزارع البسيط: إنه أتى بابنته لتعمل عندنا مقابل عشرين جنيهًا فى الشهر ووافقنا، وترك المزارع المكافح طفلته الشقراء، فانخرطت الطفلة فى البكاء، وهى تمسك بجلباب أبيها، وتستحلفه ألا يتأخر عن زيارتها، وألا ينسى أن يسلم لها على أمها وإخوتها، وانصرف الرجل دامع العينين، وهو يعدها بما طلبت. وبدأت الطفلة حياتها الجديدة معنا، فكانت تستيقظ فى الصباح الباكر قبل أن يستيقظ طفلاى لتساعدنى فى إعداد طعام الإفطار فى الصباح الباكر قبل أن يستيقظ طفلاى لتساعدنى فى إعداد طعام الإفطار

نهما، ثم تحمل الحقائب المدرسية، وتنزل بها إلى الشارع، وتظل واقفة مع ابنتي وابني حتى يحملهما أتوبيس المدرسة، وتعود للشقة فتتناول طعام إفطارها وكان غالبًا من الفول بدون زيت، وخبز على وشــك التعفن، وفي بعض الأحيان قد نجود عليها بقليل من العسل الأسود أو الجبن، ثم تبدأ في ممارسة أعمال البيت من تنظيف وشراء الخضروات والمسح، وتلبية النداءات حتى منتصف الليل، فتسقط على الأرض كالقتيلة وتستغرق في النوم. وعند أي هفوة أو نسيان أو تأجيل أداء عمل مطلوب ينهال عليها زوجي ضربًا بقسوة شديدة، فتتحمل الضرب باكية صابرة، ورغم ذلك فقد كانت طفلة في منتهى الأمانة والنظافة والإخلاص لمخدوميها، تفرح بأبسط الأشياء، وتغنى غناءً حزينًا خافتًا يعبر عن شوقها لبلدتها وأمها وإخوتها وهي تنغسل الأطباق، ورغم اعترافي بأني كنت شريكة لزوجي في قسوته على الخادمات، وتفننه في تعذيبهن، حتى أنه كان أحيانًا يختلق الأسباب لضرب أى خادمة تعمل عندنا، إلا أنه كانت تأخذني الشفقة في بعض الأحيان بهذه الفتاة، لطيبتها، وانكسارها وإخلاصها، فأناشد زوجي ألا يضربها، وأقول له: إنها قد كبرت وتعوَّدت على طباعنا، وتحمَّلتنا كثيرًا فلا داعي للاستمرار في ضربها، فكان يقول لي مقهقهًا: إنه لو لم يضربها فإنها ستطلب منه أن يضربها؛ لأنها قد تعودت عليه، وأن هذا الصنف من الناس لا تجدى معه المعاملة الطيبة، واستمرت الفتاة تتحمل العذاب في صــمت وصبر، وأتذكر الآن بأنني حين كان العيد يأتي ويخرج طفلاي مبتهجين مهللين، بينما تبقى هذه الطفلة التي تماثلهما في العمر تنظف وتغسل دون شفقة، وبعد أن تنتهي من أعمالها الشاقة ترتدى فستانًا قديمًا لكنه نظيف، لأنها كانت تحرص على نظافة ملابسها البسيطة، أما أبوها فلم تره تلك الطفلة إلا مرات معدودة بعد عملها عندنا، فقد انقطع عن زيارتها بعد شهور، وبدأ يرسل أحد أقاربه لاستلام أجرتها الشهرية، كما لم تر أمها وإخوتها إلا في ثلاث مناسبات محددة، الأولى حين مات شقيقها الأكبر في حادث عند عودته من الأردن، وكانت الفتاة المحرومة تُعلق أملاً كبيرًا على عودته، وتحلم بأن ينتشلها من العذاب الذي تعانيه عندنا، فإذا به يلقى مصرعه، وتفقد آخر أمل لها فبكته بحرقة وسرًّا حتى لا يراها زوجى، فتلقى عقابًا على يديه.

والمرة الثنانية لم تكن تعطفًا منا عليها، وإنما كنانت تخلصًا منها فى الحقيقة فقد كنانت مريضة بمرضٍ مُعد، وخشينا على طفلينا من انتقال العدوى إليهما، فأبعدناها إلى بلدتها بحجة أن ترى أمها وإخوتها.

وكانت المرة الثالثة عند وفاة أبيها بعد أن دخلت مرحلة الصبا، واستقر الحزن والانكسار في قلبها.

وأرجو أن تصدقنى يا سيدى، إذ ليس لدى ما يبرر أن أدعى شيئًا غير صادق، وأنا كتبت لك بإرادتى، إذا قلت إنى أبكى الآن كلما تذكرت قسوة عقابنا لها إذا أخطأت أى خطأ، وكان لا بد أن تخطئ، كأى طفلة، وكأى إنسان، فقد كان زوجى يصعقها بسلك الكهرباء! وكثيرًا ما حرمناها من وجبة العشاء فى ليالى البرد القاسية، فباتت على الطوى جائعة. ولا أتذكر أنها نامت ليلة لمدة سنوات طويلة دون أن تبكى!

وسوف تتساءل ولماذا تحملت كل هذا العذاب ولم تهرب بجلدها من جحيمكم؟ وأجيبك بأن الفتاة حين قاربت سن الشباب خرجت ذات يوم لشراء الخضروات ولم تعد، فسأل زوجى البواب عنها، وعرف إنها كانت تتحدث لفترات طويلة مع شاب يعمل لدى جزّار بنفس الشارع، وأنه من المحتمل أن تكون قد اتفقت معه على أن يتزوجها وينتشلها من هذه الحياة، فلم يمض أسبوع حتى كان نفوذ زوجى قد تكفل بإحضارها من مخبئها، واستقبالاً حافلاً بكل أنواع العذاب، فقام زوجى

بصعقها بالكهرباء، وتطوّع ابني بركلها بعنف، بينما بكت ابنتي وهي تقول لأبيها: حرام يا بابا حرام. . حرام. . ففقد سيطرته على نفسه واستدار إليها وضربها هي أيضًا، وكانت المرة الأولى في حياتها التي يضربها فيها أبوها! وعادت الفتاة لحياتها الشقية معنا، واستسلمت لمصيرها، واستمر الوضع كما كان عليه، تخطئ أو تؤجل عمل شيء بعض الوقت، فيضربها زوجي ضربًا مبرحًا، ونخرج في الأجازات إلى منطقة الأهرامات لنستمتع بشيء من اللحم، ونترك لها بقايا طعام الأسبوع لتأكله. . إلخ ثم. شيئًا فشيئًا بدأنا نلاحظ عليها أن الأكواب والأطباق تسقط من يديها، وأنها تتعشر كثيرًا في مشيتها، فعرضناها على الطبيب فأكَّد لنا أن نظرها قد ضعف جدًا، وأنه ينسحب تدريجيًا، وأنها لا ترى حاليًا ما تحت قدميها، أي أنها أصبحت شبه كفيفة، ورغم ذلك فلم نرحمها، وظلت تقوم بكل أعمال نظافة المسكن، وتخرج لشراء الخضر كما كانت تفعل، بل وكشيرًا ما صفعتها إذا عادت من السوق بخفروات ليست طازجة وكثيراً ما كانت تفعل لضعف بصرها الشديد، فأشفقت عليها زوجة البواب، فكانت تُجلسها في مدخل العمارة وتذهب هي لشراء الخضروات لها، حتى تنقلها من الإهانة والضرب، واستمر الحال هكذا لفترة من الزمن، ثم خرجت الفتاة ذات يوم من البيت بعد أن أصبحت كفيفة تقريبًا، ولم تعد إليه مرة أخرى، ولم نهتم بالبحث عنها هذه المرة.

ومضت السنوات فأحيل زوجى للتقاعد، واستقبل حياة الفراغ ـ وفقد المنصب والنفوذ ـ أسوأ استقبال فتضاعفت عصبيته وثوراته، وانفلاتاته إلى حد غير محتمل، ومع ذلك فقد تحملته بسبب عشرة السنين.

وتخرّج ابنى فى الجامعة وعمل، ثم أراد أن يخطب إحدى زميلاته، فخطبناها له، وهى فتاة رائعة الجمال، وتزوجها وسعدنا بها واكتملت سعادتنا حين عرفنا أنها حامل، ثم جاءت اللحظة السعيدة، ووضعت مولودها فإذا بنا نكتشف لصدمتنا القاسية أنه كفيف لا يبصر، وتحوّلت الفرحة إلى سحابة كثيفة من الحزن القاتم، وبدأنا الرحلة الطويلة مع الأطباء بلا فائدة، واستسلم ابني وزوجته للأمر الواقع، وانطفأ الأمل في قلبيهما، وأدخلنا حفيدنا الموعود بالعناء حضانة للمكفوفين، وقررت زوجة ابني ألا تحمل مرة أخرى خوفًا من تكرار الكارثة، لكن الأطباء طمأنوها إلى أن هذا مستحيل؛ لأنه لا توجد صلة قرابة بينها وبين زوجها تؤكد العوامل الوراثية، وشجعوها على الحمل وإنجاب طفل آخر يعيــد البسمة إلى حياتها وزوجها، وشجعناها نحن أيضًا على ذلك على أمل أن يُرزق ابننا بطفل طبيعي يخفف من حيزنه وصدميته في طفله الأول. وحملت زوجة ابني، وأنجبت طفلة جميلة شقراء نزلت إلى الحياة، فتوقفت قلوبنا حتى زفّ الطبيب البُشرى بأنها ترى وتبصر، كالأطفال العاديين، وسعدنا بها سعادة مضاعفة، وانهالت عليها وعلى شقيقها اللعب والملابس والهدايا، وبعد سبعة شهور، لاحظنا عليها أن نظرها مُركّز في اتجاه واحد لا تحيد عنه، فعرضناها على أخصائي عيون لـــلاطمئنان على سلامة عــينيها، فإذا به يصـــدمنا بحقيقــة أشد هولاً، وهي أنها لا ترى إلا مـجرد بصيص من الضوء، وأنهًا معرضة أيضًا لفقد بصرها، ولا حول ولا قوة إلا بالله، ورأى زوجي ذلك، فأصيب بحالة نفسية فـسدت معها أيامه، وكره كل شيء، ثم تطورت حـالته حتى نصحنا الطبيب بإدخاله مصحة نفسية لعلاجه من الاكتئاب، وانقبض قلبي، وأحسست بهموم الدنيا تطأ صدري بقسوة، وفي ضيقي وأحزاني تذكرت فجأة الفتاة الكسيرة التي هربت من جحيمنا كفيفة بعد أن أمضت معنا عشر سنوات ذاقت خلالها أهوال الصعق بالكهرباء والضرب والهوان والحرمان، وساءلت نفسي في جزع هل هذا عقاب السماء لنا على ما فعلنا بها؟ وأصبحت صورة هذه الفتاة اليتيمة التي أهملنا علاجها وتسببنا في كف بصرها تطاردني في وحدتي، . . . وتعلّق أملي في عفو ربي عما جنينا في أن أجد هذه الفتاة، وأكفر عما فعلنا بها، ورحت أسأل الجميع حتى دلنا أحد الجيران إلى مكانها، وعلمنا أنها تعمل خادمة بأحد المساجد، فذهبت إليها وأحضرتها لتعيش معي ما بقي لي من أيامي، ورغم كل قسوة الذكريات فقد فرحت بسؤالي عنها وسعيي إليها لإعادتها، وحفظت العشرة التي لم نحفظها، وعادت معي تتحسس الطريق وأنا أمسك بيدها. وفرحت بسماع صوت ابنتي الشابة التي طالما أحبتها هذه الفتاة الطيبة في طفولتها وصباها، وبسماع صوت ابني الذي عرف الهم طريقه إلى قلبه، واستقرت الفتاة معنا، وأصبحت أرعاها بل وأخدمها هي وحفيدي الكفيفين. . وأملي ودعائي لربي أن يغفر لي ما كان، وأن أقول لمن نضبت الرحمة من قلوبهم: إن الله حي لا ينام، فلا تقسوا على أحد فسوف يجيء يوم تطلبون فيه الرحمة من أرحم الراحمين، وتندمون على ما فعلتم في قوتكم وجبروتكم.

هذه هى قصتى يا سيدى التى دفعنى بيتا الشعر اللذان قرأتهما فى ردك لأن أرويها لك، وأرجو أن يقرأها الجميع ويعتبروا بما فيها والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته(١).

# ثم رد المحرر عبد الوهاب مطاوع على هذه معلقًا:

وهكذا كان الجـزاء دائمًا من جنس العـمل، ومع ذلك فما أكـثر الخطايا والآثام، وما أقل الاعتبار.

<sup>(</sup>١) جريدة الأهرام ـ بريد الجمعة الصفحة ١٦ تاريخ ١٩٩١/١/١٩٩١.

### من مغبة الظلم

إن الظالم يجنى ثمرات ظلمه فى الدنيا والآخرة، فقد قال عَلَيْكُم : «ما من ذنب أجدر أن يُعجل الله تعالى لصاحبه العقوبة فى الدنيا مع ما يدخره له فى الآخرة من البغى وقطيعة الرحم»(١).

- \* ومضار الظلم كثيرة ولكن حسبنا أن نقف على بعضها:
- (١) يجلب غضب الرب وسخطه ويتسلط على الظالم بشتى أنواع العذاب.
  - (٢) قبول دعاء المظلوم فيه.
  - (٣) يخرب الديار وبسببه تنهار الدول.
  - (٤) تحاشى الخلق عن الظالم وبعدهم منه لخوفهم من بطشه.
    - (٥) معصيته متعدية للغير.
    - (٦) دليل على ظلمة القلب وقسوته.
    - (٧) عدم الأخذ على يد الظالم يفسد الأمة.
      - (٨) يجلب كره الرسول عَلَيْكُم .
      - (٩) صَغار الظالم عند الله وذلته.
    - (١٠) الظالم يُحرم شفاعة رسول الله عَيْطِكُم (٢).
- \* بل وفوق ذلك كله فإن الله -عز وجل- يحرمه من نعمة الهداية ﴿إِنَّ اللَّهَ لا يَهْدِى الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ﴾ (٣)؛ لأن المعصية لو كانت فيما بين العبد وبين ربه عز وجل- فإن الله يقبل توبته بل ويبدل سيئاته إلى حسنات . . . أما مظالم العباد فلا بد للعبد أن يتحلل منها .

<sup>(</sup>۱) صحيح: رواه أبو داود (۲۰۲۱) كتــاب الأدب، والترمذى (۲۰۱۱) كــتاب صفــة القيامــة والرقائق والورع، وابن ماجه (۲۲۱۱) كتاب الزهد، وأحمد (۱۹۸۲۱)، وصححه العلامة الألبانى رحمه الله فى صحيح الجامع (۲۰۷۵).

<sup>(</sup>٢) نضرة النعيم (١٠/٤٩٢٦).

<sup>(</sup>٣) سورة المائدة: الآية: (٥١).

\* بل إن الله - عز وجل- يحرم الظالم من محبت ﴿ وَاللَّهُ لا يُحِبُ الظَّالِمِينَ ﴾ (١). . . ولنا أن نتخيل إنسانًا يعيش في أرض الله . . . والله يبغضه ولا يحبه .

### لا ظلم اليوم

لا تحزن إن سُلب مالك فى الدنيا فسوف تجده يوم القيامة حسنات كثيرة.... ولا تحزن إن ظُلمت فى الدنيا فسوف يقتص الله لك عمن ظلمك يوم القيامة... ولا تحزن إن بخسك الناس حقك فى الدنيا فسوف تأخذ حقك كاملاً يوم القيامة.

إذا جـــار الوزيرُ وكـــاتبــاهُ

وقاضى الأرض أجحف في القضاء

فــــويلٌ ثم ويلٌ ثم ويلٌ

لقاضي الأرض من قاضي السماء

نُقل عن «كانت» الفيلسوف الألماني أنه قال: «إن مسرحيَّة الحياة الدنيا لم تكتمل بعد، ولا بدَّ من مشهد ثان، لأننا نرى هنا ظالمًا ومظلومًا ولم نجد الإنصاف، وغالبًا ومغلوبًا ولم نجد الانتقام، فلا بدَّ إذن من عالم آخر يتمُّ فيه العدل».

قال الشيخ على الطنطاوى مُعلِّقًا: وهذا الكلام اعتراف ضمنى باليوم الآخر والقيامة، من هذا الأجنبي.

\* إن يقين العبد في أن الله سيجمع الأولين والآخرين يوم القيامة في أرض المحشر - في محكمة العدل الإلهية - يجعله مطمئنًا قرير العين هادئ البال لأنه يعلم أن الله سيقتص له ممن ظلمه.

<sup>(</sup>١) سورة آل عمران: الآية: (١٤٠).

- إذن فلا داعى للحزن ما دام العبد لن يضيع حقه أبدًا . . . وسيشفى الله صدره ممن ظلمه في الدنيا أو الآخرة.

\* فأما في الدنيا فحسبه أن الله يحرمه نعمة الهداية وأنه يحرمه من محبته بل ومن محبة الخلق.

\* وأما في الآخرة فـحسبُك أن تعلم أنه لن يجاوز الجـسر ظالمٌ وأنه لن يدخل عبدٌ جنة الرحمن (جل وعلا) إلا بعد أن يقتص منه لمن ظلمهم.

\* ولقد أخبر النبى على أن الله - عز وجل- سيحكم بين الدواب فى تلك المظالم التى كانت بينها فى الدنيا. . . فما ظنكم بالمظالم التى بين العباد . قال على المقالم التى تلك المطالم التى العباد . قال على المقالم الم

\* ومن أجل ذلك أمرنا النبى على أن نتحلل من المظالم قبل أن نلقى الله -عز وجل- فقال على الله عن كانت له مظلمة لأخيه من عرضه أو شىء فليتحلله منه اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم، إن كان له عمل صالح أُخذ منه بقدر مظلمته، وإن لم تكن له حسنات أُخذ من سيئات صاحبه فحُمل عليه (٢).

\* قال عمر بن عبد العزيز: "إذا دعتك قدرتك على ظلم الناس، فاذكر قدرة الله تعالى عليك، ونفاد ما تأتى إليهم وبقاء ما يأتون إليك (٣).

\* وفى بعض المأثورات: "إذا كان يوم القيامة يجتمع الظلمة وأعوانهم ومن ألاق لهم دواة وبرى لهم قلمًا، في جمعلون فى تابوت ويُلقون فى جهنم (٤).

<sup>(</sup>١) صحيح: رواه مسلم (٢٥٨٢) كتاب البر والصلة والآداب.

<sup>(</sup>٢) صحيح: رواه البخاري (٢٤٤٩) كتاب المظالم والغصب.

<sup>(</sup>٣) سير أعلام النبلاء (٥/ ١٣١).

<sup>(</sup>٤) بصائر ذوى التمييز (٣/ ٥٤٣) ـ والكبائر للذهبي (ص:١١٢).

\* ويا لها من حسرة عندما يرى الظالم حسناته وهى تُوزَّع على كل من ظلمهم فقد قال على التلاون ما المفلس؟ قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. فقال على التله التله التله ولا متاع. فقال على التله التله والله والله والله والله وقد شتم هذا، وقذف هذا، وأكل مال هذا، وسفك بصلاة وصيام وزكاة، ويأتى وقد شتم هذا، وقذف هذا، وأكل مال هذا، وسفك دم هذا، وضرب هذا، فيعطى هذا من حسناته، وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه، أُخذ من خطاياهم، فطرحت عليه، ثم طرح فى النار (۱).

\* وحسبنا أن نتــأمل قول الحق - جل وعلا-: ﴿ وَعَنَتِ الْوُجُوهُ لِلْحَيِّ الْقَيُّومِ وَقَدْ خَابَ مَنْ حَمَلَ ظُلْمًا ﴾ (٢) .

وقوله تعالى: ﴿ وَلا تَحْسَبَنَ اللّه غَافِلاً عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمُ تَشْخَصُ فِيهِ الأَبْصَارُ ( ﴿ وَلا تَحْسَبَنَ اللّه غَافِلاً عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ إِنَّيْهُمْ وَأَفْئِدَتُهُمْ هَوَاءً وَاللهُ عَلَيْهِم اللّهُ عَلَيْهُم عَرْفُهُمْ وَأَفْئِدَتُهُمْ هَوَاءً وَاللّهُ وَأَنذرِ النَّاسَ يَوْمَ يَأْتِيهِمُ الْعَذَابُ فَيَقُولُ الَّذِينَ ظَلَمُوا رَبَّنَا أَخِرْنَا إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ نَجَب دَعْوَتَكَ وَنَتَبِعِ الرَّسُلَ أَوَ لَمْ تَكُونُوا أَقْسَمْتُم مِن قَبْلُ مَا لَكُم مِن زَوَال ( 3 ) فَجَب دَعْوَتَكَ وَنَتَبِعِ الرَّسُلَ أَو لَمْ تَكُونُوا أَقْسَمْتُم مِن قَبْلُ مَا لَكُم مِن زَوَال ( 3 ) وَسَكَنتُمْ فِي مَسَاكِنِ اللّهَ مِن ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ وَتَبَيَّنَ لَكُمْ كَيْفَ فَعَلْنَا بِهِمْ وَضَرَبْنَا لَكُمُ وَسَكَنتُمْ فِي مَسَاكِنِ اللّذِينَ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ وَتَبَيَّنَ لَكُمْ كَيْفَ فَعَلْنَا بِهِمْ وَضَرَبْنَا لَكُمُ اللّهُ ( ٣ ) .

<sup>(</sup>١) صحيح: رواه مسلم (٢٥٨١) كتاب البر والصلة والأداب.

<sup>(</sup>٢) سورة طه: الآية: (١١١).

<sup>(</sup>٣) سورة إبراهيم: الآيات: (٤٢–٤٥).

# وأخيرا

احرص أخى الحبيب.. واحرصى أختى الفاضلة على أن تتحللوا من مظالم العباد قبل أن نقف بين يدى الله فى يوم لا ينفع فيه مالٌ ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم.

\* أسأل الله أن يملأ قلوبنا حبًا لكل المسلمين وأن يَحُول بيننا وبين ظلم العباد وأن نلقاه يوم نلقاه وليس في رقابنا مظلمة واحدة لأحد من البشر.



# النبى رَبِي .. والإحسان إلى اليتامي

وها نحن نتجه مباشرة إلى بيت النبى عَلَيْكُم – الذى هو أعظم بيت فى الكون كله رغم بساطته وتواضعه – لنسعد برؤية النبى عَلَيْكُم ونستأنس بمجالسته وترتوى قلوبنا بكلامه العذب الطيب.

فلما طرقنا الباب فتح لنا الحبيب المصطفى عَلَيْكُ وأذن لنا بالدخول.

\* فلما دخلنا وجدنا النبى على الله جالسًا مع بعض أصحابه يعلمهم ويربيهم . . وفجأة دخل عليه رجل يشكو إليه قسوة في قلبه فتبسم النبى على الله وقال له: «أتحب أن يلين قلبك وتُدرك حاجتك؟ ارحم اليتيم وامسح رأسه وأطعمه من طعامك يكن قلبك وتُدرك حاجتك»(١).

فتعالوا بنا لنتعايش بقلوبنا وأرواحنا مع نعمة الإحسان إلى اليتامي.

<sup>(</sup>١) رواه الطبراني في الكبير وصححه العلامة الألباني في صحيح الجامع (٨٠).

### حقاليتيم

إننى فى تلك السطور القليلة أدعو نفسى وإخوانى فى كل الأقطار والأمصار إلى إجابة نداء الواحد القهار للإحسان إلى اليتامى بالليل والنهار فإن الأمة المسلمة كالجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالسهر والحمى.

ونحن فى دعوتنا هذه نريد أن تنهض الأمة من كبوتها ليحمل القوى فيها المخنى فيها السفقير، ويحمل العالم فيها الجاهل وبذلك تتكامل سواعد الأمة وترجع مرة أخرى خير أمة أخرجت للناس.

قال عَرَّا الله عَلَيْ الله عَلَمُ الله أمة لا يأخذ ضعيفها حقه من قويها وهو غير متعتع» (١).

فكيف يقدس الله أمة ضاعت فيها حقوق اليتامى الذين لا يجدون لها معينًا إلا الله جل وعلا بعد أن حُرموا من أب رحيم يحنو عليهم ويمسح دمعتهم ويُشبع جوعتهم، ولقد قال النبى علايلهم : «في كل ذات كبد حرى أجر» (٢).

فإن لك أجرًا فى كل لقمة أو شربة ماء تسوقها لحيوان أعجم فكيف بمن يسوق لقمة إلى فم يتيم يتجرع مرارة اليُتم؟!..

بل لقد أخبر النبى عَلَيْكُم أنه «غُفر لامرأة مومسة مرت بكلب على رأس ركى يلهث كاد يقتله العطش فنزعت خُفها فأوثقته بخمارها فنزعت له من الماء فغُفر لها بذلك»(٣)، فكيف بمن يحمل فى كفه شربة ماء لطفل يتيم . . . فيا

<sup>(</sup>۱) صحيح: رواه البيهقي (۱۰/۹۶)، وابن أبي عاصم في السنة (۲/۷۷)، وصـححه العلامة الألباني رحمه الله في صحيح الجامع (٤٥٩٧).

<sup>(</sup>٢) صحيح: رواه ابن ماجه (٣٦٨٦) كتاب الأدب، وأحمد (١٧١٣١)، وصححه العلامة الألبانى رحمه الله في صحيح الجامع (٤٢٦٣).

<sup>(</sup>٣) صحیح: رواه البخاری (٣٣٢١) کتاب بدء الخلق.

من أكرمك الله بنعمة المال لا تبخل وأقبل بمالك لتنقذ يتيمًا من مرارة الفقر والحرمان ولا تحرم نفسك من أن يكون مالك قائدًا لك إلى جنات الخلد ورضوان الرحيم الرحمن فإن «صدقة السر تطفئ غضب الرب وصلة الرحم تزيد في العمر وفعل المعروف يقى مصارع السوء»(١).

# وقفة لطيفة

فإن قال قائل: لماذا لم يعتبر الشارع من فقد أمه يتيمًا كالذى فقد أباه؟ كان الجواب:

لأن الأب هو الذى يعول الصغير، ويرعى شؤونه، ويقوم بتأديبه وتعليمه ... وتعاليم الإسلام تحث على معاملة اليتيم معاملة حسنة، وذلك مراعاة لنفسيته؛ لأنه لما فقد أباه شعر بالحاجة الشديدة إلى من يقوم بحمايته، ويقوى عزيمته، ويشد أزره ... لما فقد أباه شعر بالوحشة والذلة والانكسار فكان لابد من تعويضه ... لئلا ينحرف ... فجاء الإسلام ليعالج هذا كله(٢).

# يُتم النبي را الله كان تشريفًا لكل يتيم إلى قيام الساعة

فى سيرة المصطفى عليه ما تطيب به خواطر اليتامى فى كل زمان ومكان فقد توفى والده قبل أن يولد، ونشأ فى كفالة جده عبد المطلب يلقى من الرعاية والعناية ما يعوضه عن فقد أبيه، . . . يقول ابن إسحاق: وكان رسول الله عليه مع جده عبد المطلب بن هاشم، وكان يوضع لعبد المطلب فراش فى ظل الكعبة، فكان بنوه يجلسون حول فراشه ذلك، حتى يخرج

<sup>(</sup>۱) صحيح: رواه البيهقى فى شعب الإيمان (٣/ ٢٤٤)، وصححه العلامة الألبانى رحمه الله فى صحيح الجامع (٣٧٦٠).

<sup>(</sup>٢) منهاج الصالحين (ص: ٦٠٥).

إليه، لا يجلس عليه أحد من بنيه إجلالاً له، قال ابن إسحاق: فكان رسول الله عرب الله عرب الله عرب الله عرب الله عرب الله عرب الله على الفروه عنه، فيقول عبد المطلب إذا رأى منهم ذلك: دعوا ابنى، فوالله، إن له لشائنًا، ثُمَّ يُجلسُهُ معه على الفراش، ويمسح ظهره بيده، ويسره ما يراه يصنع (۱). وبعد أن توفى عبد المطلب وعُمره عرب قد جاوز الثمانى سنوات بقليل، انتقلت كفالته - أخذًا بوصية جَدِّه - إلى عمه الشَّقيق أبى طالب بحق ابن أخيه على أكمل وجه وضمه إلى ولده، وقدَّمه على أكمل وجه وضمه إلى ولده، وقدَّمه على على أكمل وجه وضمه إلى ولده، وقدَّمه على عراده ويصطحبه معه ما أمكنَته الصُحبة (۱).

\* قَيلَ لُحَمَّد بُنِ جَعْفَر الصَّادِقِ: لِمَ أُوتِمَ النبيُّ عَلَيْكُمْ مِنْ أَبَوَيْهِ؟ فَقَالَ: لئلاَّ يكونَ لمخلوق عليه حقُّ (٤).

\* قال النَّيساَبُورىَّ: قال أهلُ التحقيق: الحِكمةُ في يُتم النبي علَيْكُمُ أن يَعرف قدر الأيتام، فيقوم بأمرهم، وأن يُكرمَ اليتيم المُشارِك لهُ في الاسْمِ (٥).

### الحث على كفالة اليتيم والإحسان إليه

فقد أمرنا رب العالمين جل وعلا في كتابه بالإحسان إلى اليتامى في كل زمان ومكان، بل إنه سبحانه قد أخذ العهد والميشاق على الأمم قبلنا أن يحسنوا إلى اليتامي، قال تعالى: ﴿ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيشَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لا تَعْبُدُونَ إِلاَّ اللهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا ﴾ (٢).

<sup>(</sup>١) السيرة النبوية لابن هشام (١٩٤/١).

<sup>(</sup>٢) انظر: خاتم النبيين للشيخ أبي زهرة (١/ ١٦٦)، والرحيق المختوم للمباركفورى (٦٦).

<sup>(</sup>٣) انظر السابق.

<sup>(</sup>٤) تفسير القرطبي (٢٠/٩٦).

<sup>(</sup>٥) غرائب القرآن ورغائب الفرقان - بهامش تفسير الطبرى (٣٠/ ١١١).

<sup>(</sup>٦) سورة البقرة: الآية: (٨٣).

\* بل إن الإحسان إلى اليتامى مقترن بتحقيق العبودية لله -جل وعلا-فقد قال تعالى: ﴿ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْعًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِى الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِى الْقُرْبَىٰ وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ وَالْسَيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لا يُحبُ مَن كَانَ مُخْتَالاً فَخُورًا ﴾ (١).

\* وتتعاقب الآيات التي تحض على الإحسان إلى اليتامي.

قال تعالى: ﴿ وَيَسْأُلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَىٰ قُلْ إِصْلاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ وَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لاَّعْنَتَكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴾ (٢).

# لا يُطعم اليتيم إلا المخلصون الذين يرثون الجنة

قال تعالى فى حق المخلصين: ﴿ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا ﴾ أى: ويطعمون الطعام ابتغاء وجه الله مع شهوتهم له وحاجتهم إليه... ﴿ إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللهِ لا نُرِيدُ مِنكُمْ جَزَاءً وَلا شُكُورًا ۞ إِنَّا نَخَافُ مِن رَّبِنَا يَوْمًا عَبُوسًا فَمْطَرِيرًا ﴾ فكان الجزاء لمن أطعم اليتيم ﴿ فَوَقَاهُمُ اللّهُ شَرَّ ذَلِكَ الْيَوْمِ وَلَقَّاهُمْ نَضْرَةً وَسُرُورًا ۞ وَجَزَاهُم بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيرًا ﴾ ... (٣) فيا له من أجر عظيم.

# نبيان يقيمان جداراً ليتيمين الفاين من يتأسى بهما؟ ا

فى ظل تلك الرحلة المباركة التى صحب فيها نبى الله (موسى) و(الخضر) عليهما السلام (عنه فكان من بين الأحداث التى ذُكرت أنهما قاما ببناء جدار ليتيمين فى تلك المدينة فلما سأله موسى عليه السلام عن سبب

<sup>(</sup>١) سورة النساء: الآية: (٣٦).

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة: الآية: (٢٢٠).

<sup>(</sup>٣) سورة الإنسان: الآيات: (٨-١٢).

<sup>(</sup>٤) مع الاعتراف بأن العلماء قد اختلفوا في ذلك: هل كان الخفر نبيًّا أو كان عبدًا صالحًا . . . والراجح - والله أعلم - أنه كان نبيًّا.

ذلك قال: ﴿ وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنزٌ لَّهُمَّا وَكَانَ الْفُلامَيْنِ فِي الْمَدينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنزٌ لَّهُمَّا وَكَانَ قَلْتُهُ أَبُوهُمَا صَالِحًا فَأَرَادَ رَبُّكَ أَن يَبْلُغَا أَشُدَّهُمَا وَيَسْتَخْرِجَا كَنزَهُمَا رَحْمَةً مِن رَبِّكَ وَمَا فَعَلْتُهُ عَنْ أَمْرِى ذَلِكَ تَأْوِيلُ مَا لَمْ تَسْطِع عَلَيْهِ صَبْرًا ﴾ (١) خان كان أنبياء الله قد فعلوا هذا الخير في حق اليتامي فأين من يتأسى بهم في بناء جدران اليتامي التي لا تجد من يقيمها (٢)؟!

### ثمرات وفضائل كفالة اليتامي

### ١- كفالة اليتيم والإحسان إليه امتثال لأمر الله:

فإن الذى أمر بذلك هو الله -جل وعلا-... ولذلك قرن الله (عز وجل) بين عبوديت وبين الإحسان إلى اليتامى فقال (جل وعلا): ﴿ وَاعْبُدُوا اللّهَ وَلا يَشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِى الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِى الْقُرْبَىٰ وَالْبَعَامِیٰ وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِى الْقُرْبَىٰ وَالْجَارِ الْجَنْبِ وَالْجَارِ الْجَنْبِ وَالْبَعَامِي وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ فَى الْقُرْبَىٰ وَالْبَعَامِي وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ فِى الْقُرْبَىٰ وَالْجَارِ الْجَنْبِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ الْمَالُكُمْ إِنَّ اللّهَ لا يُحِبُ مَن وَالْجَارِ الْمُخُورًا ﴾ (٣) فمن أحسن إلى اليتامى فقد أطاع الله فيما أمره.

# ٢- إكرام لن شارك رسول الله عَيْكُمْ في صفة اليتم:

فى إكرام اليتيم والقيام بأمره إكرام لمن شارك رسول الله عَيَّا في صفة اليُتم، وفي هذا دليل على محبته عَيْنِهم.

# ٣- تحل البركة على من يكفلون اليتامى:

فإن من كفل يتيمًا وأحسن إليه فإن البركة تحلُّ عليه وعلى أسرته.

\* وتأمل معى ما حدث فى بيت أبى طالب - عم النبى عَايِّكُمْ - عندما كان فقيرًا ومع ذلك لما كفل الحبيب محمدًا عَايِّكُمْ عرفت البركة طريقها إلى بيته.

فلقد كان أبو طالب فقيرًا وكانت زوجته تشعر بأن أولادها لا يشبعون

<sup>(</sup>١) سورة الكهف: الآية: (٨٢).

<sup>(</sup>٢) ﴿أَنَا وَكَافِلَ الْبَتِيمِ فَي الْجِنَةِ ۗ لِلْمُصِنْفِ (ص: ٨-١٠).

<sup>(</sup>٣) سورة النساء: الآية: (٣٦).

من الطعام أبدًا فلما عاش الحبيب عالي بينهم دخلت البركة لأول مرة في هذا البيت الكريم وبخاصة في طعام الأولاد إذا أكل معهم الحبيب عالي الم

\* فكان عيال أبى طالب إذا أكلوا جميعًا أو فُرادى لم يشبعوا، وإذا أكل معهم رسول الله عليه شبعوا، فكان أبو طالب إذا أراد أن يغذيهم أو يعشيهم يقول: كما أنتم حتى يأتى ابنى، فيأتى رسول الله عليه فيأكل معهم فيفضل من طعامهم.

وإن كان لبنًا شرب رسول الله عَلَيْكُم أولهم، ثم تناول القعب - القدح - في شربون منه، فيروون عن آخرهم من القعب الواحد، وإن كان أحدهم ليشرب قعبًا وحده. . . فيقول أبو طالب: إنك لمبارك.

وكان الصبيان يصبحون شُعثًا رُمصًا (١)، ويصبح رسول الله عَيَّا اللهُ عَلَيْكُمُ دهينًا كحيلاً (١).

# ٤- من أراد أن يلين قلبه ويدرك حاجته فليرحم اليتيم وليمسح رأسه وليطعمه من طعامه:

وفى رواية قال: «ادن اليتيم منك وألطفه وامسح رأسه وأطعمه من طعامك فإن ذلك يلين قلبك ويدرك حاجتك»(٤).

<sup>(</sup>١) الرمص: وسخ أبيض جامد يجتمع في موق العينين.

<sup>(</sup>٢) انظر عيون الأثر (١/ ٥١)، والسيرة الحلبية (١٨٩/١).

<sup>(</sup>٣) صحيح: رواه الطبرانى كما فى الترغيب والترهيب (٣/ ٢٣٧) ومسجمع الزوائد (٨/ ١٦٠)، وقالا: فى إسناده من لم يسم، وبقية مدلس، ورواه عبد الرزاق فى الجامع (٩٦/١١)، وصححه العلامة الألبانى رحمه الله فى صحيح الجامع (٨٠).

<sup>(</sup>٤) حسن: رواه البيه قى (٤/ ٦٠)، والخرائطى فى مكارم الأحلاق (ص ٢١٨)، وابن عساكر (١٥٣/٤٧)، وحسنه العلامة الألباني رحمه الله فى صحيح الجامع (٢٥٠).

فيا من تشعر بقسوة قلبك ارحم اليتيم وامسح رأسه وأطعمه من طعامك وأدنه منك وألطفه فسوف يلين قلبك وتدرك حاجتك بإذن الله جل وعلا.

### ٥- كفالة اليتيم من الأخلاق الحميدة التي أقرها الإسلام وامتدح أهلها:

\* عن السائب بن عبد الله وطفي قال: جيء بي إلى النبي علي الله واقت مكة - جاء بي عثمان بن عفان وزهير - فجعلوا يُثنون عليه، فقال لهم رسول الله علي الله علي الله علي الله علي الله علي الله علموني به، قد كان صاحبي في الجاهلية ". قال: قال: نعم يا رسول الله، فنعم الصاحب كنت. قال: فقال: «يا سائب! انظر أخلاقك التي كنت تصنعها في الجاهلية فاجعلها في الإسلام: اقر الضيف، وأكرم اليتيم، وأحسن إلى جارك (١).

\* بل لقد أثنى النبى على على صالح نساء قريش لشدة الرأفة والرحمة باليتيم.

\* عن أبى هريرة وَ وَاللهُ عَلَى قَالَ رَسُولَ اللهُ عَلَيْكُمْ: «خير نساء ركبن الإبل (٢) صالح نساء قريش. أحناه (٣) على يتيم في صغره، وأرعاه على زوج في ذات مده (٤)»(٥).

### ٦- سلامة المجتمع من الحقد والكراهية:

كَفَـالَةُ اليتيم تسـاهِمُ في بناءِ مُجتـمَعٍ سليمٍ خالٍ من الحِقـدِ والكَرَاهيَّةِ، وتَسودُهُ رُوحُ المحبَّةِ والوَّدِّ.

<sup>(</sup>١) رواه أحمد (١٥٠٧٤) وقال شعيب الأرناؤوط: إسناده ضعيف.

 <sup>(</sup>٢) ركبن الإبل: أى نساء العرب، ولهـذا قال أبو هريرة فى الحديث: لم تركب مريم بنت عمـران بعيراً
 قط. والمقصود أن نساء قريش خير نساء العرب.

<sup>(</sup>٣) أحناه: أى أشفقه. والحانية على ولدها: التي تقوم عليهم بعد يتُم فلا تتزوج. فإن تزوجت فليست بحانية. والمعنى: أحناهن.

<sup>(</sup>٤) ذات يده: أي شأنه المضاف إليه.

 <sup>(</sup>٥) متفق عليه: رواه البخارى (٨٢٥) كتاب النكاح، ومــلم (٢٥٢٧) كتاب فضائل الصحابة.

### ٧- دليل على صلاح المرأة التي أوقفت حياتها على كفالة أيتامها:

كَفَالَةُ اليتيم دليلٌ على صلاح المرأة إذا مات زوجُها فَعَالت أولادها وخيريَّتِهَا في الآخِرةِ. وخيريَّتِهَا في الدنيا وفوزها بالجنة ومصاحبة الرسول علَيْظِيَّام في الآخِرةِ.

\* وعن أبي هريرة وطي أن رسول الله عَلَيْكُم قال: «أنا أول من يفتح باب الجنة إلا أنه تأتى امرأة تبادرنى، فأقول لها: ما لك، وما أنت؟ فتقول: أنا امرأة قعدت على أيتام لى » (١).

ماذا كانت مؤهلات تلك المرأة لكى تنال هذه الدرجة الرفيعة؟ لا شيء سوى أنها عكفت على تربية اليتامى! . . . لا شيء سوى أنها عكفت على تربية اليتامى والإحسان إليهم!

تأمل أى منزلة هذه؟! إنها أفضل وأشرف منزلة، فيا سعادة من نال جواره ويا سعد من كان رفيقه في الجنة . . . ويا شقاء من أُبعد عن رفقته على الله عن النَّارِ وَأَدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ ﴾ (٢).

#### \* أخى الحبيب:

إن كان لديك شوق أن تكون مع النبى عَلَيْكُمْ في الجنة، فأحسن معاملة البتيم . . . إن كان لديك شوق أن تكون مع سيد الأولين والآخرين، وقائد الغُرِّ المحجلين، فأدخل السرور على قلب يتيم . . . . امسح رأسه . . . أضحك من اليتامي وجوهًا شق الحزن في خدودها أخاديد! «ألا إن سلعة الله الجنة» فامسح رؤوس اليتامي تُعط من الله الأجر العظيم، والخير العميم (٣).

### ٨- الفوز بالحسنات بالسح على رأس اليتيم:

\* عن أبى أمامة أن رسول الله عارضي قال: «من مسح رأس يتيم لم يمسحه

<sup>(</sup>۱) أخرجه أبو يعلى وذكره الهيشمى في المجمع (۱/ ۱۹۲)، وذكره الحافظ ابن حجر في الفتح (۱) أخرجه أبو يعلى وذكره الهيشمى ألله الألباني رحمه الله في السلسلة الضعيفة (٥٣٧٤).

<sup>(</sup>٢) سورة آل عمران: الآية: (١٨٥).

<sup>(</sup>٣)منهاج الصالحين (ص: ٦٠٧).

إلا لله كان له بكل شعرة مرَّت عليها يدُهُ حسناتٌ، ومن أحسنَ إلى يتيمة أو يتيم عنده كنت أنا وهو في الجنة هاتين» وفرَّق بين أُصبعيه السَّبَّابة والوُسطَىُّ(١).

### ٩- الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله:

قال على الساعى على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله أو القائم الليل الصائم النهار»(٢) فالأرملة الستى تُوفى عنها زوجها وقد يكون ترك لها أولادًا يتامى قد تجرعوا غُصص اليتم منذ نعومة أظفارهم، فهم أحوج ما يكون إلى يد حانية تمتد لتمسح جراحاتهم من على صفحات قلوبهم المنكسرة ومن هذا المنطلق حث النبي علي الله أصحاب القلوب الرحيمة على أن يتسابقوا من أجل هؤلاء اليتامى ومن أجل تلك الأم التى انكسر فؤادها بموت زوجها. فمن سعى عليها وعلى أولادها فهو كالمجاهد في سبيل الله وكالذي يقوم الليل ليناجى ربه وهو كذلك كالذي يصوم النهار . . . فأين أصحاب العقول وأين المشمرون للفوز بهذا الأجر العظيم وتلك المكانة السامية؟!!

### ١٠- صحبة النبي عَيْكُمْ في الجنة:

قال عَرَّاكِيْ : «أَنَا وَكَافَلِ الْمُتَيْمِ فَى الْجِنَةِ هَكَذَا - وأَشَارَ بِالسَّبَابَةِ والوسطى وَفَرَج بِينَهِما – »(٣).

وفى رواية: «أنا وكافل اليتيم له أو لغيره فى الجنة والساعى على الأرملة والمسكين كالمجاهد فى سبيل الله»(٤).

\* قال ابن بطال: حقٌّ على من سمع هذا الحديث- يعنى قول الرسول عَالِيكُم -:

<sup>(</sup>١) أحمد (٥/ ٢٥٠)، وقال الهيثمى في المجمع (٨/ ١٩٠): رواه أبو داود باختصار ورواه أحمد ورجاله رجال الصحيح.

<sup>(</sup>٢) متفق عليه: رواه البخاري (٥٣٥٣) كتاب النفقات، ومسلم (٢٩٨٢) كتاب الزهد والرقائق.

<sup>(</sup>٣) صحيح: رواه البخاري (٩٠٠٥) كتاب الأدب.

<sup>(</sup>٤) أخرجه الطبراني في الأوسط كما في مجمع الزوائد (٨/ ١٦٠) قال الهيشمي: رواه أبو يعلى والطبراني في الأوسط وفيه ليث بن أبي سليم وهو مدلس وبقية رجاله ثقات، وصححه العلامة الألباني رحمه الله في صحيح الجامع (١٤٧٦).

«أنا وكافل البتيم في الجنة» - أن يعمل به ليكون رفيق النبي عليَّكِ في الجنَّة، ولا منزلة في الآخرة أفضل من ذلك (١).

روى أن الله تعالى أوحى إلى داود عليه السلام: يا داود كُن لليتيم كالأب الرحيم وكن للأرملة كالزوج الشفيق واعلم أنه كما تزرع كذا تحصد.

وقال داود عليه السلام في مناجاته: إلهي ما جزاء من أسند اليتيم والأرملة ابتغاء وجهك؟ قال: جزاؤه أن أُظله في ظلى يوم لا ظل إلا ظلى.

وإطعام اليتامي من أعظم صفات أهل الجنة، قال تعالى: ﴿وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبَّه مسْكينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا ﴾(٢).

# اليتيم يأخذ بيديك إلى الجنة

### أيها الأخ الحبيب ... أيتها الأخت الفاضلة:

تعرَّفوا على اليتامى واذهبوا إليهم وقدموا لهم الطعام والشراب والكساء فإن اليتامى لهم دولة يوم القيامة.

فإن كان اليتيم مؤمنًا ومن أهل الجنة فإن الله - جل وعلا - عندما يأمر الملائكة بأن يأخذوه إلى الجنة . . . يقول لليتيم: اذهب فانظر في أرض المحشر فمن أطعمك في طُعمة أو كساك في كسوة، أو سقاك في شربة ماء فخذ ببديه وأدخله الجنة!!!

فيا لها من لحظة عندما تكون في كُرب يوم القيامة في ذلك اليوم الذي يبلغ طوله خمسين ألف سنة . . . والناس حُفاة عُراة غُرلاً والشمس قد دنت فوق الرؤوس والناس وقوف بلا طعام، ولا شراب، ولا ظل وقد خاض أحدهم في عرقه حتى ألجمه إلجامًا . . وجيء بجهنم لها سبعون ألف زمام

<sup>(</sup>۱) فتح الباري (۱۰/ ٤٥١).

<sup>(</sup>۲) سورة الإنسان: الآية: (۸).

مع كل زمام سبعون ألف ملك يجرونها فتزفر زفرة تكاد تتفلت منهم فلا يبقى ملك ملك مقرب، ولا نبى مرسل إلا جثى على ركبتيه وقال: يا رب سلم. سلم. فبينما أنت في هذا الكرب وفي تلك الشدة التي وصفها الله تعالى بقوله: ﴿ يَوْمَ تَرَوْنَهَا تَذْهَلُ كُلُّ مُرْضِعَة عَمَّا أَرْضَعَتْ وَتَضَعُ كُلُّ ذَات حَمْلٍ حَمْلَهَا وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَى وَمَا هُم بِسُكَارَى وَلَكنَّ عَذَابَ اللَّه شَدِيدٌ ﴾ (١) وبقوله: ﴿ فَكَيْفَ تَتَقُونَ إِن كَفَرْتُمْ يَوْمًا يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيبًا ﴾ (٢) ، تجد يتيمًا كنت قد قدمت ﴿ فَكَيْفَ تَتَقُونَ إِن كَفَرْتُمْ يَوْمًا يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيبًا ﴾ (٢) ، تجد يتيمًا كنت قد قدمت له الطعام والشراب في الدنيا فيأتيك ويقول لك: ألست أنت الذي قدمت لي الطعام والشراب في يوم كذا وكذا؟! فتقول: نعم. فيأخذ بيديك ويقول لك: فإن الله أمرني أن آخذ بيديك إلى جنته ومستقر رحمته.

فيا له من موقف أجد قلمى عاجزًا عن وصفه . . . إنها الفرحة التى لا توازيها الدنيا بكل ما فيها من زخرف ومتاع . فلو أنك تملك الدنيا بأسرها لافتديت بها من هول يوم المحشر فها أنت الآن قد أنعم الله عليك بالمال فارحم يتامى المسلمين فكن عونًا لهم فى الدنيا يكن الله فى عونك فى الدنيا والآخرة .

### صور مشرقة من الإحسان إلى اليتامي

وها هى صور مشرقة من الإحسان إلى اليتامى نسوقها إليكم عسى أن تكون حاديًا لنا جميعًا إلى الإحسان لليتامى.

### \* قصة تملأ القلب نورًا؛

قال أحد السلف: كنت فى بداية أمرى مُكبًّا على المعاصى وشرب الخمر فظفرت يومًّا بصبى يتيم فقير فأخذته وأحسنت إليه وأطعمته وكسوته، وأدخلته الحمام وأزلت شعثه وأكرمته كما يكرم الرجل ولده بل أكثر فبتُ ليلة بعد ذلك فرأيت فى النوم أن القيامة قد قامت ودُعيت إلى الحساب وأمر

<sup>(</sup>١) سورة الحج: الآية: (٢).

<sup>(</sup>٢) سورة المزمل: الآية: (١٧).

بى إلى النار لسوء ما كنت عليه من المعاصى فسحبتنى الزبانية ليمضوا بى إلى النار وأنا بين أيديهم حقير ذليل يجروننى سحبًا إلى النار وإذا بذلك اليتيم قد اعترضنى بالطريق وقال: خلوا عنه يا ملائكة ربى حتى أشفع له إلى ربى فإنه قد أحسن إلى وأكرمنى . . .

فقالت الملائكة: إنا لم نؤمر بذلك وإذا النداء من قبل الله تعالى يقول: خلوا عنه فقد وهبت له ما كان منه بشفاعة اليتيم وإحسانه إليه.

قال: فاستيقظت وتُبت إلى الله عز وجل وبذلت جهدى في إيصال الرحمة إلى الله الأيتام. فيا إخواني هيا بنا نبذل جهدنا لإيصال الرحمة إلى الأيتام فلعل الله أن ينفعنا بدعواتهم وشفاعتهم لنا يوم القيامة . . . فلنسرع الخُطا إلى هذا الخير ولسان حال كل واحد منا: ﴿وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِ لِتُرْضَىٰ ﴾ (١) .

### • قصة الرأة العلوية:

ورُوى أنه كان هناك رجل قد نزل في بلد من بلاد العجم.

وله زوجة وله منها بنات، وكأنوا في سعة ونعمة، فمات الزوج، وأصاب المرأة وبناتها بعده الفقر والقلة.

فخرجت ببناتها إلى بلدة أخرى خوف شماتة الأعداء، واتفق خروجها فى شدة البرد، فلما دخلت ذلك البلد أدخلت بناتها فى بعض المساجد المهجورة ومضت تحتال لهم فى القوت، فمرت بجمعين. جَمع على رجل مسلم، وهو شيخ البلد. وجَمع على رجل مجوسى، وهو ضامن البلد. فبدأت بالمسلم وشرحت حالها له. وقالت: أنا امرأة علوية، ومعى بنات أيتام أدخلتهم بعض المساجد المهجورة، وأريد الليلة قوتهم ... فقال لها: أقيمى عندى البينة أنك علوية شريفة ... فقالت: أنا امرأة غريبة ما فى

<sup>(</sup>١) سورة طه: الآية: (٨٤).

البلد من يعرفني، فأعرض عنها.

فمضت من عنده منكسرة الـقلب، فجاءت إلى ذلك الـرجل المجوسى فشرحت له حالها، وأخبرته أن معها بنات أيتامًا، وهي امرأة شريفة غريبة، وقصت عليه ما جرى لها مع الشيخ المسلم. فقام وأرسل بعض نسائه، وأتوا بها وبناتها إلى داره فأطعمهن أطيب الطعام، وألبسهن أفخر اللباس، وباتوا عنده في نعمة وكرامة.

قال: فلما انتصف الليل رأى ذلك الشيخ المسلم في منامه كأن القيامة قد قامت وقد عُـقد اللواء على رأس النبي عَلِيْكُم ، وإذا القصر من الزمرد الأخضر . . . شُـرفاته من اللؤلؤ والياقـوت، وفيه قبـاب اللؤلؤ والمرجان، فقال: يا رسول الله لمن هذا القصر؟ قال: لرجل مسلم موحد. فقال: يا رسول الله أنا رجل مسلم موحد. فقال رسول الله عَلِيْكُم : لما قصدتك المرأة العلوية قلت: أقيمي عندى البينة أنك علوية، فكذا أنت أقم عندى البينة أنك مسلم: فانتبه الرجل حزينًا على ردِّه المرأة خائبة، ثم جعل يطوف بالبلد، ويسأل عنها، حمتى دُلَّ عليها أنها عند المجوسى، فأرسل إليها فأتاه فقال له: أريد منك المرأة الشريفة العلوية وبناتها. فقال: ما إلى هذا من سبيل وقد لحقني من بركاتهم ما لحقني. قال: خذ منى ألف دينار وسلمهن إلىّ. قال: لا أفعل. فقال: لابد منهن. فقال له: إن الذي تريده أنت أنا أحق به، والقصر الذي رأيته في منامك خُلق لي. أتدل عليَّ بالإسلام؟ فو الله ما نحت البارحة أنا وأهل دارى حتى أسلمنا كلنا على يد العلوية، ورأيت مثل الذي رأيت في منامك، وقال لي رسول الله عَيْطِكُم : العلوية وبناتها عندك؟. قلت: نعم يا رسول الله. قال: القصر لك، ولأهل دارك، وأنت وأهل دارك من أهل الجنة، خلقك الله مــؤمنًا في الأزل، قــال: فانصرف المسلم وبه من الحزن والكآبة ما لا يعلمه إلا الله.

فانظر رحمك الله إلى بركة الإحسان إلى الأرملة والأيتام ما أعقب صاحبه من الكرامة في الدنيا(١).

### • قصة عجيبة:

قال بعض الصالحين:

دخلت إلى «مصر» فوجدت حداً دا يُخرج الحديد بيده من النار ويقلبه على السندال ولا يجد لذلك ألمًا، فقلت في نفسى: هذا عبد صالح لا تعدو على السندال ولا يجد لذلك ألمًا، فقلت في نفسى: هذا عبد صالح لا تعدو عليه النار، فدنوت منه وسلمت عليه فرد على السلام، فقلت له: بالذي مَن عليك بهذه الكرادة إلا ما دعوت لي، فبكى وقال: والله يا أخى ما أنا كما ظننت.

فقلتُ له: يا أخى إن هذا الذي تفعله لا يقدر عليه إلا الصالحون.

فقال: إن لهذا الأمر حديثًا عجيبًا.

فقلت له: إن رأيت أن تُعرفني به فافعل.

قال: نعم، قال: كنت يومًا من الأيام جالسًا في هذه الدكان، وكنت كثير التخليط، إذ وقفت على امرأة لم أر قط أحسن منها وجهًا، فقالت: يا أخى هل عندك شيء لله؟

# فلما نظرت إليها فُتنتُ بها وقلتُ لها:

هل لك أن تمضى معى إلى البيت وأدفع ما يكفيك؟

فنظرت إلى زمانًا طويلاً فذهبت وغابت عنى طويلاً ثم رجعت وقالت: يا أخى قد أحوجتنى الضرورة إلى ما ذكرت.

قال: فقفلت الدكان ومضيت إلى البيت، فقالت لى:

يا هذا إن لى أطفالاً وقد تركتهم على فاقة شديدة فإن رأيت أن تعطينى شيئًا أذهب به إليهم وأرجع إليك فافعل.

<sup>(</sup>١) الكبائر للإمام الذهبي - تحقيق د. أسامة عبد العظيم (١٢١،١٢١).

قال: فأخذت عليها العهود والمواثيق ودفعت لها بعضًا من الدراهم فمضت وغابت ساعة ثم رجعت فدخلت بها إلى البيت وأغلقت الباب فقالت: لم فعلت هذا؟

فقلت ُلها: خوفًا من الناس!

فقالت: ولم لا تخاف من رب الناس؟!

فقلت لها: إنه غفور رحيم.

ثم تقدمت إليها فوجدتها تضطرب كما تضطرب السعفة في يوم ريح عاصف، ودموعُها تتحدّر على خدّيها فقلت لها:

ممُّ اضطرابك وبكاؤك؟

فقالت: خوفًا من الله عزّ وجل.

ثم قالت لى: يا هذا إن أنت تركتنى لله دعوت الله لك ألا يعذّبك بالنار في الدنيا والآخرة.

قال: فقمت وأعطيتها جميع ما عندى وقلت لها:

يا هذه قد تركتك خوفًا من الله عزّ وجل.

فلمًا فـارقتنى غلبـتنى عينى فنمت فـرأيت امرأة لم أر قط أحـسن منها وجهًا وعـلى رأسها تاج من الياقـوت الأحمر، فقـالت لى: جزاك الله عنا خيرًا.

قلت لها: من أنت؟

قالت: أنا أمَّ الصِّبيـة التي أتتك وتركتـها خـوفًا من الله عـز وجل لا أحرقك الله بالنار في الدنيا ولا في الآخرة.

ثم أفقتُ من نومي ومن ذلك الوقت لم تعدُ على النار وأرجو أن لا تعدو على في الآخرة».

### وقفات هامة

يقال: إنه يوجد في العالم الإسلامي أكثر من خمسة ملايين يتيم يحتاجون إلى كفالة، ونحن لن نتكلم اليوم عن جمعيات كبار لكفالة الأيتام أو عن وزارات تكفل الأيتام وتعمل في ذلك، لأننا في كلامنا لا نعتمد هذه الأشياء الرسمية. . . وليس ذلك تقليلاً من شأنها لكن نريد من كل واحد منا أن يكون له جهد ذاتي في موضوعاتنا.

زُرت أحد البلاد العربية فإذا بعدد اليتامي أربع مائة ألف لم يُكفل منهم إلى الآن إلا خمسون ألفًا والباقي لا يزالون يحتاجون إلى كفالة.

رأيت والله بعض هؤلاء يمشون في الشارع يسألون الناس.

أحيانًا الجمعيات الخيرية لا تستطيع أن تقوم عليهم أو لا يكون عندها من المصادر المالية ما يمكنها من أن ترعى بها هؤلاء الأيتام.

فأين جيرانهم؟

أين مُدرسوهم؟

أين الناس الذين يرونهم في الشارع؟

لماذا لا يستطيعون أن يعاونوهم؟

من الأشياء التى نستطيع أن نفعلها مع هؤلاء: أن نُهديهم، وأن نذهب لمدارسهم، وأن نعرف المتفوقين منهم ونشجعهم على هذا التفوق، وعلى إبداعهم وعلى مشاركتهم الوجدانية، وهذا كله له دور وأثر كبير فى الشخص وفى اليتيم نفسه.

فلا بد أن يشعر بالعطف والحنان الخارجي.

وحبذا لو نفعل هذا معه دون أن نُشعره بأن هذا بسبب يُتمه.

والشخص الذي يفعل هذا تُفتح له الأبواب من حيث لا يدري بسبب

دعوة من هذا اليتيم.

ومن يُحسن إلى الناس يُحسن الله تعالى إليه. . . الله سبحانه وتعالى يقول: ﴿ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحبُّ الْمُحْسنينَ ﴾ (١).

إن مواساة أهل اليتيم ومواساة الأم فيه إشعارها بأن المجتمع معها وهذا بلا شك نوع من الخير.

\* بعض الذين يتعاملون مع الأيتام يتعاملون معهم بدلال زائد.

لما جاء رجل إلى النبى عَلَيْكُم قال: يا رسول الله، إن فى حجرى يتيمًا. فما يحل لى وما يحرم؟ يعنى كيف أتعامل معه. . . قال النبى عَلَيْكُم : «ما كنت مؤدبًا ولدك فأدبه مثله»، مثلما تضرب ولدك اضربه.

وذلك لئلا يبين أنك تعامله على أنه يتيم.

فعلينا أن نحرص على أن نصنع منهم أناسًا يغيرون مجرى التاريخ، فالإمام أحمد رحمه الله نشأ يتيمًا مات أبوه وعمره ثلاث سنوات، والشافعى أيضًا نشأ يتيمًا وسفيان الثورى نشأ يتيمًا، والأوزاعى إمام من أئمة الفقه نشأ يتيمًا.

ويكفيك أن رسول الله عَلِيَكِ وُلد أصلاً يتيمًا ومع ذلك غيَّر مجرى الدنيا.

وغيرهم كثير نشؤوا أيـتامًا، ومع ذلك استطاعوا أن يكون لهم أثر في التاريخ.

ومعى رسالة من أحد اليتامى يقول فيها: على المجتمع ألا ينظر لليتيم نظرة الشفقة، فنحن تعبنا من هذه النظرة، نحن نريد الاحترام من الآخرين.

\* أنا أذكر أن أحد الإخوة أحضر لقيطًا ليربيه وليُرضعه مع ولده واتفق مع زوجته أن يقول للناس: إن هذا ابنى وهو فعلاً ابنه من الرضاع –

<sup>(</sup>١) سورة البقرة: الآية: (١٩٥).

فوافقت الزوجة وقالت: جزاك الله خيرًا؛ فهذا أرحم من أن تتزوج على فى: الحقيقة وقالوا للناس هذا بالكذب، وربى الولد عنده، والناس يظنون أنه ابنه ولا يشكون لحظة فى ذلك.

صحيح أن هناك أوراقًا رسمية لا يطلع عليها أحد؛ لكن لا يعلم أنه أيس ابنه إلا هو وزوجته حتى أبناؤه الكبار لا يعلمون.

ويقول: لله الحمد، كان راتبى قليلاً وكانت الحالة ميسورة، وبعدما جاء عندنا هذا اليتيم، أتت الدنيا كلها إلينا، وأصبح كل شيء متيسراً، فزاد المعاش وتحسنت الأمور المالية والنفسية وكل شيء، وإضافة إلى محبة الناس، والراحة مع الزوجة؛ وصارت الطمأنينة في البيت والراحة.

بل يذكر أنه فعل كما فعل أصحاب الكهف الذين أطبقت عليهم الصخرة، وكانوا يذكرون أعمالهم الصالحة ويدعون الله بها. يقول: في بعض الأحيان حين تتعقد الأمور وتصعب أذكر الله سبحانه وتعالى بهذا الشيء وأقول: اللهم إن كنت تعلم أنى ما ربيت اليتيم إلا ابتغاء وجهك؛ فافرج عنى كذا وكذا. فتنفرج.

وهنا سألناه سؤالاً: أحيانًا ثقافة المجتمع عندنا ربما تحول بين بعض الناس وبين أن يفعل كهذا الرجل.

فكيف تلقت زوجـتك وتقبلت أن تـأتى بولد وتربيه مع أولادها ويكبـر معهم؟

وكيف تقبل المجتمع الذي حولك هذا الأمر؟

فقال:بداية أنا جاءتنى الفكرة بسبب إحدى قريباتى، وكانت قد أتت بطفل وشجعتنى على هذا الأمر بسبب قولها لى: إن تربيتها لليتيم فتحت لها أبواب الرزق وكل شيء.

فعرضت هذا الموضوع على زوجتى وفي بداية الأمر كانت رافضة وبعد

الإقناع ولله الحمد أتينا باليتيم، وبعدما أتينا به كان الناس سواء من أقاربي أو من أقاربها مستنكرين لهذا الأمر؛ لكن بداية الأمر كانت صعبة جدًّا.

توجد بعض دور الأيتام التي بها مجموعة من الأيتام الرُّضَّع الذين لا يزالون في الأشهر الأولى، يمكن للإنسان أن يتفق مع الدار، وأن يأخذ بعضهم إذا كانت زوجته تُرضع حتى تُرضعه؛ لأجل أن يصبح ولدًا له أو إذا كانت زوجته لها أخت مُرضعة، فليحاولوا أن يرضعه من تتحقق به المحرمية.

المقصود: أن عيش هؤلاء الأيتام في أسر خير من عيشهم في مجموعات.

ومن يخبط أن يأخبذ طفلاً من دور الأيتام أو عنده شيء من هذا القبيل؛ يمكنه أن يستعيض عن هذا بجار له يتيم أو قريب يتيم.

\* ولو رفضت الزوجة فكيف أقنعها؟

يمكن ذلك عن طريق تذكيرها بالأجر العظيم والثواب الجزيل.

ويقول لها الزوج: نأخذ هذا الولد وإذا لم ينصلح حاله بعد شهر أو شهرين أو ثلاثة؛ نعيده إلى دار الأيتام مرة ثانية.

ويذكر بعض الناس وهو من المهتمين بهذا الأمر أنه حصلت له بعض المواقف منها أنه كان في إحدى المنتزهات وكان معه مجموعة من الأيتام من أصحاب الظروف الخاصة – مجهولي الأبوين – فكانت توجد مجموعة من القرود يلعبون على جانب الطريق فأراد بعض الأيتام أن يذهبوا إليهم ويلعبوا معهم، وأكبرهم في أولى إعدادي يعنى في سن الثانية عشرة تقريبًا.

وفى أثناء نزولنا كان يوجد أحد الآباء وكان معه مجموعة أيضًا من أبنائه؛ وكان هناك مشهد مؤثر؛ ألا وهو أنه كان هناك قرد صغير تحتضنه أمه كى لا يرمى عليه الأولاد شيئًا فيؤذيه.

فأراد الأب أن يقول لهم كلمة في بر الوالدين؛ لكن بطريقة حقيقية فقال لكل الموجودين بما فيهم الأيتام الذين معى: انظروا يا شباب إلى هذه الأم كيف تحمى أولادها؟ وبدأ يتكلم كلامًا طويلاً جداً عن الأم.

فجأة سكت جميع الأيتام الذين معى ثم تكلم أحد الأيتام وقال: أنا أمنيتى أن تكون هذه أمى، ولو كانت قردة.

المشكلة: أننا قد نكون عرفنا حجم المشكلة التي يعاني منها الأيتام أصحاب الظروف الخاصة؛ لكن نسأل الله أن يعوضهم في الآخرة أو في الدنيا بأحد من أصحاب القلوب الرحيمة.

ويحكى هذا الرجل أن كثيرًا منهم نجح فى الحياة وفى الدراسة. ولوحظ أن بعض هؤلاء الأيتام سواء مجهولوا الأبوين أو غيرهم عندهم عدم ثقة بأنفسهم، وهذا يخرب حياته أكثر من نظرة المجتمع.

وأيضًا مـجمـوعة كبـيرة منهم يتـمحورون حـول مشكلتـهم ويقولون: مشكلتى أنى يتيم واليتيم يحتاج إلى عطف.

#### \* عندى بعض الحقائق سأعرضها عليكم:

\* كنت أبحث في المنظمات التنصيرية وكيف يكون عملها في استغلال الأيتام خاصة في البلدان التي يقع فيها شيء من اضطهاد المسلمين.

أنتم تعرفون الاضطهاد الذي وقع على أفغانستان، وعلى العراق.

فالعراق وحدها وصل عدد الأيتام فيها إلى مليونين ونصف يتيم. ومثل ذلك في أفغانستان، وعدد كبير في الصومال، وفي تشاد.

مع الأسف بعض الدول الظالمة تُحدث مشاكل في هذه الدول الأخرى المسلمة، ثم ترسل بعض ذلك منظماتها ليبدؤوا في هذا العمل الحقير.

ففى العراق دخل إليها مائة منظمة تنصيرية بحجة الإغاثة والمساعدة.

وبعد تسونامي في عام ٢٠٠٤م مباشرة دخلت المنظمات التنصيرية،

وأول مدرسة أنشئت للأيتام كان فيها ثلاثمائة يتيم ثم بعد ذلك صاروا يأخذون الأيتام ويرحلون بهم إلى الخارج حستى انتبهت إليهم الحكومة الأندونيسية ومنعتهم من أن يسافروا بالأطفال تحت سن ستة عشر عامًا: لكن بعد خراب مالطا.

بل إن أحد المُنصِّرين كتب وقال: نحن لا نأتى إليهم لننُصِّرهم مباشرة، لكننا نعمل لهم أعمالاً تجعل هؤلاء الصغار يسألون: لماذا أنتم رُحماء؟ لماذا نحن فقراء؟ لماذا تساعدوننا؟ لماذا تضحكون لنا؟

فنقول لهم: إن يسوع هو الذي يأمرنا بذلك. . . يسوع هو الذي أرسلنا إليكم، ونحو ذلك.

توجد منظمة اسمها (وورلد هيلب) المساعدة العالمية أيضًا جاءت إلى «أتشيه» المدينة التى نُكبت فى تسونامى وكان لها أيضًا دور قوى جدًّا فى التنصير، كانوا يأتون بالمنصرين كل أربعة أو خمسة فى طائرة تحمل أكثر من أربعمائة راكب، ولا يوجد بها إلا هؤلاء المنصرون الذين يمكن أن يأتوا فى أى طائرة أخرى، لكن الطائرة تكون فارغة ليس فيها سوى هؤلاء الأربع أو الخمسة الركاب ثم يرجعون بها وقد امتلأت.

فينبغى علينا أن نكون كما قال الله عز وجل: ﴿ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ ﴾ (١)، ينبغى علينا أن نكون صادقين في العناية بهم ؛ لعل الله تعالى أن يكفينا الشر بذلك (٢).

\* وفى الختام: أسأل الله (جل وعلا) أن يملأ قلوب المسلمين رأفة ورحمة لهؤلاء الأيتام الذين انكسرت قلوبهم بموت آبائهم.

. . إنه ولى ذلك والقادر عليه .

<sup>(</sup>١) سورة الفتح: الآية: (٢٩).

<sup>(</sup>٢) ضع بصمتك/ د. محمد العريفي (ص: ٢٣٦-٢٤١) بتصرف.



## النبي راه العين المعالمين المعالمين

وها نحن نتخيل مرة أخرى أننا نسير فى شوارع المدينة المنورة التى لطالما سار فيها النبى عليه المسلم وأصحابه. ولطالما تشرفت تلك البقعة المباركة بوجودهم.

وها نحن نتجه مباشرة إلى بيت النبى عَلَيْكُمْ - الذى هو أعظم بيت فى الكون كله رغم بساطته وتواضعه - لنسعد برؤية النبى عَلَيْكُمْ ونستأنس بمجالسته وترتوى قلوبنا بكلامه العذب الطيب.

فلما طرقنا الباب فتح لنا الحبيب المصطفى عَالِيُظِيُّمُ وأَذِن لنا بالدخول.

فلما دخلنا وجدنا النبي عَلَيْكُم جالسًا مع بعض أصحابه وهو يوصيهم وصية غالية ويقول: «لا تصاحب إلا مؤمنًا ولا يأكل طعامك إلا تقي»(١).

فتعالوا بنا لنتعايش بقلوبنا وأرواحنا في هذه الليلة مع نعمة الصحبة الصالحة.

## اصحب الأخيار حتى لا تحزن

## اعلم أيها الأخ الحبيب:

أن الصاحب كصاحبه، وأن القرين بالقرين، وأن الناس أشكال كأشكال الطير، الحمام مع الحمام، والغراب مع الغراب، والدجاج مع الدجاج، والنسور مع النسور، والصقور مع الصقور، كلٌ مع شكله، والطيور على أشكالها تقع، والخليل على دين خليله.

ففر من قرين السوء فرارك من الأسد، فهو أجرب مُعدِ يُقودك إلى جهنم

<sup>(</sup>۱) حسن: رواه أبو داود (٤٨٣٢) كتاب الأدب والترمذي (٢٣٩٥) كتــاب الزهد وحسنه العلامة الألباني في صحيح الجامع (٧٣٤١).

إن أجبته قذفك فيها، وسيكون لك عدوًا بين يدى الله الواحد الأحد، ﴿ الْأَخْلاَّءُ يَوْمَئِذِ بِعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ إِلاَّ الْمُتَّقِينَ ﴾ (١)

ها هو عُقبة بن أبى معيط، كان يجلس مع النبى عالي بكة، ولا يؤذيه وكان لابن أبى معيط صديق كافراً، وكان بقية قريش إذا جلسوا معه عالي يؤذونه، وكان لابن أبى معيط صديق كافر غائب بالشام، وقد ظنت قريش أن عقبة قد أسلم لما يعامل النبى عالي معاملة حسنة، فلما قدم خليله من الشام قالت قريش: ها هو خليلك. ابن أبى معيط قد أسلم، فغضب خليله وقرينه غضبًا شديدًا وأبى أن يُكلِّم عقبة، وأبى أن يسلم عليه حتى يؤذى النبى عالي معيف من المستجاب عقبه له وآذى النبى عالي معيف متى إنه بحق في وجهه الشريف مرة أخرى، فاستأثر بكل حقارة ولؤم على وجه الأرض في وجهه الشريف مرة أخرى، فاستأثر بكل حقارة ولؤم على وجه الأرض في تلك الساعة، وكان عاقبته أن مات يوم بدر كافرًا، فأنزل الله فيه وفى أمثاله قرآنا يُتُلَى يؤين يوم القيامة ﴿ وَيَوْمَ يَعَضُ الظّالَمُ عَلَىٰ يدَيْه يَقُولُ يَا لَيْتَنِي الْمَ أَتَّخَذْ فُلانًا خَلِيلاً (٢٠) لَقَدْ أَصَلَنِي عَنِ الذَكْر بَعْدَ إِذْ جَاءَني وَكَانَ الشّيطانُ للإنسان خَذُولاً ﴾ (٢)

فإياك وصديق السوء، فإنه يعدى كما يعدى الصحيح الأجرب.

إذا كنت في قوم فيصاحب خيارهم

ولا تصحب الأردى فتردى مع الردى

عن المرء لا تسسأل وسكُ عن قسرينه فكُلُّ قسريسن بالمقسارن يقستسدي<sup>(٣)</sup>

\* فاحرص أيها الأخ الحبيب على صحبة الأخيار الذى يأخذون بيديك إلى جُنَّة الله -جلَّ وعلا- ورضوانه.

<sup>(</sup>١) سورة الزخرف: آية (٦٧).

<sup>(</sup>٢) سورة الفرقان: آية (٢٧-٢٩).

<sup>(</sup>٣) هكذا علمتني الحياة/ للشيخ الحبيب على القرني - حفظه الله- (ص: ٧٦، ٧٧).

- فالمؤمن ينتفع بإخوانه الصالحين في الدنيا والآخرة. . فأما في الدنيا في الدنيا في الدنيا في الذين يحرصون كل الحرص على إيصال المنافع الدينية والدنيوية لإخوانهم، ويحرصون على دفع المضار عن إخوانهم.

وأما في الآخرة فإن المؤمنين يشفع بعضهم لإخوانهم؛ ليدخلوا الجنة
 إذا أذن الله لهم بذلك -سبحانه وتعالى.

## الناس كمعادن الأرض

لو تأملت فى الناس لوجدت أن لهم طبائع كطبائع الأرض. . فمنهم الرفيق اللين. . ومنهم الصلب الخشن. . ومنهم الكريم كالأرض المنبتة الكريمة . . ومنهم البخيل كالأرض الجدباء التى لا تُمسك ماءً ولا تُنبت كلاً . . إذن الناس أنواع . .

ولو تأملت لوجدت أنك عند تعاملك مع أنواع الأرض تراعى حال الأرض وطبيعتها. . فطريقة مشيك على الأرض الصلبة تختلف عن طريقتك في المشى على الأرض اللينة . . فأنت حَذر متأنًّ في الأولى . . بينما أنت مرتاح مطمئن في الثانية . . وهكذا الناس . .

قال عَرَّاكُمْ: «إن الله تعالى خلق آدم من قبضة قبضها من جميع الأرض فجاء بنو آدم على قدر الأرض فجاء منهم: الأحمر، والأبيض، والأسود، وبين ذلك، والسهل، والحزن، والخبيث، والطيب»(١).

فعند تعاملك مع الناس انتب إلى هذا - وانتبهى - سواء تعاملت مع قريب كأب وأم و زوجة وولد. . أو بعيد كجار وزميل وبائع . .

ولعلك تلاحظ أن طبائع الناس تـؤثر فيهم حتى عند اتخاذ قراراتهم.. وحتى تيقن من ذلك.. اعمل هذه التـجربة: إذا وقعت بينك وبين زوجتك (١) أخرجه أحمد (٢٩٥٥)، وأبو داود (٤٦٩٣) كتـاب السنة والترمذي (٢٩٥٥)، كـتاب تفسير الفرآن، وصححه العلامة الألباني رحمه الله في صحيح الجامع (١٧٥٩).

مشكلة.. فاستشر أحد زملائك ممن تعلم أنه صلب خشن.. قل له: زوجتي كثيرة المشاكل معي.. قليلة الاحترام لي.. فأشر عليّ..

كأنى به سيقول: الحريم ما يصلح معهن إلا العين الحمراء!! اضربها واجعل شخصيتك قوية عليها!! كن رجلاً!!

وبالتالى قد تشور أنت ويخرب عليك بيتك بهذه الكلمات. أكمل التجربة. . اذهب إلى صديق آخر تعرف أنه هين لين لطيف. . وقل له ما قلت للأول. . ستجد حتمًا أنه يقول: (يا أخى هذه أم عيالك. . وما فيه زواج يخلو من مشاكل. . اصبر عليها . . وحاول أن تتحملها . وهذه مهما صار فهى زوجتك . وشريكتك فى الحياة) . . فانظر كيف صارت طبيعة الشخص تؤثر فى آرائه وقراراته (۱).

ولذلك أمرنا النبى علي بصحبة الصالحين ونهانا عن صحبة الطالحين. فالصاحب ساحب إما أن يأخذ بيديك إلى مرضاة الله (جل جلاله)، وإما أن يأخذ بيديك إلى معصية الله؛ . . . ولذلك جاءت وصية الحبيب المصطفى علي حينما قال: «لا تصاحب إلا مؤمنًا ولا يأكل طعامك إلا تقى» (٢).

\* \* \*

<sup>(</sup>١) استمتع بحياتك/ د . محمد العريفي (ص: ٧٦).

 <sup>(</sup>۲) حسن: رواه أبو داود (٤٨٣٢) كتـاب الأدب والترمذي (٢٣٩٥) كـتاب الزهد، وأحمد (٣٨/٣)،
 وحسنه العلامة الألباني رحمه الله في صحيح الجامع (٧٣٤١).

## لن تجد صديقًا مثاليًا .... فلا تحزن

فمن الناس من يريد صديقًا تتوافر فيه كل المميزات ولا يوجد فيه أى شيء من العيوب والنقائص . . . وكأنه بذلك يريد أن يكون صديقًا لنبى من الأنبياء - صلوات ربى وسلامه عليهم-.

\* أخى الحبيب: إن طلب الكمال من المحال.

- قال أحد السلف: نحن ما رضينا عن أنفسنا فكيف نرضى عن غيرنا؟! وقال بعض البُلغاء: لا يُزهدنّك في رجل حمدت سيرتَه، وارتضيت وتيرتَه، وعرفت فَضْلَه، وبطنت عقله - عيب خفي - تحيط به كثرة فضائله، أو ذنب صغير تستغفر له قوة وسائله، فإنك لن تجد - ما بقيت - مهذبّا لا يكون فيه عيب، ولا يقع منه ذنب، فاعتبر بنفسك بعد ألا تراها بعين الرضا، ولا تجرى فيها على حكم الهوى، فإن في اعتبارك بها، واختبارك لها، ما يواسيك عما تطلب، ويعطفك على من يذنب، وقد قال الشاعر:

#### ومن ذا الذي تُرضى ســجـاياه كلهـا

## كفى المرء نُبلاً أن تُعَـدً معايبُه

\* ونصيحتى لك: أنه إذا حدثت هفوة من صديقك فاعف عنه وانظر إلى بحار حسناته وستجد أن تلك الهفوة ستذوب في تلك البحار.

وهفوة الصديق لا تخلو إما أن تكون في دينه بارتكاب معصية أو في حقك بتقصيره في الأخوة . . . أما ما يكون في الدين من ارتكاب معصية والإصرار عليها فعليك التلطف في نصحه بما يقوم أوده – اعوجاجه – ويجمع شمله ويعيد إلى الصلاح والورع حاله.

وفى حديث عـمر وقد سأل عن أخ كـان قد آخاه، فخـرج إلى الشام، فسأل عنه بعض من قدم عليه وقال: ما فعل أخى؟ قال: ذلك أخو الشيطان قال: مه، ... قال إنه قارف الكبائر حتى وقع فى الخمر. قال: إذا أردت الخروج فآذنى فكتب عند خروجه إليه «بسم الله الرحمن الرحيم: ﴿حَمۡ لَ تَنزِيلُ الْكِتَابِ مِنَ اللّهِ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ لَ عَافِرِ الذَّنبِ وَقَابِلِ التّوْبِ شَدِيدِ الْعِقَابِ ﴾ (١). ثم عاتبه تحت ذلك وعزله. فلما قرأ الكتاب بكى وقال: «صدق الله ... نصح لى عمر فتاب ورجع ... وكذلك حُكى عن أخوين من السلف انقلب أحدهما عن الاستقامة فقيل لأخيه: ألا تقطعه وتهجره، فقال: أحوج ما كان إلى فى هذا الوقت لما وقع فى عثرته أن آخذ بيده وأتلطف له فى المعاتبة وأدعو له بالعود إلى ما كان عليه».

قال جعفر بن سليمان: مهما فترت في العمل نظرت إلى محمد بن واسع وإقباله على الطاعة فيرجع إلى نشاطى في العبادة وفارقنى الكسل وعملت عليه أسبوعًا . . . وهذا التحقيق وهو أن الصداقة لحمة كلحمة النسب والقريب لا يجوز أن يُهجَر بالمعصية، ولذلك قال الله تعالى لنبيه عليه في عشيرته: ﴿ فَإِنْ عَصَوْكَ فَقُلْ إِنِّي بَرِيءٌ مّ مّ اتَعْمَلُونَ ﴾ (٢) . ولم يقل إنى برىء منكم مراعاة لحق القرابة ولحمة النسب .

وإلى هذا أشار أبو الدرداء لما قيل له: ألا تبغض أحاك وقد فعل كذا؟ فقال: إنما أبغض عمله وإلا فهو أخى وأخوة الدين أوكد من أخوة القرابة. ولذلك قيل لحكيم: أيما أحب إليك أخوك أو صديقك؟ فقال: إنما أحب أخى إذا كان صديقًا لى. وكان الحسن يقول: كم من أخ لم تلده أمك. ولذلك قيل: القرابة تحتاج إلى مودة والمودة لا تحتاج إلى قرابة.

وقال بعضهم: الصبر على مضض الأخ خير من معاتبته، والمعاتبة خير من القطيعة، والقطيعة خير من الوقيعة. وينبغى أن لا يبالغ في البغضة عند

<sup>(</sup>١) سورة غافر: الآيات: (١ – ٣).

<sup>(</sup>٢) سورة الشعراء: الآية: (٢١٦).

= النبى الله عَالَى: ﴿ عَسَى اللَّهُ أَن يَجْعَلَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ الَّذِينَ عَادَيْتُم مِّنْهُم مَّودَّةً وَاللَّهُ قَدِيرٌ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴾ (١) .

وقال على الله الحبب حبيبك هونًا ما عـسى أن يكون بغيضك يومًا ما وأبغض بغيضك هونًا ما عسى أن يكون حبيبك يومًا ما (٢٠٠٠).

وقال عمر ولي الله يكن حبك كلفًا ولا بغضك تلفًا، وهو أن تحب تلف صاحبك مع هلاكك».

## ترك المعاتبة من المروءة

إن أردت أن تكون محبوبًا لدى الناس فاعف عنهم واترك معاتبتهم قدر استطاعتك فإن الناس لا يحبون من يعاتبهم أو يوبخهم.

\* وتأمل معى كيف أنه لما حدثت هفوة يسيرة بين ابن السماك - واعظ هارون الرشيد - وبين صديقٍ له فقال له هذا الصديق: الميعاد بينى وبينك غدًا نتعاتب.

فقال له ابن السماك: بل بيني وبينك غدًا نتغافر!

وهو جواب يأخذ بمجامع القلوب، ملؤه فقه وواقعية، يشير إلى وجود قلب وراء هذا اللسان يلدغه واقع المسلمين، وتؤلمه أسباب تفرقهم.

فلماذا التعاتب المكفهر بين الإخوة؟ كل منهم يطلب من صاحبه أن يكون معصومًا!

أليس التغافر أولى وأطهر وأبرد للقلب؟

أليس جمال الحياة أن تقول الأخيك كلما صافحته: رب اغفر لى والأخى، ثم تضمر فى قلبك أنك قد غفرت له تقصيره تجاهك؟

سورة الممتحنة: الآية: (٧).

 <sup>(</sup>٢) صحيح: رواه الترمذى (١٩٩٧) كتاب البر والصلة، من حديث أبى هريرة رئائيه، وصححه العلامة
 الألبانى رحمه الله فى صحيح الجامع (١٧٨) موقوقًا على (على).

أو ليس عبوس التعاتب تعكيرًا تصطاد الفتن فيه كيف تشاء؟ للي والله . . .

وما أحسن قول الشاعر:

من اليسسوم تعسسارفنا

ونطوی مـــا جـــری منا فـــلا کــان ولا صــار

ولا قسلسته ولا قسلسنها وإن كهسسهان ولا بد

من العستسبى فسبسا لحسسنى

ثم يأبي إلا أن يزيد مرحه - مع إخوانه - فيبدّل نغمته قائلاً:

تعالوا بنا نطوى الحديث الذي جرى

ولا سهم الواشي بذاك ولا درى تعالوا بنا حتى نعود إلى الرضا

وحتى كأن العهدلم يتغيرا

لقد طال شرح القال والقيل بيننا

عفا الله عن ذاك العتاب الذي جرى

ثم يبدل نغمته ثالثة، ويتملّق أصحابه؛ ليديم محبة أخويّة لذيذة قد ذاق طعمها الفريد، فيقول:

تعالوا نخل العتب عنا ونصطلح

وعودوا بنا للوصل فالعود أحمدك

ولا تخدشوا بالعتب وجه محبة

له بهـ جـة أنوارها تتـوقَّــ دُ(١)

\* \* \*

<sup>(</sup>١)انظر العوائق (ص: ١٢٩ – ١٣١).

#### كن سليم الصدر لإخوانك

يقال إن أطول الناس أعمارًا وأسعدهم عيسًا وأهدأهم بالاً من سلمت صدورهم وطهرت سرائرهم وزكت بواطنهم، فلا يحسدون أحدًا ولا يحملون الغل والحقد على أحد . . . ينامون ملء جفونهم بلا غم ولا قلق ولا أرق، . . . ويسهر غيرهم، لأن قلوبهم قد امتلأت غشًا وحقدًا وحسدًا، فقلوبهم مشتعلة، فكيف يقر لهم قرار، وكيف يغمض لهم جفن؟ (١).

\* فالمؤمن سليم الصدر لا يحسد ولا يحقد.

وإن أدنى ثمرات المحبة التى يغرسها الإيمان فى قلب المؤمن هى سلامته من الغل والحسد، فإن أنوار الإيمان كفيلة أن تُبدد دياجير الحسد من قلبه، وبذلك يُمسسى ويُصبح سليم الصدر، نقى الفؤاد، يدعسو بما دعا به الصالحون: ﴿ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلَإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلُ فِي قُلُوبِنَا غِلاً للذينَ آمَنُوا رَبّنا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَّحيمٌ ﴾ (٢).

المؤمن لا يحسد، لأن الحسد - كما سمّاه رسول الله - «داء» من أدواء الأمم، داء نفسى يصنع بالروح ما تصنع الأوبئة بالأجسام، فهو غم على صاحبه، ونكد دائم له، وغيظ لقلبه لا ينتهى أمده، بل هو داء جسدى أيضًا، يُنهك القُوى، ويُؤذى البدن، ويُغيّر الوجه.

والمؤمن لا يحسد، لأنه يحب الخير لعباد الله جميعًا، وهو لا يعارض ربه في رعاية خلقه أو تقسيم رزقه ﴿إِنَّ رَبَّكَ يَنْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدُرُ إِنَّهُ كَانَ بِعِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا ﴾ (٣).

إنه مؤمن بعدل ربه فيما قسم من حظوظ، وما وزع من مواهب، ويعتقد

<sup>(</sup>١) لا تحزن وكن مطمئنًا (ص: ٢٩).

<sup>(</sup>٣) سورة الحشر: الآية: (١٠).

<sup>(</sup>٣) سورة الإسراء: الآية: (٣٠).

أن قضاءه تعالى فى خلقه صادر عن حكمة بالغة يعرف منها ويجهل، وقد قيل: «الحاسد جاحد، لأنه لم يرض بقضاء الواحد» ﴿أَمْ يَحْسُدُونَ النَّاسَ عَلَىٰ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِن فَضْله ﴾(١).

ومن هنا نرى المؤمن لا يفرح بالمصيبة تنزل بغيره، ولا يحزن للنعمة يسوقها الله إلى عبد من عباده.

والمؤمن لا يحسد، لأن همته منوطة بما هو أرفع وأبقى من الدنيا التى يتنافس عليها الناس، ويتحاسدون، وإنما يوجه همته إلى معالى الأمور، إلى المعانى الباقية: إلى الآخرة والجنة.

روى البخارى عن النبى عَنِيْكُم أنه قال: «لا حسد إلا فى اثنتين: رجل آتاه الله مالاً فسلطه على هلكته فى الحق، ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضى بها ويُعلمها»(٢). . . ﴿ وَفَى ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافَسُونَ ﴾ (٣).

وقال ابن سيرين: ما حسدتُ أحدًا على شيء من أمر الدنيا . . . إن كان من أهل الجنة فكيف أحسده على الدنيا وهى حقيرة في جنب الجنة؟ وإن كان من أهل النار فكيف أحسده على الدنيا وهو يصير إلى النار؟

والمؤمن لا يحقد، لأنه عفو كريم، يكظم غيظه وهو يستطيع أن يُمضيه، ويعفو وهو قادر على الانتقام، ويتسامح وهو صاحب الحق، لا يشغل نفسه بالخصام والعداوات، فالعمر لا يتسع لمثل هذا العداء، والدنيا لا تستحق عنده هذا العناء. فكيف يُسلم قلبه للعداوة والأحقاد فتنهشه أفاعيها السامة؟

وكيف يبيت وفى قلبه لأخيه شحناء العداء فيبيت بعيدًا عن رحمة الله؟ في الحديث: «تُعرضُ الأعمال كل يوم اثنين وخميس، فيغفر اللهُ عز وجل في

<sup>(</sup>١) سورة النساء: الآية: (٥٤).

<sup>(</sup>٢) متفق عليه: رواه البخارى (٧٣) كتــاب العلم، ومسلم (٨١٦) كتاب صلاة المسافــرين وقصرها، من حديث عبد الله بن مسعود رئائيه .

<sup>(</sup>٣) سورة المطففين: الآية: (٢٦).

\_\_ النبى ﷺ ... وصحبة الصالحين \_\_

ذلك اليوم لكل امرى لا يُشرك بالله شيئًا، إلا امرءًا كانت بينه وبين أخيه شحناء، فيقول: اتركوا هذين حتى يصطلحا»(١).

والمؤمن لا يحسد ولا يبغض، لأن الحسد والبغضاء من بذور الشيطان، والمحبة والصفاء من غرس الرحمن: ﴿إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوةَ وَالْبَغْضَاءَ ﴾ (٢).

هذا - وسلامة القلب من الضغن والحسد أول ما يتصف به المؤمن، بل أدنى ما يتصف به. ولا يكمل إيمان المؤمن حتى يُحب لأخيه ما يحب لنفسه، ويكره له ما يكره لنفسه (٣).

## إن سلامة صدرك لإخوانك سبب في دخول الجنة

عن أنس بن مالك وطي قال: كنا جلوسًا مع رسول الله على فقال: وقال المطلع عليكم الآن رجل من أهل الجنة»، فطلع رجلٌ من الأنصار تنطف لحيته (٤) من وضوئه، وقد تعلق نعليه في يديه الشمال، فلما كان الغد قال النبي على مثل ذلك، فطلع ذلك الرجل مثل المرة الأولى، فلما كان اليوم الثالث قال النبي على مثل مقالته أيضًا، فطلع ذلك الرجل على مثل حاله الأولى. فلما قام النبي على المؤلى النبي على المؤلى النبي على المؤلى النبي على المؤلى المؤلى النبي على المؤلى المؤ

قال أنس: وكان عبد الله يحدّث أنه بات معه تلك الليالي الثلاث،

<sup>(</sup>١) صحيح: رواه مسلم (٢٥٦٥) كتاب البر والصلة والأداب، من حديث أبي هريرة يُطْنَكُ .

<sup>(</sup>٢) سورة المائدة: الآية: (٩١).

<sup>(</sup>٣) الإيمان والحياة (ص: ١٧٦ ، ١٧٨) بتصرف.

<sup>(</sup>٤) تنطف لحيته: يتساقط منها الماء.

<sup>(</sup>٥) لاحيت أبي: أي: نازعته.

فلم يره يقوم من الليل شيئًا، غير أنه إذا تعار وتقلب على فراشه ذكر الله -عز وجل - حتى يقوم لصلاة الفجر.

قال عبد الله: غير أنى لم أسمعه يقول إلا خيرًا.

فقال: ما هو إلا ما رأيت!!

قال: فلما ولَّيتُ دعانى فقال: ما هو إلا ما رأيت، غير أنى لا أجد فى نفسى لأحد من المسلمين غشًا، ولا أحسد أحدًا على خير أعطاه الله إياه.

فقال عبد الله: هذه التي بلغت بك، وهي التي لا نطيق(١).

- \* فيا أخى الحبيب:
- كن سليم الصدر لإخوانك لتسعد في الدنيا والآخرة.
  - ارض بما قسم الله لك تكن أغنى الناس.
- ازهد في الدنيا يحبك الله وازهد فيما في أيدى الناس يحبك الناس.
- لا تحمل فى قلبك غلاً ولا غشًا ولا حقدًا لأحـــــ من المسلمين ولا تحسد أحدًا.
- لا تحزّن على ما فاتك من الدنيا . . . فالدنيا كلها لا تساوى عند الله جناح بعوضة .

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) صحيح: رواه أحمد (١,٢٢٨٦) من حديث أنس بن مالك برايح، وقال الحافظ ابن كثير -رحمه الله-في تفسيره (٣٣٨/٤): وهذا إسناد صحيح على شرط الصحيحين.

## فضائل الأخوة في الله

إن فضائل الأخوة في الله كثيرة جدًّا وسأكتفى بذكر بعضها:

(١) أنها سبب لتذوق حلاوة الإيمان:

فعن أبى هريرة ولي قال: قال رسول الله عَرَّاكِمُ : «من سرَّه أن يجد حلاوة الإيمان؛ فليُحب المرء لا يحبه إلا لله عز وجل»(١).

وعن أنس بن مالك وطنى قال: قال رسول الله عَلَيْكُمْ: «ثلاث مَن كُن فيه وجد حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يُقذَف في النار»(٢).

## (٢) محبة الأخ لأخيه من أوثق عُرى الإيمان:

فعن ابن عباس ولي قال: قال رسول الله عَلَيْكُم : «أوثق عُرى الإيمان: الموالاة في الله، والمعاداة في الله، والحب في الله، والبغض في الله»(٣).

#### (٣) أن الاجتماع قوة:

أن الاجتماع قوة ومجالس أهل التقوى يهابها شياطين الجن والإنس، أما إذا اعتـزل المؤمن إخوانه الصالحين، فإنه يصبح عُرضة للوساوس والأفكار ولذلك قال عَلَيْكِمْ : «عليك بالجماعة فإنما يأكل الذئب القاصية»(٤).

## (٤) أن رؤيتك الأهل الاستقامة تجعلك تجتهد في طاعة الله جل وعلا . .

<sup>(</sup>١) صحيح: رواه أحمد (٧٩٠٧)، وصححه العلامة الألباني رحمه الله في صحيح الجامع (٢٢٨٨).

<sup>(</sup>٢) متفق عليه: رواه البخاري (١٦) كتاب الإيمان، ومسلم (٤٣) كتاب الإيمان.

<sup>(</sup>٣) حسن: رواه الطبراني (١١/ ٢١٥)، والبيهقي في شعب الإيمان (٧/ ٧٠)، وحسنه العلامة الألباني رحمه الله في السلسلة الصحيحة (٩٩٨).

<sup>(</sup>٤) حسن: رواه أبو داود (٥٤٧) كتاب الصلاة، والنسائى (٨٤٧) كتاب الإمامــة، وأحمد (٢١٢٠٣)، وحسنه العلامة الألباني رحمه الله في المشكاة (١٠٦٧).

قال عَلَيْظِيْم : «أولياء الله تعالى الـذين إذا رُؤوا ذُكر الله تعالى»(١) فإن كان هذا الخير يحصل لمن رآهم فكيف بمن يجالسهم . .

ولهذا قال سفيان: لربما لقيت الأخ من إخواني فأقيم شهرًا عاقلاً بلقائه.

- (٥) أن مجالسة أهل التقوى تجعلك تعرف من خلالهم أناسًا آخرين من أهل الخير فيكونون لك ذخرًا في الدنيا والآخرة.
- (٦) أنهم يجعلونك في زيادة دائمة في العلم والعبادة: وذلك الأنهم يتسابقون دائمًا إلى الخير . . . فتكون كل يوم في زيادة . . . ولهذا قال الحسن البصرى: من نافسك في دينك فنافسه، ومن نافسك في دنياك فألقها في نحره .

وقال عثمان بن الحكيم: اصحب من هو فوقك في الدين ودونك في الدنيا.

- (٧) أنهم يأخذون بيديك إلى فعل الخيرات وترك المنكرات والتزود من النوافل والسعى إلى مرضاة الله جل وعلا.
- (٨) أنهم يحفظون غيبتك فلا يفشوا لك سرًا، ولا ينتهكوا لك حُرمة بل يدافعون عنك في كل زمان ومكان.
- (٩) أنهم مرآة لك تتعرف من خلالهم على أخطائك وعيوبك وتسعى لإصلاحها.

قال الحسن البصرى: قد كان مَن قبلكم من السلف الصالح يلقى الرجل الرجل فيقول: يا أخى ما كل ذنوبى أُبصر، ولا كل عيوبى أعرف فإذا رأيت خيرًا فمرنى، وإذا رأيت شرًا فانهنى. . . وقد كان عمر بن الخطاب وطي يقول: رحم الله امرءًا أهدى إلينا مساوينا، . . . . . وكان أحدهم يقبل موعظة أخيه فينتفع بها(٢).

(١٠) أن مجالسة أهل الصلاح اغتنام للأوقات في العلم والتعلم والذكر وغيره. (١٠) أنك تأنس بهم في الرخاء، وكذلك فهم عُدة في البلاء... يمدون

<sup>(</sup>۱) صحيح: رواه الحكيم (٤/ ٨٠)، وابن المبارك (١/ ٧٢)، وصححه العلامة الألباني رحمه الله في السلسلة الصحيحة (١٧٣٣).

<sup>(</sup>٢) الزهد/ للحسن البصرى (ص ١٤٣).

لك يد العون لتخفيف همك وغمك ويقدمون لك النصائح الغالية.

قال عمر بن الخطاب: «عليك بإخوان الصدق، فَعِش في أكنافهم، فإنهم زَين في الرخاء، وعُدة في البلاء».

وقال رجل لداود الطائى: أوصنى . قال: «اصحب أهل التقوى، فإنهم أيسر أهل الدنيا عليك مؤونة، وأكثرهم لك معونة».

(۱۲) أن مجالسهم هى مجالس المغفرة والرحمة.... كما قال عَلَيْكُمْ: هما جلس قوم يذكرون الله تعالى فيقومون حتى يقال لهم: قوموا قد غفر الله لكم ذنوبكم وبُدلت سيئاتكم حسنات»(۱).

(١٣) أن من يجالس الصالحين تشمله بركة مجالسهم ويعمُّه الخير الحاصل لهم، وإن لم يكن عمله بالغًا مبلغهم.

كسادل على ذلك الحديث الذي رواه أبو هريرة.... وفي آخره: "قال: فيقول الله: فأشهدكم أنى قد غفرت لهم، قال: فيقول ملك من الملائكة: فيهم فلان ليس منهم إنما جاء لحاجة وفي لفظ: "فيهم فلان عبد خطّاء إنما مر فجلس معهم، فيقول: هم الجلساء لا يشقى جليسهم وفي لفظ: "فيقول: وله غفرت، هم القوم لا يشقى بهم جليسهم (٢).

قال أبو الفضلة الجوهرى: إن من أحب أهل الخير نال من بركتهم فهذا كلب أحب أهل الفضل وصحبهم فذكره الله فى محكم تنزيله... ويعنى بالكلب: كلب أهل الكهف المذكور فى قوله تعالى: ﴿وَكَلْبُهُم بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيد ﴾ (٣).

قال القرطبي في تفسيره بعد إيراده لكلام الجوهري: قلت: إذا كان بعض

<sup>(</sup>١) صحيح: رواه الطبراني في الكبير (٦/٢١٢)، وصححه العلامة الألباني رحمه الله في صحيح الجامع (٥٦١٠).

 <sup>(</sup>۲) متفق عليه: رواه البخارى (۱٤٠٨) كتاب الدعوات، ومسلم (۲٦٨٩) كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار.
 (۳) سورة الكهف: الآية: ( ۱۸).

الكلاب قد نال هذه الدرجة العليا بصحبته ومخالطته الصلحاء والأولياء، حتى أخبر الله بذلك في كتابه جل وعلا، فما ظنك بالمؤمنين الموحدين المخالطين المحبين للأولياء والصالحين (١).

(١٤) ومنها أن المرء مجبول على الاقتداء بجليسه والتأثر بعلمه وعمله وسلوكه ومنهجه فمُجالس أهل الخير يتأثر بهم.

قال سفيان بن عيينه: انظروا إلى فرعون معه هامان . . . . . انظروا إلى الحجّاج معه يزيد بن أبى أسلم شرُّ منه . . . . انظروا إلى سليمان بن عبد الملك صحبه رجاء بن حيوة فقوَّمه وسدَّده (٢).

وقال ابن مسعود: ما من شيء أدل على شيء ولا الدخان على النار من الصاحب على الصاحب الصاحب على الصاحب

وقال مالك: الناس أشكال كأشكال الطير، الحمام مع الحمام، والغراب مع الغراب، والبط مع البط والصعو مع الصعو، وكل إنسان مع شكله (٤). وقال عدى بن زيد:

عن المرء لا تسال وسل عن قرينه

فكل قسرين بالمقسارن يقسسدى

إذا كنت في قوم فيصاحب خيارهم

ولا تصحب الأردى فتردى مع الردى

(١٥) أن جليسك الصالح يكفُّك عن المعاصى لحيائك منه وبذلك تعتاد ترك المعاصى لكثرة مجالسة أهل الصلاح.

(١٦) أنك تنتفع بدعائهم لك في الحياة الدنيا - بظهر الغيب- وبعد مماتك.

<sup>(</sup>١) الجامع لاحكام القرآن (١٠/ ٣٧٢) في تفسير سورة الكهف.

<sup>(</sup>٢) كتاب العزلة (ص ١٤١).

<sup>(</sup>٣) أدب الدنيا والدين/ للماوردي (ص ١٦٧).

<sup>(</sup>٤) روضة العقلاء/ لابن حبان (ص ١٠٩).

قال عليه الصلاة والسلام: «دعوة المرء المسلم لأخيه بظهر الغيب مستجابة، عند رأسه ملك موكل، كلما دعا لأخيه بخير قال الملك الموكل به: آمين، ولك بمثل» (١).

قال عبيد الله بن الحسن لرجل: استكثر من الصديق -يعنى: الصالح-فإن أيسر ما تصيبه أن يبلغه موتك فيدعو لك(٢).

#### (١٧) إن الله أوجب محبته للمتحابين فيه:

فعن ابن عباس رفي قال: قال رسول الله عَرَّاكُم : «قال الله سبحانه وتعالى: وجبت محبتى للمتحابين في ، والمتجالسين في ، والمتجالين في ، والمتزاورين في (٣).

وعن أبى هريرة وطن عن النبى على قال: «إن رجلاً زار أخًا له فى قرية أخرى، فأرصد (٤) الله سبحانه وتعالى على مدرجته (٥) ملكًا، فلما أتى عليه قال: أين تريد؟ قال: أريد أخًا لى فى هذه القرية، قال: هل لك عليه نعمة تربُّها (٢) عليه؟ قال: لا، غير أنى أحببته فى الله تعالى قال: فإنى رسول الله إليك بأن الله قد أحبك، كما أحببته فيه (٧).

\* وقال تعالى: «حُقَّت محبتى للمتحابين فيَّ، وحقت محبتى للمتواصلين فيَّ، وحقت محبتى للمتواصلين فيَّ، وحقت محبتى للمتزاورين فيَّ، وحقت محبتى للمتباذلين فيَّ .... المتحابون فيَّ على منابر من نور يغبطهم بمكانتهم النيون والصديقون والشهداء»(٨).

<sup>(</sup>١) صحيح: رواه مسلم (٢٧٣٢) كتاب الذكر والدعاء.

<sup>(</sup>٢) كتاب الإخوان (ص ١١٣).

<sup>(</sup>٣) صحيح: رواه أحمد (٢١٥٢٥)، وصححه العلامة الألباني رحمه الله في صحيح الجامع (٤٣٣١).

<sup>(</sup>٤) أرصده لكذا: أعده له، ووكله بحفظه.

<sup>(</sup>٥)المدرجة: الطريق، سُميت بذلك، لأن الناس يمرون عليها.

<sup>(</sup>٦) يربُّها: أي يقوم بإصلاحها، وتنهض إليه بسبب ذلك.

<sup>(</sup>٧) صحيح: رواه مسلم (٢٥٦٧) كتاب المبر والصلة والآداب.

<sup>(</sup>٨) صحيح: رواه أحمد (١٨٩٤٥)، وصححه العلامة الألباني رحمه الله في صحيح الجامع (٤٣٢١).

(١٨) أن المحبة في الله من الإيمان، وإفشاء السلام سبب لحصولها:

فعن أبى هريرة وطي قال: قال رسول الله عار «لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أو لا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم (١٠).

قال النووى - رحمه الله -:

وأما معنى الحديث: فقوله عَرَّاكِنَام : «ولا تؤمنوا حتى تحابوا» معناه: لا يكمل إيمانكم، ولا يصلح حالكم في الإيمان إلا بالتحابِّ (٢).

(١٩) أن الحب في الله والبغض في الله دليل على كمال إيمان العبد.

قال رسول الله عَلَيْكُم : «من أحب لله وأبغض لله، وأعطى لله ومنع لله، فقد استكمل الإيمان» (٣).

(٧٠) ومن فوائد المحبة في الله أن الله يكرم من أحب عبدًا لله.

وإكرام الله للمرء يشمل إكرامه له بالإيمان والعلم النافع والعمل الصالح، وسائر صنوف النعم.

عن أبى أمامة قال: قال رسول الله عَيْنَا ( الله عَلَيْنَا ) : «ما أحب عبد عبد الله إلا أكرمه الله (٤٠).

(٢١) أن أعظم الأصحاب عند الله منزلة أشدهما حبًّا لصاحبه:

<sup>(</sup>١) صحيح: رواه مسلم (٥٤) كتاب الإيمان.

<sup>(</sup>۲) شرح النووي على صحيح مسلم (۲/ ۳۵).

<sup>(</sup>٣) صحيح: رواه أبو داود (٢٦٨١) كتاب السنة، وصححه العلامة الألباني رحمه الله في صحيح الجامع (٣)).

<sup>(</sup>٤) صحيح: رواه أحمد (٢١٧٢٦)، وصححه العلامة الألباني رحمه الله في السلسلة الصحيحة (١٢٥٦).

<sup>(</sup>٥) صحیح: رواه البخاری فسی الأدب المفرد (٥٤٤)، وأبو یعلسی (١٤٣/٦)، وابن حبان (٥٦٦)، وابن حبان (٥٦٦)، والحاكم (١٨٩/٤)، وصححه العلامة الألبانی رحمه الله فی صحیح الجامع (٥٩٩٤).

وعن ابن عمرو واشع قال: قال رسول الله عالي «خير الأصحاب عند الله خيرهم لصاحبه»(١).

## (٢٢) أن المرء يُحشر مع من أحب:

فعن أنس بن مالك وطن أن رجلاً سأل النبي عالي عن الساعة، فقال: متى الساعة؟ قال: «وما أعددت لها؟» قال: لا شيء إلا أنى أحب الله ورسوله، فقال عالي النبي وأرجو أن أكون معهم بحبى إياهم، وإن لم أعمل عثل أعمالهم (٢).

وعن أبى موسى الأشعرى وَلَيْكَ قال: جاء رجل إلى النبى عَلَيْكِ فقال: يا رسول الله الرجل يحب القوم ولم يلحق بهم؟ فقال عَلَيْكِ : «المرء مع من أحب»(٣).

#### (٢٣) المتحابون في الله يظلهم الله في ظل عرشه يوم القيامة:

فعن أبى هريرة وظي قال: قال رسول الله عليك «إن الله -سبحانه وتعالى- يقول يوم القيامة: أين المتحابون بجلالى؟ اليوم أظلهم فى ظلى يوم لا ظلى الا ظلى»(٤).

وعن أبى هريرة ولا قال: قال رسول الله عليه الله المسبعة يظلهم الله فى ظله يوم لا ظل إلا ظله، -وذكر منهم- ورجلان تحابا فى الله، اجتمعا عليه، وتفرقا عليه»(٥).

<sup>(</sup>۱) صحيح: رواه الترمذي (١٩٤٤) كتاب البر والصلة، وأحمد (٦٥٣٠)، وصححه العلامة الألباني رحمه الله في السلسلة الصحيحة (١٠٣٠).

<sup>(</sup>٢) متفق عليه: رواه البخارى (٣٦٨٨) كتاب المناقب، ومسلم (٢٦٣٩) كتاب البر والصلة والأداب.

<sup>(</sup>٣) متفق عليه: رواه البخاري (٦١٦٨) كتاب الأدب، ومسلم (٢٦٤١) كتاب البر والصلة والأداب.

<sup>(</sup>٤) صحيح: رواه مسلم (٢٥٦٦) كتاب البر والصلة والآداب.

<sup>(</sup>٥) متفق عليه: رواه البخاري (٦٦٠) كتاب الأذان، ومسلم (١٠٣١) كتاب الزكاة.

(٢٤) أن المتحابين في الله لهم منابر من نور، يجلسون عليها يوم القيامة:

وعن عبادة بن المصامت ولي قال: قال رسول الله علي الشيخ : «قال الله سبحانه وتعالى: حُقت (٣) محبتى للمتحابين في وحقت محبتى للمتواصلين في وحقت محبتى للمتزاورين في وحقت محبتى للمتزاورين في وحقت محبتى للمتباذلين في المتحابون في على منابر من نور، يغبطهم النبيون والصديقون، والشهداء» (٤).

## (٢٥) أنك تنتفع بشفاعتهم لك يوم القيامة:

إن صحبة أهل الإيمان تثمر لك الخير كله في الدنيا والآخرة.

فأما في الدنيا: فإنه يُذكرك بالله ويعينك على طاعته وينصرك إذا كنت في حاجة إلى النصرة ويبذل لك كل ما يستطيع من أجل أن يُدخل عليك السرور والسعادة.

وفي الآخرة يشفع لك عند الله (عز وجل).

قال تعالى: ﴿ الْأَخِلاَءُ يَوْمَئِذِ بَعْضُهُمْ لِبَعْضِ عَدُوٌّ إِلاَّ الْمُتَّقِينَ ﴾ (٥) ولذلك فعلينا أن نتعاهد من الآن على أنه من أذِن الله له بالشفاعة يوم القيامة أن يشفع لإخوانه المؤمنين.

<sup>(</sup>١) الغبطة - بكسر الغين: تمنى مثل ما للمغبوط من نعمة دون تمنى زوالها عنه، وليست بحسد، والفعل غبط من باب ضرب.

<sup>(</sup>۲) صحيح: رواه الترمذي (۲۳۹۰) كتاب الزهد، وأحمد (۲۱۵۷۵)، وصحـحه العلامة الألباني رحمه الله في صحيح الجامع (٤٣١٢).

<sup>(</sup>٣) حقت: وجبت.

<sup>(</sup>٤) صحيح: رواه أحمد (٢١٤٩٧)، وصححه العلامة الألباني رحمه الله في صحيح الجامع (٢٣٢١).

<sup>(</sup>٥) سورة الزخرف: الآية: (٦٧).

قال عَالِي الله موضحًا هذا المشهد المهيب من مشاهد يوم القيامة - عندما يشفع المؤمنون لإخوانهم-: «...ثم يُضرب الجسرُ على جهنم، وتحلَّ الشفاعة، ويقولون: اللهم سلِّم سلِّم». قيل: يا رسول الله، وما الجسر؟ قال: «دحض مَزلَّةٌ، فيه خطاطيف، وكلاليب، وحسكة تكون بنجد، فيها شويكة، يقال لها: السعدان، فيمر المؤمنون كطرف العين، وكالبرق، وكالريح، وكالطير، وكأجاويد الخيل والرِّكاب، فناج مُسلَّم، ومخدوشٌ مُرسَل، ومكدوسٌ في نار جهنم، حتى إذا خلص المؤمنون من النار، فوالذي نفسي بيده ما من أحد منكم بأشد مناشدة لله في استيفاء الحق من المؤمنين لله يوم القيامة لإخوانهم الذين في النار، يقولون: ربنا كانوا يصومون معنا، ويصلون، ويحجون، فيقال لهم: أُخرجوا من عرفتم، فتُحرَّمُ صورهم على النار، فيُخرجون خلقًا كثيرًا قد أخذت النار إلى نصف ساقه وإلى ركبتيه. فيقولون: ربنا ما بقى فيها أحد ممن أمرتنا به، فيقول الله عز وجل: ارجعوا، فمن وجدتم في قلبه مشقال دينار من خير فأخرجوه، فيُخرجون خلقًا كثيرًا، ثم يقولون: ربنا لم نذر فيها أحدًا ممن أمرتنا به. ثم يقول: ارجعوا فمن وجدتم في قلبه مثقال نصف دينار من خير فأخرجوه، فيُخرجون خلقًا كثيرًا، ثم يقولون: ربنا لم نذر فيها ممن أمرتنا أحدًا، ثم يقول: ارجعوا، فمن وجدتم في قلبه مثقال ذرة من خير فأخرجوه فيخرجون خلقًا كثيرًا، ثم يقولون: ربنا لم نذر فيها خيِّراً »(١).

(٢٦) أنك بمحبتك للصالحين وزيارتك لهم تقترب من الجنة شيئًا فشيئًا قال عَلَيْكُ : «ألا أخسركم برجالكم في الجنة؟» قالوا: بلى يا رسول الله. فقال: «النبى في الجنة، والصديّق في الجنة، والرجل يزور أخاه في ناحية المصر لا يزوره إلا لله في الجنة»(٢).

<sup>(</sup>١) متفق عليه: رواه البخارى (٧٤٤٠) كتاب التوحيد، ومسلم (١٨٣) كتاب الإيمان.

 <sup>(</sup>۲) صحيح: رواه الطبراني في الكبير (١٩/ ١٤)، وفي الأوسط (٦/ ١١)، وصححه العلامة الألباني
 رحمه الله في السلسلة الصحيحة (٢٨٧).

## أسباب تقوية الأخوة والمحبة

#### (١) إخبار من تحبه بأنك تحبه في الله:

قال عَيْكُمْ: "إذا أحب أحدكم أخاه فليُعلمه أنه يحبه"(١)، وفي رواية: "إذا أحب أحدكم أخاه في الله فليُعلمه فإنه أبقَى في الأُلفة وأثبت في المودة"(٢).

وكما حدث بين أبى إدريس الخولانى عندما قال لمعاذ بن جبل: والله إنى لأحبك لله . . ولك أن تتخيل معى أن أخاك المسلم أقبل عليك وقال لك: إنى أحبك فى الله . . ألا تتحرك عاطفة المحبة فى قلبك لأخيك وتشعر وقتها بأن لك مكانة فى قلب إخوانك المؤمنين فتزداد حبًّا لهم؟!!

#### (٢) القصد في الحب والبغض:

وهو ألا تبالغ فى محبتك لإخوانك فوق المقصود أو تبالغ فى كراهيتك لأعدائك . . لأنه قد ينقلب الحال في صبح الصديق أعلم بالمضرة . ولذا قال على وَلَيْكُ : «أحبب حبيبك هونًا ما عسى أن يكون بغيضك يومًا ما وأبغض بغيضك هونًا ما عسى أن يكون حبيبك يومًا ما»(٣) .

#### (٣) قضاء حوائج إخوانك وإدخال السرور عليهم:

قال عَيْنِ الله عن الناس إلى الله أنفعهم وأحب الأعمال إلى الله عز وجل سرور تُدخله على مسلم أو تكشف عنه كربة أو تقضى عنه دينًا أو تطرد عنه جوعًا ولأن أمشى مع أخى المسلم في حاجة أحب إلى من أن أعتكف في المسجد شهرًا ومن كف غضبه ستر الله عورته ومن كظم غيظًا ولو شاء أن يُمضيه أمضاه

 <sup>(</sup>١) رواه البخارى فى الأدب (١/ ١٩١ ، رقم ٥٤٢)، وصححه العلامة الألبانى رحمه الله فى السلسلة الصحيحة (٤١٧).

<sup>(</sup>٢) صحيح: رواه ابن أبي الدنيا في كتــاب الإخوان (ص١٢٠ ، رقم ٦٩)، وصححه العــلامة الألباني رحمه الله في صحيح الجامع (٢٨٠).

<sup>(</sup>٣) صحيح: وقد تقدم.

ملأ الله قلبه رضا يوم القيامة ومن مشى مع أخيه المسلم فى حاجة حتى يثبتها له أثبت الله تعالى قدمه يوم تزل الأقدام وإن سوء الخلق ليفسد العمل كما يُفسد الخللُّ العسلَ»(١).

#### (٤) إفشاء السلام:

لقول النبى عَلَيْكُم: «والذى نفسى بيده لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تؤمنوا السلام تؤمنوا حتى تحابوا أو لا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم»(٢).

#### (٥) كثرة الهدايا بين الإخوة،

لقوله عَلَيْكُم : «تهادوا تحابوا» (٣) فالهدية لها أثر عظيم ووقع جميل فى قلوب الناس . . فالإنسان مجبول على محبة ما يُهدى إليه وعلى محبة صاحب الهدية ولذلك فالهدية مطلوبة لإيجاد المحبة بين المؤمنين وكذلك لدعوة الناس إلى دين الله جل وعلا .

#### (٦) حسن الظن بإخوانك:

وذلك لأن سوء الظن يوجد البغضاء بينهم . . وحسن الظن يجعل المؤمن يشعر بمحبة أخيه له وبقيمته وقدره عنده وتلك أمور تجلب المحبة بينهم.

#### (٧) تخول الزيارة،

لقوله على النامة قد توجد في القلب شيئًا . . وأما قلة الزيارة تجعل الإنسان في شموق شديد لرؤية ذلك

<sup>(</sup>۱) حسن: رواه ابن أبى الدنيا فى كتــاب قضاء الحواثج (ص ٤٧ ، رقم ٣٦)، وحسنه العــلامة الألبانى رحمه الله فى صحيح الجامع (١٧٦).

<sup>(</sup>٢) صحيح: رواه مسلم (٥٤) كتاب الإيمان.

<sup>(</sup>٣) حسن: رواه البيسهقى (٦/ ١٦٩)، والبسخارى فى الأدب المفسرد (٥٩٤)، وأبو يعلى (١١/ ٩)، وابن عدى (٤/٤)، وحسنه العلامة الألباني رحمه الله فى الإرواء (١٦٠١).

 <sup>(</sup>٤) صحیح: رواه الطبرانی فی الکبیر (٤/ ٢١)، والحاکم (٣/ ٣٩٠)، وتمام (١/ ٣٥، رقم ٦٤)،
 وصححه العلامة الألبانی رحمه الله فی صحیح الجامع (٣٥٦٨).

الإنسان . . كما قال النبى على الله المنبى على الله السلام: «ما منعك أن تزورنا أكثر مما تزورنا؟» قال: فنزلت هذه الآية ﴿ وَمَا نَتَنَزَّلُ إِلاَّ بِأَمْرِ رَبِّكَ ﴾ (١) إلى آخر الآية (٢) .

#### (٨) الحرص على الطاعة وترك العصية:

فالطاعة هي التي تجمع بين المؤمنين . . . والمعصية هي التي تفرق بينهم كما قال النبي علم التي تفرق الثنان في الله في فرق بينهم الا بذنب يُحدثه أحدهما (٣).

وقال في السبعة الذين يظلهم الله في ظله: «ورجلان تحابا في الله فاجتمعا على ذلك وافترقا عليه»(٤).

ولذا قال الله تعالى: ﴿ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ وُدًّا ﴾ (٥).

قال ابن كثير رحمه الله (٢): يخبر تعالى أنه يغرس لعباده المؤمنين، الذين يعملون الصالحات، وهي الأعمال التي تُرضى الله عز وجل لمتابعتها الشريعة المحمدية يغرس لهم في قلوب عباده محبة ومودة، وهذا أمر لا بد منه ولا محيد عنه، وقد وردت بذلك الأحاديث الصحيحة عن رسول الله عرض أنه أورد حديث أبي هريرة عن رسول الله عرض أنه قال: «إذا أحب الله العبد قال لجبريل: قد أحببت فلانًا فأحبّه، فيحبه جبريل عليه السلام، ثم ينادى في أهل السماء، ثم يوضع له في أهل السماء، ثم يوضع له

<sup>(</sup>١) سورة مريم: الآية: (٦٤).

<sup>(</sup>٢) صحيح: رواه البخاري (٤٧٣١) كتاب تفسير القرآن.

<sup>(</sup>٣) صحيح: رواه أحمد (٥٣٣٤)، وصححه العلامة الألباني رحمه الله في السلسلة الصحيحة (٦٣٧).

<sup>(</sup>٤) متفق عَليه: رواه البخاري (٦٦٠) كتاب الأذان، ومسلم (١٠٣١) كتاب الزكاة.

<sup>(</sup>a) سورة مريم: الآية: (٩٦).

<sup>(</sup>٦) تفسير ابن كثير (٣/ ١٢٨) دار الريان.

\* كتب أبو الدرداء إلى مسلمة بن مخلد: سلام عليك أما بعد، فإن العبد إذا عمل بطاعة الله أحبه الله، فإذا أحب الله حبب إلى عباده، وإن العبد إذا عمل بمعصية الله أبغضه الله، فإذا أبغضه بغضه إلى عباده (٢).

\* فأسـأل الله (جل وعلا) أن يرزقنا لذة الحب في الله وأن يجـمعنا في الفردوس الأعلى إخوانًا على سُررِ متقابلين.

\* \* \*

<sup>(</sup>١) متفق عليه: رواه البخاري (٦٠٤٠) كتاب الأدب، ومسلم (٢٦٣٧) كتاب البر والصلة والآداب.

 <sup>(</sup>Y) إنما المؤمنون إخوة للمصنف (٨- ١١).



# النبى يَّكِ ... والإحسان إلى الجار

وها نحن نتخيل مرة أخرى أننا نسير فى شوارع المدينة المنورة التى لطالما سار فيها النبى عليه أوصحابه. ولطالما تشرفت تلك البقعة المباركة بوجودهم.

وها نحن نتجه مباشرة إلى بيت النبى عَلَيْكُمْ - الذى هو أعظم بيت فى الكون كله رغم بساطته وتواضعه - لنسعد برؤية النبى المُلْكُمْ ونستأنس بمجالسته وترتوى قلوبنا بكلامه العذب الطيب.

فلما طرقنا الباب فتح لنا الحبيب المصطفى عَايِّكُ وأذن لنا بالدخول.

فلما أذن لنا النبى عَلِيَّاكُم ودخلنا وجدناه جالسًا بين جماعة مِن أصحابه ليخبرهم بهذه الوصية الغالية التي أوصاه بها جبريل (عليه السلام).

فقال لهم عَلَيْكُم : «ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه» (١).

\* فتعالوا بنا لنتعايـش في هذه الليلة بقلوبنا وأرواحنا مع نعمة الإحسان إلى الجار.

## حقّ ضائع

لا شك أن حق الجار أصبح من الحقوق الضائعة في هذا الزمان بين كثير من الناس.

فأكثر الناس لا يعانى فقط من عـدم إحسان جاره إليه. . . بل إنه يعانى من إيذاء جاره له – ولا حول ولا قوة إلا بالله – .

<sup>(</sup>١) متفق عليه: رواه البخاري (٦٠١٥) كتاب الأدب، ومسلم (٢٦٢٥) كتاب البر والصلة والآداب.

وما علم هذا الإنسان الذي يؤذي جاره أن هذا الفعل يقدح في دينه وإيمانه فقد أقسم النبي على ذلك فقال: «والله لا يؤمن والله لا يؤمن والله لا يؤمن والله لا يؤمن، قيل: من يا رسول الله؟ قال: «الذي لا يأمن جاره بوائقه»(١). أي لا يأمن: شروره وآثامه وأذاه.

\* فتعالوا بنا لنعرف حق الجار في ظل هذا الدين العظيم ولنبدأ صفحة جديدة نملؤها إحسانًا وإكرامًا لجيراننا حتى تعود المحبة بين المسلمين مرة أخرى كما كانت في عهد النبي عليها وأصحابه والتابعين من بعدهم.

## مكانة الجارفي الجاهلية والإسلام

كان العرب فى الجاهلية يُعظمون حق الجار، ويحترمون الجوار، ويعتزون بثناء الجار عليهم، ويفخرون بذلك، وكان منهم من يحفظ عورات جاره ولا ينتهكها، وقد قال عنترة بن شداد فى ذلك شعرًا:

#### وأغض طرفي إن بدت لي جارتي

حتى يواري جارتي مشواها

\* وقد ورد عن ابن عباس رفض أنه قال: ثلاثة أخلاق كانت في الجاهلية مستحبة والمسلمون أولى بها:

أولها: لو نزل بهم ضيف لاجتهدوا في برّه.

والثانى: لو كانت لواحد منهم امرأة كبرت عنده لا يطلقها ويمسكها مخافة أن تضيع.

والثالث: إذا لحق بجاره دَين أو أصابه شتت أو جهد اجتهدوا حتى يقضوا دَينه وأخرجوه من تلك الشدة (٢).

<sup>(</sup>١)رواه البخاري (٦٠١٦) كتاب الأدب.

<sup>(</sup>۲)تنبيه الغافلين (ص: ۱۰۱).

وحينما جاء الإسلام أكد حق الجوار، وحث عليه، وجعله كالقرابة، حتى كاد أن يورِّث الجار من جاره؛ كما قال النبي عليَّكِيْ : «ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه».

## الجيران ثلاثة

قال العلماء: «الجيرانُ ثلاثة: جار له حق واحد، وجار له حقّان، وجار له ثلاثة حقوق. فالجار الذي له ثلاثة حقوق هو الجار المسلم ذو الرحم، فله حق الجوار، وحق الإسلام، وحق الرحم، وأما الذي له حقان فالجار المسلم. له حق الجوار وحق الإسلام. وأما الذي له حق واحد فالجار المسلم. له حق الجوار وحق الإسلام. وأما الذي له حق واحد فالجار المشرك، وجاء بذلك حديث لكنه ضعيف، وهذا التقسيم موافق لما جاءت به الآيات والأحاديث بالنسبة لحق المسلم وحق القريب وحق الجار، كما أنه موافق لمتقسيم العقلى الاستقرائي وعلى هذا فللجار الكافر مهما كان كفره حق الجوار في الإحسان إليه وترك إيذائه»(۱).

## منزلة الجار في الإسلام

للجار منزلة عظيمة ، ومكانة عليّة ، يدلُّ على ذلك كثرة النُّصوص الواردة في الحث على الإحسان إليه، والترغيب في ذلك، ولنَقْتَطف من تلك النُّصوص ما يلى:

١ - قال الله سبحانه: ﴿ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِى الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ اللهُ سُبَارِهِ اللهُ اللهُ

<sup>(</sup>١) السلوك الاجتماعي في الإسلام لحسن أيوب (٢٨٢، ٢٨٣).

<sup>(</sup>٢) الجار ذي القربي: الذي بينك وبينه قرابة.

<sup>(</sup>٣) الجار الجنب: الذي ليس بينك وبينه قرابة.

<sup>(</sup>٤) سورة النساء : الآية: (٣٦).

٢- وعن ابن عُمرَ وعائشة رَائِهُ قالا: قال رسول الله عَلَيْكُم: «ما زال جبريل يوصيني بالجار، حتى ظننت أنه سيورثه(١)»(٢).

وعن ابن عمرو رضي أنه ذُبحت له شاةٌ في أهله، فلما جاء قال: أهديتم لجارنا اليهودي؟ سمعت رسول الله علي يقول: «ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه» (٣).

٣ ـ وعن أبى هريرة وَلَيْكُ قـال: قال رسـول الله عَلَيْكُمْ: «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، فلا يؤذ جاره». وفي رواية لمسلم: «فليحسن إلى جاره»(٤).

٤ – وعنه أن النبى على قال: «والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن!» قبل: «من يا رسول الله؟!» قال: «الذي لا يأمن جاره بوائقه(٥)»(٦).

وفي رواية: «لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه»(٧).

ه وعنه قال: قــال رسول الله عَلَيْكُم : «يا نسـاء المسلمـات، لا تحقـرن جارة لجارتها ولو فرسن (^) شاة»(٩).

وعن عائشة رَطِّ قالت: قلت: «يا رسول الله! إنَّ لى جارين، فإلى أيّهما أهدى؟ قال: «إلى أقربهما منك بابًا»(١٠).

<sup>(</sup>١) أى: ظننت أنه سيبلغنى عن الله الأمر بتوريث الجار جاره. وفي هذا توكيدٌ عظيمٌ على الحثُ على رعاية حقوقه.

<sup>(</sup>٢) متفق عليه: رواه البخاري (٦٠١٤) كتاب الأدب، ومسلم (٢٦٣٤) كتاب البر والصلة والأداب.

<sup>(</sup>٣) صحيح: رواه الترمذى (١٩٤٣) كتاب البر والصلة، وصححه العلامة الألباني رحمه الله في الإرواء (٨٩١).

<sup>(</sup>٤) متفق عليه: رواه البخارى (١٨ -٦) كتاب الأدب، ومسلم (٤٧) كتاب الإيمان.

<sup>(</sup>a) البوائق: الغوائل والشرور، والمفرد: بائقة.

<sup>(</sup>٦) صحيح: رواه البخاري (٦٠١٦) كتاب الأدب.

<sup>(</sup>٧) صحيح: رواه مسلم (٤٦) كتاب الإيمان.

<sup>(</sup>٨) قال الجوهريّ: «الفرسن من البعير كالحافر من الدابة». قال: «وربما استُعير في الشاة».

<sup>(</sup>٩) متفق عليه: رواه البخاري (٢٥٦٦) كتاب الهبة، ومسلم (١٠٣٠) كتاب الزكاة.

<sup>(</sup>١٠) صحيح:رواه البخاري (٢٢٥٩) كتاب الشفعة.

7- وعنه أن رسول الله عَلَيْكُم قال: «لا يمنع جار جاره أن يغرز خشبة في جداره». ثم يقول أبو هريرة: «ما لى أراكم عنها معرضين؟!(١)، والله، لأرمين بها بين أكتافكم(٢)»(٣).

وفي رواية: "نهى رسول الله عَانِيْكُم أن يمنع جاره أن يغرز خَشَبَهُ في داره"(٤).

٧- وعن أبى ذر فطئ قسال: قال رسول الله عَرَّاكِم : «يا أبا ذر! إذا طبخت مرقة (٥)، فأكثر ماءها، وتعاهد جيرانك» (٦).

وفى رواية: أنَّ أبا ذرِّ قال: إن خليلى علَيْكِ أوصانى: «إذا طبخت مرقًا، فأكثر ماءه، ثم انظر أهل بيت من جيرتك، فأصبهم منها بمعروف»(٧).

٨- وعن ابن عمرٍ و رَافِق قال: قال رسول الله عَلِيْكُم: «خير الأصحاب عند الله خيرهم لصاحبه، وخير الجيران عند الله خيرهم لجاره» (٨).

9- وعن المقداد بن الأسود وطفي قال: قال رسول الله على الأصحابه: «ما تقولون في الزنا؟» قالوا: حرام حرمه الله ورسوله، فهو حرام إلى يوم القيامة. فقال رسول الله على الله الله ورسوله، فهى حرام». قال: «لأن يسرق الرجل من عشرة أبيات أيسر عليه من أن يسرق من بيت جاره»(٩).

<sup>(</sup>١) يعنى: عن هذه السُنَّة.

<sup>(</sup>٢) أي: بينكم. وفيه وجوب تمكين الجار من وضع الخشب على جدار جاره، وهو مذهب أحمد وغيره.

<sup>(</sup>٣) متفق عليه: رواه البخارى (٢٤٦٣) كتاب المظالم والغصب، ومسلم (١٦٠٩) كتاب المساقاة.

<sup>(</sup>٤) انظر السابق.

<sup>(</sup>٥) أي: ذا مرق من لحم دجاج، وغنم، ونحو ذلك.

<sup>(</sup>٦) صحيح: رواه مسلم (٢٦٢٥) كتاب البر والصلة والآداب.

<sup>(</sup>٧) انظر السابق.

<sup>(</sup>٨) صحيح: رواه الترمذي (١٩٤٤) كتــاب البر والصلة، وأحمد (٦٥٣٠)، وصححــه العلامة الألباني رحمه الله في السلسلة الصحيحة (١٠٣).

<sup>(</sup>٩) صحيح: رواه أحمد (٢٣٣٤٢)، وصححه العلامة الألباني رحمه الله في صحيح الجامع (٤٣ ٥٠).

۱۰ – وعن أبى هريرة رضي قال: قيل: «يا رسول الله! إن فلانة تصلى الليل، وتصوم النهار، وفي لسانها شيء، تؤذى جيرانها، سليطة». قال: «لا خير فيها، هي في النار». وقيل له: «إن فلانة تصلى المكتوبة، وتصوم رمضان، وتتصدق بالأثوار (۱)، وليس بها شيء غيره، ولا تؤذى أحدًا». قال: «هي في الجنة».

ولفظ الإمام أحمد: «ولا تؤذى بلسانها جيرانها»(٢).

# حقوق الجار

ولقد شرع الإسلام للجار حقوقًا عظيمة منها:

# \* الحق الأول: الإحسان إليه:

أما الحق الأول فإنه الإحسان إلى الجيران، فقد أمر الله سبحانه وتعالى بذلك في كتابه فقال سبحانه: ﴿ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَالْجَارِ الْجُنُبِ ﴾ (٣).

\*وعن أبى هريرة رُطِّ قال: قال رسول الله عَلِيْكُمْ: «ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن إلى جاره» (٤).

وقد أمر النبى بإكرام الجار وجعل ذلك من لوازم الإيمان، فقال: «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره».

بل أقسم النبى عَرَّاكِم على أن من يؤذى جاره، ولا يُؤمَن من شروره وغوائله بأنه مُنتف عنه الإيمان. . فعن أبى شريح أن النبى عَرَّاكِم قال: «والله لا يؤمن والله لا يؤمن والله لا يؤمن والله لا يؤمن أبى قيل: ومن يا رسول الله ؟ قال: «الذى لا يأمن جاره بوائقه» (٥).

<sup>(</sup>١) الأثوار: هو اللَّبن الجامد المستحجر.

 <sup>(</sup>۲) صحيح: رواه أحمد (۹۳۸۳)، وصححه العلامة الألباني رحمه الله في صحيح الترغيب (۲۵٦٠).
 (۳) سورة النساء : الآية: (۳).

<sup>(</sup>٤) متفق عليه: رواه البخاري (٦٠١٩) كتاب الأدب، ومسلم (٤٨) كتاب الإيمان.

<sup>(</sup>٥) متفق عليه: رواه البخاري (٦٠١٦) كتاب الأدب، ومسلم (٤٦) كتاب الإيمان.

\* بل إن من أوليات دعوة النبى على الأمر بحسن الجوار؛ كما جاء فى قصة أبى سفيان : بما يأمركم، فقال أبوسفيان : بما يأمركم، فقال أبوسفيان : (يأمرنا بصدق الحديث، وأداء الأمانة، وصلة الرحم، وحسن الجوار، والكف عن المحارم والدماء).

#### \* الحق الثاني: أن يحب لجاره ما يحب لنفسه من الخير:

أيها المؤمنون، إن من الإحسان إلى الجيران سلامة القلب عليهم، وحب الخير لهم، فعن أنس وطي قال: قال رسول الله عليك «والذي نفسى بيده، لا يؤمن عبد حتى يحب لجاره ما يحب لنفسه»(١).

وفى هذا تأكيد حق الجار، وأن الذى لا يحبّ لجاره ما يحبّ لنفسه من الخير فإنه ناقص الإيمان، وفى هذا غاية التحـذير ومنتهى التنفير عن إضمار السوء للجار قريبًا كان أو بعيدًا.

# \* الحق الثالث: أن يؤدى إليه كل حقوق المسلم على أخيه المسلم:

فإن الجار أولى وأحق بها، فيحسن إليه من كل وجه، يعوده إذا مرض، ويشمته إذا عطس، وينصحه بما يراه خيرًا له، ويلبى دعوته، ويتفقد أهله وأولاده في حال غيابه أو سفره، وبعد مماته، ويتبع جنازته إذا مات، ويدعو له، ويأخذ بيده إلى الخير، إلى غير ذلك من الحقوق.

# \* الحق الرابع: كف الأذي عنه:

عن أبى هريرة أن النبى عَلَيْكُم قال: «من كان يؤمن بالله واليـوم الآخر فلا يؤذ جاره» وعنه فطفى قال: قال رسول الله على الله على الله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن،

قيل: من يا رسول الله؟.

قال: «الذي لا يأمن جاره بوائقه»(٢).

<sup>(</sup>١) متفق عليه: رواه البخاري (١٣) كتاب الإيمان، ورواه مسلم (٤٥) كتاب الإيمان.

<sup>(</sup>٢) صحيح: رواه البخاري (٦٠١٦) كتاب الأدب.

أى: لا يأمن شره وتخطره، وفى رواية لمسلم قال: «لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه»(١).

وهذا فيه تعظيم حق الجار ووجوب كف الأذى عنه، وأن إضراره من كبائر الذنوب وعظائم المعاصى، وقد عظَّم الله (جل وعلا) إلحاق الأذى بالجار، وغلَّظ فيه العقوبة، ففى الصحيح عن ابن مسعود وليَّ قال: سئل رسول الله عليَّا أى الذنب أعظم؟ فقال: «أن تجعل لله ندًّا وهو خلقك»، قلت: ثم أى؟ قال: «أن تقتل ولدك خشية أن يأكل معك»، قلت: ثم أى؟ قال: «أن تزانى حليلة جارك» (٢).

وقد جاءت الأدلة مشددة في كف الأذى عن الجار ومحذرة كل التحذير، . وقد رُبط عدم الإيذاء للجار بقضية الإيمان بالله واليوم الآخر، ففي الحديث عن أبي هريرة قال: «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذ جاره» (٣).

ونبّه على عظم خطر إيذاء الجار على الأعمال الصالحة، ففى الحديث عن أبى هريرة أنه قيل للنبى: يا رسول الله! إن فلانة تقوم الليل وتصوم النهار وتفعل وتتصدق وتؤذى جيرانها بلسانها، فقال رسول الله: «لا خير فيها، هى من أهل النار»، قالوا: وفلانة تصلى المكتوبة وتتصدق بأثوار أقط ولا تؤذى أحدًا \_ يعنى: عملها قليل غير أنها لا تؤذى أحدًا \_ فقال رسول الله: «هى من أهل الجنة»(٤).

\* ولقد ضرب رسول الله أروع الأمثلة في كف الأذى عن الجار.

<sup>(</sup>١) صحيح: رواه مسلم (٤٦) كتاب الإيمان.

<sup>(</sup>٢) متفق عليه: رواه البخاري (٤٤٧٧) كتاب تفسير القرآن، ومسلم (٨٦) كتاب الإيمان.

<sup>(</sup>٣) متفق عليه: رواه البخاري (٦٠١٨) كتاب الأدب، ومسلم (٤٧) كتاب الإيمان.

<sup>(</sup>٤) صحيح: رواه أحمد (٩٣٨٣)، وصححه العلامة الألباني رحمه الله في صحيح الترغيب (٢٥٦٠).

وعن أبى هريرة وَعَلَيْ قال: جاء رجل إلى رسول الله عَلَيْكُم يشكو جاره فقال له: «اذهب فاصبر» فأتاه مرتين أو ثلاثًا.

# فقال: «اذهب فاطرح متاعك في الطريق».

ففعل فجعل الناس يمرون ويسألونه فيخبرهم خبر جاره فجعلوا يلعنونه، فعل الله به، وفعل، وبعضهم يدعو عليه فجاء إليه جاره.

فقال: ارجع فإنك لن ترى منى شيئًا تكرهه(١).

\* ويروى أن رجلاً جاء إلى ابن مسعود رَواشَك فقال له:

إن لى جارًا يؤذيني ويشتمني ويضيّق على ، فقال ابن مسعود: اذهب فإن هو عصى الله فيك فأطع الله فيه.

\* وشكا بعضهم كثرة الفأرة في داره، فقيل له:

لو اقتنیت هرًّا؟

فقال: أخشى أن يسمع الفأر صوت الهر فيهرب إلى دور الجيران فأكون قد أحببت لهم ما لا أحب لنفسى!!

#### \* الحق الخامس: احتمال الأذي:

وأما خامس الحقوق الكبرى فهو احتمال الأذى منهم والصبر على خطئهم والتغافل عن إساءتهم، ففى مسند الإمام أحمد عن أبى ذر وطفي قال: قال رسول الله: «إن الله عز وجل يحب ثلاثة ويبغض ثلاثة»، وذكر فى الثلاثة الذين يحبهم: «رجل كان له جار سوء يؤذيه فيصبر على أذاه حتى يكفيه الله إياه بحياة أو موت»(٢).

# \* الحق السادس: تعظيم حُرمة الجار وصيانة عرضه وعدم خيانته:

لا بإفشاء سره، ولا بهتك عرضه، ولا بالفجور بأهله، فإنه من أقبح

<sup>(</sup>۱) صحيح: رواه أبو داود (۱۵۳ ) كتاب الأدب، وصححه العلامة الألباني رحمه الله في صحيح الترغيب (۲۵۹ ).

<sup>(</sup>٢) صحيح: رواه أحمد (٢٠٨٤٩)، وصححه العلامة الألباني رحمه الله في صحيح الترغيب (٢٥٦٩).

الكبائر، وقد قال عليه لل سئل: أى الذنب أعظم؟ قال: «أن تجعل لله ندًا وهو خلقك». قيل: ثم أى؟ قال: «أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك». قيل: ثم أى؟ قال: «أن تزانى حليلة جارك»(١)، بل ينبغى أن يحفظه في نفسه وعرضه وماله، حتى يأمنه جاره، فقد قال عليه النه وخيانته «والله لا يؤمن - ثلاثًا - الذي لا يأمن جاره بوائقه»(٢) أى: غدره وخيانته وشروره.

وإن هذه لمن أوكد الحقوق، فبحكم الجوار قد يطّلع الجار على بعض أمور جاره فينبغى أن يوطن نفسه على ستر جاره مستحضراً أنه إن فعل ذلك ستره الله فى الدنيا والآخرة، أما إن هتك ستره فقد عرّض نفسه لجزاء من جنس عمله: ﴿ وَمَا رَبُّكُ بِظَلاً مِ لَلْعَبِيد ﴾ (٣).

\* فعن المقداد بن الأسود ولط قال: قال رسول الله عليك الأصحابه: «ما تقولون في الزنا؟».

قالوا: حرام حرمه الله ورسوله فهو حرام إلى يوم القيامة.

فقال رسول الله عليه الله عليه من أن يزنى الرجل بعشر نسوة أيسر عليه من أن يزنى بامرأة جاره».

قال: «ما تقولون في السرقة؟».

قالوا: حرمها الله ورسوله فهي حرام.

قال: «لأن يسرق الرجلُ من عشرةِ أبياتٍ أيسرُ عليه من أن يسرق من جاره»(٤).

<sup>(</sup>١) متفق عليه: رواه البخاري (٤٤٧٧) كتاب تفسير القرآن، ومسلم (٨٦) كتاب الإيمان.

<sup>(</sup>٢) صحيح: رواه البخاري (٦٠١٦) كتاب الأدب.

<sup>(</sup>٣) سورة فصلت: الآية: (٤٦).

<sup>(</sup>٤) صحيح: رواه أحمد (٢٣٣٤٢)، وصححه العلامة الألباني رحمه الله في صحيح الجامع (٣٠٤٥).

# \* الحق السابع: مواساته بالمال إذا احتاج أو اهتقر:

فينبغى له أن يتفقد حال جاره إذا كان محتاجًا، فيعطيه من المال حتى من غير أن يطلب، فذلك من حق المسلم على أخيه، وحق الجار أعظم.

\* وحسب المؤمن الذى يتعاون مع جاره الفقير، أن يكون أهلاً لما يشير إليه هذا الحديث الشريف: «المسلم أخو المسلم: لا يَظلمه، ولا يُسلمه، من كان فى حاجة أخيه، كان الله فى حاجته، ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه بها كربة من كرب يوم القيامة، ومن ستر مسلمًا ستره الله يوم القيامة»(۱).

\* ويدخل تحت هذا المعنى أن تُقرض جارك إذا احتاج للقرض الحسن... والمراد بالقرض: ما تعارف عليه الناس من أن إنسانًا تنزل به حاجة فيعمد إلى صديق أو جار أو قريب يلتمس منه أن يقرضه بعض المال ليسد حاجته ثم يرده إليه في المدة التي حددها أو عند الميسرة.

والقرض الحسن: من سمات أهل المروءة، ومن صفات أهل التقوى. فبه يفرجون الكربات. ويحفظون الحرمات، فقد يحتاج صديقك أو جارك إلى كسوة عياله في الشتاء أو في الأعياد، أو يكون عليه دين حل وقت سداده وليس في يده السداد أو تحل به كارثة يعجز عن حملها أو تهدده بالإفلاس فيلجأ إليك لتقرضه ما يفرج به كربته وأنت قادر على ذلك، فإن أجبته وحقت رجاءه فيك وأمله، أعطاك الله ثوابًا يزيد ما لو تصدقت بالمال الذي أقرضته إياه...

وقد كان الناس إلى زمن قريب، يواسى بعضهم بعضًا، فإذا شعر الجار بحاجة جاره إلى معونة، بذل ماله من غير سؤال.

<sup>(</sup>۱) متفق عليه: رواه البخـارى (۲٤٤٢) كتاب المظالم والغـصب، ومسلم (۲۵۸۰) كتــاب البر والصلة والآداب.

#### \* الحق الثامن: مواساته بالطعام ولا سيما إذا كان فقيرًا:

فليس من حسن الجوار أن يشبع الإنسان وجاره جائع، والنبى على الله يقول: «ليس المؤمن بالذى يشبع وجاره جائع إلى جنبه» (١). وكثير من الناس لا يعبأ بجيرانه، فيأتى إلى بيته بالأطايب، ولا يفكر فى جيرانه الفقراء. وهذا لا ينبغى. بل إذا صنع الإنسان طعامًا فينبغى له أن يعطى جاره منه، وذلك توددًا إليه، وتطييبًا لنفسه، وتدعيمًا للمودة، وقد قال على الله المبخ أحدكم قدرًا فليكثر مرقها، ثم ليناول جاره منها» (٢) ولا يحتقر أن يرسل لجاره شيئًا بسيطًا، أو يستقله، أو يستحيى منه؛ لأنه شيء متواضع، فقد قال على الله الله الله المسامات! لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرسن شاة» (٣).

# \* الحق التاسع: مشاركته في أفراحه وأحزانه:

فإذا كان عند جاره مناسبة سارة فينبغى له أن يذهب إليه، وأن يشاركه ويقاسمه فرحه، ما لم يكن فيه معصية. وإذا ألمّت به نازلة فينبغى له أن يحضره، وأن يشاركه ويقاسمه حزنه، ويواسيه بالكلمة الصالحة، ويشد من أزره. وكل هذا من حق المسلم أصلاً على أخيه المسلم، والجار أولى بهذه الحقوق من غيره (٤).

#### \* الحق العاشر: النصح له، وأمره بالمعروف ونهيه عن المنكر:

فقد يرى الجار من جاره منكراً، أو يراه تاركاً لعمل من أعمال البر، أو نحو ذلك، فيجب عليه أن ينصحه، وأن يأمره بالمعروف، وينهاه عن المنكر، فإن حقه من ذلك أوكد من حق غيره. وكثير من الناس يرى جاره

 <sup>(</sup>۲) صحيح: رواه الطبراني في الأوسط (٤/٤٥)، وصححه العلامة الألباني رحمه الله في صحيح الجامع (٦٧٦).

<sup>(</sup>٣) متفق عليه: رواه البخاري (٢٥٦٦) كتاب الهبة، ومسلم (١٠٣٠) كتاب الزكاة.

<sup>(</sup>٤)موسوعة الآداب الإسلامية (ص: ٣٠٠).

على معصية ومنكر فلا ينهاه، ولا يأمره بالمعروف. وهذا خيانة للجار، وتفريط في حقه (١).

# \* الحق الحادى عشر: أن يعرض عليه البيت قبل غيره إذا أراد التحول عنه:

فإذا أراد أن ينتقل من داره فليعرضها على جاره قبل غيره، فقد يرغب في شرائها، وكذلك أى أرض أو عقار، وقد قال على الله الله الله وكذلك أى أرض أو عقار، وهذا أطيب لخاطره ولقلبه. وإذا أرض فأراد بيعها فليعرضها على جاره (٢)، وهذا أطيب لخاطره ولقلبه. وإذا فررَّط الناس في هذا الأمر فإنهم يفتحون بابًا للمشاحنات والمنازعات والعداوات، فالله المستعان.

# \* الحق الثاني عشر: ألا يمنع جاره من غرس خشبة في جداره:

إذا احتاج الجار إلى ذلك، فينبغى أن يسمح له بغرس هذه الخشبة، ولا يمنعه من الانتفاع بها، فقد قال على الله الله الله الله الله عنها معرضين؟ والله لأرمين بها بين جداره» (٣) ثم قال أبو هريرة: «ما لى أراكم عنها معرضين؟ والله لأرمين بها بين أكتافكم» أى: لأصرحن ولأحدثن بها بينكم مهما ساءكم ذلك وأوجعكم (٤).

# \* الحق الثالث عشر؛ عدم استطالة البنيان بحيث يحجب الشمس والهواء عن جاره:

\* ف من الضرورة أن يلاحظ الجار أن جاره الملاصق لمسكنه لابد وأن يكون بعيدًا عن إيذائه بمثل هذه الصورة التي يشير إليها هذا الحديث. والتي مضمونها كما هو واضح من النص: أنه إذا أراد الجار أن يبنى جدارًا يفصل

<sup>(</sup>١) موسوعة الآداب الإسلامية (ص: ٣٠٠).

<sup>(</sup>٢) صحيح: رواه ابن ماجه (٢٤٩٣) كتاب الأحكام، وصححه العلامة الألباني رحمه الله في السلسلة الصحيحة (٢٣٥٨).

<sup>(</sup>٣) متفق عليه: رواه البخاري (٢٤٦٣) كتاب المظالم والغصب، ومسلم (١٦٠٩) كتاب المساقاة.

<sup>(</sup>٤) موسوعة الآداب الإسلامية (ص: ٢٩٩، ٣٠٠).

بينه وبين جاره، لا بد وأن يلاحظ عدم استطالة هذا الجدار حتى لا يحجب الريح - أي: الهواء - عن جاره.

وإذا رأى ضرورة ذلك فلا بد وأن يستأذن جاره. ويستمع إلى رأيه فى هذا الموضوع بالذات الذى يتعلق به هو، والذى لا بد وأن يصلا فيه إلى حل حتى لا يكون هناك «ضرر أو ضرار» وحتى لا يكون هناك تعد على مصلحة هذا الجار الملاصق...

فإن أذن الجار لجاره باستطالة جداره، فلا مانع من هذا. وإلا فإنه ينبغى لصاحب الجدار أن لا يؤذى جاره بمنع الهواء عنه؛ لأن الهواء من أكبر النعم التي لا بد وأن ينتفع بها كل إنسان وليس من حق أى إنسان أن يمنع نعمة الله عن عباده...

وإذا كنا نقول هذا بالنسبة لاستطالة الجدار، فهناك أمور ينبغى للجار الملاصق أن لا يمانع فيها، وإلى هذا تشير تلك الأحاديث الشريفة.

\* وجملة حق الجار أن يبدأه بالسلام، ولا يطيل معه الكلام، ولا يكثر عن حاله السؤال، ويعوده في المرض، ويعزيه في المصيبة، ويقوم معه في العزاء، ويهنئه في الفرح، ويظهر الشركة في السرور معه، ويصفح عن زلاته، ولا يتطلع من السطح إلى عوراته، ولا يضايقه في وضع الجذع على جداره، ولا في مصب الماء في ميزابه، ولا في مطرح التراب في فنائه، ولا يضيق طرقه إلى الدار، ولا يتبعه النظر فيما يحمله إلى داره، ويستر ما ينكشف له من عوراته، وينعشه من صرعته إذا نابته نائبة، ولا يغفل عن ملاحظة داره عند غيبته ولا يسمع عليه كلامًا، ويغض بصره عن حرمته، ولا يديم النظر إلى خادمته، ويتلطف بولده في كلمته، ويرشده إلى ما يجهله من أمر دينه ودنياه. . . هذا إلى جملة الحقوق التي لعامة المسلمين (١).

<sup>(</sup>١)الإحياء (٣/ ١٣٦).

# صور مشرقة من قصص الصالحين مع جيرانهم

قال رسول الله عربي «خير الأصحاب عند الله خيرهم لصاحبه، وخير الجيران عند الله خيرهم لجاره» (١).

#### \* وعن عبد الله بن مسعود رطي قال:

قال رجل: يا رسول الله! كيف لى أن أعلم إذا أحسنت أو أسأت؟

قال: «إذا سمعت جيرانك يقولون: قد أحسنت فقد أحسنت، وإذا سمعتهم يقولون: قد أسأت فقد أسأت» (٢).

وقال عَلَيْكُم : «ما من مسلم يموت فيشهد له أربعة من أهل أبيات جيرانه الأدنيين أنهم لا يعلمون منه إلا خيراً، إلا قال الله تبارك وتعالى: قد قبلت قولكم، أو قال: بشهادتكم، وغفرتُ له ما لا تعلمون» (٣).

# \* ذكر الإمام الغزالي في «الإحياء»:

أن ابن المقفّع بلغه أن جارًا له يبيع داره في دَيْن ركبه وكان يجلس في ظل داره، فقال:

ما قـمتُ إذًا بحرمة ظل داره إن باعـها مُعـدَمًا!! فدفـع إليه ثمن الدار وقال: لا تبعها.

\* وكان المقاضى شريح - رحمه الله تعالى - إذا ماتت عنده «هرة» دفنها في فناء بيته!! فسئل عن ذلك، فقال:

أخشى إن ألقيتها في الشارع يتأذى بها الجيران!!

<sup>(</sup>۱) صحيح: رواه الترمذى (١٩٤٤) كتاب البر والصلة، وأحمد (٦٥٣٠)، وصححه العلامة الألباني رحمه الله في السلسلة الصحيحة (١٠٣٠).

 <sup>(</sup>۲) صحيح: رواه ابن ماجه (۲۲۲۲) كتاب الزهد، وصححه العلامة الألباني رحمه الله في السلسلة الصحيحة (۱۳۲۷).

<sup>(</sup>٣) صحيح: رواه أحمد (١٣١٢٩)، وصححه العلامة الألباني رحمه الله في تلخيص أحكام الجنائز ص(٢٦).

\* وكان لمالك بن دينار رحمه الله تعالى جار يهودى، فحوّل اليهودى مستحمّه إلى جدار البيت الذى فيه مالك، وكان الجدار منهدمًا فكانت تدخل منه النجاسة، ومالك ينظف البيت كل يوم ولم يقل شيئًا، وأقام على ذلك مدّة وهو صابر على الأذى، فضاق صدر اليهودى من كثرة صبره على هذه المشقة، فقال له: يا مالك! آذيتك كثيرًا وأنت صابر ولم تخبرنى!! (١).

فقال مالك: قال رسول الله عَلَيْكُم : «مازال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه» (٢). . فندم اليهودي، وأسلم.

\* وقرأت كذلك قصة شبيهة بهذه، خلاصتها أن أبا حنيفة ولالله ، كان له جار يهودى يُلقى أمام داره يوميًّا القاذورات، فكان أبو حنيفة ينظف أمام بيته، دون أن يقول لليهودى شيئًا، إلى أن حدث يومًا أن أبا حنيفة لم يجد القاذورات أمام بيته كالمعتاد فسأل عن جاره هذا، فقيل له: أنه قد سُجن، فذهب بنفسه إلى السجن وتشفع لجاره هذا، فكانت النتيجة أن أمر رئيس الشرطة بإطلاق سراح كل من سُجن في هذا اليوم إكرامًا لأبي حنيفة. . . فلما علم اليهودى بهذا ندم واعتذر لأبي حنيفة، ثم أسلم.

<sup>(</sup>١) الإحياء (٢/٣/٢).

<sup>(</sup>٢) متفق عليه: رواه البخاري (٦٠١٤) كتاب الأدب، ومسلم (٢٦٢٤) كتاب البر والصلة والأداب.

# وأخيرا

فينبغى للإنسان قبل السكنى فى مكان ما أن يختار المكان الذى يكون فيه جيران صالحون، فإن الجار قد يطلع على أسرار البيت. وقد يحتاج الإنسان إلى جاره، فإذا كان صالحًا نفعه وخفف عنه، وإن كان غير ذلك سبب لجاره العنت، وقد يكون سببًا فى شقائه، فقد قال علي الربع من السعادة: المرأة الصالحة، والمسكن الواسع، والجار الصالح، والمركب الهنىء، وأربع من الشقاء: المرأة السوء، والجار السوء، والمركب السوء، والمسكن الضيق»(۱) وقد قيل فى الأمثال: الجار قبل الدار.

\* وينبغى على كل مسلم يؤمن بالله واليوم الآخر أن يُحسن إلى جيرانه وأن يتجنب الإساءة إليهم لـتتآلف القلوب مرة أخرى ولتعود الأمـة خير أمة أخرجت للناس.

<sup>(</sup>۱) صحيح: رواه ابن حبان (۲۳۲)، والحاكم (۲/ ۱۷۵)، وأبو نعيم في الحلية (۸/ ۳۸۸)، والبيهقي في شعب الإيمان (۷/ ۸۲)، والخطيب (۹۹/۱۲)، والضياء (۱۰ ٤۸)، وصححه العلامة الالباني رحمه الله في السلسلة الصحيحة (۲۸۲).



# النبى رئي وإكرام الضيف

وها نحن نتخيل مرة أخرى أننا نسير فى شوارع المدينة المنورة التى لطالما سار فيها النبى عليه الله وأصحابه. ولطالما تشرفت تلك البقعة المباركة بوجودهم.

وها نحن نتجه مباشرة إلى بيت النبى عَلَيْكُ – الذى هو أعظم بيت فى الكون كله رغم بساطته وتواضعه – لنسعد برؤية النبى عَلَيْكُ ونستأنس بمجالسته وترتوى قلوبنا بكلامه العذب الطيب.

فلما طرقنا الباب فتح لنا الحبيب المصطفى عَيَّاكُ وأذن لنا بالدخول.

\* فلما أَذْنَ لنا النبي عَلِيْكِم بالدخول ورأيناه بكينا من شدة الفرح.

فلما جلسنا وجدنا النبى على النبى النب

\* فتعالوا بنا لنتعايش في هذه الليلة المباركة بقلوبنا وأرواحنا مع نعمة اكرام الضيف.

<sup>(</sup>١) متفق عليه: رواه البخاري (٦٠١٨) كتاب الأدب، ومسلم (٤٧) كتاب الإيمان.

# حق الضيف

إكرام الضيف من مكارم الأخلاق، وجميل الخصال، تحلى به الأنبياء، وحَتَّ عليه المرسلون. . . مَن عُرف بالضيافة عُرف بشرف المنزلة، وعلو المكانة، وانقاد له قومه، فما من أحد ساد في الجاهلية والإسلام، لم يكن كمال سؤدده إلا بإطعام الطعام، وإكرام الضيف، كما قال ابن حبان يرحمه الله: «والعرب لم تكن تعد الجود إلا قرى الضيف، وإطعام الطعام، ولا تعد السخى من لم يكن فيه ذلك» (١).

# النبي عِين الأمة على إكرام الضيف

وها هو النبي عَالِيْكُم يحث أصحابه وأمته على إكرام الضيف.

ففى «الصحيحين» من حديث أبى هريرة وطن قال: قال رسول الله عليه الله عليه الله عليه عليه الله عليه عليه الله واليوم الآخر فلا يؤذ جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه (٢) ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرًا أو ليصمت» (٣).

وفيهما أيضًا من حديث أبى شريح العدوى وطا قال: سمعت أذناى وأبصرت عيناى حين تكلم النبى علي الله واليوم الآخر فليكرم جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه جائزته»، قيل: وما جائزته يا رسول الله؟ قال: «يوم وليلة، والضيافة ثلاثة أيام فما كان

<sup>(</sup>١)روضة العقلاء (ص ٢٥٩).

<sup>(</sup>٢) قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى فتح البارى (١٠/ ٤٦٠) طبعة الريان: ثم الامر بالإكرام يختلف باختلاف الأشخاص والأحوال، فقد يكون فرض عين، وقد يكون فرض كفاية. وقد يكون مستحبًّا، ويجمع الجميع على أنه من مكارم الأخلاق.

<sup>(</sup>٣) متفق عليه: رواه البخاري (٦٠١٨) كتاب الأدب، ومسلم (٤٧) كتاب الإيمان.

وراء ذلك فهو صدقة عليك(1)، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيّرا أو ليصمت(7).

وقال النبى عَرِيْكُ لله بن عمرو رَفِيْكُ: «.....وإن لزورك<sup>(٣)</sup> عليك حقًا» (٤).

ويقر النبى عَلَيْكُم سلمان الفارسى على قوله لأبى الدرداء: «وإن لضيفك على حقًا» (٥).

\* وعن ابن عباس رفض قال: خطب رسول الله عَلَيْكُم يوم تبوك فقال: «ما من الناس مثل رجل آخذ بعنان فرسه فيجاهد في سبيل الله ويجتنب شرور الناس، ومثل رجل باد في غنمه يقرى ضيفه، ويؤدى حقه» (٦).

\* وعن أبى هريرة وظي قال: قال رسول الله على الله عن وجل يقول يوم القيامة: يا ابن آدم، مرضت فلم تعدنى، قال: يارب، كيف أعودك وأنت رب العالمين؟ قال: أما علمت أن عبدى فلانًا مرض فلم تعده؟! أما علمت أنك لو عُدته لوجدتنى عنده؟ يا ابن آدم، استطعمتك فلم تطعمنى، قال: يارب، وكيف أطعمك وأنت رب العالمين؟ قال: أما علمت أنه استطعمك عبدى فلان فلم تطعمه؟ أما علمت أنك لو أطعمته لوجدت ذلك عندى؟ يا ابن آدم،

<sup>(</sup>۱) نقل الحافظ ابن حسجر رحمه السله فتح البارى (۱۰/ ٥٤٩) عن الخطابى قسوله: معناه أنه إذا نزل به الضيف أن يتسحفه ويزيده فى البر على مسا بحضرته يومًا وليلة، وفى السيومين الأخيرين يسقدم له ما يحضره فإذا مضى الثلاث فقد قضى حقه فما زاد عليها مما يقدمه له يكون صدقة.

<sup>(</sup>٢) متفق عليه: رواه البخاري (٦٠١٩) كتاب الأدب، ومسلم (٤٨) كتاب الإيمان.

<sup>(</sup>٣) الزور: ﴿ هُوَ الْضَيْفَ، يَقَالَ: هُؤُلًّا وَوَرَ.

<sup>(</sup>٤) متفق عليه: رواه البخاري (١٩٧٤) كتاب الصوم، ومسلم (١١٥٩) كتاب الصيام.

<sup>(</sup>٥) أخرجه الترمذى (٢٤١٣) بإسناد صحيح من حديث أبى جحيفة وظي وفيه أن سلمان قال لأبى الدرداء والمنطق المنطق ا

<sup>(</sup>٦) صحيح: رواه أحمد (٢٨٣٣)، وصححه العلامة الألباني رحمه الله في السلسلة الصحيحة (٢٢٥٩).

استسقیتك فلم تسقنی، قال: یا رب، كیف أسقیك وأنت رب العالمین؟ قال: استسقاك عبدی فلان فلم تسقه، أما إنك لو سقیته وجدت ذلك عندی»(۱).

# حق الضيف عظيم

وانظر إلى عظيم حق الضيف في هذه الأحاديث:

أخرج البخارى (٥) من حديث عقبة بن عامر قال: قلنا للنبى عَلَيْظِيْم إنك تبعثنا فننزل بقوم لا يقروننا فما ترى فيه؟ فقال لنا: «إن نزلتم بقوم فأمر لكم عا ينبغى للضيف فاقبلوا فإن لم يفعلوا فخذوا منهم حق الضيف».

<sup>(</sup>١) صحيح: رواه مسلم (٢٥٦٩) كتاب البر والصلة والآداب.

<sup>(</sup>٢) سورة سبأ: الآية: (٣٩).

<sup>(</sup>٣) بهـذا السياق أخـرجه مـسلم (حديث ٢٠٥٩) مـن حديث جـابر بن عبـد الله رَفِي مرفوعًا. وفي الصحيـحين البخاري (٣٩٥)، ومسلم (٨٠٠٧) من حديث أبي هريرة رُفِي أنه قـال: قال رسول الله عَيِّكِ : «طعام الاثنين كافي الثلاثة، وطعام الثلاثة كافي الأربعة».

<sup>(</sup>٤) فقه الأخلاق/ للشيخ مصطفى العدوى -حفظه الله (٢/ ٣٣٣).

<sup>(</sup>ع) البخارى (حديث ٢٤٦١) ومسلم حديث ١٧٢٧، وقد استدل بهذا الحديث من يرى أن الضيافة واجبة، بينما ذهب الجمهور إلى أنها مستحبة وأنها سنة مؤكدة، ومن حجج الجمهور على استحبابها قول النبى عِيَّاتُها: «جائزته يوم وليلة» وإعطاء الجائزة ليس بواجب فالجائزة تفضُّل.

وقد أورد البخارى رحمه الله تعالى هذا الحديث فى كتاب المظالم من صحيحه مشيرًا بذلك فيما يبدو لى إلى أن رب البيت إذا لم يكرم الضيف فقد ظلمه؛ إذ قد أورده تحت باب قصاص المظلوم إذا وجد مال ظالمه.

# الناس مع الأضياف على قسمين

# والناس مع الأضياف على قسمين:

قسم منهم تخمرهم السعادة، ويظهر عليهم أثر الفرح والسرور بمقدم الضيف عليهم، فتعلو وجوههم البشاشة، وينطلق من أفواههم الكلم الطيب، وتخرج عبارات الترحيب التي تنم عما في صدورهم من حب وتقدير وامتنان وترحيب.

فقد علم هؤلاء أن خيرًا قد ساقه الله إليهم، فقاموا بضيافته حق قيام.

أيقن هؤلاء بحديث النبى على اللهم أعط منفقًا خلفًا، ويقول الآخر: اللهم أعط مسكًا ينزلان، فيقول أحدهما، اللهم أعط منفقًا خلفًا، ويقول الآخر: اللهم أعط مسكًا تلفًا»(٢).

وأيقنوا كـذلك بقوله تعـالى: ﴿ وَمَا أَنفَـقْتُم مِّن شَىْءٍ فَـهُـوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ ﴾ (٣).

فجدير بهؤلاء أن يُكرَموا هم الآخرون، وأن يجازوا بالإحسان إحسانًا، وأن تخرج من الضيف كلمات طيبة في شأنهم ودعوات صالحة لهم في

<sup>(</sup>١) صحيح: رواه أحمد (٨٧٢٥)، وصححه العلامة الألباني رحمه الله في السلسلة الصحيحة (٦٤٠).

<sup>(</sup>٢) متفق عليه: رواه البخارى (١٤٤٢) كتاب الزكاة، ومسلم (١٠١٠) كتاب الزكاة.

<sup>(</sup>٣) سورة سبأ: الآية: (٣٩).

حضورهم وعند غيابهم فالإحسان جزاؤه الإحسان كما قال سبحانه: ﴿هَلْ جَزَاءُ الإحْسَانَ إِلاَّ الإحْسَانُ ﴾(١).

جدير بالضيف أن يصطحب معه هدية لهم، وأن يجازيهم ولو بكلمة: جزاكم الله خيراً... وقسم آخر يكتئبون ويغتمون عند حلول الضيف بهم، تنزل بهم الكربات إذا رأوا ضيفًا قادمًا، فيظهر الضيق ويبدو التبرم ويظهر الحزن على الوجوه.

# النفس مجبولة على كراهية من لم يُكرمها

والنفس مجبولة على كراهية من لم يكرمها ولم يحسن إليها:

فهذا كليم الله موسى عليه السلام لما نزل هو والخضر قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما فوجدا فيها جدرًا يريد أن ينقض فأقامه، قال موسى عليه السلام للخضر لما أقام الجدار بلا أجر من أهل القرية البخلاء: ﴿ لَوْ شَئْتَ لَا تَخَذْتَ عَلَيْهِ أَجْرًا ﴾ (٢) فهذا جزاء البخيل! لا يكرم الناس فلا يُكرَم هو الآخر.

وقد يقول قائل: إن الخضر بنى الجدار مع بخل أهل القرية عليه وعلى موسى! فنجيب إن بناء الخضر الجدار فيه منع لهؤلاء البخلاء من مال كانوا سيستحوذون عليه، فقد كان تحت الجدار مالٌ لأيتام سيسطو عليه هؤلاء البخلاء إذا لم يبن الجدار كما قال الخضر: ﴿ وَأَمَّا الْجدَارُ فَكَانَ لَغُلامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدينَة وَكَانَ تَحْتَهُ كَنزٌ لَهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا فَأَرَادَ رَبُّكَ أَن يَبْلُغَا أَشُدَهُمَا وَيَسْتَخْرُجا كَنزَهُما رَحْمَةً مِّن رَبّك وَمَا فَعَلْتُهُ عَنْ أَمْرى ﴾ (٣)(٤).

<sup>(</sup>١) سورة الرحمن: الآية: (٦٠).

<sup>(</sup>٢) سورة الكهف: الآية: (٧٧).

<sup>(</sup>٣) سورة الكهف: الآية: (٨٢).

<sup>(</sup>٤) فقه الأخلاق (٢/ ٤٤٣، ٣٣٥).

# الضيف الكافر له حق

وحتى الضيف الكافر له حق:

وذلك لأن أحاديث النبى عَلَيْكُم المذكورة من قبل كحديث: «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه (١) . . . . إلى غير ذلك من الأحاديث ليس فيها التقييد بكون الضيف مسلمًا، بل فيها الإطلاق، وقال عليه الصلاة والسلام: «في كل كبد رطبة أجر (٢) . أما حديث: «لا تصاحب إلا مؤمنًا ولا يأكل طعامك إلا تقى (٣) فهو محمول على طول الملازمة، فالمصاحبة تقتضى طول الملازمة.

هذا وقد أخرج مسلم فى صحيحه من حديث أبى هريرة ولا قال: إن رسول الله عليه ضافه ضيف ، وهو كافر، فأمر له رسول الله عليه بشاة فحُلبت، فشرب حلابها، ثم أخرى فشربه، ثم أخرى فشربه، حتى شرب سبع شياه، ثم إنه أصبح فأسلم، فأمر له رسول الله عليه الله عليه الله على الل

ولك أن تقبل دعوة الكافر إذا دعاك لطعام وذلك لأن النبي عَلَيْكُم عَالِمُ وعته يَعْمُ وعله عَلَمُ الله عَلَيْكُم عالم وعله النبي عَلَيْكُم وعوتها (١٥) .

<sup>(</sup>١) متفق عليه: وقد تقدم.

<sup>(</sup>٢) متفق عليه: رواه البخارى (٢٣٦٣) كتاب المساقاة، ومسلم (٢٢٤٤) كتاب السلام.

<sup>(</sup>٣) حسن: رواه أبو داود (٤٨٣٢) كتاب الأدب، والترمذي (٢٣٩٥) كتاب الزهد، وأحمد (١٠٩٤٤)، وحسنه العلامة الألباني رحمه الله في صحيح الجامع (٧٣٤١).

<sup>(</sup>٤) صحيح: رواه مسلم (٦٣ - ٢) كتاب الأشربة.

 <sup>(</sup>٥) متفق عليه: رواه البخارى (٢٦١٧) كتاب الهبة، ومسلم (٢١٩٠) كتاب السلام.

<sup>(</sup>٦) فقه الأخلاق (٢/ ٣٣٥: ٣٣٧).

# صور مشرقة من كرم الأنبياء والصحابة لأضيافهم

\* وها هي صور مشرقة من إكرام الأنبياء والصحابة لأضيافهم فهؤلاء الذين قال الله (جل وعلا) في حقهم: ﴿ أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ فَبِهُدَاهُمُ اقْتَدِهْ ﴾ (١).

# إبراهيم خليل الرحمن (عليه السلام)

قال تعالى: ﴿ وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَىٰ قَالُوا سَلَامًا قَالَ سَلامٌ فَمَا لَبِثَ أَن جَاءَ بعجْلِ حَنيذ ( ﴿ وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَىٰ قَالُوا مَن بَعُمْ خِيفَةً قَالُوا لَا تَحْفُ إِنَّا أُرْسِلْنَا إِلَىٰ قَوْمٍ لُوطٍ ﴿ ۞ وَامْرَأَتُهُ قَائِمَةٌ فَضَحِكَتْ فَبَشَّرْنَاهَا بِإِسْحَاقَ وَمِن وَرَاء إِسْحَاقَ يَعْقُوبَ ﴾ (٢).

يقول تعالى: ﴿ وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا ﴾ وهم الملائكة ﴿ إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى ﴾ أى تبشره بإسحاق بدليل قوله تعالى: ﴿ فَلَمَّا ذَهَبَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ الرَّوْعُ وَجَاءَتُهُ الْبُشْرَىٰ يُجَادلُنَا فِي قَوْمٍ لُوطٍ ﴾ ﴿ قَالُوا سَلامًا قَالَ سَلامٌ ﴾ أى سلام عليكم ﴿ فَمَا لَبُشْرَىٰ يُجَادلُنَا فِي قَوْمٍ لُوطٍ ﴾ ﴿ قَالُوا سَلامًا قَالَ سَلامٌ ﴾ أى سلام عليكم ﴿ فَمَا لَبِثَ أَن جَاءَ بِعِجْلِ حَنيذ ﴾ أى أسرع وقدم لهم عجلاً مشويًا على الحجارة المحماة. ﴿ فَلَمَّا رَأَىٰ أَيْديهُمْ لا تَصِلُ إِلَيْهِ نَكْرَهُمْ وَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً ﴾ وذلك أن الملائكة لا همة لهم إلى الطعام ولا يشتهونه ولا يأكلونه، فلهذا أعرضوا عنه، عندها نكرهم ﴿ وَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً ﴾ فلما نظرت سارة أنه قد أكرم إبراهيم أضيافه وقامت هي تخدمهم وهم لا يأكلون . . . تعجبت وقالت: عجبًا لأضيافنا هؤلاء نخدمهم بأنفسنا كرامة لهم وهم لا يأكلون طعامنا . ﴿ قَالُوا لا تَخَفْ مُنا ﴿ إِنَّا ﴾ ملائكة ﴿ أَرْسُلْنَا إِلَىٰ قَـوْمٍ لُوطٍ ﴾ لنهلكهم ﴿ فَضَحِكَتْ ﴾ سارة استبشارًا بهلاكهم الكثرة فسادهم، وغلظ لنهلكهم ﴿ فَضَحِكَتْ ﴾ سارة استبشارًا بهلاكهم لكثرة فسادهم، وغلظ لنهلكهم ﴿ وَفَضَحِكَتْ ﴾ سارة استبشارًا بهلاكهم لكثرة فسادهم، وغلظ

<sup>(</sup>١) سورة الأنعام: الآية: (٩٠).

<sup>(</sup>٢) سورة هود : الآيات: (٦٩: ٧١).

كفرهم وعنادهم فلهذا جوزيت بالبشارة بالولد بعد الإياس ﴿ فَبَشَرْنَاهَا لِمُولِد بعد الإياس ﴿ فَبَشَرْنَاهَا بِإِسْحَاقَ وَمِن وَرَاءِ إِسْحَاقَ يَعْقُوبَ ﴾ أي بولد لها يكون له ولد عقب ونسل(١).

# يوسف عليه السلام

\* وهذا يوسف الصديق عليه الصلاة والسلام يقول لإخوته: ﴿ أَلَا تَرَوْنَ أَنِّي الْكَيْلَ وَأَنَا خَيْرُ الْمُنزلينَ ﴾ (٢) .

وقوله: ﴿ وَأَنَا خَيْرُ الْمُنزِلِينَ ﴾ أى: خير من أكرم الأضياف وأحسن إليهم، وأجلسهم أحسن الطعام.

# وهذا سيد ولد آدم عِيَّكُ

بل هذا سيد ولد آدم. . . محمد بن عبد الله عَيْنِهُم الذي كان أكرم الناس لأضيافه وكان يوصى الأمة بإكرام الضيف بل شهدت له خديجة وطي بإكرامه للضيف حتى قبل البعثة .

\* فعندما عاد النبى عالي اليها بعد نزول الوحى عليه وهو يرتجف فؤاده ويقول: «زملونى زملونى». . . فلما قال لها: «والله يا خديجة لقد خشيت على نفسى». . . وإذا بها تقول له: كلا والله ما يخزيك الله أبدًا، إنك لتصل الرحم، وتحمل الكلَّ، وتكسب المعدوم، وتقرى الضيف، وتعين على نوائب الحقر").

\* فإذا كان هذا هو حال النبى عَلَيْكُم قبل البعثة فكيف يكون حاله بعد البعثة؟

<sup>(</sup>١) مختصر تفسير ابن كثير/ محمد نسيب الرفاعي (٢/ ٤٥١ ، ٤٥١).

<sup>(</sup>۲) سورة يوسف: الآية: (۵۹).

<sup>(</sup>٣) متفق عليه: رواه البخاري (٤) كتاب بدء الوحي، ومسلم (١٦٠) كتاب الإيمان.

# أبوبكرالصديق فطشك

وهذا أبو بكر الصديق لما خرج مهاجرًا نحو أرض الحبشة حتى بلغ برك الغماد لقيه ابن الدغنة - وهو سيد القارة - فقال: أين تريد يا أبا بكر؟ فقال أبوبكر: أخرجني قومي، فأريد أن أسيح في الأرض، وأعبد ربي، قال ابن الدغنة: فإن مثلك يا أبا بكر لا يَخرج ولا يُخرج، إنك تكسب المعدوم وتصل الرحم وتحمل الكلَّ وتقرى الضيف وتعين على نوائب الحق... الحديث (۱).

# أبو أيوب الأنصارى يضيف رسول الله عيك

وها هى صورة مشرقة سطرها أبو أيوب الأنصارى وطي عندما فاز بنزول النبى عاليا في بيته لمدة سبعة أشهر.

# آداب الضيافة (٢)

إن تقديم الطعام إلى الإخوان فيه فضل كثير، قال الحسن: كل نفقة ينفقها الرجل يُحاسب عليها إلا نفقته على إخوانه في الطعام فإن الله أكرم من أن يسأله عن ذلك، . . . وقال على رضي الأن أجمع إخواني على صاع من طعام أحب إلى من أن أعتق رقبة .

\* ومن المعلوم أنه ما من إنسان إلا وقد يستضيف أحدًا في بيته، إما من الأقارب، أو من الجيران، أو من الإخوان، أو من غيرهم. والضيافة من آداب الإسلام التي اهتم بها، وشرع لها آدابًا لكلا الطرفين. للضيف

<sup>(</sup>١) صحيح: رواه البخاري (٢٢٩٨) كتاب الحوالات.

 <sup>(</sup>٢) بتصرف من (موعظة المؤمنين) للقاسمى، (فقه الأخلاق) للشيخ مصطفى العدوى، (موسوعة الأداب الإسلامية) للشيخ عبد العزيز ندا.

وللمضيف. وينبغى لكل منهما أن يتأدب بهذه الآداب حتى تؤتى الضيافة ثمرتها، فمن هذه الآداب:

# القسم الأول آداب تتعلق بصاحب الضيافة

# الأدب الأول: النية الصالحة:

وذلك بأن ينوى صاحب الضيافة التماس الأجر فى ضيافت لإخوانه وإطعامه لهم، وحسن استقباله لهم، وينوى الضيف التماس الأجر فى تلبية الدعوة، وزيارة أخيه. فكلهم مأجورون على ذلك.

#### الأدب الثاني: عدم التكلف للضيف:

فينبغى لصاحب البيت ألا يتكلف فوق طاقته، أو يحملها الكثير لأجل إكرام ضيفه، بل يقدم لهم في حدود الموجود عنده، مع إكرامهم. فإن إبراهيم عليه السلام قد ذبح لضيوفه عجلاً سمينًا وشواه وقربه إليهم. فجاء بشيء من خير ما عنده. قال تعالى: ﴿فَرَاغَ إِلَىٰ أَهْله فَجَاءَ بِعجْلِ سَمِين ﴾(١).

لكن لا ينبغى أن يقلب الإنسان بيته رأسًا على عقب لاستقبال الضيف، ويتجشم الكثير من النفقة، فإن هذا ليس من هدى النبى عليات وأصحابه. كما أن فيه مشقة على النفس، وتحميل لها ما لا تطيق، وقد يؤدى اعتياد هذا إلى كراهية استقبال الضيف أصلاً.

كان الفضيل يقول: إنما تقاطع الناس بالتكلُّف يدعو أحدهم فيتكلف له فيقطعه عن الرجوع إليه.

#### الأدب الثالث؛ حسن استقبال الضيف؛

فينبغى لصاحب الضيافة أن يحسن استقبال ضيفه بالتبسم، وطلاقة

<sup>(</sup>١) سورة الذاريات: الآية: (٢٦).

الوجه، وعبارات الترحيب والبشر، فإن هذا مما يشرح صدورهم، ويجعلهم يشعرون بمكانتهم عند أخيهم صاحب الضيافة. وبعض الناس لا يهش، ولا يبش، ولا يبتسم في وجوه الضيفان، بل ربما عبس في وجوههم، أو تجهم، فشعروا بالحرج، والصدود، وربما لم يكرروا زيارته، بل ربما رجع بعضهم لسوء الاستقبال. ومهما قدم لضيوفه من واجبات الضيافة، فلا غني عن حسن الاستقبال.

# الأدب الرابع: استعمال أطيب الكلمات في محادثتهم:

\* قال ابن حبان رحمه الله:

«ومن إكرام الضيف طيب الكلام، وطلاقة الوجه، والخدمة بالنفس فإنه لا يذل من خدم أضيافه، كما لا يعز من استخدمهم، أو طلب لقراه أجرًا»(١).

وقالوا: «من تمام الضيافة: الطلاقة عند أول وهلة، وإطالة الحديث عند المأكلة»(٢).

# الأدب الخامس: إجلاس الضيف في مكان لائق:

وهذا من كرم الضيافة، أن يُجلس صاحب المكان أضيافه في مكان يليق بهم، من مجلس ونحوه بحيث يكونون مرتاحين في المجلس، ولا يكون المجلس كاشفًا لأهل البيت، أو في مكان قد تفوح فيه رائحة كريهة على الضيف، أو نحو ذلك. وهكذا لا يقعدهم في مكان متسخ أوفى مكان شكله غير لائق. فليس هذا من كرم الضيافة.

الأدب السادس: ألا تخص ضيفًا بالحديث دون سائر الضيوف:

وإذا كان معك أكثر من ضيف، فأقبل على كـل واحدِ منهم بوجهك،

<sup>(</sup>١) روضة العقلاء ص ٢٦١ .

<sup>(</sup>٢) البيان والتبيين للجاحظ (١/ ١٠)...

ولا تخص أحداً دون الآخر بحديثك أو شيء من ضيافتك، وحاول أن تتلمس رضى كل واحد منهم، فقد كان رسول الله عليه أكرم الناس لضيوفه، فقد كان يعطى كل واحد من ضيوفه نصيبه ولا يحسب ضيفه أن أحداً أكرم عليه منه (١).

# الأدب السابع: تعجيل الضيافة وتقديم الطعام على وجه السرعة:

\* قال حاتم الأصم: العجلة من الشيطان إلا في خمسة فإنها من سنة رسول الله عليه المعام الضيف، وتجهيز الميت، وتزويج البكر، وقضاء الدَّين، والتوبة من الذنب.

#### الأدب الثامن: إحضار الطعام للضيف في مكانه:

فهذا من أدب القرآن الذي أرشد إليه، وذلك كما في قوله تعالى عن

<sup>(</sup>١) دلائل النبوة لأبي نعيم (ص: ٥٥٥).

<sup>(</sup>٢) سورة الذاريات: الآيات: (٢٤- ٢٧).

<sup>(</sup>٣) متفق عليه: رواه البخاري (٦٠١٨) كتاب الأدب، ومسلم (٤٧) كتاب الإيمان.

إبراهيم: ﴿ فَقَرَّبُهُ إِلَيْهِمْ ﴾ (١) فأحضر لهم الطعام في مكانهم. وهذا هو الأصل، لكن إذا تعارف أهل البلد على أن مجلس الطعام غير مجلس الاستقبال، وأن ينتقل الضيف إلى مجلس الطعام، فلا حرج في ذلك.

# الأدب التاسع؛ ترتيب الأطعمة بتقديم الفاكهة أولأ:

ترتيب الأطعمة بتقديم الفاكهة أولاً إن كانت فذلك أوفق في الطب، فإنها أسرع استحالة، فينبغي أن تقع في أسفل المعدة. وفي القرآن تنبيه على تقديم الفاكهة في قوله تعالى: ﴿وَفَاكِهَةٍ مِّمًا يَتَخَيَّرُونَ ﴾(٢) ثم قال: ﴿وَلَحْمِ طَيْرٍ مِّمًا يَشْتَهُونَ ﴾(٣) ثم أفضل ما يقدم بعد الفاكهة اللحم والثريد، فإن جمع اليه حلاوة بعده فقد جمع الطيبات ودل على حصول الإكرام باللحم قوله في ضيف إبراهيم إذا أحضر العجل الحنيذ أي: المحنوذ وهو الذي أجيد نضجه وهو أحد معنى الإكرام أعنى: تقديم اللحم.

# الأدب العاشر؛ أن يقدم ألطف ألوان الطعام؛

أن يقدم من الألوان ألطفها حتى يستوفى منها ما يريد ولا يكثر الأكل بعده. وعادة المترفين تقديم الغليظ؛ ليستأنف حركة الشهوة بمصادفة اللطيف بعده، وهو خلاف السنة فإنه حيلة في استكثار الأكل، ويستحب أن يقدم جميع الألوان دفعة أو يخبر بما عنده (٤). وقد قال تعالى: ﴿فَرَاغَ إِلَىٰ أَهْلِهِ فَجَاءَ بِعِجْلٍ سَمِينٍ... ﴾ (٥) ولم يقل: بعجل هزيل، ولا ضعيف.

# الأدب الحادي عشر؛ خدمة صاحب البيت الضيوف بنفسه؛

فهذا مما أرشد إليه القرآن الكريم في قصة إبراهيم عليه السلام، فإنه كما

<sup>(</sup>١) سورة الذاريات: الآية: (٢٧).

<sup>(</sup>٢) سورة الواقعة: الآية: (٢٠).

<sup>(</sup>٣) سورة الواقعة: الآية: (٢١).

<sup>(</sup>٤) موعظة المؤمنين (ص: ١٣٥).

<sup>(</sup>a) سورة الذاريات: الآية: (٢٦).

قال تعالى: ﴿ فَرَاغَ إِلَىٰ أَهْلِهِ فَجَاءَ بِعِجْلٍ سَمِينٍ (٢٦) فَقَرَّبَهُ إِلَيْهِمْ قَالَ أَلَا تَأْكُلُونَ ﴾(١) فهنا قام إبراهيم عليه السلام بخدمة الأضياف بنفسه. وقد بوَّب عليها البخارى رحمه الله في صحيحه، فقال: «باب إكرام الضيف، وخدمته إياه بنفسه»(٢). ولا شك أن هذا أبلغ في خدمة الضيف وإكرامهم.

# الأدب الثاني عشر؛ عدم رفع الطعام حتى يشبع الضيف؛

أن لا يبادر إلى رفع الألوان قبل تمكنهم من الاستيفاء حتى يرفعوا الأيدى عنها، فلعل منهم من يكون بقية ذلك اللون أشهى عنده مما الأيدى عنها، فلعل منهم من يكون بقية ذلك اللون أشهى عنده مما استحضروه أو بقيت فيه حاجة إلى الأكل فيتنغص عليه بالمبادرة (٣).

# الأدب الثالث عشر، أن يكون الطعام كافيًا للضيوف،

أن يقدم الطعام قدر الكفاية، فإن التقليل عن الكفاية نقص في المروءة والزيادة عليه تصنع. قال ابن مسعود والنيادة عليه تصنع. قال ابن مسعود والنيادة عليه تصنع أن يعزل أولا بطعامه. وكره جماعة من الصحابة أكل طعام المباهاة، وينبغي أن يعزل أولا نصيب أهل البيت حتى لا تكون أعينهم طامحة إلى رجوع شيء منه، فلعله لا يرجع فتضيق صدورهم، وتنطلق في الضيفان ألسنتهم (أ).

# الأدب الرابع عشر؛ أن يتجمل لاستقبال ضيوفه:

وينبغى أن تتجمل للأضياف، وتستقبلهم فى جميل الثياب وحسن المنظر: وقد قال عمر لرسول الله عَلَيْكُمْ لما رأى على رجل حلة من إستبرق: «يا رسول الله، اشتر هذه، فالبسها لوفد الناس إذا قدموا عليك»(٥).

<sup>(</sup>١) سورة الذاريات: الآيتان: (٢٦، ٢٧).

<sup>(</sup>۲) فتح الباري (۱۰/ ۵٤۸).

<sup>(</sup>٣) موعظة المؤمنين (ص: ١٣٥).

<sup>(</sup>٤) موعظة المؤمنين (ص: ١٣٦).

<sup>(</sup>٥) أخرجه البخارى حديث ٢٠٨١ ، ومسلم ٢٠٦٨ من حديث عبد الله بن عمر رفي قال: رأى عمر على على رجل حلة من إستبرق، فأتى بها النبى على فقال: يا رسول الله اشتر هذه فالبسها لوفد الناس إذا قدموا عليك، فقال: ﴿إِنَمَا يَلْبِسُ الحرير من لا خلاق له...﴾. قلت: وإنما ردها النبى على الكريها من الحرير، ولم يرد الرسول على عمر قوله: (فالبسها لوفد الناس).

#### الأدب الخامس عشر: ألا ينسى أقاربه:

وينبغى أن لا يهمل أقاربه فى ضيافته فإن إهمالهم إيحاش وقطع رحم، وكذلك يراعى الترتيب فى أصدقائه ومعارفه، فإن فى تخصيص البعض إيحاسًا لقلوب الباقين، وينبغى أن لا يقصد بدعوته المباهاة والتفاخر بل استمالة قلوب الإخوان، وإدخال السرور على قلوب المؤمنين، وينبغى أن لا يدعو من يعلم أنه يشق عليه الإجابة، وإذا حضر تأذّى بالحاضرين بسبب من الأسباب وينبغى أن لا يدعو إلا من يحب إجابته (١).

# الأدب السادس عشر؛ عدم دعوة أهل البدع؛

فلا تدعو أهل بدعة إلى طعام لإحياء بدعتهم، فإن فى ذلك نوعًا من التعاون على الإثم والعدوان، وأيضًا فإن الله سبحانه وتعالى يقول: ﴿ وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُوا فِى حَدِيثٍ غَيْرِهِ وَإِمَّا يُنسينَكَ الشَّيْطَانُ فَلا تَقْعُد بَعْدَ الذّكرَىٰ مَعَ الْقَوْم الظَّالمينَ ﴾ (٢).

وقال سبحانه: ﴿ وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكَتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللَّه يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّىٰ يَخُوضُوا فِي حَديث غَيْرِهَ إِنَّكُمْ إِذًا مَثْلُهُمْ إِنَّ اللَّهَ جَامِعُ الْمُنَافِقِينَ وَالْكَافِرِينَ فِي جَهَنَّمَ جَمِيعًا ﴾ (٣). وكذلك لا تدعو قومًا يتآمرون على المنكر في بيتك.

# الأدب السابع عشر: اهتمام الزوجة بأضياف زوجها:

ومنها اهتمام الزوجة أيضًا بأضياف زوجها: فقد قال فريق من المفسرين في تفسير قوله تعالى: ﴿ وَامْرَأَتُهُ قَائمَةٌ ﴾(٤).

أي: قائمة على خدمة أضياف زوجها، وعلى ذلك جملة أمثلة أخرى.

<sup>(</sup>١) موعظة المؤمنين (ص: ١٣٣).

<sup>(</sup>٢) سورة الأنعام: الآية: (٦٨).

<sup>(</sup>٣) سورة النساء: الآية: (١٤٠) .

<sup>(</sup>٤) سورة هود: الآية: (٧١) .

وقد كان هناك عروس تخدم أضياف زوجها على عهد رسول الله عليه الله على الله على

#### الأدب الثامن عشر: عدم النظر إلى طعام الضيف:

من أدب الطعام أن لصاحب الضيف أن ينظر في ضيف، هل يأكل أم لا؟ وذلك ينبغي أن يكون بتلفت ومسارقة لا بتحديد النظر.

روى أن أعرابيًا أكل مع سليمان بن عبد الملك، فرأى سليمان في لقمة الأعرابي شعرة، فقال له: أزل الشعرة عن لقمتك، فقال له: أتنظر إلى نظر من يرى الشعرة في لقمتي؟! والله لا أكلت معك.

#### الأدب التاسع عشر؛ تقسيم الطعام على الضيوف؛

وقد يكون مع الأضياف من هو يستحى، ومنهم من هو جرى، فقد يأكل الجرى، حق الحيى، وخاصة إن كان في الطعام نوع جيد مرغوب، فلك حينئذ أن تقسم عليهم الجيد المرغوب لكل قطعة منه.

# الأدب العشرون؛ يجوز أن تترك الأضياف يأكلوا وحدهم إن أرادوا ذلك:

وإن شئت أن تأكل مع الأضياف أكلت، وإن شئت أن تتركهم يأكلوا وحدهم أكلوا، وإن شاؤوا فرادى، وإن شاؤوا أكلوا مجتمعين، وإن كان الاجتماع أقرب إلى البركة، ومن أدلة ما ذكرنا ما يلى:

\* قُـوله تعـالى: ﴿ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَأْكُلُوا جَـمِيعًا أَوْ أَشْتَاتًا ﴾(٢) أى مجتمعين أو متفرقين.

# الأدب الحادى والعشرون؛ يجوز أن ترسل أضيافك إلى غيرك إذا لم يكن عندك طعام؛

ويجوز لك أن ترسل أضيافك إلى غيرك من إخوانك المسلمين، كى يضيفوهم إذا لم يكن عندك ما تُضيفهم به، أو إذا كان هناك عذر آخر ولكن

<sup>(</sup>١) متفق عليه: رواه البخارى (٩٥٩٧) كتاب الأشربة، ومسلم (٢٠٠٦) كتاب الأشربة.

<sup>(</sup>٢) سورة النور: الآية: (٦١).

بعد أن تستأذنهم.

وفى الصحيحين من حديث عبد الرحمن بن أبى بكر رافظ: أن أصحاب الصفة كانوا ناسًا فقراء، وإن رسول الله على الله على قال مرة: «من كان عنده طعام اثنين؛ فليذهب بشلاثة، ومن كان عنده طعام أربعة فليذهب بخامس، بسادس»(٢).

# الأدب الثاني والعشرون: الإحسان إلى الضيف مدة إقامته:

وذلك بتوفير مكان مناسب له للنوم، وكف ضجيج الأولاد عنه، وتقديم منشفة نظيفة له، وتقريب الوسادة له، وتجهيز الحمام له، وتقريب الطيب، وتقديم المرآة ليتجمل بالنظر فيها، ونحو ذلك.

#### الأدب الثالث والعشرون: إعطاء الضيف حقه:

وجائزة الضيف على ما جاء في السنة يوم وليلة، والضيافة ثلاثة أيام بلياليها، ولا تلزم الضيافة فوق ذلك، بل ما زاد، فهو صدقة.

وقد جعل النبي عَيْسِكُم للضيف وللزوار حقًا، فقال لعبد الله بن عمرو: «وإن لزورك عليك حقًا....»(٣) والزور: هم الزوار والأضياف.

<sup>(</sup>١) متفق عليه: رواه البخاري (٣٧٩٨) كتاب المناقب، ومسلم (٢٠٥٤) كتاب الأشربة.

<sup>(</sup>٢) متفق عليه: رواه البخاري (٣٥٨١) كتاب المناقب، ومسلم (٢٠٥٧) كتاب الأشربة.

<sup>(</sup>٣) متفق عليه: رواه البخاري (١٩٧٤) كتاب الصوم، ومسلم (١١٥٩) كتاب الصيام.

وقال عَلَيْكُمْ: «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، فليكرم ضيفه جائزته، يوم وليلة. والضيافة ثلاثة أيام، فما بعد ذلك فهو صدقة، ولا يحل له أن يثوى عنده حتى يُحرجه»(١).

# الأدب الرابع والعشرون: خروج صاحب البيت مع ضيفه إلى الباب مودعًا:

فإذا أراد الضيف الانصراف، فينبغى أن يوصله صاحب البيت بنفسه إلى باب الدار، وهذا من احترام الضيف وإكرامه. فلا يقعد صاحب البيت فى مكانه، ويأذن للضيف بالانصراف، بل يخرج يودعه بنفسه. زار أبو عبيد الإمام أحمد فى منزله، قال: «فلما أردت القيام قام معى، قلت: لا تفعل يا أبا عبد الله، فقال: قال الشعبى: من تمام زيارة الزائر أن تمشى معه إلى باب الدار وتأخذ بركابه. . . . »(۲).

#### الأدب الخامس والعشرون، تقديم هدية للضيف،

وإذا كان بوسعك أن تهدى لضيفك هدية عند انصرافه فافعل جزاك الله خيراً. قال النبى عالياً الله الله على ا

وقال عليه الله المسلمين . «تهادوا تحابوا» (٤) . . . فالهدية لها أثر عظيم في نشر المحبة بين المسلمين .

#### الأدب السادس والعشرون: الدغاء له بالخير وتذكيره بالله:

وينبغى أن تدعـو لضيفك بخـيرى الدنيا والآخـرة، وأن تُذكره بالله جل

<sup>(</sup>١) متفق عليه: رواه البخاري (٦٠١٩) كتاب الأدب، ومسلم (٤٨) كتاب اللقطة.

<sup>(</sup>٢) الآداب الشرعية (٣/ ٢٢٧).

<sup>(</sup>٣) متفق عليه: رواه البخارى (٣٠٥٣) كتاب الجهاد والسير، ومسلم (١٦٣٧) كتاب الوصيسة، قال النووى رحمه الله تعالى: قال العلماء: هذا أمر منه عَلَيْكُم بإجازة الوفود وضيافتهم وإكرامهم تطييبًا لنفوسهم، وترغيبًا لغيرهم من المؤلفة قلوبهم ونحوهم، وإعانة لهم على سفرهم.

<sup>(</sup>٤) حسن: رواه البيهقى (٦/ ١٦٩)، والبخارى فى الأدب المفرد (٩٩٤)، وأبو يعلى (٩/١١)، وحسنه العلامة الألباني رحمه الله فى الإرواء (١٦٠١).

وعلا وأن تُشعره بأنك سعدت بزيارته، وأن تكرار زيارته ستزيد من سعادتك.

#### الأدب السابع والعشرون: عدم الدخول وإغلاق الباب إلا بعد انصرافه:

فلا يدخل صاحب البيت، ولا يغلق الباب إلا بعد أن ينصرف الضيف، ويركب دابته، أو يمشى. فإن هذا من إكرامه، واحترامه، والتلطف معه. ولا ينبغى للمسلم إهمال مثل هذه الآداب.

# القسم الثانى آداب الضيف

# الأدب الأول: إجابة الدعوة إذا دُعى:

فينبغى للضيف إذا دُعى أن يلبى الدعوة، فإن هذا من حق المسلم على أخيه المسلم، كما قال على المسلم على المسلم على المسلم، كما قال على المسلم على المسلم ست: ... وإذا دعاك فأجبه.....»(١) فينبغى له إجابة الدعوة. ما لم يكن فيها منكر لا يقدر على تغييره، أو يعلم أن صاحب الدعوة ماله من حرام.

#### الأدب الثاني: ألا يتربص وقت طعامهم:

فليس من السنة أن يقصد قومًا متربصًا لوقت طعامهم فيدخل عليهم وقت الأكل فإن ذلك من المفاجأة، وقد نُهي عنه، . . . قال الله تعالى: ﴿لا تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ إِلاَّ أَن يُؤْذَنَ لَكُمْ إِلَىٰ طَعَامٍ غَيْرَ نَاظِرِينَ إِنَاهُ ﴾ (٢) يعنى: منتظرين حينه ونضجه، أما إذا كان جائعًا فقصد بعض إخوانه ليطعمه ولم يتربص به وقت أكله فلا بأس به، وفيه إعانه لأخيه على حيازة ثواب الإطعام، وهي عادة السلف.

# الأدب الثالث: أن يكون مدخله مدخل خير على أهل البيت:

وذلك بأن يكون سببًا لإسعادهم وإدخال السرور عليهم وإخبارهم

<sup>(</sup>١) صحيح: رواه مسلم (٢١٦٢) كتاب السلام.

<sup>(</sup>٢) سورة الأحزاب: الآية: (٥٣).

بالأخبار الطيبة التي تسعدهم . . . . . ويا حبذا لو أخذ معه هدية فقد قال عليسي المناسبة التي تسعدهم . . . . . ويا

# الأدب الرابع: التأدب بآداب الاستئذان والزيارة:

فيختار الوقت المناسب، ويطرق الباب برفق، ولا يستقبل الباب من تلقاء وجهه، ويبدأ بالسلام، ويُعرِّف بنفسه، ويغض بصره، ولا يرفع صوته، ويقعد حيث يجلسه صاحب البيت، ولا يكثر التأمل فيما حوله، ولا يحاول التجسس على أهله البيت، ولا يطيل الزيارة دون ضرورة، ويستأذن عند انصرافه، ولا يمشى إلا أن يأذن له صاحب البيت، وغير ذلك.

# الأدب الخامس: أن يُسمى الله عند دخول البيت:

وهذا من السنن المنسية بين أكثر الناس... فصاحب البيت قد ينسى التسمية عند دخول البيت... والضيف قد ينسى التسمية عند دخول البيت سببًا في البيت.. مع أن الله عز وجل قد جعل التسمية عند دخول البيت سببًا في حفظ البيت من دخول الشياطين.

# الأدب السادس: أن يلتزم الضيف آداب الحضور:

العلامة الألباني رحمه الله في الإرواء (١٠١).

قال القاسمى: وأما الحضور: فأدبه أن يدخل الدار ولا يتصدر فيأخذ أحسن الأماكن بل يتواضع ولا يطول الانتظار عليهم، ولا يعجل بحيث يفاجئهم قبل تمام الاستعداد، ولا يضيق المكان على الحاضرين بالزحمة، بل إن أشار إليه صاحب المكان بموضع لا يخالف ألبته، فإنه قد يكون رتّب في نفسه موضع كل واحد فمخالفته تشوس عليه، ولا يجلس في مقابلة باب الحجرة الذي للنساء وسترهم، ولا يكثر النظر إلى الموضع الذي يخرج منه الطعام فإنه دليل على الشره، ويخص بالتحية والسؤال من يقرب منه إذا جلس، وإذا دخل ضيف للمبيت فليعرفه صاحب المنزل عند دخوله القبلة جلس، وإذا دخل ضيف للمبيت فليعرفه صاحب المنزل عند دخوله القبلة (١) حسن: رواه البيهتي (١٦٩٦)، والبخاري في الادب المفرد (٩٤٥)، وأبو يعلى (١٩/١)، وحسه

وبيت الماء وموضع الوضوء، وأن يغسل صاحب المنزل يده قبل القوم وقبل الطعام؛ لأنه يدعو الناس إلى كرمه، ويتأخر في آخر الطعام عنهم وعلى الضيف إذا دخل فرأى منكرًا أن يغيره إن قدر وإلا أنكر بلسانه وانصرف(١).

#### الأدب السابع؛ ألا يقترح الضيف طعامًا بعينه:

للزائر أن لا يقترح ولا يتحكم بشىء بعينه فربما يشق على المزور إحضاره فإن خيَّره أخوه بين طعامين؛ فليختر أيسرهما عليه فإن علم أنه يُسرُّ باقتراحه ويتيسر عليه ذلك فلا يكره له الاقتراح. قال بعضهم: الأكل على ثلاثة أنواع: مع الفقراء بالإثار، ومع الإخوان بالانبساط، ومع أبناء الدنيا بالأدب(٢).

# الأدب الثامن؛ غض البصر؛

غُض بصرك أيها الضيف عن النظر إلى عورات البيوت، ولا تنتهك حرماتها، فهذا أمر الله لك: ﴿ قُل لِلْمُوْمِنِينَ يَغُضُوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فَرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ ۞ وَقُل لِلْمُوْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ فُرُوجَهُمْ وَيَحْفَظُنَ فُرُوجَهُنَ ﴾ (٣). وانظر إلى حديث رسول الله عَيَيْكِمُ الذي أخرجه البخاري ومسلم ففيه أن النبي عاليك عليك أخرجه البخاري ومسلم ففيه أن النبي عاليك عليك جناح» (١٤).

# الأدب التاسع؛ حفظ السمع:

أيها الضيف العزيز: احفظ سمعك عن استماع المحرمات، فإن الله سبحانه وتعالى يقول: ﴿ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبُصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلٌّ أُولْنَكَ كَانَ عَنْهُ مَسْؤُولاً ﴾ (٥).

<sup>(</sup>١) موعظة المؤمنين (ص: ١٣٤).

<sup>(</sup>٢) موعظة المؤمنين (ص: ١٣٣).

<sup>(</sup>٣) سورة النور: الآيتان: (٣٠، ٣١).

<sup>(</sup>٤) متفق عليه: رواه البخاري (٦٨٨٨) كتاب الديات، ومسلم (٢١٥٨) كتاب الأداب.

<sup>(</sup>٥) سورة الإسراء: الآية: (٣٦).

وقال النبى عَرَبِيَكُم : «من استمع إلى قوم وهم له كارهون أو يفرون منه، صُبُّ في أذنه الآنك يوم القيامة» (١). - الآنك: أى الرصاص المُذاب.

# الأدب العاشر؛ ألا يثير الفتن بين أفراد الأسرة؛

وذلك بأن يفشى أسرار بعض أفراد الأسرة إلى الآخرين، فيكون ذلك سببًا في إثارة الفتن والمشاكل في البيت. . . وبخاصة إذا كان ذلك بين الزوج وزوجه، فقد قال علي السلام عنا من خبّب امرأة على زوجها، أو عبدًا على سيده (٢).

# الأدب الحادي عشر، ألا يتناجى إلا بالبروالتقوى،

أيها الضيف العزيز: إذا تناجيت فلا تتناج إلا بالبر والتقوى، كما قال تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَنَاجَيْتُمْ فَلا تَتَنَاجَوْا بِالإِثْمِ وَالْعُدُوانِ وَمَعْصِيَتِ الرَّسُولِ وَتَنَاجَوْا بِالْبِرْ وَالتَّقُوى وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي إِلَيْه تُحْشَرُونَ ﴾ (٣).

وتُذكر أُقولُ الله عز وجل: ﴿ لا خَيْرَ فِي كَثَيْرٍ مِّن نَّجُواهُمْ إِلاَّ مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَة أَوْ مَعْرُوف أَوْ إِصْلاحٍ بَيْنَ النَّاسِ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتِغَاءً مَرْضَاتِ اللَّهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجُّرًا عَظيمًا ﴾ (٤).

#### الأدب الثاني عشر؛ أن يحذر من الغيبة والنميمة:

وعلى الضيف الكريم أن يحذر من الغيبة والنميمة حتى لا يؤثم أهل البيت بالقيل والقال، واغتياب المؤمنين والمؤمنات. . . بل عليه أن يكون ذاكرًا لله ومصليًا على رسول الله على الخير ومُحرضًا على أبواب البر.

<sup>(</sup>١) صحيح: رواه البخاري (٧٠٤٢) كتاب التعبير.

<sup>(</sup>٢) صحيح: رواه أبو داود (٢١٧٥) كتاب الطلاق، وصححه العلامة الألباني رحمه الله في صحيح الجامع (٥٤٣٧).

<sup>(</sup>٣) سورة المجادلة: الآية: (٩).

<sup>(</sup>٤) سورة النساء: الآية: (١١٤).

#### الأدب الثالث عشر؛ ألا يخلو بامرأة أخيه:

أيها الضيف الكريم: لا تخلو بامرأة أخيك المضيف لك ولا بإحدى محارمه فالخلوة بالمرأة الأجنبية محرمة، . . . قال النبى عليه الله الأجنبية مرحل بامرأة، فإن الشيطان ثالثهما (١).

وقال عليه المصلاة والسلام: «إياكم والدخول على النساء» فقال رجل من الأنصار: يا رسول الله، أفرأيت الحمو<sup>(۲)</sup>؟ قال: «الحمو الموت»<sup>(۳)</sup>.

### الأدب الرابع عشر؛ إذا قرب إليه الطعام فليأكل؛

وينبغى إذا قُرب الطعام للضيف أن يأكل:

فإن الخليل إبراهيم عَلَيْكُم لما رأى أيدى الملائكة لا تصل إلى طعامه، خاف منهم، وظن أنهم يريدون به شرًا، لخروجهم عن المعتاد فالضيف الذى لا يأكل - بلا سبب وبلا عذر- يثير الريب والشكوك في نفس أهل البيت.

ومن ثم يتألق المثل القائل في بلادنا لمن أكلوا سويًا: (قد أكلنا معًا عيشًا وملحًا) فهذا يعنى: أن بينهما مودة.

وقد قال تعالى: ﴿ فَلَمَّا رَأَىٰ أَيْدِيَهُمْ لا تَصِلُ إِلَيْهِ نَكِرَهُمْ وَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً ﴾ (٤). الأدب الخامس عشر: ألا يعيب الضيف طعامًا قط:

وعلى الضيف ألا يعيب طعامًا قط. . . فإن أعجبه الطعام أكل منه ، وإن لم يعجبه تركه ، واعتذر لصاحب البيت بأسلوب مهذب لا يحرج صاحب البيت ولا يحرج زوجته التي أعدت هذا الطعام. فإن النبي عالم ما عاب طعامًا قط، كان إذا اشتهى شيئًا أكله ، وإن كرهه تركه (٥).

<sup>(</sup>١) رواه أحمد (١١٥)، وقال شعيب الأرناؤوط : إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الشيخين.

<sup>(</sup>٢) الحمو: أخو الزوج وما أشبهه من أقارب الزوج كابن العم ونحوه.

<sup>(</sup>٣) متفق عليه: رواه البخارى (٥٢٣٢) كتاب النكاح، ومسلم (٢١٧٢) كتاب السلام، والمعنى أى: خطر دخول الغريب على المرأة وخلوته بها كخطر الموت.

<sup>(</sup>٤) سورة هود: الآية : (٧٠).

<sup>(</sup>٥) متفق عليه: رواه البخاري (٩٠٤٥) كتاب الأطعمة، ومسلم (٢٠٦٤) كتاب الأشربة.

### الأدب السادس عشر: لزوم الضيف آداب الأكل والشرب:

فيلزمها جميعًا عند جلوسه للأكل مع المضيف، ولا يقصر في الالتزام بها، فإن ذلك من إحسان المرء إلى نفسه، وإلى أخيه، وفي لزومها الخير الكثير، والبركة على الطرفين، وكذلك حتى لا يمل صاحب الضيافة من ضيفه.

### الأدب السابع عشر: أن يحمد الله بعد الطعام أو الشراب:

فإذا أكلت أيها الضيف أكلةً؛ فاحمد الله عليها، وإذا شربت شربة فاحمد الله عليها، وإذا شربت شربة فاحمد الله عليها؛ فإن النبى عليها قال: «إن الله ليرضى عن العبد أن يأكل الأكلة، فيحمده عليها»(١).

# الأدب الثامن عشر؛ إذا كان صائمًا صيام تطوع فله أن يتم صومه وله أن يفطر؛

### أيها الضيف الكريم:

إن كنت صائمًا صوم تطوع، فلك أن تتم صومك، وتدعو لأخيك بالبركة، ولك كذلك أن تفطر عند أخيك وتُدخل السرور عليه:

وعند مسلم من حديث أبى هريرة أيضاً قال: قال رسول الله عَلَيْكُم : «إذا دعى أحدكم، فليجب فإن كان صائماً فليُصلِّ (٣)، وإن كان مفطراً فليطعم (٤).

الأدب التاسع عشر: ألا يثقل على صاحب الضيافة حتى يُحرجه:

فإذا وجد الضيف أن صاحب البيت رقيق الحال، أو لا يستطيع أن يقوم

<sup>(</sup>١) صحيح: رواه مسلم (٢٧٣٤) كتاب الذكر والدعاء.

<sup>(</sup>٢) صحيح: رواه مسلم (١٤٣٠) كتاب النكاح.

 <sup>(</sup>٣) المراد: الدعاء لأهل البيت بالبركة، وقيل: الصلاة الشرعية بركوعها وسجودها، ويؤيده الحديث الذى أوردته بعده.

<sup>(</sup>٤) صحيح: رواه مسلم (١٤٣١) كتاب النكاح.

بواجب الضيافة كما ينبغى، فإنه لا يطيل المكث عنده بحيث يجعله يشعر بالحرج، أو الضيق، أو يدفعه إلى اغتياب الضيف، أو الشعور بالإثم، أو الاستدانة، ونحو ذلك. كما قال عليه السيدانة، ونحو ذلك. كما قال عليه السيدانة، ونحو ذلك. كما قال عليه المستدانة، ونحو ذلك.

إلا إذا كان يفرح ويسعد بوجودك، وعنده من السعة ما يقدمه لك من غير إحراج له، فلا بأس بالمقام حينئذ لانتفاء الحرج، واستئناس صاحب البيت بك.

### الأدب العشرون؛ أن يشكر الضيف صاحب الضيافة:

فينبغى للضيف أن يشكر صاحب الضيافة على حسن استضافته، فإن هذا مما يدعو إليه الإسلام، قال عرب الشيام : «من لم يشكر الناس، لم يشكر الله» (٢) وكذلك فإن النبى عرب السائمون، وأكل طعامكم الأبرار، وصلت عليكم أن أطعمه: «أفطر عندكم الصائمون، وأكل طعامكم الأبرار، وصلت عليكم الملائكة» (٣) ودعا عرب لعبد الله بن بسر بعدما أطعمه فقال: «اللهم بارك لهم فيما رزقتهم، واغفر لهم وارحمهم (٤).

\* \* \*

<sup>(</sup>١) صحيح: رواه البخاري (٦١٣٥) كتاب الأدب.

<sup>(</sup>٢) صحيح: رواه الترمذي (١٩٥٥) كتاب البر والصلة، وأحمــد (١٠٨٨٧)، وصححه العلامة الألباني رحمه الله في صحيح الجامع (٦٥٤١).

<sup>(</sup>٣) صحيح: رواه أبو داود (٣٨٥٤) كتـاب الأطعمة، وأحـمد (١١٧٦٧)، وصحـحه العلامـة الألباني رحمه الله في صحيح الجامع (١٢٢٦).

<sup>(</sup>٤) صحبح: رواه مسلم (٢٠٤٢) كتاب الأشربة.



# النبى يُّا في وإخلاص النصيحة النبي السلام النصيحة

وها نحن نتخيل مرة أخرى أننا نسير فى شوارع المدينة المنورة التى لطالما سار فيها النبى على الله المسلم وأصحابه. ولطالما تشرفت تلك البقعة المباركة بوجودهم.

وها نحن نتجه مباشرة إلى بيت النبى عَلَيْكُم - الذى هو أعظم بيت فى الكون كله رغم بساطته وتواضعه - لنسعد برؤية النبى عَلَيْكُم ونستأنس بمجالسته وترتوى قلوبنا بكلامه العذب الطيب.

فلما طرقنا الباب فتح لنا الحبيب المصطفى علَيْكِ وَأَذِن لنا بالدخول. \* فلما دخلنا على النبي عليكا وجدناه جالسًا مع بعض أصحابه.

وبعد فترة دخل عليه الصحابى الجليل جرير بن عبد الله رضي وكان قد جاء ليبايع النبى عليه السحابي علي إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنُّصح لكل مسلم (١).

ثم نظر النبى عليه الأصحابه ليوضح لهم قدر ومكانة النصيحة في الإسلام فقال لهم: «الدين النصيحة»(٢).

\* فتعالوا بنا لنتعايش بقلوبنا وأرواحنا مع النصيحة ومكانتها في ظل هذا الدين العظيم.

\* \* \*

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (٥٨) كتاب الإيمان - ومسلم (٥٦) كتاب الإيمان.

<sup>(</sup>٢) رواه مسلم (٥٥) كتاب الإيمان.

ها هو خُلق عظيم من أخلاق الرسول عَلَيْكُ بنبغى أن نتحلى به... ألا وهو خُلق النصيحة.

فالمسلم لا بد أن يحب الخير لإخوانه ولا بد أن يحرص على جلب المنافع لهم ودفع المصائب عنهم . . . وهنا يأتى دور هذا الخُلق العظيم - ألا وهو النصيحة - .

فإذا جماءك جارك أو صاحبك أو قريب لك يستشيرك في أى أمر من أمور دينه أو دنياه فلا بد أن تقدم له النصيحة الخالصة دون غش أو خداع.. فتنصحه بما فيه مصلحته فهذا حق من حقوق إخوانك عليك.

\* فتعالوا بنا لنتعايش بقلوبنا وأرواحنا مع خُلق النصيحة.

### مكانة النصيحة في الإسلام

إن النصحية لها مكانة عظيمة في دين الله - جل وعلا- وذلك لما يترتب عليها من صلاح المجتمع ونقائه وطهارته.

ومن المعلوم أن بذل النصيحة من أعظم مقومات ترسيخ الأخوة الإيمانية في المجتمع المسلم وبخاصة إذا كانت النصيحة خالصة لوجه الله وخرجت برحمة وحنان وبصورة تجعل الإنسان يشعر بحرص إخوانه على إيصال الخير إليه.

\* ومن أجل مكانة النصيحة في دين الله - جل وعلا- جعلها النبي عليها النبي عليها النبي عليها النبي عليها النبي عليها الدين وقوامه فقال عليها (الدين النصيحة (١).

ولقد كان النبى عَلَيْظِيْهِم دائمًا يبذل الوصية والنصيحة لأصحابه وليَّهُم وللأمة من بعدهم.

<sup>(</sup>١) صحيح: رواه مسلم (٥٥) كتاب الإيمان، من حـديث تميم الدارى تُطَخَّى، ورواه البخارى معلقًا باب الدين النصيحة لله ولرسوله ولأثمة المسلمين...

\* فهذا رجل يأتيه ويقول للنبي عَلَيْكُم أوصني فيقول له: «أوصيك أن تستحى من الله تعالى، كما تستحى من الرجل الصالح من قومك» (١).

ويقول علي الله المجل آخر: «أوصيك أن لا تكون لعانًا»(٢).

ويقول لرجل آخر: «أوصيك بتقوى الله تعالى؛ فإنه رأس كل شىء، وعليك بالجهاد فإنه رهبانية الإسلام، وعليك بذكر الله تعالى، وتلاوة القرآن، فإنه روحك في السماء، وذكرك في الأرض»(٣).

وفى رواية: «أوصيك بتقوى الله تعالى، في سر أمرك وعلانيته، وإذا اسأت فأحسن، ولا تسألن أحدًا شيئًا، ولا تقبض أمانة، ولا تقض بين اثنين (٤٠٠٠).

- بل عندما طلب الصحابة أن يوصيهم وصية مودع قال لهم عليه الأوصيكم بتقوى الله، والسمع والطاعة، وإن أُمِّر عليكم عبد حبشى، فإنه من يعش منكم بعدى فسيرى اختلافًا كثيرًا، فعليكم بسنتى وسنة الخلفاء المهديين الراشدين، تمسكوا بها، وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة (٥٠).

- وجاءت وصيته عَرِيْكِ بالجار فقال عَرَيْكِ : «أوصيكم بالجار» (١).

<sup>(</sup>١) صحيخ: رواه الطبراني في الكبير (٦/٦)، من حديث سعيـد بن يزيد الأزدى ثراضي، وصحـحه العلامة الالباني رحمه الله في السلسلة الصحيحة (٧٤١).

<sup>(</sup>٢) صحيح: رواه أحمد (٢٠١٥٥) أول مسند البصريين، من حديث جَـرْمُوز الهُجَـيْمى، وصححه العلامة الألباني رحمه الله في السلسلة الصحيحة (١٧٢٩).

 <sup>(</sup>٣) صحيح: رواه أحمد (١١٣٦٥) باقى مسند المكثرين، عن أبى سعيد الخدرى تلفي، وصححه العلامة الألباني رحمه الله في السلسلة الصحيحة (٥٥٥).

<sup>(</sup>٤) حسن: رواه أحمد (٢١٠٦٣) مسند الأنصار رَفِيُكُم ، من حديث أبي ذر رُفِكُ، وحسنه العلامة الألباني رحمه الله في صحيح الجامع (٢٥٤٤).

<sup>(</sup>٥) صحيح: رواه أبو داود (٤٦٠٧) كتاب السنة، والترمذى (٢٦٧٦) كتاب العلم، وابن ماجه (٤٢) في مقدمة سننه، والدارمي (٩٥) في مقدمة سننه، وأحمد (١٦٦٩٤) مسند المشاميين، من حديث العرباض بن سارية رفظتي، وصححه العلامة الألباني رحمه الله في السلسلة الصحيحة (٢٧٣٥).

<sup>(</sup>٦) صحيح: رواه الطبـرانى فى الكبـير (٨/ ١١١)، والخـرائطى فى مكارم الأخــلاق عن أبى أُمامــة، وصححه العلامة الالبانى رحمه الله فى صحيح الجامع (٢٥٤٨).

ولا عجب فى ذلك فلقد أوصاه جبريل (عليـه السلام) بالجار كثيرًا... قال عائيلي : «ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه»(١).

- بل وجاءت وصية النبى عَرَّبِكُم بأصحابه وَ فَقَالَ عَرَّبُكُم : «أوصيكم بأصحابى ثم الذين يلونهم...»(٢).

وقال عَلَيْكُمْ: «أوصيكم بالأنصار فإنهم كرشى وعيبتى، وقد قضوا الذى عليهم، وبقى الذى لهم، فاقبلوا من محسنهم وتجاوزوا عن مسيئهم»(٣).

\* هكذا كان النبى على الله الله المحابه وأمته بالوصية والنصيحة فتعالوا بنا لنتعايش بقلوبنا مع خُلق من أخلاق الرسول على الله على الله أن يرزقنا صحبته في الجنة.

### بذل النصيحة من صفات الأنبياء

ولقد كان الأنبياء يبذلون النصيحة لقومهم من أجل أن يأخذوا بأيديهم إلى طاعة الله –جل وعلا–.

قال تعالى مخبراً عن نبيه نوح - عليه السلام - أنه قال لقومه: ﴿ أَبِلَغُكُمْ رِسَالاتِ رَبِّى وَأَنصَحُ لَكُمْ وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لا تَعْلَمُونَ ﴾ (٤) .

وقال تعالى مخبراً عن نبيـه هود – عليه السلام – أنه قـال لقومه: ﴿ أُبَلِغُكُمْ رِسَالاتِ رَبِّى وَأَنَا لَكُمْ نَاصِحٌ أَمِينٌ ﴾ (٥).

<sup>(</sup>۱) متفق عليه: رواه البخارى (۲۰۱٤) كتاب الأدب، ومسلم (۲۹۲٤) كتاب البر والصلة والأداب، من حديث عائشة فطفها.

<sup>(</sup>۲) صحيح: رواه الترمذى (٢١٦٥) كتاب الفتن، وابن ماجه (٢٣٦٣) كتاب الأحكام، وأحمد (١١٥) مسند العشرة المبشرين بالجنة، من حديث عمر بن الخطاب ولخيف، وصححه العلامة الألبانى رحمه الله فى صحيح الجامع (٢٥٤٦).

<sup>(</sup>٣) متفق عليه: رواه البخاري (٣٧٩٩) كتاب المناقب، ومسلم (٢٥١٠) كتاب فضائل الصحابة، عن أنس يُطنُّك .

<sup>(</sup>٤) سورة الأعراف: الآية: (٦٢).

<sup>(</sup>٥) سورة الأعراف: الآية: (٦٨).

وقال تعالى مخبراً عن نبيه صالح - عليه السلام - أنه قال لقومه: ﴿ يَا قَوْمِ لَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ رَسَالَةَ رَبّى وَنَصَحْتُ لَكُمْ وَلَكن لاَّ تُحِبُّونَ النَّاصِحِينَ ﴾ (١).

\* وقال تعالى مخبراً عن نبيه شعيب - عليه السلام - أنه قال لقومه: ﴿ يَا قَوْمٍ لَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ رِسَالاتِ رَبِّى وَنَصَحْتُ لَكُمْ فَكَيْفَ آسَىٰ عَلَىٰ قَوْمٍ كَافِرِينَ ﴾ (٢).

\* ووصى إبراهيم - عليه السلام - بنيه بأن يموتوا على الإسلام . . . . قال تعالى : ﴿ وَوَصَّىٰ بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَا بَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَىٰ لَكُمُ الدِّينَ فَلا تَمُوتُنَّ إِلاَّ وَأَنتُم مُسْلَمُونَ ﴾ (٣) .

\* بل كان الصالحون يحرصون على بذل النصيحة. .

فها هو الرجل الذي جاء من أقصى المدينة ليبـذل النصيحة لنبى الله موسى - عليه السلام - كما وصفه الحق -جل وعـلا- فقال: ﴿ وَجَاءَ رَجُلٌ مِنْ أَقْصًا الْمَدينَةِ يَسْعَىٰ قَالَ يَا مُوسَىٰ إِنَّ الْمَلاَّ يَأْتَمِرُونَ بِكَ لِيَقْتُلُوكَ فَاخْرُجْ إِنِّى لَكَ مِنَ النَّاصِحِينَ ﴾ (٤).

茶 茶 茶

<sup>(</sup>١) سورة الأعراف: الآية: (٧٩).

<sup>(</sup>٣) سورة الأعراف: الآية: (٩٣).

<sup>(</sup>٣) سورة البقرة: الآية: (١٣٢).

<sup>(</sup>٤) سورة القصص: الآية: (٢٠).

## النبى عين يبذل للأمة النصيحة الخالصة

لقد كان النبى عَلَيْكُم يتعهد أصحابه ولاهم والأمة من بعدهم بالنصح والتواصى فكان ينصح لهم ويوصيهم ويعلمهم ويوجههم.

\* عن سليمان بن بريدة عن أبيه وَ قَال: «كان رسول الله عَلَيْكُمْ إذا أمَّر أميراً على جيش أو سَرِية، أوصاه في خاصت بتقوى الله، ومن معه من المسلمين خيرًا، ثم قال: «اغزوا باسم الله، وفي سبيل الله، قاتلوا من كفر بالله، اغزوا ولا تغلوا ولا تغلوا ولا تقتلوا ولا تقتلوا وليدًا...». الحديث(١).

فشهد الصحابة أن النبى عَلَيْكُم قد بلَّغ وأدى ونصح لهم وللأمة من بعدهم . . . ونحن (والله) نشهد أن النبى عَلَيْكُم قد بلغ وأدى الذى عليه ونصح لنا ولم يترك خيرًا إلا وقد دلنا عليه ولم يترك شرًّا إلا وقد حذرنا منه – بأبى هو وأمى عَلَيْكُم – .

### وها هو ﷺ يعلمهم بذل النصيحة

وكان النبى عَلَيْكُم يُعلِّمُ أصحابه وأمته من بعدهم بذل النصيحة والتواصى فيما بينهم ليسعدوا في الدنيا بطاعة الله - جل وعلا- وفي الآخرة بجنته ورضوانه - سبحانه وتعالى-.

<sup>(</sup>١) صحيح: رواه مسلم (١٧٣١) كتاب الجهاد والسير.

<sup>(</sup>۲) صحیح: رواه أبو داود (۱۹۰۵) كتـاب المناسك، وابن ماجـه (۳۰۷۶) كتـاب المناسك، والدارمى (۱۸۵۰) كتاب المناسك، من حديث جـابر بن عبد الله رُقطًا، وصححه العلامـة الألبانى رحمه الله فى صحيح سنن أبى داود، والحديث أصله فى مسلم (۱۲۱۸) كتاب الحج.

قال عَرَّاتُهُ: «حق المسلم على المسلم ست: إذا لقيته فسلم عليه، وإذا دعاك فأجبه، وإذا استنصحك فانصح له، وإذا عطس فحمد الله فشمته، وإذا مرض فعده وإذا مات فاتبعه»(١).

وقال رسول الله عَرَّاكُم : «إذا نصح العبد لسيده وأحسن عبادة الله فله أجره مرتين»(۲).

وفى رواية: قال رسول الله عليه الله عليه الله عليه الله عليه الله عليه من الحق والنصيحة والطاعة أجران (٣).

وقال رسول الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله الله على الله الله على الله على

### مبايعة على النصح لكل مسلم

عن جريـر بن عبد السله نطق قال: «بايعت النبى على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم»(٥).

\* قال الإمام النووى -رحمه الله-: ومما يتعلق بحديث جرير منقبة ومكرمة لجرير واها الحافظ أبو القاسم الطبراني بإسناده، اختصارها أن جريرًا أمر مولاه أن يشترى له فرسًا، فاشترى له فرسًا بشلاثمائة درهم، وجاء به وبصاحبه لينقده الثمن، فقال جرير لصاحب الفرس: فرسك خير

<sup>(</sup>١) صحيح: رواه مسلم (٢١٦٢) كتاب السلام، من حديث أبي هريرة تُطُّكُ .

<sup>(</sup>۲) متفق عليه: رواه البخاری (۲۵۵۰) کتاب العتق، ومسلم (۱٦٦٤) کتاب الأیمان، من حدیث عبدالله ابن عمر ناشطها.

<sup>(</sup>٣) مشفق عليه: رواه البخـارى (٢٥٥١) كتاب العتق، ومـسلم (١٥٤) كتاب الإيمـان، من حديث أبى موسى الأشعرى ولطنيه .

<sup>(</sup>٤) متفق عليه: رواه البخارى (٧١٥٠) كتاب الأحكام، ومسلم (١٤٢) كتاب الإيمان، من حديث مُعقِل ابن يسار المزنى ولطني ، واللفظ للبخارى.

<sup>(</sup>٥) متفق عليه: رواه البخارى (٥٨) كـتاب الإيمان، ومــلم (٥٦) كتاب الإيمـان، من حديث جرير بن عبد الله وَاللهِ عَلَيْكِ.

من ثلاثمائة درهم، أتبيعه بأربعمائة درهم؟ قال: ذلك إليك يا أبا عبد الله. فقال: فرسك خير من ذلك أتبيعه بخمسمائة درهم؟ ثم لم يزل يزيده مائة فمائة، وصاحبه يرضى وجرير يقول: فرسك خير إلى أن بلغ ثمانمائة درهم فاشتراه بها، فقيل له في ذلك. قال: إنى بايعت رسول الله عاليا على النصح لكل مسلم(١).

# من روائع نُصح النبي عَيْكِمْ

المدح. . هو مفتاح القلوب. .

نعم. . من أجمل مهارات الكلام أن تكون مبدعًا في تعويد نفسك على اكتشاف صواب الآخرين. . ومدحهم والثناء عليهم به . . قبل الانتباه إلى خطئهم . .

ويتأكد ذلك عندما تريد أن تُنبِّه شخصًا إلى خطأ ما. .

كثير من الناس يَرُد النصيحة لا لأجل تَكبُّره عنها. . أو عدم اقـتناعه بخطئه . .

وإنما لأن الناصح لم يسلك الطريق الصحيح لتقديم النصيحة. .

هَب أنك ذهبت إلى مستشفى حكومي للعلاج. .

فلما أقبلت إلى موظف الاستقبال فإذا وراء الزجاج شاب مراهق يقلب جريدة بين يديه. . وبيده سيجارة . . غير مبال بما حوله . .

وإذا شيخٌ كبير أعمى يقف مُتعَبًا في يده اليمني طفل صغير.. وفي الأخرى ورقة الكشف ينتظر أن يحوله الموظف إلى الطبيب..

<sup>(</sup>١) مسلم بشرح النووي (٢/ ٥٣).

ليحولها لطبيب الأطفال...

لما رأيت هذا المنظر ثارت أعصابك – ولا نلومك على ذلك – فصرخت بالموظف: هيه!! أنت جالس فى مستشفى أو فى . . . أما تخاف الله؟!! المرضى يئنون من الألم وأنت تقرأ جريدة!!

لا... وتدخن أيضًا!!

والله إنه أمرٌ عجيب. . مثلك ما يُربِّيه إلا شكوى لمدير المستشفى. . أو المفروض أن تُفصَل من عملك . .

وبدأت تقذف هذه العبارات كالبرق عليه. .

هب أنه لم يرد عليك. . ولم يقابل صراخك بصراخ. .

هب فعلاً أنه ألقى جريدته . . وأنهى تحويل المرضى إلى الأطباء . .

هل تعتبر نفسك نجحت في حل المشكلة؟!

كلا. . أنت هنا عالجت الموقف لكنك لم تعالج المشكلة . . لأنه وإن استجاب لك الآن إلا أنه سيعود إلى تصرفه المشين غدًا وبعد غد. .

إذًا كيف أتصرف؟!!

تعالَ إليه واكظم غيظك. .

تعامل مع الموقف بعقل لا بعاطفة. .

لا تدع المناظر المؤذية تؤثر في تصرفاتك . .

ابتسم، وإن كنت مُغضَبًا، وإن كانت الابتسامة صفراء لا مشكلة، ابتسم، وقل: السلام عليكم. . سيرد وهو ينظر إلى صورة لاعبه المفضل: عليكم السلام. . انتظر لحظة . .

قل أى كلمة تجعله يلتفت إليك.. كأن تقول: كيف الحال؟ . . مسَّاك الله بالخير . . سيرفع رأسه - حتمًا - إليك ويقول: الحمد لله بخير . . في هذه المرحلة تكون قد قطعت نصف المشوار . .

تلطُّف إليه بأى عبارة تمدحه بها..

قل له مثلاً: هل تُصدق! المفروض أن مثلك ما يعمل في استقبال مستشفى. . سيتغير ويقول: لماذا؟

قل: لأن هذا الوجمه المنيسر إذا رآه المريض زال مرضمه فسلا يحتساج إلى طبيب..

سيبتسم متعجبًا من جرأتك - يا بطل -.. وتنبلج أساريره.. وقد صار الآن مهيئًا لقبول النصيحة..

ويقول: ماذا عندك؟

عندها قل: يا أخى الحبيب! ترى هذا الشيخ الكبير.. وهذه العجوز المسكينة.. ليتك تنهى لهما إجراءات الدخول على الطبيب..

سيتناول أوراقهما . ويحولهما للطبيب . ثم يتناول ورقتك . فإذا انتهى منك وسلمك الورقة . .

فقل له: سبحان الله! . . هذه أول مرة أراك ومع ذلك فقد دخلت إلى قلبي . . لا أدرى كيف!!

والله إنك أحب إلى من آلاف الناس. . (وفعلاً أنت صادق فهو مسلم أحب إليك حتمًا من ملايين الكفار). .

سيفرح ويشكر لك لُطفك. .

فقل: وعندى كلمات أود أن تسمعها لكنى أخاف أن تُغضبك. .

سيقول: لا . . لا . . تفضَّل . .

عندها قدم له النصيحة . .

أنت قد مَنَّ الله عليك بهذه الوظيفة . . وفى واجهة المستشفى . . وأنت قدوة لغيرك . . فليتك تـتلطف قليلاً مع المرضى . . وتهتم بهم . . لعل دعوة صالحة تُرفع لك فى ظلمة الليل من فم عجوز عابدة . . . أو شيخ زاهد . .

أجزم أنه سيخفض رأسه وأنت تتكلم. . ويردد: أشكرك. . جزاك الله خيرًا. .

وكذلك استعمل هذه الأساليب مع كل شخص تعالج سلوكه. . مثل: شخص يتهاون بالصلاة . .

أو أب يهمل بناته فيتكشفن.. ويتساهلن بالحجاب.. أو شاب عاق لوالديه..

لأجل أن يقبلوا منك لا بد أن تمارس المهارات المناسبة. .

نعم.. استخدم العبارات اللطيفة في إصلاح خطإ الآخر.. كن مؤدبًا.. محترمًا لرأيه.. قل له: أنا ما أنصحك إلا لأني أعلم أنك تقبل النصح..

وفى التنزيل العزيز يقول الله: ﴿ إِذَا نَاجَيْتُمُ الرَّسُولَ فَقَدَّمُوا بَيْنَ يَدَىْ نَجْوَاكُمْ صَدَقَةً ﴾(١).

وقد كان المربى الحكيم عليه يستعمل طرقًا ومهارات تجعل من يُعِّدل سلوكهم لا يملكون إلا أن يقبلوا منه. .

أراد عَالِيكُم يُومًا أن يُعلِّم معاذ بن جبل ذكرًا يقوله بعد الصلاة. .

فأقبل إلى معاذ وقال: «يا معاذ!.. والله إنى أحبك.. فلا تدعن فى دبر كل صلاة أن تقول: اللهم أعنِّى على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك..».

بالله عليك. . ما علاقة المقطع الأول من الكلام «والله إنى أحبك» ..

بالمقطع الثاني: «لا تدعن أن تقول: اللهم أعنى على ذكرك»؟!

قد يكون الأنسب لقوله: «إنى أحبك» أن يقول بعدها وأريد أن أزوجك ابنتى - مثلاً - أو أعطيك مالاً. . أو أدعوك إلى طعام . .

ولكن أن يتبع خبر المحبة تعليمه ذكراً من أذكار الصلاة. . !! فهذا يحتاج إلى تأمل. .

<sup>(</sup>١) سورة المجادلة: الآية:(١٢).

أتدرى ما موقع قوله: «والله إنى أحبك»؟ إنه التهيئة لقبول النصيحة.. بمشاعر صادقة.. فإذا ارتاحت نفس معاذ واستبشر، أعطاه النصيحة..

\* وفي موقف آخر...

قبض عاليه بد عبد الله بن مسعود بيده اليمنى، ثم وضع يده اليسرى فوقها، كنوع من العطف والتهيئة، ثم قال: «يا عبد الله!... إذا جلست فى التشهد فقل: التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبى ورحمة الله وبركاته..».

حفظها عبد الله ووعاها...

ومضت سنوات ومات رسول الله عَايِّطِكِيم . .

فكان عبد الله يفخر بذلك ويقول: علمنى رسول الله عَلَيْكُم التشهد وكَفِّى بين كفيه. .

\* وفى يوم آخر لاحظ عَلَيْكُ أن عمر وَطَقَ إذا طاف بالكعبة وحاذى الحجر الأسود زاحم الناس وقبَّله. . وكان صلبًا قوى البدن. . وربما زاحم الضعفاء . .

فأراد عَلَيْكُم أن يقدم له نصيحة. . فقال - على سبيل التهيئة لقبول النصيحة - «يا عمر! إنك رجل قوى..» فرح عمر بهذا الثناء. . .

فقال عَلِيْكُمْ : «فلا تزاحمن عند الحجر..».

\* ومرة أراد أن ينصح ابن عمر بقيام الليل.. فقال: «نِعم الرجل عبد الله لو كان يقوم الليل..».

وفى رواية قال: «يا عبد الله! لا تكن مثل فلان.. كان يقوم الليل.. فترك قيام الليل..».

نعم. . كان عَرَّا الله الله الله الله الله الله على على الناس. . ومع الوجهاء خاصة . .

في بداية بعثة النبي عارضي عارض من بين مُقبل ومُدبر . .

وكان رجل فى المدينة اسمه: سويد بن الصامت وكان رجلاً شريفًا فى قومه . . عاقلاً شاعرًا . . يحفظ كلام الحكماء . . حتى قيل : إنه كان يحفظ كل ما روى عن لقمان الحكيم . .

حتى بلغ من إعجاب الناس به أنهم كانوا يسمونه: الكامل. . ؛ لِجَلده وشعره. . وشرفه ونسبه . .

وهو الذي يقول:

ألا ربَّ من تدعو صديقًا ولو ترى

مقالته بالغيب ساءك ما يفرى

مقالته كالشهد ما كان شاهداً

وبالغييب مأثور على ثغيرة النحر

يسيرك باديه وتحت أديمسه

نميمة غش تبترى عقب الظَّهر

تبين لك العينان ما هو كاتم

من الغلِّ والبغضاء بالنظر الشرر

قَدِم سويد بن الصامت يومًا إلى مكة حاجًّا. . أو معتمرًا. .

فتحدث الناس بدخوله مكة. . وأقبلوا لرؤيته. .

فسمع النبى عَلَيْكُم به فأقبل عليه . فدعاه إلى الله . وإلى الإسلام . . وجعل يحدثه بالتوحيد والرسالة وأنه نبى يوحَى إليه قرآن . وأن هذا القرآن هو كلام الله تعالى . . فيه عبر وأحكام . .

فقال له سويد: فلعل الذي معك مثل الذي معى؟!

فقال له رسول الله عِيْكِيني : «ما الذي معك؟!».

قال: معى مجلة لقمان - يعنى: حكمة لقمان. .

فلم يُعنفه عَلَيْكُم أو يحقره.. مع أنه يضاهى كلام الله بكلام البشر.. وإنما تلطَّف معه..

وقال عالي السلطيم: «اعرضها على ...».

فشرع سويد يقرأ ما يحفظ من كلام لقمان وحكَمه. .

ورسول الله عائياتهم يستمع إليه بكل هدوووء...

فلما انتهى سويد. .

قال عَرِيْكِيْم له: «إن هذا لكلامٌ حسن..».

ثم قال - مشوقًا لسويد -: «والذي معى أفضل من هذا.. قرآن أنزله الله تعالى على .. هو هدى ونور..» ثم تلا عليه رسول الله عليه القرآن. ودعاه إلى الإسلام. . وسويد يستمع مُنصتًا . .

فلما فرغ عَلِيْكِ من كلامه.

ظهر على سويد التأثر.. وقال: إن هذا لقول حسن. .

ثم انصرف سويد عن النبى عَلَيْكُم . . ولا يزال متأثرًا بما سمع . . فقدم المدينة على قومه . . فلم يلبث أن وقع قتال بين قبيلتى الأوس والخزرج . . وكان من قبيلة الأوس فقتلته الخزرج . .

وذلك قبل أن يهاجر النبي عَلَيْكُم إلى المدينة. .

ولا يُدرى هل أسلم أم لا؟ وإن كان رجالٌ من قومه ليقولون: إنا لنراه قد قُتل وهو مسلم. .

فتأمل في تعامله عليكا معه. . وكيف ملكه بأخلاقه ولم يعنف عليه . . (١).

\* \* \*

<sup>(</sup>١) استمتع بحياتك / د . محمد العريفي (ص:٣٣٧-٣٣٢).

### منزلة حديث (الدين النصيحة)

هذا الحديث جليل القدر وعظيم الشأن، ثم هو قليل الألفاظ، كثير الفوائد والمعانى، بل إن أحكام الإسلام داخلة تحته؛ لأنه ينص على أن عماد الدين وقوامه النصيحة، فبوجودها يبقى الدين قائمًا فى المسلمين، وبعدمها يدخل النقص على المسلمين فى جميع شؤون حياتهم. وأهمية هذا الحديث تأتى من أهمية النصيحة التى جعلها رسول الله عليه قوام الدين وعماده، وقد حدَّد عليه الناصح والمنصوح بشكل واضح؛ فالناصح هو كل مسلم آمن بالله ربًا، وبالإسلام دينًا، وبمحمد عليه الإسلام وجب أن يكون ناصحًا.

أما المنصوح: فقد بيَّنه عَيَّا الله الله الله الله ولكتابه ولرسوله ولائمة المسلمين، وعامتهم».

ولربما يسأل المرء نفسه: كيف تكون النصيحة لهذه الأصناف؟ الجواب وبالله التوفيق:

1- النصيحة لله: النصيحة لله تعالى معناها منصرف إلى الإيمان به، ونفى الشريك عنه، وترك الإلحاد فى صفاته، ووصفه بصفات الكمال والجلال كلها، وتنزيهه - سبحانه وتعالى - من جميع النقائص، والقيام بطاعته، واجتناب معصيته، والحب فيه والبغض فيه، وموالاة من أطاعه ومعاداة من عصاه، وجهاد من كفر به، والاعتراف بنعمته وشكره عليها، والإخلاص فى جميع الأمور والدعوة إلى جميع الأصناف المذكورة، والحث عليها، والتلطف مع جميع الناس ودعوتهم إليها، . . . . وخلاصة القول: أن يكون الإنسان مطيعًا لله بفعل أمره وترك نهيه، ووصفه بصفات الكمال والعظمة، وتنزيهه من النقص.

٧- النصيحة لكتاب الله: النصيحة لكتابه سبحانه وتعالى: الإيمان بأنه كلام الله تعالى - حروفه ومعانيه - منه بدأ وإليه يعود، مُنزَّل غير مخلوق، تكلم الله به حقًا، وألقاه إلى جبريل فنزل به جبريل - عليه السلام - على محمد عرفي من الاهتمام بتلاوته والخشوع عندها، وحفظه، وتفسيره، والذَّبِ عنه، ودحض تأويل المحرفين وتعرض الطاعنين، والتصديق بما فيه، والاعتقاد بأنه منهج للحياة شامل كامل صالح لكل زمان ومكان، وبذل ما في الوسع لإقامة حكمه، والعمل به، والوقوف عند أحكامه وتفهم علومه وأمثاله، والاعتبار بمواعظه، والتصديق بأخباره والتفكير في عجائبه، والعمل بمحكمه والتسليم لمتشابهه، والبحث عن عمومه وخصوصه وناسخه ومنسوخه، ونشر علومه. والاهتمام بتعلمه وتعليمه عملاً بقوله عربي القولة عربي القرن وعلمه القرآن وعلمه المناه القرآن وعلمه المناه القرآن وعلمه المناه القرآن وعلمه المناه المناه المناه المناه المناه المناه القرآن وعلمه المناه الم

<sup>(</sup>١) صحيح: رواه البخاري (٥٠٢٧) كتاب فضائل القرآن.

<sup>(</sup>٢) متفق عليه: رواه البخاري (١٥)، كتاب الإيمان، ومسلم (٤٤) كتاب الإيمان.

3- النصيحة لأئمة المسلمين: وتكون بإعانتهم على ما حُمِّلوا القيام به، ومعاونتهم على الحق وطاعتهم فيه، وتنبيههم وتذكيرهم برفق ولطف، وإعلانهم بما غفلوا عنه ما لم يبلغهم من حقوق المسلمين، وتألُّف قلوب الناس لطاعتهم، والاتصال بهم وإخبارهم بعيوبهم، وتذكيرهم بالله تعالى واليوم الآخر، وأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر، وحثَّهم على الزهد والورع والعدل، ومجانبة الظلم.

ومن النصيحة لهم الصلاة خلفهم، والجهاد معهم، وأداء الصدقات اليهم، وترك الخروج بالسيف عليهم إذا ظهر منهم ضعف أو سوء عشرة أو فجور أو ظلم؛ ما أقاموا الصلاة، وأن لا يُغروا بالثناء الكاذب عليهم، وأن يُدعا لهم بالصلاح، وهذا كله على أن المراد بأئمة المسلمين؛ من يقومون بأمور المسلمين ويُحكِّمون شرع الله تعالى، وقد يتأول ذلك على الأئمة الذين هم العلماء فتكون نصيحتهم بتوقيرهم وأخذ العلم عنهم، واتباعهم في الأحكام وإحسان الظن بهم.

9- النصيحة لعامة المسلمين: هي في إرشادهم لمصالحهم في آخرتهم ودنياهم، وكف الأذى عنهم؛ فيعلمهم ما يجهلونه من دينهم ويعينهم عليه بالقول والفعل، وستر عوراتهم وسد خلاتهم، ودفع المضار عنهم، وجلب المنافع لهم، وأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر برفق وإخلاص، والشفقة عليهم، وتوقير كبيرهم، ورحمة صغيرهم، وترك غشهم وحسدهم، وأن يحب لهم ما يحب لنفسه من الخير، ويكره لهم ما يكره لنفسه من المكروه، والذّب عن أموالهم وأعراضهم وغير ذلك من أحوالهم بالقول والفعل، وحتمهم على التخلق بجميع ما ذكرناه من أنواع النصيحة وتنشيطهم إلى الطاعات.

### الدروس المستفادة من حديث «الدين النصيحة »

- ١- الأمر بالنصيحة، والتأكيد عليها، حتى جُعلت كأنها الدين كله
   للاعتناء بها.
  - ٢- إن النصيحة تُسمَّى دينًا وإسلامًا، والإسلام قائم على التناصح.
- ٣- إن على العالِم أن يأتى بالأمر المهم إجمالاً، ثم يأتى به تفصيلاً ليتأهب السامع فيتطلع إلى بيان هذا المجمل؛ فيكون أوقع فى النفس وأدعى للقبول.
- ٤- إن النصيحة واجبة على كل مسلم لأخيه المسلم في كل حال وزمان ومكان.
- و- إن النصيحة لأئمة المسلمين السمع لهم والطاعة بالمعروف وإعانتهم على الحق وإرشادهم فيما جهلوه أو غفلوا عنه، والوفاء بعهدهم وامتثال أمرهم على الحق.
- ٦- ومن الدروس المستفادة أن الدين يُطلق على العمل لكونه سَمَّى النصبحة دينًا.
- ٧- ومن الدروس المستفادة أيضًا أن الدين ليس عقيدة وعبادة فقط، ولا معاملة فقط، كما يقول البعض، وإنما عقيدة وعبادة ومعاملات ونظام حياة (١).

\* \* \*

<sup>(</sup>١) النصيحة / عبد الله بن عبد الحميد الأثرى (ص:٧-١٢).

### نصيحة غالية من إبراهيم بن أدهم

ذهب رجل مذنب إلى رجل من الصالحين اسمه: إبراهيم بن أدهم فقال له: إنى مُسرف على نفسى بالذنوب والمعاصى فأريد منك وصفة تجعلنى أبتعد عن الذنوب والمعاصى.

فقال له إبراهيم بن أدهم: سأخبرك بخمسة أشياء إن فعلتها فلن تكون من العُصاة.

فقال الرجل: هات ما عندك يا إبراهيم، فقال: الأولى إذا أردت أن تعصى الله فلا تأكل شيئًا من رزقه، فتعجب الرجل ثم قال متسائلاً: كيف تقول ذلك يا إبراهيم، والأرزاق كلها من عند الله؟ فقال: إذا كنت تعلم ذلك فهل يجدر بك أن تأكل من رزقه وتعصيه؟! قال: لا يا إبراهيم هات الثانية. فقال إبراهيم: إذا أردت أن تعصى الله فلا تسكن بلاده، فتعجب الرجل أكثر من تعجبه السابق ثم قال: كيف تقول ذلك يا إبراهيم؟ والبلاد كلها ملك لله، فقال له: إذا كنت تعلم ذلك فهل يجدر بك أن تسكن بلاده وتعصيه؟! قال: لا يا إبراهيم هات الثالثة فقال إبراهيم: إذا أردت أن تعصى الله فانظر مكانًا لا يراك فيه فاعصه فيه قال: كيف تقول ذلك يا إبراهيم؟ وهو أعلم بالسرائر - يعلم السر وأخفى - ويسمع دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء. فقال له إبراهيم: إذا كنت تعلم ذلك فهل يجدر بك أن تعصيه؟! قال: لا، يا إبراهيم هات الرابعة.

فقال إبراهيم: إذا جاءك ملك الموت ليقبض روحك فقل له: أخرنى إلى أجل معدود. فقال الرجل: كيف تقول ذلك يا إبراهيم؟ والله تعالى يقول: ﴿ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لا يَسْتَأْخَرُونَ سَاعَةً وَلا يَسْتَقْدمُونَ ﴾ (١)، فقال له: إذا كنت

<sup>(</sup>١) سورة الأعراف: الآية: (٣٤).

تعلم ذلك فكيف ترجو النجاة؟! قال: نعم. هات الخامسة يا إبراهيم. فقال: إذا جاءك الزبانية -وهم ملائكة جهنم- ليأخذوك إلى جهنم فلا تذهب معهم، فما كاد الرجل يستمع إلى هذه الخامسة حتى قال باكيًا: كفى يا إبراهيم، أنا أستغفر الله وأتوب إليه. . . ولزم العبادة حتى فارق الحياة.

### اجعل لسانك عذبا

لا تخلو حياتنا من مواقف نحتاج فيها إلى تقديم توجيهات ونصائح للآخرين.. نقدمها إلى الولد.. الزوج.. الصديق.. الجار.. الأبوين.. تختلف نهايات النصائح.. باختلاف بداياتها..

أعنى إن كانت البداية بأسلوب مناسب. . ومدخل لطيف. . انتهت كذلك . . ومدخل عنيف . . انتهت كذلك . .

عندما ننصح الناس. . فنحن فى الواقع نتعامل مع قلوبهم. . لا أجسادهم. . لذلك تجد بعض الأبناء يتقبل من أمه النصح ولا يتقبل من أبيه . . أو العكس. .

والطلاب يتقبلون من مُدرِّس دون الآخر.. وأول البراعة في النصيحة.. أن لا تكثر منها وتدقق على كل صغير وكبير.. حتى لا يشعر الآخرون أنك مراقب لحركاتهم وسكناتهم.. فتثقل عليهم..

ليس الخبى بسيِّد في قـومـه

لكن سيًّا قومه التغابي

وإن استطعت أن تقدم النصيحة على شكل اقتراح. . فافعل. .

مثال: قدمت زوجتك طعامك إليك.. وقد تعبت في صنعه وإعداده.. ولكنه مالح.. فلا تقل: أوووه... ما هذا الطعام؟..

أعوذ بالله!!

وضعت علبة ملح كأملة!!

لا.. وإنما قل: لو قللت الملح في الطعام لكان أحسن..

وكذلك لو رأيت ولدك متسخ الملابس. فقدم النصيحة على شكل اقتراح. . لأن الناس لا يحبون تلقّى الأوامر. . فقل: لو تغير ملابسك بثياب أجمل. .

ولو تأخر طالب عن مدرسته. قل: لو ما تتأخر عن مدرستك مرة أخرى . . أفضل . . استعمل هذه الأساليب دائمًا: ما رأيك لو فعلت كذا . . أقترح عليك كذا وكذا . .

فهذه الأساليب الرقيقة أحسن من قولك . . يا قليل الأدب . .

كم مرة قلت لك. .

أنت ما تفهم..

إلى متى أعلمك؟!!

اجعله يحتفظ بماء وجهه. . ويشعر بقيمته حتى وهو مخطئ. . أتدري لماذا؟

لأن المقصود علاج أخطائه لا الانتقام منه أو إهانته. .

يعنى يا جماعة.. بالعبارة الصريحة: لا أحد يحب أن يتلقى الأوامر . . وانظر إلى المنهج النبوى في ذلك . .

أراد عَرَّا أَن يوجِّه عبد الله بن عمر للتعبَّد بصلاة الليل. . فما دعاه وقال: يا عبد الله قُم الليل. . وإنما قدم النصيحة على شكل اقتراح. . وقال: «نعم الرجل عبد الله لو كان يصلى من الليل»..

وفى رواية قال: «يا عبد الله لا تكن مثل فلان.. كان يقوم الليل فت ك قيام الليل»..

بل إن استطعت أن تلفت نظره إلى الأخطاء من حيث لا يشعر فهو أولى. .

\*عطس رجل عند عبد الله بن المبارك. . فلم يقل الحمد لله . .

فقال عبد الله: ماذا يقول العاطس إذا عطس؟

قال: الحمد لله..

فقال عبد الله: يرحمك الله . .

\* وكان رسول الله عليه كذلك. .

كان إذا انصرف من صلاة العصر. . دخل على نسائه واحدة واحدة . فيدنو من إحداهن . ويتحدث معها . فدخل على زينب بنت جحش . فوجد عندها عسلاً . وكان عليا العسل والحلواء . فأخذ يأكل منه ويتحدث معها . فاحتبس عندها أكثر ما كان يحتبس عند غيرها . فغارت عائشة وحفصة . وتواصتا من دخل عليها تقول له : أجد منك ريح مغافير . وهو شراب حلو يشبه العسل . ولكن له رائحة سيئة . .

وكان عليه أن يوجد منه الريح من بدنه أو فمه . . لأنه يناجى جبريل . . ويناجى الناس . .

فلما دخل على حفصة . . سألته ماذا أكل؟

فقال: «شربت عسلاً عند زينب.. ».

فقالت: إنى أجد منك ريح مغافير..

فقال: «لا بل شربت عسلاً.. ولن أعود له.. ».

ثم قام ودخل على عائشة . . فقالت له عائشة مثل ذلك . .

ومضت الأيام. . وكشف الله له القضية كلها. .

وبعد أيام. . أسر الى حفصة ضي حديثًا. . فأظهرته. .

فدخل عليها يـومًا.. وعندها الشفاء بنت عبد الله.. وكانت صحابية تتعلـم الطب.. وتعالج الناس.. فأراد عليه أن يلفت نظر حفصة إلى خطئها معه بأسلوب غير مباشر.. ليكون أرفق وأحسن.. فماذا فعل؟

فقال عَرَاكِ الله الله الله الله الله الله الكتابة؟!!».

ورقية النملة كلام كانت نساء العرب تقوله. . يعلم كل من سبمعه أنه كلام لا يضر ولا ينفع . .

ورقية النملة التي كانت تعرف بينهن أن يقال:

العروس تحتفل. .

وتختضب وتكتحل. .

وكل شيء تفتعل..

غير أن لا تعصى الرجل..

فأراد عَلَيْكُم بهذا المقال تأنيب حفصة والتأديب لها تعريضًا.. بأن تردد جملة: غير أن لا تعصى الرجل..

وما أجمل هذه الأساليب في علاج أخطاء الآخرين ليبقى الود في القلوب متينًا لا تهزه الأخطاء ولا تكدره كثرة النصائح..

\* أحد السلف استلف منه رجل كتابًا.. فرده إليه بعد أيام وعليه آثار طعام.. كأنه حمل عليه خبزًا أو عنبًا.. فسكت صاحب الكتاب..

وبعد أيام جماءه صاحب يستعير منه كتمابًا آخر. . فأعطاه الكتاب في طبق . . !!

فقال الرجل: إنما أريد الكتاب. . فما بال الطبق؟!

فقال: الكتاب لتقرأ فيه. . والطبق لتحمل عليه طعامك!!

فأخذ الكتاب. . ومضى . . فقد وصلت الرسالة . .

\* وأذكر أن أحدهم كان يعود إلى بيته ليلاً. . وينزع ثوبه. .

يعلقه على الشماعة. . وينام . . فتأتى زوجته . . وتفتح محفظة النقود . .

ثم تأخذ بعض المال الموجود. . من فئة الريال . . والخمسة . .

فإذا استيقظ صباحًا وذهب إلى عمله. . واحتاج أن يحاسب في بقالة

ونحوها. . لم يجد ذلك المال اليسير . . فتحيَّر الرجل . . تَرَى أين ذهب المال؟! فراقبها . . حتى فهم القضية . .

فرجع إلى بيته يومًا. . وقد جعل في جيبه ضفدعًا!

ونزع ثوبه كالعادة.. واضطجع كهيئة النائم.. وهـو يراقب الثوب.. فأقبلت زوجته لتأخذ ما يتيسر.. كالعادة!!

أقبلت إلى الشوب تمشى رويدًا.. أدخلت يدها بهدووء.. فلمست الضفدع.. فتحرك فجأة.. فصرخت: آآآه.. يدى.. ففتح الزوج عينيه.. وقال: آآآه.. جيبي..

ليتنا نستعمل هذا الأسلـوب. . مع جميع الناس. . أولادنا إذا وقعوا في أخطاء . . ومع طلابنا . .

\* نايف أحد الأصدقاء.. كان له أم صالحة.. لا ترضى أن يبقى فى البيت صور أبدًا.. لأن الملائكة لا تدخل بيتًا فيه كلب ولا صورة..

كان عندها طفلة صغيرة. . عندها ألى عاب متنوعة . . إلا الدُّمى . . العرائس . . كانت الأم تمنعها من شراء الدُّمى والعرائس وتأذن لها في بقية أنواع الألعاب . .

أهدت إليها خالتها دُمية.. عروسة تتكلم وتتحرك.. وقالت لها: العبى بها في غرفتك.. واحذرى أن تراها أمك.. وبعد يومين.. علمت الأم.. فأرادت أن تقدم النصيحة بأسلوب مناسب..

جلسوا على الطعام.. فقالت أم نايف: يا أولاد..!! من يومين.. وأنا أشعر أن البيت ليس فيه ملائكة!! لا أدرى لماذا خرجت.. لا حول ولا قوة إلا بالله..

والبنت الصغيرة تسمع وهي ساكتة...

وبعد الغداء رجعت الصغيرة إلى غرفتها. . فإذا بين يديها ألعاب

كثيرة.. والعروسة من بينها.. فالتقطتها.. وجاءت بها إلى الأم وقالت: ماما.. هذه التي طردت الملائكة.. افعلى بها ما شئت!!

فما أجمل هذه الأساليب ليكون أحدنا مُصلحًا لأخطاء الناس. . ناصحًا لهم وفي الوقت نفسه خفيف النفس عليهم غير مضجر ولا مُمل لهم. .

يعنى دع المنصوح يحتفظ بماء وجهـه. . ويمكن أن تأكل العسل من غير أن تحطم الخلية . . لا تنصحه كأنه قد كفر بفعله . .

بل أحسِن الظن به.. واعتبر أنه وقع في الخطإ من غير قصد.. أو من غير أن يعلم..

كانت الخمر في أول الإسلام لم تُحرَّم بعد. . ثم نزل تحريمها على مراحل . .

ففى المرحلة الأولى.. بغَّضهم الله تعالى فى الخسمر ولم يقطع بتحريمها.. فقال: ﴿ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ ﴾ (١).

ثم في المرحلة الثانية: حرَّم عليهم شربها قرب وقت الصلاة فقال: ﴿لا تَقْرَبُوا الصَّلاةَ وَأَنتُمْ سُكَارَىٰ حَتَىٰ تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ ﴾ (٢).. فصار الشخص لا يكاد أن يجد وقتًا لشرب الخمر لانشغاله بالصلوات وتتابعها..

ثم في المرحلة الأخيرة قال تعالى: ﴿ إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنصَابُ وَالْأَوْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴾ (٣). . فترك كل من كان يشربها شُربها وانتهوا عنها. .

إلا أن بعض الناس خارج المدينة لم يعلموا بالتحريم القطعى للخمر . . . . . . . . . . . . فأهدى وفي يوم أقبل عامر بن ربيعة . . الصحابي الجليل . . من سفر . . فأهدى

<sup>(</sup>١)سورة البقرة: الآية: (٢١٩).

<sup>(</sup>٢)سورة النساء: الآية: (٤٣).

<sup>(</sup>٣)سورة المائدة: الآية: (٩٠).

لرسول الله عَلِيْكُمْ راوية خمر . . جرة كاملة مملوءة خمرًا . .

ولم يكن النبى عَلِيَّكُم يشرب الخمر لا في الجاهلية ولا في الإسلام. . لكن الناس كانوا يهدون إليه هدايا أحيانًا لا ليستعملها وإنما ليهديها أو يبيعها. .

فكان بعضهم قد يهدى إليه ذهبًا أو حريرًا فلا يلبسه وإنما يهديه لزوجاته أو غيرهن. .

نظر النبى عَلِيَا إلى الخمر مستغربًا. والتفت إلى عامر بن ربيعة . . وقال: «أما علمت أنها قد حُرِّمت؟»..

قال: حُرِّمت؟! لا . . . ما علمت يا رسول الله . .

قال: «فإنها قد حُرمت»..

فحملها عامر..

فأسر اليه بعضهم بأن يبيعها . .

فسمعه النبي عارض فقال: «لا.. إن الله إذا حرم شيئًا.. حرم ثمنه»..

فأخذها رضى الله عنه فأهرقها على التراب<sup>(١)</sup>..

وانتبه أن تمدح نفسك وأنت تنصح. . فترفع نفسك وتسحب المنصوح إلى القاع. .

لا أحد يرضى بذلك..

بعض الآباء – مـثلاً –.. إذا نصح ولده بدأ يذكـر أمجـاده.. أنا كنت وكنت.. ولعل الولد يعلم تاريخ والده..!!

فإذا احتجت أن تضرب مثالاً وأنت تنصح فحاول جاهداً أن لا تضربه على نفسك فتذكر بطولاتك وأمجادك. . وإنما اضرب المثال بغيرك . . حتى لا يشعر المنصوح أنك تهينه وتمدح نفسك . . "(٢).

<sup>(1)</sup> رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح.

<sup>(</sup>۲) استمتع بحياتك (۲٤٠–۲٤٥).

### اقبل نصيحة إخوانك

كان هناك ثلاثة من الأصدقاء (أحمد وفتحى وعصام) وكانوا يعيشون فى مدينة جميلة تُطل على البحر مباشرة وكانت مليئة بالحدائق والبساتين.

وكان الثلاثة مجتهدين في الدراسة ومتفوقين.

وفى نهاية كل أسبوع يخرجون سويًّا فى نزهة لتجديد النشاط مرة أخرى فيرجعوا إلى دراستهم فى غاية التركيز والنشاط.

وفى يوم من الأيام خرجوا لنزهة جميلة إلى إحدى حدائق المدينة المطلة على البحر. . وأخذوا معهم الطعام والشراب والفاكهة واللعب التي سيلعبون بها.

فلما وصلوا وضعوا أغراضهم تحت إحدى الأشجار الوارفة وأخذوا يلعبون ويمرحون في الحديقة.

فلما حان وقت الصلاة ذهبوا إلى المسجد القريب وصلوا صلاة الظهر ثم عادوا وقد حان وقت الغداء فأخرجوا الطعام وجلسوا يأكلون الطعام الشهى الذي أعدته لهم والدة أحمد.

ولما انتهى الشلاثة من الغداء قام أحمد ونظف مكانه وكذلك فعل عصام. . أما فتحى فقد ترك بقايا الطعام في الحديقة وقال لهما هيا بنا لنستمتع مره أخرى باللعب.

فقال له أحمد: يا فتحى. لماذا لا تنظف مكانك وتضع بقايا الطعام فى سلة المهملات؟

فتحى: لأننا بعد قليل سوف نترك هذا المكان فلا يضرنى أن المكان نظيف أو غير نظيف.

عصام: لكن هذا لا يجوز يا فتحى لأن الإسلام دين النظافة ولأنك لابد أن تحب لأخيك ما تحب لنفسك. أحمد: نعم يا فتحى... وكذلك لابد أن تعلم أن بقايا الطعام التى تركتها سوف تتغير رائحتها وستوذى من سيأتى بعدنا لنفس المكان، ونحن قد جئنا لهذا المكان فوجدناه نظيفًا ولابد أن نتركه نظيفًا.

- \* ورغم كل هذا أصر فتحى على أن يترك بقايا الطعام.
- \* فقـال أحمد لعـصام: أنا أستطيع أن أنظف مكان فتـحى وأحمل بقايا طعامه إلى سلة المهملات ولكنى أريد أن أُلقنه درسًا لا ينساه أبدًا.
- \* وبالفعل بعد أسبوع ذهب الثلاثة كالعادة للنزهة واللعب فنزلوا في نفس المكان ووضعوا أغراضهم تحت نفس الشجرة.

فلما أرادوا أن يلعبوا قال فتحى: هيا نذهب إلى مكان آخر فإنى أشم رائحة كريهة في هذا المكان.

أحمد: ولكن يا فتحى هذا أفضل مكان في هذه الحديقة فكيف نتركه. فتحى: ألا تشم هذه الرائحة الكريهة؟

أحمد: طبعًا أشمها وهي فعلاً رائحة كريهة جدًّا ولكنك لم تسأل نفسك عن سبب هذه الرائحة الكريهة.

فنظر فتحى فوجـد أن بقايا الطعام التي تركها هنا منذ أسـبوع قد تعفنت وتسببت في هذه الرائحة الكريهة.

فقال له عصام: أرأيت يا فتحى كيف أنك حرمتنا من اللعب في هذا المكان الجميل بسبب بقايا الطعام التي تركتها.

أحمد: بل ومن المؤكد أنك حرمت كثيرًا من الناس من أن يستمتعوا بهذا المكان بسبب هذه الرائحة.

فوضع فتحى رأسه فى الأرض وقال: أنا آسف. . . وسوف أنظف المكان فى فورًا ولن أفعل ذلك أبدًا . . . وأنتم على حق لأنه لو فعل كل إنسان فى الأماكن العامة مثلما فعلت فلن يبقى مكان نظيف فى المدينة أبدًا .

\* وبالفعل قام فتحى بتنظيف المكان وهو يشعر بالسعادة.

ثم أخذوا يلعبون ويستمتعون بهذه الحديقة الجميلة ويقولون: حقًا.. إن النظافة من الإيمان.

### آداب النصيحة

وهناك آداب ينبغي أن نتحلى بها عند بذل النصيحة لمن حولنا:

### (١) أن تكون النصيحة خالصة لوجه الله:

بحيث لا يرجو الناصح إلا وجه الله والدار الآخرة ولا يكون ذلك لمطمع دنيوى أو لطلب الرياء والسمعة.

#### (٢) أن تكون عن دراية وعلم:

لأن الإنسان إذا لم يكن على علم فقد ينصح بمنكر، وقد ينهى عن معروف، فلابد من العلم بذات الأمر الذى فيه النصيحة، وليس شرط العلم أن يكون حافظًا للقرآن الكريم كاملاً، وحافظًا للصحيحين، لا، بل المقصود هو العلم بذات الأمر المنصوح به.

### (٣) أن يتحلى الناصح بخلق الرفق؛

كذلك على الناصح أن يتخلق بالرفق، أى: أن تكون النصيحة فى رفق ولين، وقد أمر الله تعالى باللين مع من هو أكفر أهل الأرض فى زمنه (فرعون) فقال لنبيه موسى وهارون (عليهما السلام) حينما أمرهما بالذهاب إلى فرعون الطاغية المتكبر: ﴿فَقُولاً لَهُ قَوْلاً لَيّنًا لَعَلّهُ يَتَذَكّرُ أَوْ يَخْشَى ﴾(١)، والنبى عَلَيْكُمْ يَقُول: "إن الرفق لا يكون فى شىء إلا زانه، ولا يُنزع من شىء إلا شانه»(٢)، وقال عليه الصلاة والسلام: "من يُحرم الرفق يحرم الخير كله» (٣).

سورة طه: الآية: (٤٤).

<sup>(</sup>٢) صحيح: رواه مسلم (٢٥٩٤) كتاب البر والصلة والآداب، من حديث عائشة وَطَيُّها.

<sup>(</sup>٣) صحيح: رواه مسلم (٢٥٩٢) كتاب البر والصلة والآداب، من حديث جرير ابن عبد الله رَطُّكَ .

قال ربنا - جل وعلا -: ﴿ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنتَ فَظًّا غَلِيظً الْقَلْبِ لانفَضُوا مِنْ حَوْلِكَ ﴾ (١) ، وقال - جل وعلا -: ﴿ ادْعُ إِلَىٰ سَبِيلِ رَبِّكَ الْقَلْبِ لانفَضُوا مِنْ حَوْلِكَ ﴾ (١) ، وقال المحكَمة وَالْمَوْعِظَة الْحَسَنَة ﴾ (٢) ، فمن لوازم النصيحة الرفق، أن تكون رفيقًا رحيمًا في نصيحتك .

### (٤) اختيار الأسلوب المناسب للنصيحة:

وهذا يختلف باختلاف الأحوال والأشخاص. . . فبعض الناس يحتاج إلى النصيحة بشكل غير مباشر إلى النصيحة بشكل غير مباشر كما كان النبى عاريك مقول: «ما بال أقوام يقولون كذا... أو يفعلون كذا...».

- بل وفي أكثر الأحوال يحتاج الناس إلى النصيحة من خلال القدوة المتمثلة في شخص الناصح الذي يبذل لهم النصيحة.
- ولا ننسى أيضًا أن بذل النصيحة للصغير يختلف عن بذلها للكبير... وكذلك فإن بذلها لصاحب المكانة المرموقة يختلف عن بذلها للرجل البسيط.
- فالحاصل أنه ينبغى لمن يبذل النصيحة أن يتحلى بالذكاء وفقه النفس حتى يعلم متى يتكلم ومتى يصمت ومتى يبذل النصيحة بشكل مباشر ومتى يبذلها بشكل غير مباشر.

### (٥) أن لا يكون الهدف منها التشهير أو الانتقاص:

فالواجب على الناصح أن يجعل المنصوح يشعر بأن المقصود إرادة الخير له . . . وأن تلك النصيحة ليس من ورائها أى مطمع سوى الفوز برضوان الله والحرص على جلب المنفعة لإخوانه المسلمين امتثالاً لقول سيد المرسلين عليه المسلمين عمل عند مسلم - : «لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه» (٣).

<sup>(</sup>١) سورة آل عمران: الآية: (١٥٩).

<sup>(</sup>٢) سورة النحل: الآية: (١٢٥).

<sup>(</sup>٣) متفق عليه: رواه البخاري (١٣) كتاب الإيمان، ومسلم (٤٥) كتاب الإيمان، من حديث أنس رطيح.

#### (٦) أن تشمل النصيحة أمر الدين والدنيا:

فإذا رأيت أخاك مقصراً في طاعة الله أو جريئًا على معصية الله -جل وعلا- فعليك أن تبذل له النصيحة بكل رحمة وحنان. . . وكذلك إذا رأيته مقبلاً على أمر من أمور الدنيا وعلمت أن مصلحته في أن يبتعد عن ذلك الأمر فانصحه في ذلك فإن الواجب على المسلم أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه من الخير في أمور الدنيا والآخرة.

### (٧) لا تنصح أخاك إلا سرا،

\* قال مسعر بن كدام - رحمه الله تعالى -: «رحم الله من أهدى إلى عيوبى في سر بيني وبينه، فإن النصيحة في الملأ تقريع»(١).

ولذلك قال الشافعي - رحمه الله-:

تعهدنى بنُصحك في انفراد

وجنبنى النصيحة في جماعه

فــــــإن النُّصح بين الناس نـوع

من التوبيخ لا أرضى استماعه

فإن خالفتني وعصيت أمري

فسلا تجسزع إذا لم تُعط طاعسه

وقال: «من وعظ أخاه سرَّا فقد وعظه وزانه، ومن وعظه علانية فقد فضحه وشانه»(۲).

\* ولذلك فينبغى أن نحرص كل الحرص على بذل النصيحة للغير سرًّا حتى لا نجرح مشاعره ونؤذى أحاسيسه فيكون ذلك حائلاً بينه وبين قبول النصيحة والانتفاع بها.

<sup>(</sup>١) الآداب الشرعية لابن مفلح (١/ ٢٩٠).

<sup>(</sup>٢) مقدمة المجموع شرح المهذب (١/ ٣١).

#### (٨) على الناصح أن يتخلق بخلق الصبر:

وأخيرًا فإن الذى يبذل النصيحة للناس عليه أن يتحلى بالصبر وذلك؛ لأن أكثر الناس لا يستجيبون فى التو واللحظة بل إن بعضهم قد يسمع النصيحة فلا يستجيب لها إلا بعد سنوات ولذلك فعلى الناصح أن يعلم يقينًا أنه ليس عليه إلا البلاغ أما الهداية فلا يملكها أحد إلا الله -جل وعلا- فقد قال تعالى للحبيب محمد عليا الله ﴿ إِنَّكَ لا تَهْدِى مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللّه يَهْدى مَن يَشَاءُ وَهُو أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ ﴾ (١).

- ونحن نعلم أن النبى عَلَيْكُمْ عُـرضت عليه الأمـم فـرأى النبى ومـعه الرهيط ورأى النبـى وليس مـعـه الرجـل والرجـلان ورأى الـنبـى وليس مـعـه أحـد (٢). . . أى: لم يؤمن معه من قومه أحد.
- بل ونحن نعلم أيضًا كيف تحمل النبى عليه الأذى من مشركى قريش وغيرهم وكيف أنهم دبروا المؤامرات تلو المؤامرات لقتل الحبيب محمد عليه ومع ذلك كان يقول: «اللهم اغفر لقومى فإنهم لا يعلمون» (٣) بل وعند فتح مكة لم ينتقم من أهل مكة ولم يعلق لهم المشانق بل قال لهم بلسان الرحمة: «اذهبوا فأنتم الطلقاء» (٤).

#### ثمرةغالية

وها هى ثمرة غالية من ثمرات بذل النصيحة ألا وهى أن العبد إذا دل الناس على أى خير فله مثل أجرهم دون أن ينقص ذلك من أجورهم شيئًا.

<sup>(</sup>١)سورة القصص: الآية: (٥٦).

<sup>(</sup>٣) متفق عليه:رواه البخارى (٣٤٧٧) كتــاب أحاديث الأنبياء، ومسلم (١٧٩٢) كتاب الجــهاد والسير، من حديث عبد الله بن مسعود نشخ .

<sup>(</sup>ع)رواه البيهقي في الكبرى (١١٨/٩).

\* قال علي السلام : «من دل على خير فله مثل أجر فاعله» (١).

وقال عليه الله من المجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئًا، ومن دعا إلى ضلالة، كان عليه من الإثم، مثل آثام من تبعه، لا ينقص ذلك من آثامهم شيئًا» (٢).

وقال على الله بك رجلاً واحداً خير لك من حُمر النّعم (٣)» (٤).

## من فوائد النصيحة والتواصي

وإليكم تلكم الباقة العطرة من فوائد النصيحة والتواصى:

- (١) النصيحة لُب الدين وجوهر الإيمان.
- (٢) دليل حب الخير للآخرين، وبغض الشر لهم.
- (٣) تكثير الأصحاب إذ إنه يؤمن منه الجانب، وتقليل الحُسّاد، إذ إنه
   لا يحب لغيره الشر والفساد.
  - (٤) صلاح المجتمع إذ تُشاع فيه الفضيلة، وتُستر فيه الرذيلة.
    - (٥) إحلال الرحمة والوداد مكان القسوة والشقاق.
    - (٦) الاشتغال بالنفس لاستكمال الفضائل من تمام النصح.
- (٧) بيان خطأ المخطئ في المسألة والمسائل وإن كرهه- من النصيحة الواجبة لا من الغيبة المحرمة.
  - (٨) من قام بها على وجهها يستحق الإكرام لا اللوم والتقريع.
- (٩) في التواصى بالحق وبالصبر ونحوهما ما يكفل حياة مستقرة

<sup>(</sup>١) صحيح: رواه مسلم (١٨٩٣) كتاب الإمارة، من حديث أبي مسعود الأنصاري رَطُّكْ.

<sup>(</sup>٢) صحيح: رواه مسلم (٢٦٧٤) كتاب العلم، من حديث أبي هريرة رياك.

<sup>(</sup>٣) حُمْرِ النَّعَم: الإبل الحمر، وهي أنفس أموال العرب.

<sup>(</sup>٤) متفق عليه: رواه البخارى (٢٩٤٢) كتاب الجهاد والسيسر، ومسلم (٢٤٠٦) كتاب فضائل الصحابة، من حديث سعد بن أبى وقاص ولي .

للمجتمع الإسلامي.

(١٠) في الأخذ بوصية الله – عز وجل – ووصية رسوله عَلَيْكُ صلاح حال الفرد والمجتمع معًا.

(۱۱) للوصية الصادقة تأثير بالغ في النفس وهي دافع قوى لتنفيذ الموصى به.

(۱۲) الوصية وسيلة من وسائل التقوى والتذكر والتعقل<sup>(۱)</sup>.

وأخيرًا: فإنى أسأل الله -جل وعلا- أن يرزقنا الرفق والرحمة فى نصح الناس من حولنا وأن يرزقنا الإخلاص فى الأمور كلها. . . إنه ولى ذلك والقادر عليه.

وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

\* \* \*

<sup>(</sup>١) نضرة النعيم (٨/ ٣٥٠٧).



# النبى عَرَّاكُمْ ولذة الذكر

وها نحن نتخيل مرة أخرى أننا نسير في شوارع المدينة المنورة التي لطالما سار فيها النبي عليك المباركة بوجودهم.

وها نحن نتجه مباشرة إلى بيت النبى عَلَيْكُم – الذى هو أعظم بيت فى الكون كله رغم بساطته وتواضعه – لنسعد برؤية النبى عَلَيْكُم ونستأنس بمجالسته وترتوى قلوبنا بكلامه العذب الطيب.

فلما طرقنا الباب فتح لنا الحبيب المصطفى عليه الله وأذن لنا بالدخول فلما دخلنا وجدنا النبى عليه الله على الله على الله على الله ويربيهم ويوصيهم بكل خير ينفعهم فى دنياهم وآخرتهم فقال لهم النبى عليه الله أنبئكم بخير أعمالكم، وأزكاها عند مليككم، وأرفعها فى درجاتكم، وخير لكم من إنفاق الذهب والورق - أى الفضة -، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم، فتضربوا أعناقهم، ويضربوا أعناقكم ؟ قالوا: بلى قال: «ذكر الله» (١).

## لا يزال لسانك رطبًا من ذكر الله

يا من تريد السعادة الحقيقية عليك بذكر الله -جل وعـلا- أما سمعت قول الله -جل وعـلا- أما سمعت قول الله -جل وعلا-: ﴿ أَلَا بِذَكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُ الْقُلُوبُ ﴾ (٣). وقال تعالى: ﴿ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ ﴾ (٣).

<sup>(</sup>۱) صحیح: أخرجه الترمذی (۳۳۷۷) كتاب الدعوات، وابن ماجه (۳۷۹۰) كتـاب الأدب، وصححه العلامة الألبانی رحمه الله فی صحیح الجامع (۲۲۲۹).

<sup>(</sup>٢) سورة الرعد: الآية: (٢٨).

<sup>(</sup>٣) سورة البقرة: الآية: (١٥٢).

وقال تعالى: ﴿ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴾ <sup>(١)</sup>.

وقال تعالى: ﴿ وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُم مَّغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظيمًا ﴾ (٢).

\* وعن أبى موسى الأشعرى رَجْانِك، عن النبى عَلَيْكِم، قال: «مثل الذي يَدْكر ربه والذي لا يذكره، مثل الحي والميت» (٣).

ورواه مسلم فقال: «مثل البيت الذي يُذكر الله فيه، والبيت الذي لا يُذكر الله فيه، مثل الحي والميت» (٤).

\* وعن عبد الله بن بسر رضي أن رجلاً قال: يا رسول الله، إن شرائع الإسلام قد كثرت على، فأخبرني بشيء أتشبث به قال: «لايزال لسانك رطبًا من ذكر الله» (٥).

\* وعن جابر الله العظيم عن النبي عَلَيْكُم قال: «من قال: سبحان الله العظيم وبحمده، غُرست له نخلة في الجنة» (٦).

\* وعن ابن مسعود في قال: قال رسول الله عَرَاكُم : «لقيت إبراهيم عَرَاكُم الله عَرَاكُم الله عَرَاكُم الله عَرَاكُم أَن الجنة عَلَيْ أُسرى بى فقال: يا محمد أقرئ أمتك منى السلام، وأخبرهم أن الجنة طيبة التربة، عذبة الماء، وأنها قيمان وأن غراسها: سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر » (٧).

\* وعن أبى الدرداء وَلِيْنَ قال: قال رسول الله عَلِيْكِم : «أَلَا أُنبئكم بخير

<sup>(</sup>١) سورة الجمعة: الآية: (١٠).

<sup>(</sup>٢) سورة الأحزاب: الآية: (٣٥).

 <sup>(</sup>٣) صحیح: رواه البخاری (٦٤٠٧) کتاب الدعوات، ومسلم (٧٧٩) کتاب صلاة المسافرین وقصرها،
 من حدیث أبی موسی الاشعری رائیه .

<sup>(</sup>٤) صحيح: رواه مسلم (٧٧٩) كتاب صلاة المسافرين وقصرها، من حديث أبي موسى الأشعرى يُوكِكُ.

<sup>(</sup>٥) صحيح: رواه الترمذي (٣٣٧٥) كتاب الدعوات، وابن ماجه (٣٧٩٣) كتاب الأدب، من حديث عبد الله بن بسر وللنهي ، وصححه العلامة الألباني رحمه الله في صحيح الجامع (٧٧٠٠).

<sup>(</sup>٦) صحيح: رواه الترمذى (٣٤٦٥، ٣٤٦٥) كتاب الدعوات، من حديث جابر بن عبد الله رشي، وصححه العلامة الألباني رحمه الله في السلسلة الصحيحة (٦٤).

 <sup>(</sup>٧) حسن: رواه الترمــذى (٣٤٦٢) كتــاب الدعوات، من حديث ابــن مسعــود رائت ، وحسنه العـــلامة الألباني رحمه الله في السلسلة الصحيحة (١٠٥).

أعمالكم، وأزكاها عند مليككم، وأرفعها فى درجاتكم، وخير لكم من إنفاق الذهب والفضة، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم، فتضربوا أعناقهم، ويضربوا أعناقكم؟» قالوا: بلى، قال: «ذكر الله تعالى»(١).

\* وعن أبى هريرة وظي أن فقراء المهاجرين أتوا رسول الله على فقالوا: فهب أهل الدثور بالدرجات العُلى والنعيم المقيم، يصلون كما نصلى، ويصومون كما نصوم، ولهم فضل من أموال، يحجون، ويعتمرون، ويجاهدون، ويتصدقون. فقال: «ألا أعلمكم شيئًا تدركون به من سبقكم، وتسبقون به من بعدكم. ولا يكون أحد أفضل منكم إلا من صنع مثل ما صنعتم؟ قالوا: بلى يا رسول الله، قال: «تسبحون، وتحمدون وتكبرون، خلف كل صلاة ثلاثًا وثلاثين» قال أبو صالح الراوى عن أبى هريرة، لما سئل عن كيفية ذكرهن، قال: يقول: سبحان الله، والحمد لله، والله أكبر، حتى يكون منهن كلهن ثلاثًا وثلاثين (٢).

وزاد مسلم في روايته: فرجع فقراء المهاجرين إلى رسول الله عَيَّاكُم فقال رسول الله عَيَّاكُم فقال رسول الله عَيَّاكُم : «ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء».

\* وعن معاذ رفظ أن رسول الله عَرَّا أُخذ بيده وقال: «يا معاذ، والله إنى لأحبك» فقال: «أوصيك يا معاذ لا تدعن في دبر كل صلاة أن تقول: اللهم أعنى على ذكرك، وشكرك، وحسن عبادتك» (٣).

<sup>\* \* \*</sup> 

<sup>(</sup>١) صحيح: رواه الترمذي (٣٣٧٧) كتاب الدعوات، وابن ماجه (٣٧٩٠) كتاب الأدب، وأحمد (٢١١٩٥)، من حديث أبي الدرداء وللنيء، وصححه العلامة الألباني رحمه الله في صحيح الجامع (٢٦٢٩).

<sup>(</sup>٢) متفق عليه: رواه البخارى (٨٤٣) كتاب الأذان، ومسلم (٥٩٥) كتاب المساجد ومواضع الصلاة، من حديث أبى هريرة نطقته.

<sup>(</sup>٣) صحيح: رواه أبو داود (١٥٢٢) كتاب الصلاة، والنسائى (١٣٠٣) كــتاب السهو، وأحمد (٢١٦٢١)، من حديث معاذ بن جبل رئائتي، وصححه العلامة الالبانى رحمه الله فى صحيح الحامع (٧٩٦٩).

## ألا بذكرالله تطمئن القلوب

الصدق حبيب الله، والصراحة صابون القلوب، والتجربة برهان، والرائد لا يكذب أهله، ولم يوجد عمل أشرح للصدر وأعظم للأجر كالذكر ﴿ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ ﴾ (١) وذكره سبحانه جنته في أرضه من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة وهو إنقاذ للنفس من أوصابها وأتعابها واضطرابها بل هو طريق ميسر مختصر إلى كل فوز وفلاح . . . . طالع دواوين الوحى؛ لترى فوائد الذكر، وجرب مع الأيام بلسمه لتنال الشفاء .

بذكره سبحانه تنقشع سُحب الخوف والفزع والهم والحزن . بذكره تزاح جبال الكرب والغم والأسى .

ولا عجب أن يرتاح الذاكرون فهذا هو الأصل الأصيل، لكن العجب العُجاب كيف يعيش الغافلون عن ذكره ﴿ أَمْوَاتٌ غَيْرُ أَحْيَاءِ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ ﴾ (٢).

يا من شكى الأرق وبكى من الألم وتفجّع من الحوادث، ورمته الخطوب هيا اهتف باسمه المقدس، هل تعلم له سَميًّا.

بقدر إكثارك من ذكره ينبسط خاطرك، يهدأ قلبك، تسعد نفسك، يرتاح ضميرك؛ لأن في ذكره -جل في علاه- معانى التوكل عليه والثقة به والاعتماد عليه والرجوع إليه، وحسن الظن فيه، وانتظار الفرج منه، فهو قريب إذا دُعى، سميع إذا نُودى، مجيب إذا سُئل، فاضرع واخضع واخشع، وردد اسمه الطيب المبارك على لسانك توحيدًا وثناءً ومدحًا ودعاءً وسؤالاً واستخفارًا، وسوف تجد -بحوله وقوته- السعادة والأمن والسرور والحبور ﴿ فَآتَاهُمُ اللَّهُ ثَوَابَ الدُّنْيَا وَحُسْنَ ثَوَابِ الآخرة ﴾ (٣)(٤).

<sup>(</sup>١) سورة البقرة: الآية: (١٥٢).

<sup>(</sup>٢) سورة النحل: الآية: (٢١).

<sup>(</sup>٣) سورة آل عمران: الآية: (١٤٨).

<sup>(</sup>٤) لا تحزن (ص: ٣٥، ٣٦).

## أفضل الذكروأنفعه

من الذاكرين من يبتدئ بذكر اللسان وإن كان على غفلة، ثم لا يزال فيه حتى يحضر قلبه فيتواطآ على الذكر.

ومنهم من لا يرى ذلك، ولا يبتدئ على غفلة، بل يسكن حتى يحضر قلبه، فيشرع في الذكر بقلبه، فإذا قوى، استتبع لسانه فتواطآ جميعًا.

فالأول: ينتقل الذكر من لسانه إلى قلبه.

والثانى: ينتقل من قلبه إلى لسانه، من غير أن يخلو قلبه منه، بل يسكن أولاً حتى يحس بظهور الناطق فيه، فإذا أحس بذلك نطق قلبه، ثم انتقل النطق القلبى إلى الذكر اللسانى، ثم يستغرق فى ذلك؛ حتى يجد كل شىء منه ذاكراً.

وأفضلُ الذكر وأنفعُه: ما واطأ فيه القلب اللسان، وكان من الأذكار النبوية، وشهد الذاكرُ معانيه ومقاصده (١). اهـ.

## الذكروالشكر

\* قال الإمام ابن القيم -رحمه الله-:

مبنَى الدين على قاعدتين: الذكر والشكر، قال تعالى: ﴿فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلا تَكْفُرُون ﴾(٢).

وليس المراد بالذكر مُجرد الذكر اللسانى بل الذكر القلبى واللسانى، وذكره يتضمن ذكر أسمائه وصفاته وذكر أمره ونهيه وذكره بكلامه، وذلك يستلزم معرفته والإيمان به وبصفات كماله ونعوت جلاله والثناء عليه بأنواع المدح وذلك لا يتم إلا بتوحيده، فذكره الحقيقى يستلزم ذلك كله، ويستلزم ذكر نعمه وآلائه وإحسانه إلى خلقه (٣).

<sup>(</sup>١) الفوائد للإمام ابن القيم (ص: ٢٧٢).

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة: الآية: (١٥٢).

<sup>(</sup>٣) الفوائد (ص: ١٣٨).

\* فاحرص على أن تكون ذاكراً لله فى جميع أحوالك: فإذا جاءك الأمر من عند الله فامتثلت لأمره فأنت ذاكر لله. . وإذا جاءك النهى من عند الله فانتهيت فأنت ذاكر لله.

وبالجملة . . . فـذكر الله -جل وعـلا- هو أن يكون الله منك على بال دائمًا فلا تُحرك ساكنًا إلا وفق شرعه ومنهاجه وبما جاء في سنة رسوله عَلَيْكُمْ .

## في رحاب الذاكرين

\* فها هو سيد الذاكرين رسول الله عَلَيْكُ تقول عنه أمنا عائشة وَلَيْكَ : كان رسول الله عَلَيْكُم يَذكر الله تعالى على كل أحيانه.

«ولم تستثنِ حالةً من حالةٍ، وهذا يدلُّ على أنه كان يذكر ربه – تعالى – في حال طهارته وجنابته.

وأما حال التَّخلِّى، فلم يكن يشاهده أحدٌ يحكى عنه، ولكن شرع لأمته من الأذكار قبل التخلِّى وبعده ما يدل على مزيد الاعتناء بالذكر، وكذلك شرع للأمَّة من الذكر عند الجماع أن يقول أحدهم: «اللهم جَنَّبنا الشيطان، وجنَّب الشيطان ما رزقتنا»(١).

وأما عند نفس قضاء الحاجة وجماع الأهل، فلا ريبَ أنَّه لا يُكره بالقلب. \* وكان عَلَيْكُم يدعو ويقول: « ... . اللهم اجعلني لك شاكرًا لك ذاكرًا لك راهيًا ... .. . "(٢).

\* وقال تعالى لكليمه موسى (عليه السلام): ﴿ اذْهَبْ أَنتَ وَأَخُوكَ بِآيَاتِي وَلا تَنيَا في ذكْرى ﴾ (٣).

<sup>(</sup>١) متفق عليه: رواه البخاري (١٤١) كتاب الوضوء، ومسلم (١٤٣٤) كتاب النكاح.

<sup>(</sup>٢) صحيح: أخرجه أبو داود (١٥١٠) كتـاب الصلاة، والترمذي (٣٥٥١) كتاب الدعــوات، وصححه العلامة الألباني رحمه الله في صحيح الجامع (٣٤٨٥).

<sup>(</sup>٣) سورة طه: الآية: (٤٢).

وقال تعالى على لسان نبيه موسى: ﴿ كَيْ نُسَبِّحَكَ كَثِيرًا (٣٣) وَنَذْكُرَكَ كَثِيرًا (٣٣) إِنَّكَ كُثِيرًا ﴿ آ

\* وها هو زكريا (عليه السلام) يسأل الله أن يرزق الولد فتبشره الملائكة بالولد... فيطلب آية وعلامة على هذه المعجزة فكانت العلامة أنه يظل ثلاثة أيام لا يستطيع أن يتكلم إلا بذكر الله.

قال تعالى حاكيًا عنه أنه: ﴿ قَالَ رَبِّ اجْعَل لِي آيَةً قَالَ آيَتُكَ أَلاَّ تُكَلِّمَ النَّاسَ ثَلاثَةَ أَيَا مِؤْا وَاذْكُر رَبَّكَ كَثيرًا وَسَبَّحْ بالْعَشِيّ وَالإِبْكَارِ ﴾ (٢).

\* وهذا نبى الله يونس (عليه السلام) التقمه الحوت... فنجَّاه الله برحمته ثم بكثرة ذكره وتسبيحه وقوله: لا إله إلا أنت سبحانك إنى كنت من الظالمين.

قال تعالى: ﴿ فَلُولًا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ ( ١٤٢ ) لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَىٰ يَوْمِ يُعْفُونَ ﴾ (٣) .

\* بل ها هو عثمان بن عفان رُطُّتُك.

«كان رَخْﷺ يقرأ القرآن في ركعةٍ، ثم يوتر بها»<sup>(٤)</sup>.

وعن ابن سيرين قال: قالت امرأة عثمان حين قُتل: لقد قتلتموه وإنه ليحيى الليل كلَّه بالقرآن في ركعة (٥).

قال النووى فى «التبيان» (٥٥): «فمن الذين كانوا يختمون الختمة فى اليوم والليلة: عثمان بن عفان ولينه وتميم الدارى، وسعيد بن جبير، ومجاهد، والشَّافعي، وآخرون».

<sup>(</sup>١) سورة طه: الآيات: (٣٣–٣٥).

<sup>(</sup>٢) سورة آل عمران: الآية: (٤١).

<sup>(</sup>٣) سورة الصافات: الآيتان: (١٤٣–١٤٤).

<sup>(</sup>٤) إسناده صحيح: أخرجه الطحاوى والبيهقى (٣/ ٢٥)، وابن أبى داود ، وصحَّح إسناده الشيخ شعيب الأرناؤوط، والشيخ زهير الشاويش فى تحقيق شرح السنة (٤٩٩/٤).

<sup>(</sup>٥) الزُّهد ص ١٢٧ لأحمد بن حنبل.

\* وها هو عروة بن الزبير (رحمه الله):

عن ابن شوذب قال: كان عروة يقرأ ربع القرآن كل يوم في المصحف نظرًا، ويقوم به الليل، فما تركه إلا ليلة قُطعتُ رجله.

\* وهذا أبو الدرداء رَطِيُّك:

قيل له: كم تُسبِّح في كل يوم ؟ قال: مائة ألف إلا أن تُخطئ الأصابع.

\* وهذا أبو هريرة رضي كان يُسبِّح في اليـوم والليلة اثنا عـشـر ألف تسبيحة ويقول: أُسبِّح بقدر ديتي.

\* وهذا أبو حنيفة النَّعمان: قال شمس الأئمة الكردرى في كتابه «مناقب الإمام أبى حنيفة» أنه: كان يختم القرآن في كل يوم وليلة مرة، وفي رمضان كل يوم مرتين؛ مرة في النهار ومرة في الليل.

\* وهذا شيخ الإسلام وبقيَّة الأعلام أبو بكر بن عَيَّاش:

قال الذهبى: قد روى من وجوه متعدِّدة أنَّ أبا بكر بن عيَّاش مكث نحوًا من أربعين سنة يختم القرآن في كل يوم وليلة مرة.

وهذه عبادة يُخضع لها<sup>(١)</sup>.

قال يحيى الحمَّاني: لَمَّا حضرت أبا بكر الوفاةُ بكت أخته، فقال لها: ما يُبكيك؟ انظرى إلى تلك الزَّاوية، فقد ختم أخوك فيها ثمانية عشر ألف ختمة.

\* وهذا الحَسَنُ بنُ صالح بنِ حي الثوري:

«قال وكيع: كان الحسن وعلى ابنا صالح، وأمُّهما قد جزَّءُوا الليل ثلاثة أجزاء يختمون فيه القرآن في بيتهم كل ليلة، فكان كلُّ واحد يقوم بثلثه، فماتت أمُّهما، فكانا يختمانه، ثم مات على، فكان الحسن يختم كلَّ ليلة»(٢).

<sup>(</sup>١) سير أعلام النبلاء (٨/٣٠٥).

<sup>(</sup>٢) تهذيب التهذيب (٢/ ٢٨٨).

## \* وهذا أمير المؤمنين في الحديث الإمام يحيى بن سعيد القطان:

«قال یحیی بن معین: أقام یحیی بن سعید عشرین سنة یختم القرآن کل لیله»(۱).

## \* وهذا إمام الدنيا وناصر السُّنَّة الشافعي:

قال الذهبى فى «السير» (١٠/٣٦): «قال الربيع بن سليمان من طريقين عنه، بل أكثر -: كان الشافعى يختم القرآن فى شهر رمضان ستين ختمةً. ورواها ابن أبى حاتم عنه، فزاد: كل ذلك صلاة»(٢).

وفى تهذيب الأسماء واللغات للنووى (١/ ٥٤): «قال الربيع: نِمْتُ فَى مَنْزِلَ الشَّافِعِي لِيَالِي، فَلَمْ يَكُن يِنَامُ إِلَا يُسْيِرًا مِنَ اللَّيْلِ.

وقال الحميدي: كان الشافعي يختم القرآن كلُّ يوم ختمةً».

هُمُ الرِّجَالُ وعَـيْبٌ أَن يُقال لمن

## لم يتَّصف بمعانى وَصْفِهم رجلُ

## \* وهذا عبد الرحمن بن مهدى:

قال على بن المديني: كان ورثُ عبد الرحمن كلَّ ليلة نصف القرآن (٣).

قال الذهبي في السير: «عبد الرحمن له جلالة عجيبة، وكان يُغشَى عليه إذا سَمِعَ القرآن». . . نقله صاحب «شريعة المقارئ»<sup>(٤)</sup>.

\* \* \*

<sup>(</sup>١) السير (٩/ ١٧٩).

<sup>(</sup>۲) آداب الشافعی (ص ۱۰۱).

<sup>(</sup>٣) السير (٩/ ٢٠٣).

<sup>(</sup>٤) السير (٩/ ١٥٣).

## فضائل وثمرات الذكر

وها هي بعض فضائل وثمرات ذكر الله (جل وعلا):

## ١- أن الله يذكر من يذكره:

ولو لم يكن هناك ثمرة للـذكر سوى أنك إذا ذكرت الله ذكـرك في التو واللحظة لكفي بها شرفًا وفخرًا.

قال تعالى: ﴿ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ ﴾ (١).

عن سعید بن جبیر را الله قال: ﴿ فَاذْكُرُونِي ﴾ بطاعتی ﴿ أَذْكُرْكُمْ ﴾ بمغفرتی ورحمتی .

وعن ابن عباس والله قال: ذكر الله إياكم أكبر من ذكركم إياه.

وقال الحسن البصرى رحمه الله: ﴿ فَاذْكُرُونِي ﴾ فيما افترضت عليكم. . ﴿ أَذْكُرْكُمْ ﴾ فيما أوجبت لكم على نفسى. .

وقال: إن الله يذكر من يذكره، ويزيد من يشكره.

## ٧- يجعلك في معية الله (جل وعلا):

\* عن أبى هريرة وَاللَّهُ قال: قال النبى عَلَيْكُمْ: «يقول اللهُ تعالَى: أنا عند ظن عبدى بى، وأنا معه إذا ذكرني....»(٣) الحديث.

\* وقد ذكر أهل العلم أن المعية معيتان: معية عامة، ومعية خاصة.

<sup>(</sup>١) سورة البقرة: الآية: (١٥٢).

<sup>(</sup>٢) صحيح: رواه أحمد (٣/ ١٣٨) وصححه العلامة الألباني في صحيح الجامع (٤٣٣٧).

<sup>(</sup>٣) متفق عليه: رواه البخاري ( ٧٤٠٥) كتاب التوحيد، ومسلم ( ٢٦٧٥) كتاب الذكر والدعاء.

أما المعية العامة: هي معية علم وإحاطة. والمعية الخاصة: فهي معية بالقرب والولاية والمحبة والنصر والتوفيق.

## ٣- الفوز بمحبة الله (جل وعلا)

\* عن أبى هريرة، عن النبى علين الله عن أبى هريرة، عن النبى علين الله على الله الله على الله المنان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن: سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم»(١).

قال الحافظ في الفتح: "وقد جعل الله لكل شيء سببًا، وجعل سبب المحبة دوام الذكر، فمن أراد أن ينال محبة الله عز وجل فليلهج بذكره فإن الدرس والمذاكرة كما أنه باب العلم، فالذكر باب المحبة، وشارعها الأعظم، وصراطها المستقيم».

#### ٤- الله يباهى بك الملائكة:

ففى يوم من الأيام خرج رسول الله عالى الله على حلقة من أصحابه فقال: «ما أجلسكم؟» قالوا: جلسنا نذكر الله تعالى ونحمده على ما هدانا للإسلام ومن به علينا قال: آلله ما أجلسكم إلا ذاك؟ قالوا: والله ما أجلسنا إلا ذاك قال: «أما إنى لم أستحلفكم تهمة لكم ولكنه أتانى جبريل فأخبرنى أن الله عز وجل يباهى بكم الملائكة»(٢).

## \* قال الإمام ابن القيم رحمه الله:

فهذه المباهاة من الرب تبارك وتعالى دليل على شرف الذكر عنده ومحبته له وأن له مزية على غيره من الأعمال<sup>(٣)</sup>.

وقال رحمه الله: ويكفى في شرف الذكر: أن الله يباهي ملائكته بأهله (٤).

<sup>(</sup>١) متفق عليه: رواه البخاري (٦٤٠٦) كتاب الدعوات، ومسلم (٢٦٩٤) كتاب الذكر والدعاء.

<sup>(</sup>٢) صحيح: رواه مسلم (٢٠٠١) كتاب الذكر والدعاء.

<sup>(</sup>٣) صحيح الوابل الصيب (ص ١٣٨).

<sup>(</sup>٤) مدارج السالكين.

## ٥- الفوزبرضوان الله (جل وعلا):

عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله على الله عن الله ليرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليها أو يشرب الشربة فيحمده عليها الأكلة فيحمده عليها المرابة في المرابة

## ٦- صلاة الله وملائكته على أهل الذكر:

قال سبحانه وتعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا اللَّهَ ذَكْرًا كَثِيرًا ۞ وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلاً ۞ هُوَ الَّذِى يُصلِي عَلَيْكُمْ وَمَلائِكَتُهُ لِيُخْرِجَكُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا ﴾ (٢).

فهنيئًا لمن صلَّى الله عليه وملائكته فهذا هو الذى فاز بخيرى الدنيا والآخرة.

## ٧- سبب للفلاح في الدنيا والآخرة.

قال تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا لَقِيتُمْ فِثَةً فَاثْبُتُوا وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلحُونَ ﴾ (٣).

وقال تعالى: ﴿ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلاةُ فَانتَشِرُوا فِي الأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴾ (٤).

## ٨- حرزمن الشيطان:

عن الحارث الأشعرى أن النبى عَلَيْكُم قال: "إن الله أمر يحيى بن زكريا بخمس كلمات أن يعمل بهن، ويأمر بنى إسرائيل أن يعملوا بهن. فقال: إن الله أمرنى بخمس كلمات أن أعمل بهن وآمركم أن تعملوا بهن» وفى الحديث: "وآمركم أن تذكروا الله، فإن مثل ذلك كمثل رجل خرج العدو فى أثره سراعًا حتى إذا أتى عكى حصن حصين فأحرز نفسه منهم، كذلك العبد لا

<sup>(</sup>١) صحيح: رواه مسلم (٢٧٣٤) كتاب الذكر والدعاء.

<sup>(</sup>٢) سورة الأحزاب: الآيات: (٤١-٤٣).

<sup>(</sup>٣) سورة الأنفال: الآية: (٤٥).

<sup>(</sup>٤) سورة الجمعة: الآية: (١٠).

يحرز نفسه من الشيطان إلا بذكر الله»(١).

وعن أبى هريرة وطائع: أن رسول الله عليه الله على قال: «من قال لا إله إلا الله، وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، في كل يوم مائة مرة، كانت له عدل عشر رقاب، وكتبت له مائة حسنة، ومُحيت عنه مائة سيئة، وكانت له حرزاً من الشيطان يومه ذلك حتى يمسى، ولم يأت أحد بأفضل مما جاء إلا رجل عمل أكثر منه »(٢).

وعن أبى هريرة وظي قال: وكلنى رسول الله على المخط زكاة رمضان، فأتانى آت فجعل يحثو من الطعام، فأخذته فقلت: لأرفعنك إلى رسول الله على الله على الله على الله على الله على الله على من الله حافظ ولا يقربك شيطان حتى تصبح فقال رسول الله على الله عك من الله حافظ ولا يقربك شيطان حتى تصبح فقال رسول الله على الله الله على الله الله على الله على

#### ٩- يطرد الشيطان؛

والذكر ليس حررًا من الشيطان فحسب بل إنه يطرد الشيطان ويمنعه من دخول البيت.

فمثلاً إذا ذكر الإنسان ربه عند دخوله لبيته لم يدخل الشيطان البيت، وإذا ذكره عند طعامه لم يستطع أن يأكل معه، . . . قال رسول الله عليه الإذا دخل الرجل بيته فذكر الله عند دخوله وعند طعامه قال الشيطان: لا مبيت لكم ولا عشاء. وإذا دخل فلم يذكر الله عند دخوله قال الشيطان: أدركتم المبيت. فإذا لم يذكر الله عند طعامه قال: أدركتم المبيت والعشاء»(٤).

<sup>(</sup>۱) صحیح: رواه الترمذی (۲۸۲۳)، ورواه أحــمد (۲۰۲، ۱۳۰)، وغیرهمــا، من حدیث الحارث الأشعری رئانی، مرفوعًا، وصححه الالبانی فی «صحیح الجامع» (۱۷۲٤).

<sup>(</sup>٢) منفق عليه: رواه البخاري (٣٢٩٣) كتاب بدء الحلق، ومسلم (٢٦٩١) كتاب الذكر والدعاء.

<sup>(</sup>٣) صحيح: رواه البخاري (٠١٠) كتاب فضائل القرآن.

<sup>(</sup>٤) صحيح: رواه مسلم (٢٠١٨) كتاب الأشربة، وأبو داود (٣٧٦٥)، وابن ماجه (٣٨٨٧).

وعن أبى هريرة أن رسول الله عليه على قال: «لا تجعلوا بيوتكم مقابر إن الشيطان ينفر من البيت الذى تُقرأ فيه سورة البقرة»(١).

## ١٠- أنه يحل عقد الشيطان:

عن أبى هريرة وَ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَى قافية رأس أحدكم إذا هو نام ثلاث عُقد، يضرب على مكان كل عقدة: عليك ليل طويل فارقد. فإن استيقظ فذكر الله انحلت عُقدة، فإن توضأ انحلت عقدة، فإن صلى انحلت عقدة فأصبح نشيطًا طيب النفس، وإلا أصبح خبيث النفس كسلان (٢).

## ١١- أنه يُزيل الهم والغم،

قال رسول الله على الله على الله على الله على اللهم إلى عبدك وابن عبدك، وابن أمتك، ناصيتى بيدك، ماض فى حكمك، عدل فى قضاؤك، أسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك، أو علمته أحداً من خلقك، أو أنزلته فى كتابك، أو استأثرت به فى علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن ربيع قلبى، ونور صدرى، وجلاء حزنى وذهاب همى، إلا أذهب الله همه وحزنه، وأبدله مكانه فرحًا» (٣).

ومن أعسرض عن ذكر الله وجد الغم والكرب والضنك، قال سبحانه وتعالى: ﴿ وَمَنْ أَعْرَضَ عَن ذِكْرِى فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى ﴾ (٤).

## ١٢- أنه بذكر الله تطمئن القلوب.

قال الله تعالى: ﴿ الَّذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنَّ قُلُوبُهُم بِذِكْرِ اللَّهِ أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ ﴾ (٥).

<sup>(</sup>١) صحيح: رواه مسلم (٧٨٠) كتاب صلاة المسافرين.

<sup>(</sup>٢) صحيح: رواه البخاري (١١٤٢) كتاب الجمعة.

<sup>(</sup>٣) صحيح: رواه أحمد (١/ ٤٥٢)، وصححه العلامة الألباني رحمه الله في الصحيحة (١٩٩).

<sup>(</sup>٤) سورة طه: الآية: (١٢٤).

<sup>(</sup>٥) سورة الرعد: الآية: (٢٨).

وقال تعالى: ﴿ الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاخْشُوهُمْ فَزَادَهُمْ إِيمَانًا وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ وَنَعْمَ الْوَكِيلُ (١٧٣) فَانقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ وَفَضْلٍ لِّمْ يَمْسَسْهُمْ سُوءٌ وَاتَّبَعُوا رضُوانَ اللَّه وَاللَّهُ ذُو فَضْلُ عَظيم ﴾ (١) .

قال الإمام ابن القيم رحمه الله: ذكر الله عز وجل يُذهب عن القلب مخاوفه كلها، وله تأثير عجيب في حصول الأمن، فليس للخائف الذي قد اشتد خوفه أنفع من ذكر الله عز وجل؛ إذ بحسب ذكره يجد الأمن، ويزول خوفه، حتى كأن المخاوف التي يجدها أمانًا له، والغافل خائف مع أمنه، حتى كأن ما هو فيه من الأمن كله مخاوف، ومن له أدنى حس قد جرب هذا وهذا، . . . والله المستعان . اه (٢) .

## ١٣- الذكر حياة للقلوب والأبدان؛

عن أبى موسى رَطَّتُ قال: قال النبى عَلِيَّاتُهُم : «مَثَل الذَى يَذَكُر رَبُّه، والذَى لا يَذَكُر رَبُّه، والذي لا يذكر ربه مثل الحي والميت»(٣).

وفى لفظ مسلم: «مثل البيت الذى يُذكر الله فيه، والبيت الذى لا يُذكر الله فيه مثل الحي والميت»(٤).

## ١٤- بالذكر تغضر الذنوب:

قال تعالى: ﴿ وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُم مَّغْفِرَةً وأَجْرًا عَظيمًا ﴾ (٥).

وقال تعالى: ﴿ وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِلْدُنُوبِهِمْ وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ اللَّهُ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَىٰ مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ (١٣٠٠ أُولَيُكَ

<sup>(</sup>١) سورة آل عمران: الآيتان: (١٧٣– ١٧٤).

<sup>(</sup>٢) صحيح الوابل الصيب (ص ١٤٤).

<sup>(</sup>٣) متفق عليه: رواه البخاري (٦٤٠٧)، كتاب الدعوات ومسلم (٧٧٩) كتاب صلاة المسافرين.

<sup>(</sup>٤) صحيح: رواه مسلم (٧٧٩) كتاب صلاة المسافرين.

<sup>(</sup>٥) سورة الأحزاب: الآية: (٣٥).

جَزَاؤُهُم مَّغْفِرَةٌ مِّن رَّبِهِمْ وَجَنَّاتٌ تَجْرِى مِن تَحْتِهَا الأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَنَعْمَ أَجْرُ الْعَاملينَ ﴾ (١) .

وعن أبى هريرة فطي ، أن رسول الله عار قال: «من قال: سبحان الله وبحمده في يوم ماثة مرة؛ حُطَّت عنه خطاياه، وإن كانت مثل زَبَد البحر (٢٠).

وعن سعد بن أبى وقاص قال: كنا عند رسول الله عليه فقال: «أيعجز أحدكم أن يكسب كل يوم، ألف حسنة؟» فسأله سائل من جُلسائه: كيف يكسب أحدنا ألف حسنة؟ قال: «يُسبِّح مائة تسبيحة، فيُكتب له ألف حسنة، أو يُحطَّ عنه ألف خطيئة»(٣).

وعن أبى سعيد الخدرى قال: سمعت رسول الله عَيَّا يَ يَعُول: «إن إبليس قال لربه: بعزتك وجلالك لا أبرح أغوى بنى آدم ما دامت الأرواح فيهم. فقال الله: فبعزتى وجلالى لا أبرح أغفر لهم ما استغفرونى (٤).

#### ١٥- أهل الذكرهم السابقون:

عن أبى هريرة وطائل قال: كان رسول الله عَلَيْكُم يسير فى مكة فمرً على جبل يقال له: جُمدان. فقال: «سيروا، هذا جُمدان، سبق المفردون (٥) قالوا: وما المفردون يا رسول الله؟ قال: الذاكرون الله كثيرًا والذاكرات»(٦).

ذكر ابن القيم رحمه الله من فوائد الذكر أن عُمَّال الآخرة كلهم فى مضمار السباق، والذاكرون هم أسبقهم فى ذلك المضمار، ولكن القترة والغبار يمنع من رؤية سبقهم، فإذا انجلى الغبار وانكشف رآهم الناس،

<sup>(</sup>١) سورة آل عمران: الآيتان: (١٣٥-١٣٦).

<sup>(</sup>٢) متفق عليه: رواه البخارى (٣٢٩٣) كتاب بدء الخلق، ومسلم (٢٦٩١) كتاب الذكر والدعاء.

<sup>(</sup>٣) صحيح: رواه مسلم (٢٦٩٨) كتاب الذكر والدعاء.

<sup>(</sup>٤) صحيح: رواه أحمد (٣/٣٧)، والحاكم (٤/ ٢٩٠)، وحسنه العلامة الألباني في صحيح الجامع (١٦٥٠).

<sup>(</sup>٥) المفردون: قال ابن قتيبة وغيره، وأصل المفردين الذين هلك أقرائهم، وانفردوا عنهم، فبقوا يذكرون الله تعالى. قاله النووى في شرح مسلم.

<sup>(</sup>٦) صحيح: رواه مسلم (٢٦٧٦) كتاب الذكر والدعاء.

وقد حازوا قُصَب السبق.

## ١٦- تحفك الملائكة وتتنزل عليك السكينة:

## ١٧- بالذكر تقبل الصلوات وتستجاب الدعوات:

عن أبى هريرة رطي عن النبى عالي عالي عالي عن أبى هريرة الله دعاءهم الذاكر الله كثيرًا ودعوة المظلوم والإمام المقسط»(٢).

وعن عبادة بن الصامت وطن عن النبى عالي الله قال: «من تعار من الليل؛ فقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، الحمد لله، وسبحان الله، ولا إله إلا الله، والله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله، ثم قال: اللهم اغفر لى، أو دعا، استُجيب له، فإن توضأ وصلى؛ قُبِلَت صلاته (٣).

## ١٨- تفتح أبواب السماء:

عن ابن عمر قال: بينما نحن نصلي مع رسول الله عَيَّا إذ قال رجل من القوم: الله أكبر كبيراً، والحمد لله كثيراً، وسبحان الله بكرةً وأصيلاً، فقال رسول الله عَيَّاتِهُم : «من القائل كلمة كذا وكذا؟» قال رجل من القوم: أنا يا رسول الله قال: «عجبت لها. فتحت لها أبواب السماء»(٤).

قال ابن عمر: فما تركتهن منذ سمعت رسول الله عَرَاكِ مَا يُعَلِينَا مِ يَقُول ذلك.

<sup>(</sup>١) صحيح: رواه مسلم (٢٦٩٩) كتاب الذكر والدعاء.

<sup>(</sup>٢) حسن: رواه البيهقي في الشعب (٦/ ١١)، وحسنه العلامة الألباني رحمه الله في الصحيحة (١٢١١).

<sup>(</sup>٣) صحيح: رواه البخاري (١١٥٤) كتاب الجمعة.

<sup>(</sup>٤) صحيح: رواه مسلم (٦٠١) كتاب المساجد.

#### ١٩- ترطيب اللسان؛

ومن فوائد الذكر التي ذكرها ابن القيم - رحمه الله - قال:

أنه سبب اشتخال اللسان عن الغيبة، والنميمة، والكذب، والفحش، والباطل؛ فإن العبد لابد له من أن يتكلم، فإن لَمْ يتكلم بذكر الله تعالى وذكر أوامره تكلم بِهَذه المحرمات أو بعضها، ولا سبيل إلى السلامة منها ألبتة إلا بذكر الله تعالى.

والمشاهدة والتجربة شاهدان بذلك؛ فمن عوَّد لسانه ذكر الله صان لسانه عن الباطل واللغو، ومن يبس لسانه عن ذكر الله تعالى وقع في كل لغو وباطل وفُحش، ولا حول ولا قوة إلا بالله(١).

وعن عبد الله بن بسر فطف: «أن أعرابيًّا قال لرسول الله عَيْنِكُم: «إن شرائع الإسلام قد كثرت علىًّ، فأنبئني منها بشيء أتشبث به. قال: «لا يزال لسانك رطبًا من ذكر الله عز وجل»(٢).

#### ٢٠- زيادة الإيمان،

قال تعالى: ﴿ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ ﴾ (٣).

وقال تعالى: ﴿ وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةً فَمِنْهُم مَّن يَقُولُ أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَذَهِ إِيمَانًا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ وَمَانًا وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ (١٣٤) وأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ فَزَادَتْهُمْ رَجْسًا إِلَىٰ رِجْسِهِمْ وَمَاتُوا وَهُمْ كَافِرُونَ ﴾ (٤).

<sup>(</sup>١) صحيح الوابل الصيب (ص ٨٥) بتصرف.

<sup>(</sup>۲) صحیح: رواه الترمذی (۳۳۷۵)، وابن ماجه (۳۷۹۳)، وابس حبان (۳/ ۹۱- إحسان)، برقم (۸۱٤)، وغیرهم، من حدیث عبد الله بن بسر رایشی، قال الترمذی: هذا حدیث حسن غریب. وصححه الالبانی فی «صحیح الترغیب والترهیب» (۲/ ۹۵)، برقم (۱٤۹۱).

<sup>(</sup>٣)سورة الأنفال: الآية: (٢).

<sup>(</sup>٤) سورة التوبة: الآيتان: (١٢٤–١٢٥).

#### ٢١- الفوزيكنزمن كنوزالجنة:

عن أبى موسى قال: كنا مع رسول الله على في غزاة، فجعلنا لا نصعد شرَفًا، ولا نعلو شرَفًا، ولا نهبط في واد، إلا رفعنا أصواتنا بالتكبير قال: فدنا منّا رسول الله على فقال: «يا أيها الناس اربعوا على أنفسكم، فإنكم لا تدعون أصمّ ولا غائبًا، إنما تدعون سميعًا بصيرًا. ثم قال: يا عبد الله ابن قيس، ألا أعلمك كلمة هي من كنوز الجنة: لا حول ولا قوة إلا بالله»(١).

قال الحافظ في الفتح: قوله: «من كنوز الجنة» وحاصله أن المراد أنها من ذخائر الجنة أو من محصلات نفائس الجنة. اهـ(٢).

## ٢٢- من أسباب الثبات والنصر؛

قال تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا لَقِيتُمْ فِيَةً فَاثْبُتُوا وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلُحُونَ ﴾ (٣) .

وقال تعالى: ﴿ وَلَمَّا بَرَزُوا لِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ قَالُوا رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ ( ٥٠٠ قَهَزَمُوهُم بِإِذْنِ اللَّهِ وَقَتَلَ دَاوُدُ جَالُوتَ وَآتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاءُ وَلَوْلا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضٍ لَّفَسَدَتِ اللَّهُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاءُ وَلَوْلا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضٍ لَّفَسَدَتِ اللَّهُ النَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الأَرْضُ وَلَكَنَّ اللَّهَ ذُو فَضْل عَلَى الْعَالَمِينَ ﴾ (٤).

## ٢٢- ذكر الله يُسهل الصعب وييسر العسير:

فما ذُكر الله على صعب إلا أصبح سهالاً ولا على شدة إلا زالت ولا -على كُربة إلا انفرجت.

## ٢٤- الذاكر لا يُرد دعاؤه:

قال عالى الله الله الله عامهم: الذاكر الله كثيرًا ودعوة المظلوم

<sup>(</sup>١) متفق عليه: رواه البخارى (٦٦١٠) كتاب القدر، ومسلم (٢٧٠٤) كتاب الذكر والدعاء

<sup>(</sup>۲) فتح الباری (۱۱/ ۵۰۹).

<sup>(</sup>٣) سورة الأنفال: الآية: (٤٥).

<sup>(</sup>٤) سورة البقرة: الآيتان: (٢٥٠-٢٥١).

والإمام المقسط»(١).

## ٢٥- يعصمك الله من الوقوع في العاصى:

قال تعالى: ﴿ وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْعٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ( [ ] إِنَّ اللَّذِينَ اتَّقَوْا إِذَا مَسَّهُمْ طَائفٌ مِّنَ الشَّيْطَانِ تَذَكَّرُوا فَإِذَا هُمَ مُبْصِرُونَ ﴾ (٢) .

وفى هذا المعنى أيضًا قول الله تعالى: ﴿ اتْلُ مَا أُوحِىَ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ وَأَقِمِ الصَّلاةَ إِنَّ الصَّلاةَ الْمُنكَ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ ﴾ (٣).

وقد تقدم أن الصلاة إنما شُرعت لذكر الله.

## ٢٦- يدفع الله عنك العذاب:

إن الاستخفار له شأن عظيم إذ هو أحد أقسام الذكر، فبه تُستجلب الذرية، وبه تُستجلب الأرزاق، وبه تُغفر الذنوب، وبه يدفع الله عنك العذاب. . . أما عن غفران الذنوب، ودفع العذاب.

قال الله تعالى: ﴿ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبُهُمْ وَأَنتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفرُونَ ﴾ (٤) «فأخبر أنه سبحانه لا يعذب مستغفرًا». اهـ.

## ٢٧- الذكر يعينك على أعباء الحياة ويعطيك القوة.

قال هود عليه السلام: ﴿ وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُم مِّدْرارًا وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ وَلَا تَتَولُواْ مُجْرِمِينَ ﴾ (٥) .

والاستغفار أحد أقسام الذكر.

وعن أبى هريرة فطف أن فاطمة أتت النبي عالي الله خادمًا، وشكت

 <sup>(</sup>١) حسن: رواه البيمهقى فى الشعب (٦/ ١١)، وحسنه العلامة الألبانى رحمه الله فى الصحيحة
 (١٢١١).

<sup>(</sup>٢) سورة الأعراف: الآيتان: (٢٠٠-٢٠١).

<sup>(</sup>٣) سورة العنكبوت: الآية: (٤٥).

<sup>(</sup>٤) سورة الأنفال: الآية: (٣٣).

<sup>(</sup>۵) سورة هود: الآية: (۵۲).

العمل، فقال: «ما ألفيتيه عندنا» قال: «ألا أدلك على ما هو خير لك من خادم؟ تُسبِّحين ثلاثًا وثلاثين، وتُكبرين أربعًا وثلاثين حين تأخذين مضجعك»(١)

يقول ابن القيم رحمه الله: وقد شاهدت من قوة شيخ الإسلام ابن تيمية في سننه وكلامه وإقدامه وكتابه أمراً عجيبًا؛ فكان يكتب في اليوم من التصنيف ما يكتبه الناسخ في جمعة وأكثر، وقد شاهد العسكر من قوته في الحرب أمراً عظيماً.

# ٢٨- الذكريعدل عتق الرقاب ونفقة الأموال والحمل على الخيل للجهاد في سبيل الله:

قال عَلَيْكُم : «ألا أنبئكم بخير أعمالكم، وأزكاها عند مليككم، وأرفعها في درجاتكم، وخير لكم من أن تلقوا عدو كم درجاتكم، وخير لكم من أن تلقوا عدو كم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم؟ ذكر الله »(٢).

قال عَيْكُ : «لأن أقعد مع قوم يذكرون الله تعالى من صلاة الغداة حتى تطلع الشمس، أحب إلى من أن أعتق أربعة من ولد إسماعيل، ولأن أقعد مع قوم يذكرون الله من صلاة العصر إلى أن تغرب الشمس أحب إلى من أن أعتق أربعة»(٣).

## ٢٩- الملائكة تبنى للذاكر دورًا في الجنة وتغرس له نخلاً:

ف الملائكة يبنون للذاكر دورًا في الجنة ويغرسون له نـخـلاً مـا دام ذاكرًا. . . فإذا أمسك عن الذكر أمسكت الملائكة عن البناء والغرس.

قال عَلَيْكُم : «لقيت ليلة أُسرى بى إبراهيم الخليل عليه السلام فقال: يا محمد أقرئ أمتك منّى السلام، وأخبرهم أن الجنة طيبة التربة، عذبة الماء، وأنَّها قيعان،

<sup>(</sup>١) صحيح: رواه مسلم (٢٧٢٨) كتاب الذكر والدعاء.

<sup>(</sup>٣) حسن: رواه أبو داود (٣٦٦٧)، وحسنه العلامة الألباني رحمه الله في صحيح الجامع (٣٦ ٥).

وأن غراسها: سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر»(١).

وعن جابر رطي عن النبي عَلَيْكُم أنه قال: «من قال: سبحان الله وبحمده، غُرست له نخلة في الجنة» (٢).

#### ٣٠- أنه يجلب الرزق:

قال عــز وجل عن رسوله نــوح عليه الســلام أنه قال لقــومه: ﴿ فَـقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا ۞ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُم مِدْرَارًا ۞ وَيُمْدِدْكُم بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَل لَكُمْ أَنْهَارًا ﴾ (٣).

## ٣١- أنه سبب للفوز بحفظ الله:

فإن العبد إذا تعرّف على الله بذكره في الرّخاء فإن الله يعرفه في الشدة ويحفظه وينجيه.

عن ابن عباس ولي قال: قال رسول الله على «احفظ الله يحفظك احفظ الله يحفظك احفظ الله تجده أمامك، تعرف إليه في الرخاء يعرفك في الشدة» (٤).

#### ٣٢- أنه سبب للنجاة من عداب الله:

فعن معاذ نطق أنه قال: قال رسول الله على الله على الله على الله عمل آدمى عملاً قط أنه من عذاب الله من ذكر الله (٥).

#### ٣٧- أن يُسعد به جليسه:

فقد قال تعالى في الحديث القدسي عن أهل الذكر: «هم الجلساء لا

<sup>(</sup>۱) حسن; رواه الترمذى (٣٤٦٢)، والطبرانى فى «الكبير»، برقم (١٠٣٦٣)، والبزار فى «البحر الزخار»، برقم (١٩٩١، ١٩٩١)، وغيرهم، من حديث ابن مسعود وَوَقَيْهِ. وحسنه الألبانى فى «صحيح الجامع»، برقم (٣٤٦٠).

<sup>(</sup>٧)رواه الترمذي (٣٤٦٤)، وابن حبان برقسم (٨٢٦/إحسان)، والحاكم (١/١،٥٠١)، من حديث جابر رئائتي. وصححه الألباني في اصحيح الجامع، برقم (٦٤٢٩).

<sup>(</sup>٣) سورة نوح: الآيات: (١٠–١٢).

<sup>(</sup>٤) صحيح; رواه أحمد (٦/ ١٩٨) بإسناد صحيح.

<sup>(</sup>٥) صحيح : رواه أحمد (٥/ ٢٣٩)، وصححه العلامة الألباني رحمه الله في صحيح الجامع (٥٦٤٤).

یشقی بهم جلیسهم»(۱).

وقال على المسك الجليس الصالح وجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير، فحامل المسك إما أن يحذيك، وإما أن تبتاع منه، وإما أن تجد منه ريحا طيبة، ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك، وإما أن تجد منه ريحا خبيثة»(٢).

## ٣٤- أنه أمان من الحسرة يوم القيامة:

عن أبى هريرة ولا عن رسول الله والله عن أنه قال: «من قعد مقعداً لم يذكر الله فيه كانت عليه من الله ترة، ومن اضطجع مضجعا لا يذكر الله فيه كانت عليه من الله ترة»(٣).

## ٣٥- أن دوام الذكر يوجب الأمان من نسيانه:

أن دوام ذكر الرب - تبارك وتعالى - يوجب الأمان من نسيانه الذى هو سبب شقاء العبد في معاشه ومعاده؛ قال سبحانه وتعالى: ﴿ وَلا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ أُولْئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ﴾ (٤) إن نسيان الله عز وجل يسبب نسيان الإنسان لنفسه ومصالحها، فتهلك وتفسد، فيكون لها الخسران في الآخرة والعياذ بالله، فمن نسى الله عز وجل أنساه نفسه في الدنيا، ونسيه في العذاب يوم القيامة، قال سبحانه وتعالى: ﴿ وَمَنْ أَعْرَضَ عَن ذَكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقيَامَة أَعْمَىٰ (١٢٢) قَالَ رَبِ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَىٰ وَقَدْ كُنتُ بَصِيراً (١٢٥) قَالَ كَذَلكَ أَتَنْكَ آيَاتُنَا فَنَسيتَهَا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنسَى ﴾ (٥).

## ٣٦- علاج لقسوة القلب:

قَالَ سبحانه وتعالى: ﴿ فَوَيْلٌ لِلْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُم مِّن ذِكْرِ اللَّهِ أُولْنَكَ فِي ضَلال مُّبِينِ اللَّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ كِتَابًا مُّتَشَابِهَا مَّثَانِيَ تَقْشَعِرُ مِنْهُ جُلُودُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ اللّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ كِتَابًا مُّتَشَابِهَا مَّثَانِي تَقْشَعِرُ مِنْهُ جُلُودُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ

<sup>(</sup>١) متفق عليه: رواه البخاري (٦٤٠٨) كتاب الدعوات، ومسلم (٢٦٨٩) كتاب الذكر والدعاء.

<sup>(</sup>۲) متفق عليه: رواه البخارى (۲۱۰۱) كتاب البيوع، ومسلم (۲۹۲۸) كتاب البر والصلة.

<sup>(</sup>٣) صحيح: رواه ابو داود (٤٨٥٦)، وصححه العلامة الألباني رحمه الله في صحيح الجامع (٦٤٧٧).

<sup>(</sup>٤)سورة الحشر: الآية: (١٩).

<sup>(</sup>٥) سورة طه: الآيات: (١٢٤–١٢٦).

: ليلة في بيت النبي ﷺ تُمَّ تَلينُ جُلُودُهُمْ وَقُلُوبُهُمْ إِلَىٰ ذَكُر اللَّه ذَلكَ هُدَى اللَّه يَهْدِى بِهِ مَن يَشَاءُ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ منْ هَادٍ ﴾ (١) .

## ٣٧- أن الذكر نورٌ للذاكر في الدنيا والآخرة:

فالذكر نورٌ للذاكر في الدنيا وفي القبر، وعلى الصراط.

قال الله سبحانه وتعالى: ﴿ أَوَ مَن كَانَ مَيْنًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشَى به في النَّاس كَمَن مَّتَلُهُ في الظُّلُمَات لَيْسَ بِخَارِجٍ مِّنْهَا ﴾ (٢) .

## ٣٨- أن الذكر يجعلك في جنة الدنيا:

قال عَلَيْكِيْكُمُ: «إذا مررتم برياض الجنة فـارتعوا». قالوا: ومـا رياض الجنة؟ قال: «حلَقُ الذكر»(٣).

## ٣٩- إدامة الذكر تنوب عن التطوعات:

فإدامة الذكر تنوب عن التطوعات وتقوم مقامها، سواء كانت بدنية، أو مالية، كحج التطوع، فقد جاء ذلك صريحًا في حديث أبي هريرة وطافي أنه قال: «جاء الفقراء إلى النبي عَلِيْكُمْ ، فقالوا: ذهب أهل الدثور من الأموال بالدرجات العُلى والنعيم المقيم؛ يصلون كما نصلي، ويصومون كما نصوم، ولهم فضل من أموال يحجون بها، ويعتمرون، ويجاهدون ويتصدقون. قال: «ألا أحدثكم بأمر إن أخذتم به أدركتم من سبقكم، ولم يُدرككم أحد بعدكم، وكنتم خير من أنتم بين ظهرانيه، إلا من عمل مثله؟! تسبحون وتحمدون وتكبرون خلف كل صلاة ثلاثًا وثلاثين »(٤).

فجعل الذكر عـوضًا لهم عمـا فاتَهم من الحج والعمرة والجـهاد، وأخبر أنَّهم يسبقونَهم بهذا الذكر.

<sup>(</sup>١) سورة الزمر: الآيتان: (٢٢-٢٣).

<sup>(</sup>٢) سورة الأنعام: الآية: (١٢٢).

<sup>(</sup>٣) حسن: رواه الترمذي (٣٥١٠)، وحسنه العلامة الألباني رحمه الله في السلسلة الصحيحة (٢٥٦٢)، و (التعليق الرغيب، (٢/ ٣٣٥).

<sup>(</sup>٤) متفق عليه: رواه البخاري (٨٣٤) كتاب الأذان، ومسلم (٥٩٥) كتاب المساجد.

## ٤٠- أنه سبب للأمان:

فالذكر يُذهب عن القلب مخاوفه ويجلب الأمن والأمان.

عَنْ أَبِي بَكْرِ وَطَيْكَ قَالَ: كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ عَلَيْكُمْ فِي الْغَارِ فَرَفَعْتُ رَأْسِي فَإِذَا أَنَا بِأَقْدَامِ الْقَـوْمِ فَقَلْتُ: يَا نَبِيَّ اللَّهِ لَوْ أَنَّ بَعْ ضَهُمْ طَأْطَأَ بَصَرَهُ رَآنَا، قَالَ: «اسْكُتْ يَا أَبَا بَكْرِ اثْنَانِ اللَّهُ ثَالِثُهُمَا»(١).

فحين ذكر رُسولَ الله عَرِيَكِ منه ربه فقال: ﴿ لا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا ﴾ (٢)؛ زال عنه الخوف، وحصلت له السكينة والطمأنينة.

## ٤١- الملائكة تستغفر للذاكركما تستغفر للتائب،

قال الله سبحانه وتعالى: ﴿ الَّذِينَ يَحْمِلُونَ الْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلُهُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيُوْمِنُونَ بِهِ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَّحْمَةً وَعِلْمًا فَاعْفِرْ لِلَّذِينَ تَابُوا وَاتَّبَعُوا سَبِيلَكَ وَقِهِمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ ﴾ (٣).

## ٤٢- الملائكة تتنافس على رفع الذكر؛

عن أنس: أن رجلاً جاء فدخل الصف وقد حفزه النفس فقال: الحمد لله حمداً كثيراً طيبًا مباركًا فيه، فلما قضى رسول الله علياً صلاته قال: «أيكم المتكلم بالكلمات؟»(أ) فأرم القوم. فقال: «أيكم المتكلم بها فإنه لم يقل بأسًا؟» فقال رجل: جئت وقد حفزنى النفس فقلتها، فقال: «لقد رأيت اثنى عشر ملكا يبتدرونها أيهم يرفعها».

## ٤٦- الذكريحفظ عليك ولدك؛

عن ابن عباس رفي قال: قال رسول الله عالي الله عالي الله عالم أن أحدكم إذا أتى أهله قال: بسم الله، اللهم جنّبنا الشيطان وجنّب الشيطان ما رزقتنا. فإنه إن يقدر

<sup>(</sup>١) متفق عليه: رواه البخاري (٣٩٢٢) كتاب المناقب، ومسلم (٢٣٨١) كتاب فضائل الصحابة.

<sup>(</sup>٢) سورة التوبة: الآية: (٤٠).

<sup>(</sup>٣) سورة غافر: الآية: (٧).

<sup>(</sup>٤) صحيح: رواه مسلم (٦٠٠) كتاب المساجد.

بينهما ولد في ذلك لا يضره شيطان أبداً»(١).

## ٤٤- الذكريحفظ عليك جوارحك؛

عن أبى ذر، عن النبى على الله أنه قال: «يصبح على كل سُلامَى (٢) من أحدكم صدقة، وكل تسبيحة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تعليلة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهى عن المنكر صدقة، ويُجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى (٣).

#### ٤٥- الذكر يحفظ عليك طعامك:

## ٤٦- سبب لإنجاب الذرية:

قال نوح عليه السلام: ﴿ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا ۞ يُرْسلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُم مِدْرَارًا ۞ ويُمْدِدْكُم بِأَمْوَال وَبَنِينَ ويَجْعَل لَّكُمْ جَنَّاتٍ ويَجْعَل لَّكُمْ أَنْهَارًا ﴾ (٥) ، والاستخفار أحد أقسام الذكر ، ودعاء الرب تسارك وتعالى قال تعالى : ﴿ هُنَالِكَ دَعَا زَكَرِيًا رَبَّهُ قَالَ رَبِّ هَبْ لِي مِن لَّدُنكَ ذُرِيَّةً طَيِّبَةً إِنَّكَ

<sup>(</sup>۱) صحيح: رواه البخاري (٦٣٨٨) كتاب الدعوات.

 <sup>(</sup>۲) سلامى: قال النووى: أصله عظام الأصابع وسائر الكف. ثم استعمل فى جميع عظام البدن ومفاصله.

<sup>(</sup>٣) صحيح: رواه مسلم (٧٢٠) كتاب صلاة المسافرين.

<sup>(</sup>٤) صحيح: رواه مسلم (٢٠١٧) كتاب الأشربة.

<sup>(</sup>٥) سورة نوح: الآيات: (١٠–١٢).

سَمِيعُ الدُّعَاءِ (٣٨) فَنَادَتْهُ الْمَلائِكَةُ وَهُو قَائِمٌ يُصَلِّى فِي الْمِحْرَابِ أَنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكَ بيعْنِي ﴾ (١).

## ٤٧-أهل الذكر في أمان من أهوال يوم القيامة:

عن عبد الله بن بريدة عن أبيه قال: كنت جالسًا عند النبى عليه فسمعته يقول: "وإن صاحب القرآن يلقى صاحبه يوم القيامة حين ينشق عنه قبره كالرجل الشاحب فيقول له: هل تعرفنى؟ فيقول: ما أعرفك. فيقول: أنا صاحبك القرآن الذى أظمأتك فى الهواجر، وأسهرت ليلك، وإن كل تاجر من وراء تجارته، وإنك البوم من وراء كل تجارة، فيعطى الملك بيمينه والخلد بشماله، ويوضع على رأسه تاج الوقار، ويُكسى والداه حُلتين لا يقوم لهما أهل الدنيا فيقولان بم كُسينا هذه، فيقال: بأخذ ولدكما القرآن»(٢).

## ٤٨- الذكريئقل الموازين،

عن أبى هريرة، عن النبى عربي عاليه على الله الله الله الله الله العظيم» (٣) . في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن: سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم» (٣) .

وعن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: قال رسول الله على إلى الله سيخلّص رجلاً من أمتى على رءوس الخلائق يوم القيامة فينشر عليه تسعة وتسعين سجلاً كل سجل مثل مَدِّ البصر ثم يقول: أتنكر من هذا شيئًا؟ أظلمك كتبتى الحافظون؟ فيقول: لا يا رب فيقول: بلى إن لك عندنا حسنة، فإنه لا ظلم عليك اليوم، فتخرج بطاقة فيها: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله فيقول: احضر وزنك فيقول: يا رب ما هذه البطاقة مع هذه السجلات في كفة، والبطاقة في هذه السجلات في كفة، والبطاقة في

<sup>(</sup>١) سورة آل عمران: الأيتان: (٣٨-٣٩).

<sup>(</sup>٢) صحيح: رواه أحمد (٥/ ٣٤٨) بإسناد حسن.

<sup>(</sup>٣) متفق عليه: رواه البخاري (٦٤٠٦) كتاب الدعوات، ومسلم (٢٦٩٤) كتاب الذكر والدعاء.

كفة فطاشت السجلات وثقلت البطاقة، فلا يثقل مع اسم الله شيء»(١)

## ٤٩- أهل الذكر في ظل عرش الرحمن؛

عن أبى هريرة عن النبى عَلَيْكُم قال: «سبعة يظلهم الله فى ظله يوم لا ظل إلا ظله: ... ورجل ذكر الله خاليًا ففاضت عيناه» (٢).

ذكر أبن القيم رحمه الله في فوائد الذكر قال: الذكر مع البكاء في الخلوة سبب لإظلال الله تعالى العبد يوم الحر الأكبر في ظل عرشه، والناس في حر الشمس قد صهرتهم في الموقف، وهذا الذاكر مستظل بظل عرش الرحمن عز وجل. اهر (٣).

## ٥٠- الذاكر ترفع درجته في الجنة:

قال رسول الله عَرِيْكُم : «يُقال لصاحب القرآن اقرأ وارتق، ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية تقرؤها» (٤).

ومن حديث بريدة ولحظ قال: سمعت النبى عَلَيْكُم يقول: «وإن القرآن يلقى صاحبه يوم القيامة ... ثم يقال له: اقرأ واصعد في درجة الجنة وغُرفها فهو في صعود ما دام يقرأ هذًا كان أو ترتيلاً» (٥).

فأسأل الله (جل وعلا) أن يجعل قلوبنا وألسنتا لا تفتر أبدًا عن ذكره ولا عن شكره وأن يجعلنا من الذاكرين الله كثيرًا وأن يجمعنا في الفردوس الأعلى مع سيد الذاكرين محمد بن عبد الله عاليا الله عالى الله عالى الله عالى الله عاله عاله عالى الله عاله عاله عاله ع

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) صحيح: أخرجه الترمذى (٢٦٣٩) كتاب الإيمان، وصححه العلامة الألباني رحمه الله في صحيح الجامم (١٧٧٦).

<sup>(</sup>٢) متفق عليه: رواه البخارى (٦٦٠) كتاب الأذان، ومسلم (١٠٣١) كتاب الزكاة.

<sup>(</sup>٣) صحيح الوابل الصيب.

<sup>(</sup>٤) صحيح: أخرجه أبو داود (١٤٦٤) كتاب الصلاة، والـترمـذى (٢٩١٤) كتاب فـضائل الـقرآن، وصححه العلامة الألباني رحمه الله في الصحيحة (٢٢٤٠).

<sup>(</sup>٥)رواه أحمد بإسناد حسن.



## سمة في بيت النبي عَلِيْكُم سمة من بيت النبي عَلِيْكُم

وها نحن نتخيل مرة أخرى أننا نسير في شوارع المدينة المنورة التي لطالما سار فيها النبي عَالِيَّا فيها النبي عَالِيَّا وأصحابه. . . ولطالما تشرفت تلك البقعة المباركة بوجودهم.

وها نحن نتجه مباشرة إلى بيت النبى عَلَيْكُم - الذى هو أعظم بيت فى الكون كله رغم بساطته وتواضعه - لنسعد برؤية النبى عَلِيكِم ونسستأنس بمجالسته وترتوى قلوبنا بكلامه العذب الطيب.

فلما طرقنا الباب فتح لنا الحبيب المصطفى عَلَيْكُمْ وأَذِن لنا بالدخول فلما دخلنا وجدنا الحبيب المصطفى عَلَيْكُمْ يمزح مع أمنا عائشة وأمنا سودة ولينها وكان موقفًا في قمة الروعة والجمال.

فيا تُرى ما الذى حدث. . هيا لنترك المجال هنا لأمنا عائشة لتروى لنا ما حدث. \* قالت عائشة ﴿ عَالِمُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّاللَّا الللَّاللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّا لَا الللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّالَّالِمُلْمُ

أتيت النبى عالي النبى النبى النبى النبى النبى النبى النبى النبى عالي النبى النبى عالي النبى عالي النبى عالي النبى عالي النبى النبى عالي النبى عالى الله عالى الله

## كن مرحا تبتسم لك الحياة

«من أعظم وسائل امتلاك قلب الزوجة، التلطف في معاملتها.. ومن أعظم مظاهر هذا التطلف، المسارعة في إدخال السرور عليها... بعبارة

<sup>(</sup>١) صحيح: «مسند أبي يعلي» (٧/ ٤٤٩) وصححه العلامة الألباني في السلسلة الصحيحة (٣١٣١).

حانية مملؤة عاطفة و رقّة، أو بشيء من الترفيه البرىء والمزاح الجائز، أو من خلال مساعدتها في شيء من الخدمة المنزلية ونحوها. .

لقد نهج رسول الله على في معاملته لعائشة وطي الفتاة الحديثة السن، نهجًا حانيًا لطيفًا، فكان يُدخل عليها السرور بفعله وعباراته، حتى كان يقوم لها يسترها لتنظر إلى الحبشة وهم يلعبون في المسجد حتى ترضى، وهو صابر لها، وربما جلس لها يُحادثها قبل صلاة الفجر، ويلاطفها حتى يأتيه المؤذن.. وربما امتدح جمالها - كما روى عنه - فيقول: «يا عويش مالى أراك قد أشرق وجهك؟ فقالت: وما لى لا أفعل ذلك وقد دعوت لى...» وكان نهجه عاليا فلا بنسائه كان ألين الناس، وأكرم الناس، ضاحكًا بسامًا.

وأقر رسول الله على أصحابه على مضاحكة الزوجات والأولاد، وما يخالط ذلك عادة من الغفلة والنسيان، وقال لبعض أصحابه ممن استنكر ذلك «.. ساعة وساعة...»، وكان عمر ولاي يأمر الرجال بأن يكونوا مع زوجاتهم كالصبيان في المزاح والملاطفة، فيقول: «ليعجبني الرجل أن يكون في أهل بيته كالصبي، فإذا ابتُغي منه و جد رجلاً. وكان ابنه عبد الله ولي يمتثل ذلك، فيمازح مولاته حتى يقول لها: «خلقني خالق الكرام، وخلقك خالق اللئام، فتغضب، وتصبح، وتبكي، ويضحك عبد الله بن عمر»(١).

## \* أخى الحبيب:

تتمنى الزوجة منك أن تلاطفها أثناء التعامل اليومى، وهذه الملاطفة والمداعبة والملاعبة عبادة تؤجر عليها إذا ما نويت بها وجه الله - عز وجل - أما سمعت يومًا من الأيام عن نبيك عليها أله وهو يلاطف ويداعب أزواجه ويراعى شعورهن. ؟ أما قرأت في سيرته العطرة الطاهرة كيف كان يجلس معهن ويقلب النظر إليهن ليمتعهن ويتمتع بهن. ؟ وهو مَن؟ إنه القائد الأعلى والزوج

<sup>(</sup>١) أخلاق الفتاة الزوجية – د . عدنان حسن باحارث – ص١٣٩. ١٤٠.

الأكمل، إنه من كمل مع زوجاته، وكملن معه – عليه الصلاة والسلام –، ورضى الله عنهن –، كيف لا. . ؟ وهو القائل: «كل شيء ليس من ذكر الله فهو لهو ولعب، إلا أن يكون أربعة، – وذكر منها – ملاعبة الرجل امرأته»(١).

إن المشكلة الحقيقية أنك تجد الزوج مرحًا ولطيفًا مع أصحابه، فإذا دخل بيته انقلب إلى شخص آخر مقطبًا عابسًا، يغضب لأتفه الأسباب. .!!

يقول أحدهم: «إننى متزوج منذ أكثر من ثمانية عشر عامًا، وقلما ابتسمت لزوجتى خلال هذا العمر الطويل! بل قلما حدثتها أكثر من بضع عبارات، ابتداءً من الساعة التي أصحو فيها حتى أغادر البيت، قاصدًا إلى عملى. .!!»(٢).

فإذا كان تبسّم المسلم في وجه أخيه صدقة كما أخبر النبي عليه التبسمك في وجه أخيك صدقة» فأولى الناس بتلك الابتسامة هي رفيقة الحياة، وشريكة العمر، فكم تشعر الزوجة بالسرور حين يقابلها زوجها بابتسامة تزيل عنها هَمَ يومها وعناء عملها.

إن الابتسام يُـشرق الوجه، وأما العبوس فإن أردت أن تعرف ما يفعله العبوس؛ فانظر إلى وجهك في المرآة عندما تكون غضبان عابسًا، . . . انظر إلى وجهك كم هو مُنفِّر وقبيح، وانظر كم يجلب مثل هذا الوجه على صاحبه من السخط والأذى؟!!»(٣).

## \* أخى الحبيب:

عندما تحتفظ بروح الدعابة مع شريكة حياتك. وحين تستمر على تواضعك معها، فإنك ستجد أمرًا عجبًا.!! إنها إن قست عليك أو أخطأت معك، فإنها تسارع إلى الاعتذار إليك عما بدر منها. . (٤).

<sup>(</sup>١) رواه النسائى وصححه العلامة الألباني في ضحيح الجامع (٤٥٣٤).

 <sup>(</sup>۲) كيف تكسب الأصدقاء وتؤثر في الناس؟ - ديل كارنيجي - ٧٢ - . . . وقد ذكرتني كلمات هذا الزوج بدعابة تقول: قالت الزوجة لزوجها: ابتسم قليلاً . . كي لا يعرف الناس إننا متزوجان!

<sup>(</sup>٣) عودة الحجاب - د . محمد بن إسماعيل المقدم - ج ٢ ص١٤٥ ..

<sup>(</sup>٤) حتى يبقى الحب / د . محمد محمد بدرى (ص:٢٦٦-٢٦٩) بتصرف.

## المزاح المعتدل

إن المزاح من الأشياء التي يحبها كثير من الناس بل هو من أعظم وسائل الدخول إلى قلوب الناس. . . والإنسان يحتاج أحيانًا إلى المزاح المعتدل بلا إسراف ولا تقتير.

\* ولقد نهج الإسلام المنهج الواقعى فى تقعيد الأصول والمبادئ التى يقيم عليها شريعة ونظرته للأمور. فكان تجاوبه مع طبيعة الإنسان أحد الركائز التى بُنيت عليها أحكامه وتشريعاته، فاعتبر فى الإنسان جانبه الروحى والجسدى، وجانبه المعنوى والمادى.

فالإنسان في تصوير الإسلام هو ذلك الكائن المزدوج الطبيعة، المكون من قبضة من طين الأرض، ونفخة من روح الله، ممتزجتين مترابطتين غير منفصلتين، فلا هو قبضة من طين الأرض خالصة، فيهبط إلى مستوى الجماد أو الحيوان، ولا نفخة روح خالصة فيؤله أو يتأله، إنما هو مزاج من الطين، ونفخة من روح الله يُكوِّنان هذا الكيان.

ولما كانت الفكاهة تكاد تكون ضرورة نفسية وعقلية يميل الإنسان بطبعه إليها؛ حيث لا يحتمل الجَد المتواصل؛ لأن ذلك يحمل العقل على الجمود والجفاف، أقر بها الإسلام واعترف بحاجة إشباعها على غرار الحاجيات النفسية الأخرى.

وقد أبرز ابن الجوزى فى مقدمة كتابه «أخبار الحمقى والمغفلين» ثلاثة دوافع أساسية لتأليف مؤلفه: (ثالثها: أن يُرِّوح الإنسان قلبه بالنظر فى سير هؤلاء المبخوسين حظوظًا يوم القسمة؛ فإن النفس قد تملُّ من الدؤوب فى الجد، وترتاح إلى بعض المباح من اللهو..)(١)(٢).

<sup>(</sup>١) أخبار الحمقى والمغفلين (ص: ١٦).

<sup>(</sup>٢) قضايا اللهو والترفيه (ص: ١٩٣، ١٩٤).

# صورمن مزاح النبي عيس

\* ولكى تكتمل الأسوة والقدوة في النبي محمد عَرِيْكُمْ فلقد استوعبت أحواله كل أحوال البشر.

فلقد كانت سيرة المصطفى على أنموذجًا متكاملًا للشخصية المسلمة المثالية من جميع الجوانب والمكونات.

(فهو فى خلوته يصلى ويطيل الخشوع والبكاء؛ حتى تتورم قدماه، وهو فى الحق لا يبالى بأحد فى جنب الله، ولكنه مع الحياة والناس بَشَرٌ سَوى، يحب الطيبات، ويبش ويبتسم، ويداعب، ويمزح، ولا يقول إلا حقًّا عِرِيَا اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ال

\* هكذا كان النبي عَلِيْكُم أكثر الناس تبسمًا وضَحكًا في وجوه أصحابه وتَعَجُّبًا مما تحدثوا به وخلطًا لنفسه بهم، ولربما ضحك حتى تبدو نَواجذه (٢).

بل وفى الصحيحين من حديث جرير من حديث على: يضحك مما تضحكون منه، ويتعجب مما تعجبون منه، . . . ومسلم من حديث جابر بن سَمُرة: كانوا يتحدثون فى أمر الجاهلية فيضحكون ويتبسم (٣) .

وتأمل معى ما قاله هذا الصحابي الجليل:

ففى الصحيحين عن جرير بن عبد الله البجلي وطف أنه قال: ما حجبنى رسول الله عليه منذ أسلمت، ولا رآنى إلا تبسم فى وجهى ولقد شكوت إليه أنى لا أثبت على الخيل، فضرب بيده فى صدرى وقال: «اللهم ثبته واجعله هاديًا مهديًا»(٤).

\* رُوى أن امرأة عبوراً جاءته تقول: يا رسول الله: ادع الله لى أن

<sup>(</sup>١) الحلال والحرام. د/ يوسف القرضاوي (ص: ٢٧٢).

<sup>(</sup>٢) صحيح: رواه الترمذي في الشمائل، وصححه الآلباني رحمه الله في مختصر الشمائل (ح ١٩٤).

<sup>(</sup>٣) صحيح: رواه مسلم (٦٧٠) كتاب المساجد ومواضع الصلاة.

<sup>(</sup>٤) متفق عليه: رواه البخاري (٣٠٣٦) كتاب الجهاد والسير، ومسلم (٢٤٧٥) كتاب فضائل الصحابة.

يُدخلني الجنة، فقال لها: «يا أم فلان! إن الجنة لا يدخلها عجوز»(١).

وانزعجت المرأة وبكت، ظنًا منها أنها لن تدخل الجنة، فلما رأى ذلك منها بيَّن لها غرضه: أن العجوز لن تدخل الجنة عجوزًا، بل يُنشئها الله خلقًا آخر، فتدخلها شابة بكرًا، . . . وتلا عليها قول الله تعالى: ﴿إِنَّا أَنشَأْنَاهُنَّ إِنشَاءً ۞ فَجَعَلْنَاهُنَّ أَبُكَارًا ۞ عُرُبًا أَثْرَابًا ﴾ (٢).

\* وعن أنس أن رجلاً استحمل رسول الله عَلَيْكُم - أى طلب منه دابة يحمله عليها - فقال: «أنا حاملك على ولد ناقة» فقال: ما أصنع بولد الناقة؟ فقال رسول الله عَلَيْكُم: «وهل تلد الإبل إلا النُّوق؟» (٣).

\* وعن أبى هريرة قال: قالوا: يا رسول الله! إنك تداعبنا، قال: "إنى لا أقول إلا حقًا» (٤).

\*وعن أنس أن رسول الله عليه كان في بيت عائشة، فبعث إليه بعض نسائه بقصعة، فدفعتها عائشة فألقتها وكسرتها، فجعل النبي عليه يضم الطعام ويقول: «غارت أمُّكم». فلما جاءت قصعة عائشة بعث بها إلى صاحبة القصعة التي كسرتها وأعطى عائشة القصعة المكسورة (٥).

<sup>(</sup>۱) صحيح: أخرجه التسرمذي في الشمائل (ص: ۱۹۷)، والبيهقي في البعث (۳۸۲)، والسبغوي في الانوار (۱/۲۵۸/۲۲۰)، وصححه العلامة الألباني رحمه الله في السلسلة الصحيحة (۲۹۸۷).

<sup>(</sup>٢)سورة الواقعة: الآيات: (٣٥–٣٧).

<sup>(</sup>٣) صحيح: رواه أبو داود (٤٩٩٨) كتاب الأدب، والترماذي (١٩٩١) كتاب البر والصلة، وأحامد (٣) صحيحه العلامة الألباني رحمه الله في التعليق على المشكاة (٤٨٨٦)، ومختصر الشمائل (٢٠٣).

<sup>(</sup>٤) حسن: رواه الترمذي (١٩٩٠) كتاب البر والصلة، وأحمد (٢٠٥٠)، وحسنه العلامة الألباني رحمه الله في السلسلة الصحيحة (١٧٢٦).

<sup>(</sup>٥) صحيح رواه البخاري (٥٢٢٥) كتاب النكاح.

«ما لى أرى أبا عمير حزينًا؟» فقالوا: يا رسول الله، مات نغره الذي كان يلعب به، فجعل يناديه على الله عل

\* وعن أنس أن رجلاً من أهل البادية كان اسمه: زاهر بن حرام، قال: وكان النبى على النبى ا

### موقف طريف

وها هو موقف من أطرف المواقف التي دارت بين النبي عَلَيْكُمْ وبين أحد الصحابة ولله عليه المرابة المرابع المرابع

- ففى الصحيحين عن أبى هريرة وطف قال: أتى رجل النبى عالي فقال: هلكت، وقعت على أهلى فى رمضان، قال: «أعتق رقبة». قال: ليس لى. قال: «فصم شهرين متتابعين». قال: لا أستطيع. قال: «فأطعم ستين مسكينًا». قال: لا أجد. فأتى بعرق(ع) فيه تمرٌ، فقال: «أين السائل؟ تصدق بها». قال: على أفقر منى؟ والله ما بين لابتيها (ه) أهل بيت أفقر منا.

<sup>(</sup>١) متفق عِليه: رواه البخارى (٦٢٠٣) كتاب الأدب، ومسلم (٢١٥٠) كتاب الأدب.

<sup>(</sup>٢) كاسدًا: من الكساد وهو العطل والبوار.

<sup>(</sup>٣) صحيح: أخرجه أحمد (١٢٢٣٧)، والتَّرْمُذِي في الشَّمائل (٢٣٩)، وصححه العلامة الألباني رحمه الله في مختصر الشمائل (٢٠٤).

<sup>(</sup>٤) عرق: هو المكتل ويقال إنه يسع خمسة عشر صاعًا، والصاع خمسة أرطال وثلث كما هو رأى الشافعي أو ثمانية كما هو قول أبي حنيقة.

<sup>(</sup>٥) لابتيها: اللابة: الأرض ذات الحجارة السود.

فضحك النبي علين عليه حتى بدت نواجذه، قال: «فأنتم إذًا»(١).

# وموقف آخر

وها هو موقف آخر يوضح لنا كيف كان النبي عَلَيْكُم سهلاً لينًا، لا تفارقه البسمة لكنه كان يضعها في موضعها.

ففى الحديث الذى رواه البخارى عن سعد بن أبى وقاص ولا قال استأذن عمر بن الخطاب ولا على رسول الله على وعنده نسوة من قريش يسألنه ويستكثرنه عالية أصواتُهن على صوت النبى على النبى ا

فقال: أنت أحق أن يهبن يا رسول الله. ثم أقبل عليهن فقال: يا عَدوًات أنفسهن، أتهبننى ولم تهبن رسول الله على فقلن: إنك أفظ وأغلظ من رسول الله على الل

وعن عائشة والله على قالت: قدم رسول الله على من غزوة تبوك، أو خيس من غزوة تبوك، أو خيس وفي سهوتها ستر، فهبت ربح فكشفت ناحية السّتر من بنات لعائشة لُعَب، فقال: «ما هذا يا عائشة؟»، قالت: بناتي. ورأى بينهن فرسًا

<sup>(</sup>١) متفق عليه: رواه البخارى (٦٠٨٧) كتاب الأدب، ومسلم (١١١١) كتاب الصيام.

<sup>(</sup>٢) تبادرن الحجاب: أي: اختبأن وراء الستارة.

<sup>(</sup>٣) فجًّا: الفج: هو الطريق الواسع.

<sup>(</sup>٤) متفق عليه: رواه البخارى (٣٢٩٤) كتاب بدء الخلق، ومسلم (٢٣٩٧) كتاب فضائل الصحابة.

لها جناحان من رقاع، فقال: «ما هذا الذي أرى وسطهن؟». قالت: فرس. قال: «وما هذا الذي عليه؟»، قالت: جناحان. قال: «فرس له جناحان؟!»، قالت: أما سمعت أن لسليمان خيلاً لها أجنحة؟ قالت: فضحك حتى رأيت نواجذه (١).

#### هذهبتلك

بل وصل الأمر إلى درجة رفيعة من الحِلم والتواضع حتى إن النبى علينا كان يسابق أمنًا عائشة وطيع لتعلم يقينًا أن النبى علينا لن يحرمها من اللطف والعطف والرعاية فهى صفات راسخة فى قلب الحبيب علينا الذي ما أرسله الله إلا رحمة للعالمين.

عن عائشة ولي قالت: كنت مع رسول الله علي في بعض أسفاره، وكنت جارية، لم أحمل اللحم ولم أبدن.

فقال رسول الله على الناس: «تقدموا، تقدموا» فتقدموا، ثم قال: «يا عائشة تعالى حتى أسابقك» فسابقته فسبقته، فسكت، حتى إذا حملت اللحم ونسيت خرجت معه في بعض أسفاره، فقال للناس: «تقدموا»، فتقدموا، ثم قال لى: «تعالى أسابقك»، فسابقته فسبقنى، فجعل يضحك ويقول: «هذه بتلك»(٢).

### اللهم حوالينا ولا علينا

وها هو موقف آخر طريف يحدث للنبي عَرَّاكُم فقد جاءه أعرابي وهو عَرَّاكُم يَعَالِكُم أن يستسقى لهم فقد عَرَّاكُم يُعَالِكُم يَرُكُم أن يستسقى لهم فقد

<sup>(</sup>١) صحيح: رواه أبو داود (٤٩٣٢) كتاب الأدب، والنَّسائى فى الكبرى تحفة الأشراف (١٧٧٤٢/١٢)، وصححه العلامة الألباني رحمه الله على المشكاة (٣٢٦٥).

<sup>(</sup>٢) صحيح: رواه أحمد (٢٥٧٤٥)، صححه العلامة الألباني رحمه الله في السلسلة الصحيحة (١٣١).

أجدبت الأرض فدعا النبى عَلَيْظِيْم فنزل المطر أسبوعًا كاملاً لا ينقطع . . . وإذا بنفس الرجل يأتى إلى النبى علَيْظِيْم فى الجمعة التى تليها يطلب منه أن يسأل الله -جل وعلا- أن يحبس عنهم المطر فقد غرقوا . . . فضحك النبى عليَّظِيْم .

ففى الصحيحين: عن أنس فطن أن رجلاً جاء إلى النبى عليل يوم الجمعة وهو يخطب بالمدينة فقال: قحط المطر، فاستسق ربك، فنظر إلى السماء وما نرى من سحاب، فاستسقى، فنشأ السحاب بعضه إلى بعض، ثم مُطروا حتى سالت مَثَاعب(۱) المدينة، فمازالت إلى الجمعة المقبلة ما تُقلع ثم قام ذلك الرجل، أو غيره - والنبى عليل يخطب، فقال: غرقنا، فادع ربك يحبسها عنا، فضحك، ثم قال: «اللهم حوالينا ولا علينا» - مرتين أو ثلاثًا، فجعل السحاب يتصدع عن المدينة يمينًا وشمالاً يُمطر ما حوالينا، ولا يُمطر فيها شيء، يُريهم الله كرامة نبيه علي المجابة دعوته(۱).

#### \* وينقسم المزاح إلى قسمين:

١- محمود: وضابطه كما قال ابن حبان: «هو الذى لا يشوبه ما كره الله
 عز وجل، ولا يكون بإثم، ولا قطيعة رحم».

٧- مذموم: وضابطه كما قال ابن حبَّان - أيضًا -:

«الذى يُثيرُ العداوة، ويُذهب البهاء، ويقطع الصداقة، ويُجرئُ الدَّنىء عليه، ويُحقد الشريف به»(٣).

<sup>(</sup>١) المثاعب: جمع مُثْعَب - بفتح أوله وثالثه- وهو مسيل الماء.

<sup>(</sup>٢) متفق عليه: رواه البخاري (٩٣٣) كتاب الجمعة، ومسلم (٨٩٥) كتاب صلاة الاستسقاء.

<sup>(</sup>٣) الروضة العقلاء» (ص: ٧٧).

### آداب المزاح

١- ألا يكون المزاح فيه تجريح لأحد من الناس.

٢- أن يكون المزاح لا كذب فيه.

فقد كان النبى عليه على يمزح ولا يقول إلا حقًا . . بل قال النبى عليه : «أنا زعيم ببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحًا ..» (١).

٣- أن يكون المزاح لقنصد التسلية أو الترفيه عن النفس، وإيناس المصاحبين والتودد إلى المخالطين.

كان ابن سيرين الإمام العلم المحدث، إذا اشتد الضحى ينزل إلى سوق البصرة، فيسلم على الناس ويمازحهم ويوزع البسمات على المسلمين، ولذلك أحبوه، وحشروا في درسه، وتعلقت به القلوب، فإن القلوب لا تحب الفظ الغليظ ولو كان تقياً، بل تحب الدعوب القريب من الناس.

 <sup>(</sup>۱) حسن: رواه أبو داود (۲۸۰۰) كـتاب الأدب، وحـسنه العــلامة الألــبانى رحــمه الــله فى السلسلة الصحيحة (۲۷۳).

<sup>(</sup>۲) حسن:رواه أبو داود (۲۹۹۰) كتاب الأدب، وأحمد (۱۹۵۱۹)، وحسنه العلامة الألباني رحمه الله في صحيح الجامع (۷۱۳۱).



# النبى يَّكِ وفضل الصلاة على النبي

وها نحن نتخيل مرة أخرى أننا نسير فى شوارع المدينة المنورة التى لطالما سار فيها النبى عليه وأصحابه. ولطالما تشرفت تلك البقعة المباركة بوجودهم.

وها نحن نتجه مباشرة إلى بيت النبى عَلَيْكُم - الذى هو أعظم بيت فى الكون كله رغم بساطته وتواضعه - لنسعد برؤية النبى عَلِيْكُم ونستأنس بمجالسته وترتوى قلوبنا بكلامه العذب الطيب.

فلما طرقنا الباب فتح لنا الحبيب المصطفى عَالَيْكُ وأذن لنا بالدخول.

فلما دخلنا وجدنا النبى عَايِّكُم جالسًا مع بعض أصحابه والنبي عَايِّكُم يـقول لهم: «من صلَّى على صلاة واحدة صلَّى الله عليه عشر صلوَات وحَطَّ عنه عشر خطيئات ورفع له عشر درجات (١٠٠٠). ثم قال لهم: «من صلَّى على حين يُصبح عشراً وحين يُمسى عشراً أدركته شفاعتى يوم القيامة (٢٠٠٠).

\* فتعالوا بنا لنتعايش بقلوبنا وأرواحنا مع فضل الصلاة على النبى

 <sup>(</sup>۱) صحیح: أخرجه أحمد (۳/ ۱۰۲) والبخاری فی الأدب المقرد (۱٤۳) ، والنسائی فی الکبری
 (۱/۲) رقم ۹۸۹۱)، وصححه الألبانی رحمه الله فی صحیح الجامع (۱۳۵۹).

<sup>(</sup>٢) حسن: رواه الطبراني في الكبير، وحسنه العلامة الألباني رحمه الله في صحيح الجامع (٦٣٥٧).

### الصلاة على النبي علي النبي

قال تعالى: ﴿ إِنَّ اللَّهَ وَمَلائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا ﴾ (١).

قال الحافظ ابن كثير رحمه الله في تفسيره للآية: «والمقصود من هذه الآية أن الله سبحانه وتعالى أخبر عباده بمنزلة عبده ونبيه عنده في الملإ الأعلى بأنه يثنى عليه عند الملائكة المقربين، وأن الملائكة تصلى عليه، ثم أمر تعالى أهل العالم السفلى بالصلاة والتسليم عليه، ليجتمع الثناء عليه من أهل العالمين: العلوى والسفلى جميعًا» (٢). اه.

\* وهل هناك أحدٌ يستطيع أن يُحصى عدد الملائكة الذين يصلون على النبى علي النبى علي النبي علي النبي المعمور وهو قبلة أهل السماء السابعة فقط يدخله كل يوم سبعون ألف ملك لا يرجعون إليه إلى قيام الساعة.

فكل يوم يدخل سبعون ألفًا ثم يأتى في اليوم التالى سبعون ألفًا غيرهم فمن يستطيع أن يُحصى عدد ملائكة السماء السابعة وحدها.

بل قال عَلَيْكُمْ: ﴿أَطَّتِ السماءُ ويحقُّ لها أن تئط، والذي نفس محمد بيده، ما فيها موضع شبرِ إلا وفيه جبهة ملك ساجد يُسبِّح الله بحمده »(٤).

<sup>(</sup>١) سورة الأحزاب: الآية: (٥٦).

<sup>(</sup>۲) تفسیر ابن کثیر (۳/ ۸۰۳).

<sup>(</sup>٣) صحيح: رواه مسلم (١٦٤) كتاب الإيمان.

<sup>(</sup>٤) صحيح: رواه ابن مردويه، وصححه العلامة الألباني رحمه الله في صحيح الجامع (١٠٢٠).

# النبى رَاكُ يشتاق إليكم فكيف لا تشتاقون إليه وتصلون عليه

قال عَرَّاتُهُ : «وددت أنى لقيت إخوانى الذين آمنوا ولم يرُونى» (١). وقال عَرَاتُهُمُ : «طوبى لمن رآنى وآمن بى، ثم طوبى ثم طوبى ثم طوبى لمن آمن بى ولم يرنى».

وقال علی الله الله الله الله وآمن بی مرة، وطویع لمن لم یرنی وآمن بی سبع مرات (۲).

فيا ليـتنا نعلم قدر النبى عَلِيَا فيها ونشتاق إليـه كما يشتاق هـو إلينا ونحبه كما يحبنا . . . أما علمتم أن النبى عَلِيَا في خبأ دعوته شفاعة لأمته.

فقد قال عَرَّا الله الله الله الله من القيامة، فهى نائلة إن شاء الله من مات من أمتى لا يُشرك بالله شيئًا» (٣).

\* بل إن النبى عَلَيْكُم ينتظرنا على الحوض يوم القيامة ليرى الذين اتبعوه وعاشوا على سنته وشرعه ومحبته ليسقيهم من يده الشريفة شربة هنيئة مريئة لا يظمأون بعدها أبداً.

\* بل وحتى عند دخول الجنة يعلم النبى عَلَيْنِهُم أن الله (عز وجل) جعل له من أمته سبعين ألفًا يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، وإذا بالحبيب عَلَيْنِهُم يستزيد ربنا (عز وجل) ويطلب منه المزيد ممن يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب.

قال عَرِيْكُم : «أُعطيت سبعين ألفًا من أمتى يدخلون الجنة بغير حساب وجوههم كالقمر ليلة البدر قلوبهم على قلب رجل واحد فاستردت ربى (عز وجل) فزادنى

<sup>(</sup>١) صحيح: رواه أحمد (١٢١٦٩)، وصححه العلامة الألباني رحمه الله في الــلسلة الصحيحة (٢٨٨٨).

<sup>(</sup>٢) حسنُ: رواه أحمد (١١٢٧٦)، وحسنه العلامة الألباني رحمه الله في السلسلة الصحيحة (١٢٤١).

<sup>(</sup>٣) متفق عليه: رواه البخارى (٤٠٤) كتاب الدعوات، ومسلم (١٩٩) كتاب الإيمان.

مع كل واحد سبعين ألفًا» (١).

وفى رواية قال عَرَّاكُم : "وعدنى ربى أن يُدخل الجنة من أمتى سبعين ألفًا بلا حساب عليهم ولا عذاب مع كل ألف سبعون ألفًا وثلاث حثيات من حثيات ربى "(٢).

\* فالنبى عَلَيْكُم يفعل كل ذلك من أجلنا . . فكيف لا تشتاق قلوبنا وأعيننا لرؤيته وصحبته في جنة الرحمن التي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت، ولا خطر على قلب بشر.

\*وكيف لا تصلى عليه كلما ذُكر اسمه عَالِيْكِمْ .

إن الذي يحب النبي عاليك لل يفتر لسانه أبدًا عن الصلاة عليه عليك عليه عليك المنان الخبيب مع حبيبه عاليك المنان المن

# 

\* وها هي بعض مواطن الصلاة على النبي عَلَيْكُم كما أوردها الإمام ابن القيم رحمه الله في كتابه القيم (جلاء الأفهام في فضل الصلاة والسلام على محمد خير الأنام).

الموطن الأول وهو أهمها وآكدها؛ في الصلاة في آخر التشهد..

وقد أجمع المسلمون على مشروعيته. واختلفوا في وجوبه فيها.

الموطن الثانى من مواطن الصلاة على النبى عَيَّكِم : في التشهد الأول وهذا قد اختُلف فيه، فقال الشافعي في «الأم»: «يُصلَّى على النبي عَيَّكِكُم في التشهد الأول». هذا هو المشهور من مندهبه، وهو الجديد، لكنه يستحب وليس بواجب، وقال في القديم: «لا يزيد على التشهد» وهذه رواية المازني

<sup>(</sup>١) صحيح رواه أحمد (٢٣)، وصححه العلامة الألباني رحمه الله في السلسلة الصحيحة (١٤٨٤).

<sup>(</sup>٢) صحيح: رواه الترمذي (٢٤٣٧) كـتاب صفة القيـامة والرقائق والورع، وابن ماجــه (٤٢٨٦) كتاب الزهد، وأحمد (٢١٦٥٢)، وصححه العلامة الألباني رحمه الله في صحيح الجامع (٧١١١).

عنه، وبهذا قال أحمد، وأبو حنيفة. ومالك رحمهم الله تعالى، وغيرهم.

### الموطن الثالِث من مواطن الصلاة عليه عليه الخرالقنوت

استحبه الشافعي ومن وافقه واحتج لذلك بما رواه النسائي عن محمد بن سلمة . . . . عن الحسن بن على قال: علمني رسول الله على الله الكلمات في الوتر قال: «قل: اللهم اهدني فيمن هديت، وبارك لي فيما أعطيت، وتولني فيمن توليت، وقني شر ما قضيت، فإنك تقضى ولا يُقضى عليك، إنه لا يذل من واليت، تباركت ربنا وتعاليت وصلى الله على النبي» (۱) . . . . وهذ إنما هو في قنوت الوتر.

# الموطن الرابع من مواطن الصلاة عليه عليه عليه الجنازة بعد التكبيرة الثانية:

والدليل على مشروعيتها في صلاة الجنازة، ما روى الشافعى في «مسنده»... عن أبى أمامة بن سهل، أنه أخبره رجل من أصحاب النبى على الله الله الله الله أنه أخبره ثم يقرأ بفاتحة الكتاب بعد التكبيرة الأولى سرًّا في نفسه، ثم يصلى على النبى على النبى على النبى على الله ويخلص الدعاء للجنازة في التكبيرات لا يقرأ في شيء منهن، ثم يسلم سرًّا في نفسه» (٢).

وقال صاحب «المغنى»: روى عن ابن عباس أنه صلى على جنازة بمكة فكبر، ثم قرأ وجهر وصلى على النبى عائياتها، ثم دعا لصاحبه فأحسن، ثم انصرف وقال: هكذا ينبغى أن تكون الصلاة على الجنازة.

إذا تقرر هذا فالمستحب أن يصلى عليه عليه عليه عليه الجنازة كما يصلى عليه في التشهد. لأن النبي عليه علم ذلك أصحابه لما سألوه عن كيفية الصلاة

<sup>(</sup>۱) صحيح: رواه أبو داود (۱٤٢٥) كتاب الصلاة، والترمذى (٤٦٤) كتاب الصلاة، والنسائى (١٧٤٥، ١٧٤٦) كتاب قيام الليل وتطوع النهار، وابن ماجه (١١٧٨) كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها، وأحمد (١٧٢٠)، وصححه العلامة الآلباني رحمه الله في المشكاة (١٢٧٣).

<sup>(</sup>٢) صحيح: رواه ابن عساكر (٥٣/٥٣)، وصححه العلامة الألباني رحمه الله في الإرواء (٧٣٤).

عليه، وفي «مسائل عبد الله بن أحمد» عن أبيه قال: «يصلى على النبى على النبي على النبي ويصلى على الملائكة المقربين».

الموطن الخامس من مواطن الصلاة عليه عليه عليه الخطب؛ كخطبة الجمعة، والعيدين، والاستسقاء، وغيرها

وقد اختلف في اشتراطها لصحة الخطبة.

قال الشافعي وأحمد - رحمهما الله - في المشهور من مذهبهما: لا تصح الخطبة إلا بالصلاة عليه عليه عليها.

وقال أبو حنيفة ومالك: تصح بدونها. وهو وجه في مذهب أحمد.

والدليل على مسروعية الصلاة على النبى على الخطبة ما رواه عبد الله بن أحمد . . . . حدثنا أبى ، حدثنا منصور بن أبى مزاحم ، حدثنا خالد ، حدثنى عون بن أبى جحيفة كان أبى من شرط على (والشرط: جمع شرطة وهو الجندى الذى يقوم بالحراسة) وكان تحت المنبر ، فحدثنى أنه صعد المنبر - يعنى: عليًا في في - فحمد الله وأثنى عليه واصلى على النبى على الله وقال: «خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ، والثانى عمر » وقال: «يجعل الله الخير حيث شاء» (١).

فه أ دليل على أن الصلاة على النبى عَالِيَكُم في الخطب كان أمراً مشهورًا معروفًا عند الصحابة رضى الله عنهم أجمعين.

الموطن السادس من مواطن الصلاة على النبى عَلَيْكُم : بعد إجابة المؤذن وعند الإقامة:

لما روى مسلم فى «صحيحه» من حديث عبد الله بنن عمرو، أنه سمع رسول الله عالي الله عالى اله عالى الله عالى ال

<sup>(</sup>۱) صحيح: رواه أحمد (۸۳۹) مسند العـشرة المبشرين بالجنة، وصححه العلامـة الألباني رحمه الله في ظلال الجنة (۱۲۰۱)، والحديث أصله عند البخاري (۳۲۷۱) كتاب المناقب.

فإنه من صلى على صلاة صلى الله عليه بها عشراً، ثم سلوا الله لى الوسيلة، فإنها منزلة في الجنة لا تنبغى إلا لعبد من عباد الله تعالى، وأرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل الله لى الوسيلة حلت عليه شفاعتى»(١).

الموطن السابع من مواطن الصلاة على النبى رَاكِي عنْد الدعاء، وله ثلاث مراتب:

إحداها: أن يصلى عليه قبل الدعاء وبعد حمد الله تعالى.

والمرتبة الثانية: أن يصلى عليه في أول الدعاء وأوسطه وآخره.

والثالثة: أن يصلى عليه في أوله وآخره ويجعل حاجته متوسطة بينهما .

والصلاة على النبي عاليه الله عاء مثل الفاتحة من الصلاة.

وهذه المواطن التي تقدمت كلها شُرعت الصلاة على النبي عَلَيْكُم فيها أمام الدعاء فمفتاح الدعاء الصلاة على النبي عَلَيْكُم كما أن مفتاح الصلاة الطهور. فصلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليمًا.

الموطن الشامن من مواطن الصلاة على النبي عَلَيْ عند دخول السجد، وعند الخروج منه:

ففى «المسند» «والترمذى»، «وسنن ابن ماجه» من حديث فاطمة بنت الحسين عن جدتها فاطمة الكبرى قالت: كان رسول الله عليه اذا دخل المسجد قال: «اللهم صلِّ على محمد وسلم اللهم اغفر لى ذنوبى، وافتح لى أبواب رحمتك» وإذا خرج قال مثلها إلا أنه يقول: «أبواب فضلك»(٢).

الموطن التاسع من مواطن الصلاة على النبى على الصفا والمروة: لم السماعيل بن إسحاق في كتابه: . . . . . أن ابن عمر والحق كان يكبر على الصفا ثلاثًا، يقول: «لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك

<sup>(</sup>١) صحيح: رواه مسلم (٣٨٤) كتاب الصلاة.

<sup>(</sup>٢) صحيح: رواه الترمذى (٣١٤) كتاب الصلاة، وابن ماجه (٧٧١) كتاب المساجد والجماعات، وأحمد (٢) صحيح الجامع (١/٤٧١٤).

وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، ثم يصلى على النبى عليه النبى عليه ، ثم يدعو ويطيل القيام والدعاء، ثم يفعل على المروة مثل ذلك»(١)... وهذا من توابع الدعاء أيضًا.

# الموطن العاشر من مواطن الصلاة عليه عند اجتماع القوم قبل تفرقهم:

وقد تقدمت الأحاديث بذلك عن النبى عَيْنِكُم من غير وجه، أنه قال: «ما جلس قومٌ مجلسًا ثم تفرقوا ولم يذكروا الله ولم يصلوا على النبى عَيْنِكُم إلا كان عليهم من الله ترةٌ إن شاء عذبهم وإن شاء غفر لهم»(٢).

#### الموطن الحادي عشر من مواطن الصلاة على النبي عِيْكِ ، عند ذكره:

وقد اختلف في وجوبها كلما ذُكر اسمه عَلَيْكُم، فقال أبو جعفر الطحاوى، وأبو عبيد الله الحليمي: تجب الصلاة عليه عَلَيْكُم كلما ذُكر اسمه.

وقال غيرهما: ذلك مستحب وليس بفرض يأثم تاركه، ثم اختلفوا فقالت فرقة: تجب الصلاة عليه في العمر مرة واحدة؛ لأن الأمر مطلق لا يقتضى تكرارًا، والماهية تحصل بمرة، وهذا محكى عن أبي حنيفة، ومالك، والثورى، والأوزاعى...، قال عياض، وابن عبد البر: وهو قول جمهور الأمة.

وقالت فرقة: بل تجب في كل صلاة في تشهدها الأخير كما تقدم، وهو قول الشافعي، وأحمد في آخر الروايتين عنه، وغيرهما.

وقالت فرقة: الأمر بالصلاة عليه أمر استحباب لا أمر إيجاب. وهذا قول ابن جرير. وطائفة.

<sup>(</sup>١) ضعيف: رواه إسماعيل بن إسحاق في فضل الصلاة على النبي عَلَيْكُم (ص٧٤-٧٥)، وضعفه العلامة الآرائي رحمه الله في تحقيقه على هذا الكتاب (٨٧).

<sup>(</sup>٢) صحيح: الحاكم (١/ ٦٧٤)، والبيهقي في شعب الإيمان (٢/ ٢١٤)، وصححه العلامة الالباني رح في صحيح الجامع (٢٧٣٨).

الموطن الثاني عشر من مواطن الصلاة على النبي را عند استلام الحجر؛

كان ابن عمر ولي إذا أراد أن يستلم الحجر قال: اللهم إيمانًا بك وتصديقًا بكتابك وسنة نبيك عالي اللهم إلى الم

# الموطن الشالث عشر من مواطن الصلاة على النبى الله عند الوقوف على قبره:

عن مالك عن عبد الله بن دينار قال: رأيت عبد الله بن عـمر يقف على قبر النبى عَلَيْظِيْم فيصلى على النبى عَلَيْظِيْم ويدعو لأبى بكر وعمر وليشا. . . ذكره مالك في «الموطأ»(٢).

# الموطن الرابع عشر من مواطن الصلاة على النبي را الخرج إلى السوق أو إلى دعوة أو نحوها:

عن أبى وائل قال: «ما رأيت عبد الله جلس فى مأدبة ولا جنازة ولا غير ذلك، فيقوم حتى يحمد الله، ويثنى عليه، ويصلى على النبى عليه أله ويدعو بدعوات. وإن كان يخرج إلى السوق فيأتى أغفلها مكانًا فيجلس فيحمد الله ويصلى على النبى عليه ويدعو بدعوات».

# الموطن الخامس عشر من مواطن الصلاة على النبي عَيْنَ : عقب ختم القرآن:

وهذا لأن المحل محل دعاء، . . . ونص الإمام أحمد رحمه الله تعالى على الدعاء عقب الختمة، فقال في رواية أبى الحارث: «كان أنس إذا ختم القرآن جمع أهله وولده»(٣).

<sup>(</sup>۱) ضعيف: الطيالسي (١/ ٢٥)، وابن أبي شيبة (٣/ ٤٤١)، والبيهقي (٥/ ٧٩)، وضعفه العلامة الالباني رحمه الله في السلسلة الضعيفة (٤٤٠)، وذكره الحويني في الفتاوي الحديثية، وقال: لا يثبت.

<sup>(</sup>٢) صحيح: رواه مالك في الموط (١٦٦١/١)، والبيهقي في الكبرى (٢٤٥/٥)، وصححه العلامة الألباني رحمه الله في تحقيقه على كتاب فضل الصلاة على النبي عِلَيْنِيْ (٩٨).

<sup>(</sup>٣) رواه الطبراني في الكبير(١/ ٢٤٢)، والبيهقي في الشعب (٢/ ٣٦٨)، وقال الهيشمي في المجمع (٧/ ٣٦٨): رواه الطبراني ورجاله ثقات.

وإذا كان هذا من آكد مواطن الدعاء وأحقها بالإجابة فهو من آكد مواطن الصلاة على النبي عليها .

الموطن السادس عـشـر من مـواطن الصـلاة على النبي على العبد الجمعة:

عن أبى أمامة أن النبى عَلَيْكُم قال: «أكثروا على من الصلاة فى كل يوم جمعة، فإن صلاة أمتى تُعرض على فى كل يوم جمعة، فمن كان أكثرهم على صلاة كان أقربهم منى منزلة»(١).

كتب عمر بن عبد العزيز أن انشروا العلم يوم الجمعة. فإن غائلة العلم النسيان، وأكثروا الصلاة على النبي عليات يوم الجمعة (٢).

الموطن السابع عشر من مواطن الصلاة على النبى على القيام من المجلس:

عن عثمان بن عمر، قال: «سمعت سفيان بن سعيد ما لا أحصى، إذا أراد القيام يقول: صلى الله وملائكته على محمد وعلى أنبياء الله وملائكته».... هذا الذي رأيت من الأثر في هذا الموطن (٣).

الموطن الثامن عشر من مواطن الصلاة على النبي را عند الهم، والشدائد، وطلب المغضرة:

لحديث الطفيل بن أبى بن كعب عن أبيه قال: كان رسول الله عليه إذا ذهب ثلثا الليل. قام فقال: «يا أيها الناس. اذكروا الله، جاءت الراجفة تتبعها

<sup>(</sup>۱) حسن لغيره: أخرجه البيهقي في السنن الكبرى (٢٤٩/٣)، وفي شعب الإيمان (٣/ ١١٠)، والديلمي (١/ ٨١)، وقال المنذري (٢/ ٣٢٨): رواه البيهقي بإسناد حسن إلا أن مكحولاً قيل لم يسمع من أبي أمامة، وقال المناوي (٢/ ٨٧): أعله الذهبي في المهذب بأن مكحولاً لم يلق أبا أمامة فهو منقطع، وقال العجلوني (١/ ١٩٠): رواه البيهقي بإسناد جيد عن أبي أمامة، وحسنه العلامة الألباني رحمه الله في صحيح الترغيب والترهيب (١٦٧٣)، وقال: حسن لغيره.

 <sup>(</sup>۲) قال السخاوى فى «القول البديع» (ص۱۹۷): أخرجه ابن وضاح، وابن بشكوال من طريقه، والنميرى.
 (۳) انظر القول البديع للسخاوى (ص۲٤٥).

الرادفة، جاء الموت بما فيه، جاء الموت بما فيه» قال أبي قلت: يا رسول الله! إنى أكثر الصلاة عليك، فكم أجعل لك من صلاتي فقال: «ما شئت»، قال: قلت: الربع قال: «ما شئت فإن زدت فهو خير لك» قلت: النصف ؟ قال: «ما شئت، فإن زدت فهو خير لك» قال: قلت: فالثلثين قال: «ما شئت فإن زدت فهو خير لك» قال: قلت: فالثلثين قال: «إذًا تُكفَى همك فإن زدت فهو خير لك» قال: أجعل لك صلاتي كلها قال: «إذًا تُكفَى همك ويُغفر لك ذنبك «۱).

الموطن التاسع عشر من مواطن الصلاة على النبى عَنِّ : عند كتابة اسمه عَرِّكِ : `

عن أبى هريسرة ولطن قال: قال رسول الله عَلَيْكُم : «من صلى على فى كتاب لم تزل الملائكة يستغفرون له ما دام اسمى فى ذلك الكتاب «٢».

وقال محمد بن أبى سليمان: رأيت أبى فى النوم، فقلت: يا أبت! ما فعل الله بك؟ قال: غفر لى، فقلت: بماذا؟ قال: بكتابتى الصلاة على النبى

وقال عبد الله بن الحكم: رأيت الشافعى فى النوم فقلت: ما فعل الله بك؟ قال: رحمنى وغفر لى وزفنى إلى الجنة كما تُزف العروس، ونثر على كما يُنثر على العروس. فقلت: بم بلغت هذه الحال؟ فقال لى قائل: يقول لك بما فى كتاب «الرسالة» من الصلاة على النبى عليه قلت: فكيف ذلك؟ قال: وصلى الله على محمد عدد ما ذكره الذاكرون، وعدد ما غفل عن ذكره الغافلون، قال: فلما أصبحت نظرت إلى الرسالة فوجدت الأمر كما رأيت النبى عليه الله على محمد عدد ما ذكره الذاكرون.

<sup>(</sup>١) رواه الترمذي والحاكم وأحمد وحسنه الألباني في صحيح الترمذي (١٩٩٩) والصحيحة (٩٥٤).

<sup>(</sup>٢) ضعيف جداً: رواه الطبراني في الأوسط (٢/ ٢٣٢)، وضعفه العلامة الألباني رحمه الله في السلسلة الضعيفة (٣٣١٦)، وقال: ضعيف جداً.

<sup>(</sup>٣) قلت : لأن الدال على الخير كفاعله فكلما قرأ قارئ لفظ الصلاة على النبي عِيَّا كان للكاتب مثل أجره وكأنه صلى عليه هو وقارئ الكتاب.

الموطن العشرون من مواطن الصلاة على النبى والله عند تبليغ العلم الناس عند التذكير والقصص والقاء الدرس، وتعليم العلم، في أول ذلك وآخره:

كتب عمر بن عبد العزيز: «أما بعد فإن أناسًا من الناس قد التمسوا الدنيا بعمل الآخرة، وإن من الـقُصّاص من قد أحدثوا في الصلاة على خلفائهم وأمرائهم عدل صلاتهم على النبي عليه النبي عليه فإذا جاءك كتابي هذا فمرهم أن تكون صلاتهم على النبيين ودعاؤهم للمسلمين عامة، ويَدَعوا -أى: يتركوا- ما سوى ذلك»(١)... والصلاة على النبي عليه في هذا الموطن؛ لأنه موطن لتبليغ العلم الذي جاء به ونشره في أمته، وإلقائه إليهم ودعوتهم إلى سنته وطريقته عليه الذي جاء به ونشره في أمته، وإلقائه إليهم ودعوتهم الدنيا والآخرة.

قال تعالى: ﴿ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلاً مِّمَّن دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِى مِنَ الْمُسْلِمِينَ ﴾ (٢) . . . وقال تعالى: ﴿ قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَىٰ بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَن اتَّبَعَنى ﴾ (٣) .

فحقيق بالمبلغ عن رسول الله عَيْنِهُم الذي أقامه الله في هذا المقام أن يفتتح كلامه بحمد الله تعالى، والثناء عليه وتمجيده والاعتراف له بالوحدانية، وتعريف حقوقه على العباد، ثم بالصلاة على رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم . . . . . . وتمجيده والثناء عليه، وأن يختمه أيضًا بالصلاة عليه صلى الله تعالى عليه وسلم تسليمًا.

<sup>(</sup>١) صحيح: رواه ابن أبى شيبة فى مصنف (٧/ ١٧٥)، وصححه العلامة الألباني رحمه الله فى تحقيقه على كتاب فضل الصلاة على النبي عَيَّالِينِي (٧٦).

<sup>(</sup>٢) سورة فصلت: الآية: (٣٣).

<sup>(</sup>٣) سورة يوسف: الآية: (١٠٨).

الموطن الحادى والعشرون من مواطن الصلاة على النبى را الله النبى الله النبى الله النبى الله النبار وآخره:

عن أبى الدرداء رَخْتُ قال: قال رسول الله عَيْطِكِم : «من صلى على حين يصبح عشراً، وحين يمسى عشراً أدركته شفاعتى يوم القيامة»(١).

الموطن الثانى والعشرون من مواطن الصلاة على النبى على عند خطبة الرجل المرأة في النكاح:

عن ابن عباس وطنى فى قوله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ وَمَلائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِ ﴾ قال: يعنى: أن الله تعالى يثنى على نبيكم ويغفر له وأمر الملائكة بالاستغفار له: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا ﴾(٢).... أثنوا عليه فى صلاتكم وفى كل مساجدكم، وفى كل موطن، وفى خطبة النساء فلا تنسوه.

الموطن الثالث و العشرون من مواطن الصلاة على النبي را في كل موطن يُجتمع هيه لذكر الله:

لحديث أبى هريرة، عن النبى عَيَّا أنه قال: «إن لله سيارة من الملائكة إذا مروا بحلق الذكر قال بعضهم لبعض: اقعدوا، فإذا دعا القوم أمّنوا على دعائهم، فإذا صلوا على النبى عَيَّا صلوا معهم، حتى يفرغوا ثم يقول بعضهم لبعض: طوبى لهؤلاء يرجعون مغفوراً لهم»(٣). . . . . وأصل الحديث في مسلم. وهذا سياق مسلم بن إبراهيم الكشى: حدثنا عبد السلام بن عجلان، حدثنا أبو عثمان النهدى، عن أبى هريرة فذكره.

<sup>(</sup>١) رواه الطبراني في الكبير وحسنه العـــلامة الألباني رحمــه الله في صحيح الجامع (٦٣٥٧) وصــحيح الترغيب والترهيب (٢٣٢).

<sup>(</sup>٢) سورة الأحزاب: الآية: (٥٦).

<sup>(</sup>٣) رواه ابن النجار عن أبي هريرة.

الموطن الرابع والعشرون من مواطن الصلاة على النبى عند الحاجة تعرض للعبد؛

عن ابن مسعود قال: «إذا أردت أن تسأل حاجة فابدأ بالمدحة والتحميد والثناء على النبى عليه على أله عور أهله، ثم صل على النبى عليه أنه أنه أنه أنه أنه أنه أنه أنه أنه أخرى أن تصيب حاجتك».

الموطن الخامس والعشرون من مواطن الصلاة على النبي على الصلاة في غير التشهد؛

عن الحسن قال: «إذا مرَّ بالصلاة على النبى علَيْكُم فليقف وليصلَّ عليه في التطوع»(١) ونص الإمام أحمد رحمه الله تعالى على ذلك فقال: «إذا مر المصلى بآية فيها ذكر النبى عليَّكُم فإن كان في نفلِ صلى عليه عليَّكُم ».

الموطن السادس و العشرون من مواطن الصلاة على النبى على الله عند كل كلام ذى بال:

فإنه يبدأ بحمد الله والثناء عليه، ثم بالصلاة على رسوله عَالِيَا ثم يذكر كلامه بعد ذلك.

الموطن السابع والعشرون من مواطن الصلاة على النبي را في أثناء صلاة العيد:

فإنه يُستحب أن يحمد الله ويثنى عليه، ويصلى على النبى عليه قال إسماعيل بن إسحاق. . . عن إبراهيم عن علقمة أن ابن مسعود، وأبا موسى وحذيفة خرج عليهم الوليد بن عقبة قبل العيد بيوم فقال لهم: "إن هذا العيد قد دنا فكيف التكبير فيه؟ قال عبد الله: تبدأ فتكبر تكبيرة تفتتح بها الصلاة، وتحمد ربك وتصلى على النبى عليه شم تدعو وتكبر وتفعل مثل ذلك، ثم تكبر وتركع، ثم تقوم وتقرأ

<sup>(</sup>١) قال السخاوي في القول البديع (ص١٧٢): أخرجه إسماعيل القاضي والنميري.

وتحمد ربك، وتصلى على النبى محمد عَيَّا ، ثم تدعو وتكبر وتفعل مثل ذلك، ثم تركع. ذلك، ثم تكبر وتفعل مثل ذلك، ثم تركع. فقال حذيفة، وأبو موسى: صدق أبو عبد الرحمن (١)(١).

# فضائل وثمرات الصلاة على النبي عيالي

الأولى: امتثال أمر الله سبحانه وتعالى .

الثانية: موافقته سبحانه في الصلاة عليه عَلَيْكُم، وإن اختلفت الصلاتان، فصلاتنا عليه دعاء وسؤال، وصلاة الله عليه ثناء وتشريف كما تقدم.

الثالثة: موافقة ملائكته فيها.

الرابعة: حصول عشر صلوات من الله على المصلى مرة.

الخامسة: أنه يُرفع له عشر درجات.

السادسة: أنه يُكتب له عشر حسنات.

السابعة: أنه يُمحى عنه عشر سيئات.

الثامنة: أنه يُرجى إجابة دعائه إذا قدمها أمامه، فهى تُصاعد الدعاء إلى رب العالمين.

التاسعة: أنها سبب لشفاعته عرب إذا قرنها بسؤال الوسيلة أو أفردها.

العاشرة: أنها سبب لغفران الذنوب كما تقدم.

الحادية عشرة: أنها سبب لكفاية الله العبد ما أهمه.

الثانية عشرة: أنها سبب لقرب العبد منه عَرا الله الله القيامة.

الثالثة عشرة: أنها تقوم مقام الصدقة لذى العسرة.

الرابعة عشرة: أنها سبب لقضاء الحوائج.

<sup>(</sup>١) صحيح: رواه البيهقى في الكبرى (٣/ ٢٩١)، وصححه العلامة الالباني رحمه الله في تحقيقه على فضل الصلاة على النبي عَرِيْكُمْ (٨٨).

<sup>(</sup>٢) مختصر جلاء الأفهام للإمام ابن القيم (ص: ٥٩-٦٨) اختصار وتحقيق المصنف.

الخامسة عشرة: أنها سبب لصلاة الله على المصلى وصلاة ملائكته عليه. السادسة عشرة: أنها زكاة للمصلى وطهارة له.

السابعة عشرة: أنها سبب لتبشير العبد بالجنة قبل موته.

الثامنة عشرة: أنها سبب للنجاة من أهوال يوم القيامة.

التاسعة عشرة: أنها سبب لرد النبي صلى الله تعالى عليه وسلم الصلاة والسلام على المصلى والمسلم عليه.

العشرون: أنها سبب لتذكر العبد ما نسيه كما تقدم.

الحادية والعشرون: أنه سبب لطيب المجلس، وأن لا يعود حسرة على أهله يوم القيامة.

الثانية والعشرون:أنها سبب لنفي الفقر كما تقدم.

الثالثة والعشرون: أنها تنفى عن العبـد اسم البخل إذا صلى عليه عنـد ذكره عِيَّالِيَّم .

الرابعة والعشرون: نجاته من الدعاء عليه برغم الأنف إذا تركها عند ذكره عليه المسلم الخامسة والعشرون: أنها ترمى صاحبها على طريق الجنة وتخطئ بتاركها عن طريقها.

السادسة والعشرون:أنها تنجى من نتن المجلس الذى لا يُذكر فيه الله ورسوله ويُطلِقهم.

السابعة والعشرون: أنها سبب لتمام الكلام الذى ابتدئ بحمد الله والصلاة على رسوله.

الثامنة والعشرون: أنها سبب لوفور نور العبد على الصراط، وفيه حديث ذكره أبو موسى وغيره.

التاسعة والعشرون:أنه يُخرج بها العبد عن الجفاء.

الثلاثون:أنها سبب لإبقاء الله سبحانه الثناء الحسن للمصلِّي عليه بين

أهل السماء والأرض؛ لأن المصلى طالب من الله أن يثنى على رسوله ويكرمه ويشرفه، والجزاء من جنس العمل، فلا بد أن يحصل للمصلى نوع من ذلك.

الحادية والمثلاثون: أنها سبب للبركة فى ذات المصلى وعمله وعمره، وأسباب مصالحه، لأن المصلى داع ربه أن يبارك عليه وعلى آله، وهذا الدعاء مستجاب والجزاء من جنسه.

الثانية والثلاثون: أنها سبب لنيل رحمة الله له، لأن الرحمة إما بمعنى الصلاة كما قاله طائفة، وإما من لوازمها وموجباتها على القول الصحيح، فلا بد للمصلى عليه من رحمة تناله.

الثالثة والثلاثون: أنها سبب لدوام محبته للرسول عليه وزيادتها وتضاعفها، وذلك عقد من عقود الإيمان الذى لا يتم إلا به، لأن العبد كلما أكثر من ذكر المحبوب، واستحضاره فى قلبه، واستحضار محاسنه ومعانيه الجالبة لحبه، تضاعف حبه له وتزايد شوقه إليه.

فهذا قلب المؤمن: توحيد الله وذكر رسوله مكتوبان فيه لا يتطرق إليهما محو ولا إزالة.

قال معاذ بن جبل: «ما عمل آدمی عملاً أنجی له من عذاب الله من ذكر الله»..... وذكر رسوله عليه الله من تبع لذكره.

والمقصود: أن دوام الذكر سبب لدوام المحبة. فالذكر للقلب كالماء للزرع، بل كالماء للسمك لا حياة له إلا به.

الرابعة والثلاثون: أن الصلاة عليه عَلَيْظِيم سبب لمحبته للعبد، فإنها إذا كانت سببًا لزيادة محبة المصلى عليه له، كذلك هي سبب لمحبته هو للمصلى عليه.

الخامسة والثلاثون: أنها سبب لهداية العبد وحياة قلبه، فإنه كلما أكثر الصلاة عليه وذكره استولت محبته على قلبه، حتى لا يبقى في قلبه معارضة

لشيء من أوامره.

السادسة والثلاثون: أنها سبب لعرض اسم المصلى عليه علي وذكره عنده كما تقدم قوله عليه الله الله على الله على الله وقوله: «إن الله وكل بقبرى ملائكة يبلغونى عن أمتى السلام»(٢)... وكفى بالعبد نبلاً أن يُذكر اسمه بين يدى رسول الله عليه الله عليه الله عليه الله على الله

السابعة والثلاثون: أنها سبب لتثبيت القدم على الصراط، والجواز عليه، لحديث عبد الرحمن بن سمرة الذى رواه عنه سعيد بن المسيب فى رؤيا النبى عرصية الرحمن بن سمرة الذى رواه عنه سعيد بن المسيب فى رؤيا النبى عرصية : «ورأيت رجلاً من أمتى يـزحف على الصراط ويـحبو أحيانًا ويتعلق أحيانًا، فجاءته صلاته على فأقامته على قدميه وأنقذته»(٣) رواه أبو موسى المدينى وبنى عليه كتابه فى «الترغيب والترهيب» وقال: هذا حديث حسن جداً.

الشامنة والشلائون: أن الصلاة عليه على أداء لأقل القليل من حقه، وشكر له على نعمته التى أنعم الله بها علينا، مع أن الذى يستحقه من ذلك لا يُحصَى علمًا ولا قدرة ولا إرادة، ولكن الله سبحانه لكرمه رضى من عباده باليسير من شكره وأداء حقه.

التاسعة والشلاثون: أنها متضمنة لذكر الله وشكره، ومعرفة إنعامه على عبيده يارساله.

الأربعون: أن الصلاة عليه عليه عليه عليه عليه على العبد هي دعاء. ودعاء العبد

<sup>(</sup>۱) صحیح: رواه أبو داود (۱۰٤۷) كتــاب الصلاة، والنســائى (۱۳۷٤) كتــاب الجمـعة، وابن مــاجه (۱۳۳۸) كتـاب ما جاء فى الجنائز، والدارمى (۱۹۷۲) كــتاب الصلاة، وأحمد (۱۹۷۲۹) أول مسند المدنيين رفظها أجمعين، وصححه العلامة الألبانى رحمه الله فى صحيح الجامع (۲۲۱۲).

<sup>(</sup>٢) صحيح: رواه النسائى (١٢٨٢) كتـاب السهو، والدارمى (٢٧٧٤) كتاب الرقــاق، وأحمد (٣٦٥٧) مسند المكثرين من الصحابة، من حديث عبد الله بن مسعود رضي وصححه العلامة الألبانى رحمه الله فى صحيح الجامع (٢١٧٤).

<sup>(</sup>٣) ضعيف: ذكره الهيثمى في المجمع (٧/ ١٧٩)، وضعفه العلامة الألباني رحمه الله في ضعيف الجامع (٣٠ / ٢٠٨٦).

وسؤاله من ربه نوعان:

أحدهما: سؤاله حوائجه ومهماته، وما ينوبه في الليل والنهار. فهذا دعاء وسؤال وإيثار لمحبوب العبد ومطلوبه.

وهاهنا نكتة حسنة لمن علَّم أمته دينه وما جاءهم به، ودعاهم إليه وحضهم عليه، وصبر على ذلك، وهي أن النبي علي الله من الأجر الزائد على أجر عمله مثل أجور من اتبعه. فالداعي إلى سنته ودينه، والمعلم الخير للأمة إذا قصد توفير هذا الحظ على رسول الله علي وصرفه إليه، وكان مقصوده بدعاء الخلق إلى الله التقرب إليه بإرشاد عباده، وتوفير أجور المطيعين له على رسول الله على الله التقرب إليه بأرشاد عباده، وتوفير أجور المطيعين له على رسول الله على الله النبة، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء الأجر في دعوته وتعليمه بحسب هذه النبة، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم(١).

# بعض صيغ الصلاة على النبي والله

وها هي بعض صيغ الصلاة على النبي عَيْطِكُم :

(۱) اللهم صلِّ على محمد وأزواجه وذريته، كما صليت على آل إبراهيم إبراهيم، وبارك على محمد وأزواجه وذريته، كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد(۲).

<sup>(</sup>١) مختصر جلاء الأفهام (ص: ٦٩-٧٧).

<sup>(</sup>٢) صحيح: رواه البخاري (٣٣٦٩) كتاب أحاديث الأنبياء.

- (۲) اللهم صلِّ على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد (١).
- (٣) اللهم صلِّ على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد (٢).
- (٤) اللهم صلَّ على محمد عبدك ورسولك، كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم (٣).
- (٥) اللهم صلِّ على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد (٤).
- (٦) اللهم صلِّ على محمد وعلى آل محمد، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد (٥).
- (۷) اللهم صلِّ على محمد النبى الأمى وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم، وبارك على محمد النبى الأمى، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد (٢).

<sup>(</sup>١) صحيح: رواه مسلم (٤٠٥) كتاب الصلاة.

<sup>(</sup>٢) صحيح: رواه البخاري (٣٣٧٠) كتاب أحاديث الأنبياء.

<sup>(</sup>٣) صحيح: رواه البخارى (٤٧٩٨) كتاب تفسير القرآن.

<sup>(</sup>٤) صحيح: رواه البخاري (٣٣٧٠) كتاب أحاديث الأنبياء.

<sup>(</sup>٥) رواه أحمد (١١٨/٤) بإسناد صحيح.

<sup>(</sup>٦) رواه أحمد (١١٩/٤) بإستاد صحيح.



# النبى ويسلم ونعمة الأمل

وها نحن نتخيل مرة أخرى أننا نسير فى شوارع المدينة المنورة التى لطالما سار فيها النبى عليه المسلم وأصحابه. ولطالما تشرفت تلك البقعة المباركة بوجودهم.

وها نحن نتجه مباشرة إلى بيت النبى عَالِيَكُم – الذى هو أعظم بيت فى الكون كله رغم بساطته وتواضعه – لنسعد برؤية النبى عَالِيَكُم ونستأنس بمجالسته وترتوى قلوبنا بكلامه العذب الطيب.

فلما طرق نا الباب فتح لنا الحبيب المصطفى عَلَيْكُم وأذن لنا بالدخول، فلما دخلنا وجدنا النبى عَلَيْكُم جالسًا مع بعض أصحابه يبث الأمل فى قلوبهم ويقول: «ليبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار، ولا يترك الله بيت مَدر ولا وَبَر إلا أدخله الله هذا الدين، بعز عزيز أو بذُل ذليل؛ عزاً يعز الله به الإسلام، وذلاً يذل الله به الكفر»(١).

- ولم تكن هذه هي المرة الأولى التي يبث فيها النبي عَلَيْكُم الأمل في قلوب أصحابه. . بل كان دائمًا يبث الأمل في قلوبهم.

<sup>(</sup>۱) أخرجـه أحمد (۱۰۳/٤)، والـطبراني (۷/۲)، والحاكم (٤٧٧/٤)، وقــال: صحـيح على شرط الشيخين. والبيهقي (٩/ ١٨١)، وصححه العلامة الألباني رحمه الله في الصحيحة (٣).

حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت فلا يخاف إلا الله والذئب على غنمه، ولكنكم تستعجلون (١).

\* وها هو يقول الأصحابه: «إن الله زُوى لى الأرض، فرأيت مشارقها ومغاربها، وإن أمتى سيبلغ مُلكها ما زُوى لى منها»(٢).

\* وها هو في يوم الخندق عندما حاصر عشرة آلاف من الكفار مدينة الرسول وأرادوا القضاء على الإسلام والمسلمين.

وإذا بالنبى عَلِيَ الله الله المسرب تلك الصخرة التي عجز عنها أصحابه ويبث الأمل في قلوبهم.

أخذ النبى عَرَّا المعول ونزل الخندق وقال: «بسم الله» ثم ضرب الصخرة ضربة قوية فكسر ثُلثها وهو يقول: «الله أكبر أُعطيت مفاتيح الشام.. والله إنى لأنظر إلى قصورها الحمر الساعة».. ثم ضرب الصخرة ضربة ثانية فكسر الثلث الثانى وهو يقول: «الله أكبر أُعطيت مفاتيح فارس.. والله إنى لأُبصر قصر المدائن الأبيض» ثم ضرب الصخرة ضربة ثالثة فكسر ما تبقّى منها وهو يقول: «الله أكبر أُعطيت مفاتيح اليمن.. والله إنى لأُبصر أبواب صنعاء من مكانى هذا»(٣).

\* بل كان النبى عَلِيَّا الله عِلَمَ الأمل للعصاة والمذنبين حتى لا ييأسوا من رحمة الله . . بل كان يُحذر الناس من أن يُقنطوا أحدًا من رحمة الله .

<sup>(</sup>١) صحيح: رواه البخاري (٣٦١٢) كتاب المناقب.

<sup>(</sup>٢) صحيح: رواه مسلم (٢٨٨٩) كتاب الفتن وأشراط الساعة.

<sup>(</sup>٣) أخرجه أحمد (٣٠٣/٤ ، رقم ١٨٧١٦) وحسَّن إسناده الحافظ في اَلفتح (٧/ ٣٩٧).

\* هكذا كان النبي عَلَيْكُم يبث الأمل في كل لحظة في قلوب أصحابه وأمته من بعدهم.

\* فتعالوا بنا لنتعايش بقلوبنا وأرواحنا مع نعمة الأمل.

# لابد من الأمل(١)

ففى واقعنا المعاصر كثير من الأحداث التى يندى لها الجبين خجلاً، وتضيق بها صدور الذين لهم مسحة من أخلاق وقيم؛ حيث تحملت البشرية فى العقود الماضية من المعاناة والألم ما لم يشهد له البشر مشيلاً من قبل. ورغم التقدم العلمى والتقنى وما صحبه من مزايا وحسنات فقد وصلت البشرية إلى حالة غير مسبوقة من الانحدار الأخلاقى، وضعف القيم الإنسانية والاستهانة بها، وازدياد نزعات العنصرية والعدوانية، وضعف تقدير كرامة الإنسان.

وينطبق هذا تمامًا على واقع المسلمين وما يحدث لهم من تشريد وقتل واغتصاب، وما ينتشر بينهم من تفكُّك وضعف وانحصار؛ فكثرت المآسى، وأصابت ذوى الأخلاق الحميدة والنفوس الشريفة ببعض اليأس والإحباط، وعاش البعض في حالة من اليأس والقنوط؛ يرى الحياة كلها ظلمات، وأصبح عبوسًا مهمومًا متشائمًا!

\* ومن هنا كان لابد أن نُبُثَّ روح الأمل، وأن نضىء أنواره، ليعيش المرء على الأمل والرجاء في رحمة الله تعالى، والثقة واليقين في الخالق سبحانه.

وعلى العاقل المؤمن أن لا ييأس ولا يقنط، بل يصبر ويحتسب ويكون واثقًا في ربه على الدوام، وكله أمل ورجاء في رحمة الله تعالى.

<sup>(</sup>١) بتصرف من كتاب (الأمل) / للأستاذ: رضا سعد مدبولي.

فلنحيا إذن بروح الأمل، ولنجعله زادًا لنا يدفعنا إلى الحياة والجد والعمل.

- فبالأمل تنمو شجرة الحياة ويرتفع صرح العمران، ويشعر المرء
   بالسعادة والبهجة.
- وبالأمل والرجاء ينهض الإنسان ويعمل، ويكدّ ويتعب، ويتحول من الكسل والخمول إلى النشاط والهمة والكفاح.

وكثيراً ما نرى الناس يعيشون ويتحملون المصاعب والآلام على بريق الأمل والرجاء:

- فالزارع يزرع ويتعب أملاً في الحصاد.
- والتاجر يسافر ويجدُّ أملاً في الكسب والربح.
  - والطالب يذاكر ويجتهد أملاً في النجاح.
  - والمريض يتناول الدواء المُرَّ أملاً في الشفاء.
- والمذنب يرجع إلى ربه أملاً في قبول توبته وغفران ذنوبه.
  - والمؤمن يخالف هواه ويطيع ربه أملاً في رضوانه وجنته.
- والجندي يستبسل في المعركة ويجاهد أملاً في النصر أو الشهادة.
- والشعوب تتحمل ويلات الحرب وتصر على الكفاح أملاً في الحرية.

فالأمل يدفع المخفق إلى تكرار المحاولة، ويدفع الكسول إلى الجد، ويدفع المجد إلى المداومة، ويدفع الناجح إلى مضاعفة الجهد.

فهذا هو الأمل الذي نريده، وهذا هو الأمل الذي نبشُه؛ إنه عملُ وجِدُّ وكفاح ونشاط، إنه حياة دائمة متجددة، إنه ثقة ورجاء في الله، إنه تعلَق دائم ومستمر بالخالق المحسن البر الرحيم.

### ما الأمل؟

الأمل هو الرجاء، وهو ظن حصول ما فيه مَسَرَّة (١)، فإن كان الأمل هو توقُّع أو ظن حصول أسباب المسرات، فإن هذا التوقع أو الظن قد يحيا في نفس الإنسان وقد يموت على حسب ما يلاقيه الإنسان في حياته من مبشرات بحصول مظنونه أو منفرات بفوات ذلك المظنون.

ولا يحيا الأمل في الإنسان إلا بروح تبعثه في نفسه، كما لا يحيا الجسد إلا بالروح تدب في أركانه؛ وروح الأمل هي التي تجعله حيًا في النفس بالأسباب التي تُبقى هذا الأمل حيًا كالمبشرات التي تسره وتدفعه دائمًا إلى الحركة والعمل، كما قيل: «لولا الأمل ما كان العمل»، كما أنها تدفع عن نفس صاحبها كل الأسباب التي تميت الأمل في النفس؛ كالمتغيرات التي تدفعه إلى اليأس والقنوط.

#### طبيعة الأمل؛

الأمل والرجاء في تحصيل كل ما يعود على الإنسان وعلى مجتمعه بالنفع والخير في العاجل والآجل صفة محمودة؛ لأنها باعثة مُحركة على مواصلة العمل. وضد ذلك اليأس؛ وهو مذموم لأنه صادٌ عن العمل وقاطع للرجاء.

وأحوج الناس إلى الأمل: رجل غلب عليه اليأس، ورجل غلب عليه الخوف حتى أضر بنفسه وأهله، فهذان رجلان مائلان عن الاعتدال إلى طرف التفريط.

أما إذا كان الأمل حرصًا على الدنيا، وانكبابًا على ملذاتها، وحبًّا لها وإعراضًا عن الآخرة فهو مـذموم؛ وذلك كأمل العاصى المغرور المتمنى على

<sup>(</sup>١) المفردات للراغب الأصفهاني: (٢/ ١٩٠)، مادة (رجا).

الله تعالى الأمانى مع الإعراض عن العمل، وهو الذى قال الله سبحانه وتعالى فيه: ﴿ ذَرْهُمْ يَأْكُلُوا وَيَتَمَتَّعُوا وَيُلْهِهِمُ الأَمَلُ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ﴾ (١).

وقد أخبر النبى عَيْطِكِم أن الإنسان يظل محبًّا للدنيا، طويل الأمل فى أعراضها وإن كبرت سنه؛ فقال عَيْطِكِم : «لا يزال قلب الكبير شابًا فى اثنتين: فى حب الدنيا، وطول الأمل»(٢)

وعن عبد الله بن مسعود وَ قَالَ: خَطَّ النبى عَالِيْكُم خطًّا مربعًا، وخط خطًا في الوسط خارجًا منه، وخط خطوطًا صغارًا إلى هذا الذي في الوسط من جانبه الذي في الوسط، وقال: «هذا الإنسان، وهذا أجله محيط به - أو قد أحاط به - وهذا الذي هو خارج أمله، وهذه الخطط الصغار الأعراض؛ فإن أخطأه هذا نهشه هذا» (٣).

وهذا الأمل المذموم هو ما كان يخاف منه على خطي على المؤمنين حينما قال: «أخوف ما أخاف عليكم اثنتين: طول الأمل واتباع الهوى».

ولابد من معرفة أن الأمل في الله ورجاء مغفرته لابد أن يقترن بالعمل لا بالكسل والتمنى؛ فقد قال تعالى: ﴿ فَمَن كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلاً صَالحًا وَلا يُشْرِكْ بعبَادَة رَبّه أَحَدًا ﴾ (٤).

وقال عز وجل: ﴿ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أُولَئِكَ يَرْجُونَ رَحْمَتَ اللَّهِ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴾ (٥).

فلا يقول إنسان: إن عندى أملاً في الله، وأُحسن الظن به، ثم بعد ذلك نراه لا يؤدى ما عليه تجاه الله في فروض وأوامر، ولا ينتهى عما نهى الله

<sup>(</sup>١)سورة الحجر: الآية: (٣).

<sup>(</sup>٢) صحيح: رواه البخاري (٦٤٢٠) كتاب الرقاق.

<sup>(</sup>٣) صحيح: رواه البخاري (٦٤١٧) كتاب الرقاق.

<sup>(</sup>٤) سورة الكهف: الآية: (١١٠).

<sup>(</sup>٥) سورة البقرة: الآية: (٢١٨).

عنه. . . والذي يفعل ذلك إنما هو مخادع يغش نفسه .

وأوضح الإمام ابن القيم في مدارج السالكين الفرق بين الرجاء والتمنى فقال: «والفرق بينه وبين التمنى أن التمنى يكون مع الكسل، ولا يسلك بصاحبه طريق الجد والاجتهاد، والرجاء يكون مع بذل الجهد وحسن التوكل.

فالأول: كحال من يتمنى أن يكون له أرض يبذرها ويأخذ زرعها.

والثاني: كحال من يشق أرضه ويفلحها ويبذرها ويرجو طلوع الزرع؛ ولهذا أجمع العارفون على أن الرجاء لا يصح إلا مع العمل.

فلا بد في الرجاء والأمل من الأخذ بالأسباب، وإلا أُطلق على هذا الأمل حُمق وغرور، وكان من قبيل العجز.

### الإيمان قرين الأمل

الإيمان والأمل متلازمان؛ فالمؤمن أوسع الناس رجاءً، وأكثرهم تفاؤلاً واستبشاراً، وأبعدهم عن التشاؤم والتبرم والضجر؛ إذ الإيمان معناه الاعتقاد بقوة عُليا تدبر هذا الكون، لا يخفى عليها شيء، ولا تعجز عن أي شيء، الاعتقاد بقوة غير محصورة، ورحمة غير متناهية، وكرم غير مجدود.

الاعتقاد بإله قدير رحيم، يجيب المضطر إذا دعاه، ويكشف السوء، ويمنح الجزيل، ويغفر الذنوب، ويقبل التوبة عن عباده، ويعفو عن السيئات.

- إلهٌ هو أرحم بعباده من الوالدة بولدها، وأبرُّ بخلقه من أنفسهم.
- إله يبسط يده بالليل ليتوب مسىء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسىء الليل.

- إله يفرح بتوبة عبده أشد من فـرحة صاحب الضالة إذا وجد ضالته، والغائب إذا وفد على أهله، والظمآن إذا ورد الماء.
- إله يجزى الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف أو يزيد، ويجزى السيئة بمثلها أو يعفو.
- إله يدعو المعرض عنه من قريب، ويتلقى المقبل عليه من بعيد ويقول: «أنا عند ظن عبدى بى، وأنا معه إذا ذكرنى؛ فإن ذكرنى فى نفسه ذكرته فى نفسى، وإن ذكرنى فى ملإ ذكرته فى ملإ خير منهم، وإن تقرّب إلى شبراً تقربت إليه ذراعًا، وإن تقرب إلى ذراعًا تقربت إليه باعًا، وإن أتانى يمشى أتيته هرولة»(١).

المؤمن الذي يعتصم بهذا الإله البر الرحيم، العزيز الكريم، الغفور الودود، ذي العرش المجيد، الفعال لما يريد، يعيش على أمل لا حَدَّ له، ورجاء لا تنفصم عُراه، إنه دائمًا متفائل، ينظر إلى الحياة بوجه ضاحك، ويستقبل أحداثها بثغر باسم، لا بوجه عبوس.

وإذا تغلب الياس على إنسان اسودًت الدنيا في وجهه وضاقت عليه الأرض بما رحبت، وتقطعت دونه الأسباب، وأوصدت في وجهه الأبواب.

ولا شك أن اليأس قرين الكفر؛ يقول تعالى: ﴿إِنَّهُ لا يَيْأُسُ مِن رَّوْحِ اللَّهِ إِلاَّ الْفَالُونَ ﴾ (٣). الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ ﴾ (٢) ، ويقول تعالى: ﴿ وَمَن يَقْنَطُ مِن رَّحْمَةِ رَبِهِ إِلاَّ الضَّالُونَ ﴾ (٣).

فكل من فقد الإيمان بالله حُـرم الأمل والنظرة المتفائلة للناس والكون والحياة، أما المؤمن فإنه يعيش بالأمل والتفاؤل والاستبشار.

<sup>\* \* \*</sup> 

<sup>(</sup>١) متفق عليه: رواه البخاري (٧٤٠٥) كتاب التوحيد، ومسلم (٢٦٧٥) كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار.

<sup>(</sup>۲) سورة يوسف: الآية: (۸۷).

<sup>(</sup>٣) سورة الحجر: الآية: (٥٦).

## ومن الألم يأتي الأمل

لا شك أن الإنسان يحب الراحة والمتعة ويكره الألم والحرمان ومع ذلك فقد يأتى الخير كله من وراء هذا الألم ﴿ لا تَحْسَبُوهُ شَرَّاً لَكُم بَلْ هُوَ خَيْرٌ لَكُم ﴾ (١). . . فقد يتألم الإنسان، فيفرُّ إلى الله - جلَّ وعـلا-؛ ليقف بين يديه مُصليًا خاشعًا باكيًا وهو الذي لم يسجد لله سجدة واحدة أيام الترف والدعة والراحة .

- وقد يتألم آخر فيتحرك فؤاده وتهـتز مشاعره، فيرفع يديه؛ ليدعو من قلبه؛ حتى يفرج الله همه وحزنه.

- وقد يتألم ثالث فيُخرج شحنة الألم التى تعتصر قلبه فى خطبة مؤثرة أو قصيدة رائعة ينتفع بها الناس من حوله.

\* إن أشد الناس تألمًا هم - في الغالب - أكثر الناس إبداعًا وعطاءً ولذلك نرى أصحاب الرسول على الذين عاشوا أحلك لحظات الألم والمعاناة: . . . ألم الجوع والفقر والأذى والطرد والتشريد وهجر الأوطان وألم القتل والجراحات المؤلمة . . . كانوا أكثر الناس بذلاً وتضحية وكانوا أفضل الناس كرمًا وجودًا ودينًا وخُلقًا.

\* نعم - أيها الأخ الحبيب - إن الإنسان الذي يتعب في حياته كشيرًا ويتألم يكون مؤثرًا فيمن حوله؛ لأن كلامه يخرج من القلب وأفعاله تعبر عن صدقه وإحساسه بمن حوله.

\* فسلا تحزن ولا تجسرع من الألم فلربما كان ذلك دافعًا لك إلى البسذل والعطاء ونقطة انطلاق إلى النجاح والنبوغ والتميز.

وأنا أقول عن نفسي (٢): لقد تألمت في حياتي كثيرًا كثيرًا، وكابدت المتاعب وعشت حياة كانت في غاية القسوة، فكان ذلك من أعظم الأسباب

<sup>(</sup>١) سورة النور: الآية: (١١).

<sup>(</sup>٢) العبد الفقير إلى الله (محمود المصرى).

التى جعلتنى أشعر بآلام الناس من حولى، وأكره الظلم أكثر من أى شىء وأحرص كل الحرص على أن أبذل دعوتى للناس بكل رحمة وحنان... بل لا أكون مبالغًا حينما أقول: إن الآلام التى اعتصرت قلبى تحولت إلى بسمة لا تفارق وجهى أبدًا، فلقد جعلت الألم والبسمة عُملة واحدة لها وجهان فجعلت الألم فى قلبى وجعلت البسمة لمن حولى؛ لأن الناس ليس لهم أى ذنب فى أن يشاركونى أحزانى... فكلما ابتسمت فى وجه مسلم وكانت بسمتى سببًا فى سعادته، زال الألم من قلبى بقدر إسعادى لغيرى.

\* بل إن الألم كان سببًا في أن أقف متحديًا نفسى أن أكون ناجعًا في حياتي، وفي دعوتي، وفي آخرتي. . . وهكذا يكون الألم دافعًا لنا جميعًا لأن ننجح في ديننا ودنيانا (١).

## الأمل عند الأنبياء (عليهم السلام)

الأمل والرجاء خُلق من أخلاق الأنبياء، وهو الذى جعلهم يواصلون دعوة أقوامهم إلى الله سبحانه دون يأس أو ضيق، برغم ما كانوا يلاقونه من أذى وإعراض وعدم سماح لدعوة الله.

## الأمل عند نبى الله نوح عليه السلام

ظل نبى الله نوح عليه السلام يدعو قومه إلى الإيمان بالله ألف سنة إلا خمسين عامًا دون أن يملَّ أو يضجر أو يسأم، بل كان يدعوهم بالليل والنهار، في السر والعلن، فُرادى وجماعات، ولم يترك طريقًا من طرق الدعوة إلا سلكه معهم أملاً في إيمانهم، . . يقول تعالى عنه : ﴿ قَالَ رَبِّ إِنِّي الله حَوْثُ قُومِي لَيْلاً و نَهَارًا ۞ فَلَمْ يَزِدْهُمْ دُعَائِي إِلاَّ فِرَارًا ۞ وَإِنِّي كُلِّمَا دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ جَعَلُوا أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ وَاسْتَغْشَوا ثِيَابَهُمْ وَأَصَرُوا وَاسْتَكْبَرُوا اسْتِكْبَارًا ۞ ثُمَّ

<sup>(</sup>١) لا تحزن وابتسم للحياة / للمصنف (ص ٤٨-٤٩).

إِنِّي دَعَوْتُهُمْ جِهَارًا 🛆 ثُمَّ إِنِّي أَعْلَنتُ لَهُمْ وَأَسْرَرْتُ لَهُمْ إِسْرَارًا ﴾ (١) .

وقد أوحى الله تعالى إلى نـوح أنه لن يؤمن مـعـه أحـد إلا من آمن واتَّبعه، فصنع السفينة بأمر الله، وأنجاه الله هو والمؤمنين.

## الأمل عند نبى الله إبراهيم عليه السلام

أعطى الله سبحانه نبيه إبراهيم الرشد والحكمة منذ صغره، وابتعثه رسولاً إلى قومه، وكان أبوه ممن يعبد الأصنام، فدعا إبراهيم أباه إلى الحق بألطف عبارة وأحسن إشارة، وبيَّن له بُطلان ما هو عليه من عبادة الأوثان التي لا تسمع ولا تُبصر ولا تغنى عنه شيئًا.

فلما عرض إبراهيم عليه السلام على أبيه الهداية والرشد توعَده أبوه آزر وهدَّده، ولم يقبل منه نصحًا، فخرج إبراهيم إلى حَرَّان، ورأى أهلها يعبدون الكواكب، فناظرهم في ذلك ودعاهم إلى الله.

ولماً أنكر إبراهيم عليه السلام على قومه ببابل عبادتهم للأصنام، وقام فكسرها، وناظرهم في عبادتها، أجمعوا أمرهم على إلقائه في النار وتحريقه بها وظلوا يجمعون حطبًا من كل الأماكن لمدة طويلة، ثم أضرموا فيه نارًا عظيمة لم يُر لها مثيل، ووضعوا إبراهيم في كفة منجنيق، وألقوه في النار، وهو يقول: حسبي الله ونعم الوكيل، فكانت النار بردًا وسلامًا عليه بأمر الله.

يقول ابن عباس وها: «حسبنا الله ونعم الوكيل: قالها إبراهيم عليه السلام حين ألقى في النار، وقالها محمد عليه حين قالوا: ﴿ اللَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاخْشُوهُمْ فَزَادَهُمْ إِيمَانًا وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ ﴾ (٢) » (٣).

سورة نوح: الآيات: (٥-٩).

<sup>(</sup>٢) سورة آل عمران: الآية: (١٧٣).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخارى في صحيحه كتاب تفسير القرآن، ح (٤٥٦٣).

وهكذا كان إبراهيم عليه السلام واثقًا في ربه راجيًا رحمته، عنده الأمل واليقين في واليقين في نصر الله ووقوفه بجانب المؤمنين، فكان هذا الأمل واليقين في الله قوة تعينه على أعباء الدعوة ونورًا يضيء له الطريق.

وها هو ذا عندما يبلغ الكبر، ويصير شيخًا كبيرًا في السن، وزوجته سارة عاقر لا تلد؛ لا يفقد الأمل في أن يرزقه الله بالأولاد والذرية الصالحة، فيدعو ربه قائلاً: ﴿رَبِّ هَبْ لِي مِنَ الصَّالِحِينَ ﴾(١)، فرزقه الله سبحانه بإسماعيل من زوجته هاجر، وقيل إن سن إبراهيم عند مولد إسماعيل قد بلغ ستًا وثمانين سنة، ثم يأخذ إبراهيم زوجته هاجر وابنها إسماعيل عند البيت الحرام امتثالاً لأمر الله – وكانت مكة وقتذاك صحراء قاحلة لا أنيس فيها ولا جليس – فترك لهما جرابًا فيه تمر ووعاءً فيه ماء.

وبعد فترة نفد التمر والماء، وبكى الرضيع إسماعيل، لكن هاجر لم تيأس من رحمة الله، وظلت تبحث فى الوادى وتصعد جبل الصفا لتنظر عليه هل تجد إنسانًا أو مغيثًا لها، ثم تنزل منه سريعًا لتصعد إلى جبل المروة فلم تر أحدًا، وفعلت ذلك سبع مرات، ثم جاءها الفرج وأدركتها رحمة الله، ونبع بئر زمزم، وتجمع الناس عند الماء فعمروا المكان.

ثم رزق الله سبحانه إبراهيم بولد آخر هو نبى الله إسحاق من زوجته سارة العاقر التى لا تلد، وقد أثنى إبراهيم على ربه شاكراً له تلك النعمة العظيمة، فقال: ﴿ الْحَمْدُ لِلّهِ الَّذِى وَهَبَ لِى عَلَى الْكِبَرِ إِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ إِنَّ رَبِّى لَسَمِيعُ الدُّعَاء ﴾ (٢).

\* \* \*

<sup>(</sup>١) سورة الصافات: الآية: (١٠٠).

<sup>(</sup>۲) سورة إبراهيم: الآية: (۳۹).

## الأمل عند نبى الله موسى عليه السلام

ظهر الأمل والثقة في نصر الله بصورة جليَّة في موقف نبى الله موسى عليه السلام مع قومه حين طاردهم فرعون وجنوده واقترب منهم، فشعر بنو إسرائيل بالياس حينما وجدوا فرعون على مقربة منهم، وظنوا أنه سيدركهم، خاصة أنهم لم يجدوا أمامهم سوى البحر، فقالوا لموسى: ﴿إِنَّا لَمُدْرَكُونَ ﴾ فقال لهم نبى الله موسى عليه السلام في ثقة ويقين: ﴿كَلاَّ إِنَّ مَعِي رَبِي سَيَهْدِينِ ﴾ (١).

فأمره الله سبحانه أن يضرب بعصاه البحر، فانشقَّ نصفين، ومشى موسى وقومه وعبروا البحر في أمان، ثم عاد البحر كما كان، فغرق فرعون وجنوده، ونجا موسى ومن آمن معه.

## الأمل عند نبى الله أيوب عليه السلام

ابتلى الله سبحانه نبيه أيـوب عليه السلام في نفسه وماله وولده، إلا أنه لم يفقد أمله في أن يرفع الله الضُّرَّ عنه، وكان دائم الدعاء لله تعالى، يقول تعالى: ﴿وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ أَنّى مَسَنّىَ الضُّرُّ وَأَنتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ ﴾ (٢).

فلم يُخيِّب الله أمله، فحقق رجاءه وشفاه الله وعافه وعوَّضه عما فقده، يقول تعالى: ﴿ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِن ضُرِّ وَآتَيْنَاهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُم مَّعَهُمْ رَحْمَةً مِّنْ عِندِنَا وَذِكْرَىٰ لِلْعَابِدِينَ ﴾ (٣).

\* \* \*

<sup>(</sup>١) سورة الشعراء: الآيتان: (٦١، ٦٢).

<sup>(</sup>٢) سورة الأنبياء:الآية: (٨٣).

<sup>(</sup>٣) سورة الأنبياء: الآية: (٨٤).

## الأمل عند نبى الله يونس عليه السلام

ظل نبى الله يونس يدعو قـومه، فلم يستجـيبوا له، فتوعَّـدهم بعذاب الله، وترك البلد لأن العذاب سينزل عليهم، وهنا هرع قوم يونس إلى الله يتوبون إليه ويستغفرونه، حتى رفع الله عنهم العذاب؛ يقول تعالى: ﴿فَلَوْلا كَانَتْ قَرْيَةٌ آمَنَتْ فَنَفَعَهَا إِيمَانُهَا إِلاَّ قَوْمَ يُونُسَ لَمَّا آمَنُوا كَشَفْنَا عَنْهُمْ عَذَابَ الْخِزْي فِي الْحَيَاة الدُّنْيَا وَمَتَعْنَاهُمْ إِلَىٰ حينٍ ﴾ (١).

أما نبى الله يونس عليه السلام فقد ركب سفينة فى البحر، ولكثرة حمولة السفينة اقتربت من الغرق، فأجروا بينهم قرعة على من تقع عليه يُلقى نفسه فى الماء ليخف حمل السفينة، فوقعت القرعة على يونس، ولما القى بنفسه فى الماء إذا بحوت ضخم يبتلعه، وصار يونس فى بطن الحوت يعيش فى ظلمات شديدة، ومع ذلك لم يياس، بل ظل يُسبِّح ربه ويدعوه؛ يعيش فى ظلمات شديدة، وأمر الحوت أن يُخرجه من بطنه ليعود إلى قومه؛ حتى استجاب الله له، وأمر الحوت أن يُخرجه من بطنه ليعود إلى قومه؛ يقول الله تعالى: ﴿وَذَا النُّونَ إِذَ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَن نَقْدرَ عَلَيْه فَنَادَىٰ فى الظُلُمَاتِ أَن لاَ إِلهَ إِلاَّ أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ (سَمَ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَيْنَاهُ مِن الْغُمْ وَكَذَلِكَ نُنجى الْمُؤْمِنِينَ ﴾ (٢).

## الأمل عند نبى الله زكريا عليه السلام

كبر نبى الله زكريا، وكانت زوجته عاقرًا لا تلد، لكن أمله فى الذرية الصالحة لم ينقطع، وذات يوم وجد عند مريم طعامًا فسألها: ﴿ أَنَّىٰ لَكِ هَذَا ﴾ فاجابت: ﴿ هُوَ مِنْ عِندِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴾ (٣).

<sup>(</sup>١) سورة يونس: الآية: (٩٨).

<sup>(</sup>٣) سورة الأنبياء: الآيتان: (٨٧-٨٨).

<sup>(</sup>٣) سورة آل عمران: (٣٧).

وهنا ازداد أمل زكريا في رحمة الله ورزقه، فدعا ربه أن يرزقه.

يقول تعالى: ﴿ هُنَالِكَ دَعَا زَكَرِيًّا رَبَّهُ قَالَ رَبَّ هَبْ لِي مِن لَدُنكَ ذُرِيَّةً طَيِّبَةً إِنَّكَ سَمِيعُ الدُّعَاءِ ﴾ (١) فاستجاب الله له، وحقق أمله، ورزقه بيحيى؛ قال تعالى: ﴿ فَنَادَتُهُ الْمَلائكَةُ وَهُو قَائمٌ يُصَلِّى فِي الْمِحْرَابِ أَنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكَ بِيَحْيَىٰ مُصَدِقًا بِكَلِمَةً مِنَ اللَّهُ وَسَيْدًا وَحَصُورًا وَنَبَيًّا مَنَ الصَّالِحِينَ ﴾ (٢).

## الأمل عند نبي الله محمد عربي

كان النبى عَلَيْكُ حريصًا على هداية قومه، ولم يبأس يومًا من تحقيق ذلك، وكان دائمًا يدعو ربه أن يهديهم ويشرح صدورهم للإسلام.

وقد ظل النبى عَلَيْكُم فى مكة ثلاثة عشر عامًا يدعو قومه إلى الإسلام، فيلقون دعوته بالاستهزاء، وقرآنه باللغو فيه والتكذيب، وآياته بالتعنت والعناد، وأصحابه بالأذى والعذاب، فما لانت له قناة، ولا انطفأ فى صدره أمل، ولما اشتد أذى المشركين لأصحابه أمرهم بالهجرة إلى الحبشة.

وجاءه أحد أصحابه خباب بن الأرت وطفى وكانت مولاته تكوى ظهره بالحديد المحمى، فضاق بهذا العذاب المتكرر ذرعًا، وقال للرسول عاليه في ألم : ألا تدعو لنا؟ ألا تستنصر لنا؟ ، فقال النبي عاليه الصاحبه، داعيًا إياه إلى الصبر على بأساء اليوم أملاً في نصر الغد: «قد كان من قبلكم يُؤخَذ الرجل، فيُحفر له في الأرض، فيُجعل فيها، فيجاء بالمنشار، فيوضع على رأسه، فيُجعل نصفين، ويُمشط بأمشاط الحديد ما دون لحمه وعظمه، فما يصده ذلك عن دينه، والله ليُستمن الله هذا الأمسر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه، ولكنكم تستعجلون» (٣).

<sup>(</sup>١) سورة آل عمران: الآية: (٣٨).

<sup>(</sup>۲) سورة آل عمران: الآية: (۳۹).

<sup>(</sup>٣) رواه البخارى في صحيحه، كتاب الإكراه، ح (٦٩٤٣).

ولقد جاءه ملك الجبال عليه السلام بعد رحلة الطائف الشاقة، وقال له: لقد بعثنى ربى إليك لتأمرنى بأمرك؛ فما شئت، إن شئت أن أُطبق عليهم الأخشبين، فقال عليه إلى أرجو أن يُخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده لا يشرك به شيئًا» (١).

لقد كان رسول الله عَلَيْكُم واثقًا في نصر الله له، وبدا ذلك واضجًا في ردّه على أبي بكر الصديق أثناء وجودهما في الغار ومطاردة المشركين لهما، فقال له بكل ثقة وإيمان: ﴿لا تَحْزَنْ إِنَّ اللّهَ مَعْنَا ﴾ (٢).

## أثر الأمل على الفرد والأسرة والمجتمع

## أ - أثر الأمل على الفرد:

المؤمن الذي يعتصم بالله سبحانه يعيش على أملٍ لا حَدَّ له؛ فهو متفائل دائمًا ينظر إلى الحياة بوجه ضاحك، ويتقبل أحداثها بثغر باسم لا بوجه عبوس.

- فهو إذا حـــارب كان واثقًا بالنصر لأنه مع الله؛ . . . يقــول تعالى عن عباده المؤمنين: ﴿ إِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنصُورُونَ (٧٧) وَإِنَّ جُندَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ ﴾ (٣).
- وإذا مرض لم ينقطع أمله في العافية؛ يقول تعالى: ﴿ الَّذِي خَلَقَنِي فَهُوَ يَهُو َ لِهُ وَ الَّذِي خَلَقَنِي فَهُو َ يَهُدِينِ (٧٧) وَ الْذِي هُو يَهُو يَهُو يَهُو يَهُو يَهُو يَهُو يَهُو اللَّهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَا عَلَى اللَّهُ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَا عَلَّا عَا
- وإذا اقترف ذنبًا لم يبأس من المغفرة، ومهما يكن ذنبه عظيمًا فإن عفو الله أعظم؛ يقول تعالى: ﴿ قُلْ يَا عِبَادِىَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لا تَقْنَطُوا مِن

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخارى فى صحيحه، كتاب بدء الخلق، ح (٣٢٣١)، ومسلم فى صحيحه، كتاب الجهاد والسير، ح (١٧٩٥).

<sup>(</sup>٢) سورة التوبة: الآية: (٤٠).

<sup>(</sup>٣) سورة الصافات: الأيات: (١٧٢، ١٧٣).

<sup>(</sup>٤) سورة الشعراء: الآيات: (٧٨-٨٠).

رَّحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُو َ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ ﴾ (١) .

- وهو إذا أُعسر انتظر اليُسر؛ لقوله تعالى: ﴿ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ۞ إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ۞ إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ﴾ (٢).
- وهو إذا انتابته كارثة من كوارث الزمن كان على رجاء من الله أن يأجره في مصيبته ويخلفه خيرًا منها؛ يقول تعالى: ﴿ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ ( ١٠٠٠ أُولْئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ ﴾ (٣).
- وهو إذا عادى أو كَرِه كان قريبًا إلى الصلة والسلام، راجيًا في الصفاء والوثام، مؤمنًا بأن الله أن يَجْعَلَ والوثام، مؤمنًا بأن الله يُحَوِّل القلوب؛ يقول تعالى: ﴿عَسَى اللَّهُ أَن يَجْعَلَ بَيْنُكُمْ وَبَيْنَ الَّذِينَ عَادَيْتُم مِنْهُم مَّودَةً وَاللَّهُ قَديرٌ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴾ (٤).
- وهو إذا رأى الباطل يـقوم فى غفلة الحق أيقن أن الباطل إلى زوال، وأن الحق إلى ظهور وانتـصار؛ يقـول تعالى: ﴿ بَلْ نَقْدُفُ بِالْحَقِّ عَلَى الْبَاطِلِ فَيَدْمَغُهُ فَإِذَا هُو زَاهِقٌ ﴾ (٥) ، ويقول تعالى: ﴿ فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً وَأَمَّا مَا يَنفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فَى الأَرْضِ ﴾ (٦) .
- وهو إذا أدركته الـشيخوخة وكبر سنَّه، أخذ يرجو حياة أخرى فيها شباب بلا هرم، وحياة بلا موت، وسعادة بلا شقاء؛ في ﴿جَنَّاتِ عَدْنِ الَّتِي وَعَدَ الرَّحْمَنُ عَبَادَهُ بِالْغَيْبِ إِنَّهُ كَانَ وَعْدُهُ مَأْتِيًّا (١) لا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْواً إِلاَّ سَلامًا وَلَهُمْ رِزْقُهُمْ فِيهَا بُكْرَةً وَعَشَيًّا ﴾ (٧).

<sup>(</sup>١) سورة الزمر: الآية: (٥٣).

<sup>(</sup>٢) سورة الشرح: الآيتان: (٥، ٦).

<sup>(</sup>٣) سورة البقرة: الآيتان: (١٥٦، ١٥٧).

<sup>(</sup>٤) سورة الممتحنة: الآية: (٧).

 <sup>(</sup>۵) سورة الأنبياء: الآية: (۱۸).

<sup>(</sup>٦) سورة الرعد: الآية: (١٧).

<sup>(</sup>٧) سورة مريم: الآيتان: (٦١، ٦٢).

قال عَيَّكُم : «إذا دخل أهل الجنة الجنة ينادى مُناد: إن لكم أن تحيوا فلا تموتوا أبداً وإن لكم أن تصحُوا فلا تسقموا أبداً، وإن لكم أن تشبُّوا فلا تهرموا أبداً، وإن لكم أن تنعموا فلا تبأسوا أبداً» (١).

الأمل إذن هو إكسير الحياة، ودافع نشاطها، ومخفف ويلاتها، وباعث البهجة والسرور فيها.

## هكذا يكون صاحب الأمل

- الأمل والرجاء يُحوّلان الإنسان إلى طاقة خلاقة، فيصير إنسانًا مبدعًا جديرًا بإنسانيته؛ لأنه يرجو ربه ويؤمن به سبحانه...، والإسلام هو الرسالة القادرة على بناء إنسان قوى متوازن متكامل الشخصية: يمشى على الأرض ويتطلع إلى السماء، يعايش الواقع ويرنو إلى المثال، يعمل للدنيا ولا ينسى الآخرة، يجمع المال ولا ينسى الحساب، يأخد الحق ولا ينسى الواجب، يتعامل مع الخلق ولا ينسى الخالق، يعتز بماضيه ولا ينسى حاضره ومستقبله، يحب قومه ولا ينسى إعلاح غيره، يحب قومه ولا ينسى إوبالحر غيره، يعتدى ويهدى، ويأتمر ويأمر، وينتهى وينهى؛ فهو دائمًا داع إلى الخير، آمرٌ بالمعروف، ناه عن المنكر، حافظ لحدود الله يتواصى مع سائر المؤمنين بالحق وبالصبر، كمًا أمر الله في قوله: ﴿ وَالْعَصْرِ ١٠ إِنَّ الإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ ١٠ إِلاً الإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ ١٠ إِلاً الإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ ١٠ إِلاً النَّنِ آمَنُوا وَعَملُوا الصَّالِحَات وتَوَاصَوْا بالْحَقّ وَتَوَاصَوْا بالصَّرْ ﴾ (٢) إلاً

## ب-أثر الأمل على الأسرة؛

وإذا سَرَتُ روح الأمل في الأسرة امتلأت أركانها بالتفاؤل والبشر والسعادة. فالأسرة المتفائلة إذا مرض لها مريض عاشت بالأمل في شفاء هذا

 <sup>(</sup>١) صحيح: أخرجه مسلم (٢٨٣٧) كـتاب الجنة وصفة نعيمهـا وأهلها / باب: في دوام نعيم أهل الجنة ونودوا أن تلكم الجنة.

<sup>(</sup>٢) سورة العصر: الآيات: (١-٣).

المريض، وإذا مرت بها ضائقة علمت أن مع العسر يسرًا، وإذا ابتُليت علمت أن الله يختبرها فتصبر على البلاء حتى ينفك هذا الكرب. وهي متماسكة في مواجهة أية مشاكل تواجهها مهما كان حجمها – وما أكثر هذه المشاكل – وكلما مرت بمشكلة من مشاكل الحياة تجدها أسرة متماسكة متحدة في التفكير لحل المشكلة، ولا تجد بينها فرد يتخلى أو أخ يائس، حتى وإن و بجد هذا الفرد تجد باقى الأفراد يؤازرونه.

وهى أسرة تعيش فى ترابط على قلب رجل واحد، ودائمًا ما ترى الأمن والسكينة والرحمة والطمأنينة والهدوء داخلها.

### ج- أثر الأمل على المجتمع:

كذلك فإن هذا المجتمع يتصف بالتكامل والتضامن، بحيث ينهض القوى بالضعيف، ويعود الغنى على الفقير، ولا يضيع عاجز ولا مسكين، ودائمًا وأبدًا ما يتواصى أبناء هذا المجتمع ويتناصحون، وكل إنسان يرى أنه مسؤول عمن حوله من أبناء محتمعه؛ ينصح لهم وينصحون له، ويوصيهم بالحق والصبر ويتقبل الوصية منهم.

وهو مجتمع يتصف بالتطهر والترقّى؛ لأنه مجتمع نظيف يُربى أبناءه على الطهارة والعفة والإحصان، ويُحرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن، ومن ابتُلى منهم بمعصية استتر وتاب ورجع.

ومما لا شك فيه أن مجتمعًا قائمًا على هذه الأسس يعتصم بحبل الله سبحانه وينشر داخله روح الإسلام هو مجتمع ملىء بالأمل؛ حيث تشيع روح الأمل والتفاؤل بين أفراده ويسعون دائمًا نحو التقدم.

#### كيف تحصل على التفاؤل؟

وفيا يلى مجموعة من الخطوات العالمية التي عن طريقها يمكن أن يصير الإنسان متفائلاً وأن يصبح سعيدًا، ولكن في البداية عليه أن يدرك أن الغرض الحقيقي من الحياة هو أن يعبد الله عز وجل، وبالعبادة الحقة لله تعالى يحقق الخير ويسعد نفسه والآخرين، ولبلوغ هذه الغاية ينبغي مراعاة ما يلى:

1 – اختر الوسط الذي يلائمك: فلكى تجلب لنفسك التفاؤل صاحب أهل الخير والصلاح؛ لأن المؤمن متفائل بعيد عن اليأس والتشاؤم، وابتعد عمن لا يثقون بأنفسهم ومن يترددون في كل عمل، وكذلك الحاسدين والمتشائمين الذين يتضجرون دائمًا لغير سبب مفهوم.

Y- انظر دائمًا إلى الجانب الحسن: كل شيء فيه جانبان: جانب حسن جميل إيجابي، وجانب سلبي، والإنسان المتفائل يَجْمُل في عينيه كل شيء، والمتشائم يقبح في عينيه كل شيء، فانظر دائمًا إلى الجانب الحسن، وتغاضً عن عيوب الناس وسيئاتهم، . . . والعاقل هو الذي ينسى عيوب الناس وينشغل بعيبه.

٣- تقدير النفس والثقة بها دائمًا: حاول دائمًا أن تستمد من إيمانك بالله ثقة تجعلك واثقًا من نفسك في إنجاز ما ينبغي عليك عمله؛ وذلك لكى تعمل بجد ويقين للوصول إلى الهدف المنشود.

٤- أحبِب عملك: أكثر الأعمال إنتاجًا ما كان ثمرة يدين تعملان فيه عن حب واقتناع، والشخص الذى يهدف إلى السعادة والنجاح فى كل ما يؤديه من أعمال لا يستطيع أن يصل إلى هدف إلا إذا أحب عمله وأقبل عليه فى مرح وابتهاج.

٥- احتفظ بالتوازن بين روحك وجسمك: الإنسان مخلوق من جسد وروح، لكل منهما متطلبات ينبغى تحققها لكى يحدث له التوازن؛ فيجب أن تعطى جسدك ما يحتاج إليه من الراحة والطعام والشراب، وحينما تبدأ عملك وجسمك قد أخذ قسطه من الراحة، فإنك تُقبل عليه بنشاط وجدية، ويكون الإتقان فيه متحققًا بدرجة كبيرة، كما يجب أن تعطى الروح غذاءها من الطاعة والعبادة، وعلى كُلِّ منا أن يُحصِّن نفسه بالإيمان بالله، فالإيمان هو الذى يُحرك الجبال ويؤدى إلى النجاح والصحة والسعادة.

7- الحوادث أكبر مُعين لنا: لا يسلم الإنسان في الدنيا من التعرض للسوء والبلاء، والمؤمن يستقبل ذلك بإيمان وصبر، فيرضى بقضاء الله سبحانه، وعلى العاقل أن يستقبل الحوادث في هدوء، ولا يجعل للوساوس واليأس والجبن إلى نفسه سبيلاً؛ يقول النبي عالياً : «عجبًا لأمر المؤمن؛ إن أمره كله خير، وليس ذاك لأحد إلا للمؤمن؛ إن أصابته سراء شكر فكان خيرًا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرًا له»(١).

## ٧- كيف تصبح أكثر ثقة بنفسك؟

ثقتك بنفسك تعنى نجاحك فى حياتك، والثقة وعدم التردد يرتبطان ارتباطًا وثيقًا بمدى معرفتك الحقيقية بنفسك.

\* ارضاء الضمير هو بداية بناء الثقة بالنفس؛ إذ إن إرضاء الضمير يعنى التصرف الصحيح والبعد عن الأخطاء التي سيحاسبنا الله عليها، فإذا حاسب الإنسان نفسه، وعرف أخطاءه، وتاب عنها وصحّع مساره، وأصبح مجموع تصرفاته صحيحًا زادت ثقته في نفسه، وهو ما يؤهله للمسير على درب النجاح والفلاح.

\* حب الآخرين والتعامل معهم بلباقة يجعلك شخصًا مرغوبًا فيه،

<sup>(</sup>١) رواه مسلم في الزهد والرقائق، ح (٢٩٩٩).

ويزيد من ثقتك في نفسك.

- \* الابتعاد نهائيًا عن الأفكار والمشاعر السلبية التي تحاول التأثير على شخصيتك؛ مثل القلق والخوف من الفشل وغيرهما.
- \* عاشر الناجحين الواثقين من أنفسهم، وتعلم كيف تتصرف مثلهم لو كنت مكانهم.
- \* حدد أهدافك التى ترغب فى تحقيقها على المدى القصير، مع مراعاة أن تكون هذه الأهداف واقعية وممكنة التحقيق، وعند تحقيقها ستزداد ثقتك فى نفسك .
- ٨- لا تجعل الشعور بالتقصير والنقص مُعَوقًا عن العمل: ثق أنه لا يوجد إنسان كامل، ولكن الإنسان الراغب حقًا في خوض غمار طريق النجاح يبحث دائمًا عن تلك الصفات أو المهارات التي لا يملكها، ويعمل على اكتسابها.
- 9- اقتل فى نفسك الخوف من الفشل: الخوف من الفشل مشكلة تواجهنا جميعًا، والخوف من الفشل عدوك اللدود الذى يتربص بك فى طريق النجاح ويقتل فيك روح المغامرة، وهذا الشعور والإحساس يصيبك بالإحباط.
- ١٠ دع النقد الهدام واحرص على النقد الإيجابي الذي يدفعك للعمل. . . قد يوجّه إليك بعض الأشخاص نقداً هدامًا غير حقيقي محاولاً أن يضعه حجر عثرة في طريق نجاحك.

لكى تنجح فى مواجهة النقد الهدام عليك أن تواجه ناقدك بابتسامة رقيقة تثبت له من خلالها أن كلماته عديمة التأثير لأنها ليست حقيقية، وبعبارة رقيقة تحاول من خلالها أن تمتص حدة هجومه تذكر له فيها أن ملاحظاته القيمة ستأخذها فى اعتبارك عندما تقوم بتقييم ما قاله من نقد، ولا تحاول الدخول فى مواجهة لإثبات خطأ ما يقوله.

وأكّد لمن يحاول انتقادك انتقادًا ظالمًا أن النقد لا يؤثر فيك بالسلب على الإطلاق؛ وأنه لا يمثل أى نوع من الحساسية بالنسبة لك، وأنها وجهات نظر، وأنك تحترم وجهات نظر وآراء الآخرين، ولا تستطيع أن تنتقدهم نقدًا قد يسبب لهم الغضب أو الإحراج.

وينبغى أن نُفرق بين هذا النقد الهدَّام وبين ما يقدمه لنا إخواننا من نُصح وتصحيح لأخطائنا وعيوبنا، . . . والعصمة للأنسبياء وحدهم، وكل ابن آدم خطَّاء، وخير الخطائين التوابون .

11- كن طموحاً وانظر دائماً إلى الأمام: النجاح في الحياة وتحقيق الطموحات والأهداف المرجوَّة ليس شعاراً يُرفع فحسب، ولكنه رغبة أكيدة يلزم لتحققها معرفة الطرق التي يمكن من خلالها الوصول إلى ذلك.

## ١٢ - لا تستسلم لأزماتك النفسية، وقُم بجلها بالطرق الصحيحة:

كثيرًا ما نشعر بالملل والسأم والضيق، ولا نجد سببًا مباشرًا وظاهرًا لتلك الظاهرة، وينعكس ذلك الشعور السلبى على حياتنا بصفة عامة، وعلى أعمالنا بصفة خاصة؛ مما يسبب لنا متاعب لا حصر لها قد تصل إلى حد الإحباط والفشل وعدم تحقيق النجاح المرجو.

\* أسأل الله أن يرزقني وإياكم نعمة الأمل.



# النبى ويالله وإفشاء السلام

وها نحن نتخيل مرة أخرى أننا نسير في شوارع المدينة المنورة التي لطالما سار فيها النبي عالم وأصحابه. ولطالما تشرفت تلك البقعة المباركة بوجودهم.

وها نحن نتجه مباشرة إلى بيت النبى عَلَيْكُم - الذى هو أعظم بيت فى الكون كله رغم بساطته وتواضعه - لنسعد برؤية النبى عَلَيْكُم ونستأنس بمجالسته. . . وترتوى قلوبنا بكلامه العذب الطيب.

فلما طرقنا الباب فتح لنا الحبيب المصطفى عَلَيْكُ اللهِ وأَذَنَ لنا بالدخول.

فلما دخلنا وجدنا النبى على النبى الله على النبى الله النبي الله النبي الله النبي الله النبي النبي

فتعالوا بنا لنتعايش بقلوبنا وأرواحنا مع نعمة إفشاء السلام.

## إفشاء السلام

قال الله تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بَيُوتًا غَيْرَ بَيُوتِكُمْ حَتَّىٰ تَسْتَأْنسُوا وَتُسلَمُوا عَلَىٰ أَهْلِهَا ﴾ (٢) ، وقال تعالى : ﴿ فَإِذَا دَخَلْتُم بِيُوتًا فَسلَمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِنْ عِند اللَّه مُبَارَكَةً طَيِّبَةً ﴾ (٣) ، وقال تعالى : ﴿ وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّة فَحَيُّوا بِيَا حُسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا ﴾ (٤) ، وقال تعالى : ﴿ هَلْ أَتَاكَ جَدِيثُ ضَيْفٍ إِبْرَاهِيمَ بِالْمُوا عَلَىٰ إَبْرَاهِيمَ

<sup>(</sup>١) صحيح: رواه مسلم (٥٤) كتاب الإيمان.

<sup>(</sup>٢) سورة النور: الآية: (٢٧).

<sup>(</sup>٣) سورة النور: الآية: (٦١).

<sup>(</sup>٤) سورة النساء: الآية: (٨٦).

الْمُكْرَمِينَ (٢٤) إِذْ دَخَلُوا عَلَيْه فَقَالُوا سَلامًا قَالَ سَلامٌ قَوْمٌ مُنكَرُونَ ﴾(١).

والسلام بمعنى: الدعاء بالسلامة من كل آفة، فإذا قلت لشخص: (السلام عليك) فهذا يعنى أنك تدعو له بأن الله يُسلِّمه من كل آفة: يسلمه من المرض، من الجنون، يسلمه من شر الناس، يسلمه من المعاصى وأمراض القلوب، يسلمه من النار... فهو لفظ عام، معناه: الدعاء للمُسلَّم عليه بالسلامة من كل آفة.

وكان الصحابة ولي من محبتهم لله عز وجل كانوا يقولون في صلاتهم: السلام على الله من عباده، السلام على جبريل، السلام على فلان وفلان، فنهاهم النبى على الله من يقولوا: السلام على الله، السلام على عباده، وقال: «إن الله هو السلام» يعنى: السالم من كل عيب ونقص - جل وعلا - فلا حاجة أن تُثنوا عليه بالدعاء بأن يُسلِم نفسه. ثم قال لهم: قولوا: «السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، فإنكم إذا قلتم ذلك سلَّمتم على كل عبد صالح في السماء والأرض»(٢).

ولا أدرى هل نحن نستحضر هذا إذا قلنا في الصلاة: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين؟! لا أدرى هل نحن نستحضر أننا نُسلِّم على أنفسنا، . . . السلام علينا، وعلى كل عبد صالح في السماء والأرض، يعنى نُسلِّم على الأنبياء، ونسلم على الصحابة، ونسلم على التابعين لهم بإحسان، ونسلم على أصحاب الأنبياء، كالحواريين أصحاب عيسى، والذين اختارهم موسى - عليه الصلاة والسلام - سبعين رجلاً، وغير ذلك؟! هل نحن نستحضر أننا نُسلم على جبريل وعلى ميكائيل وعلى إسرافيل وعلى مالك خازن النار وعلى خازن الجنة وعلى جميع الملائكة؟! لا أدرى هل

<sup>(</sup>١) سورة الذاريات: الآيات: (٢٤ \_ ٢٥).

<sup>(</sup>٢) متفق عليه: رواه البخاري (٨٣١) كتاب الأذان، ومسلم (٤٠١) كتاب الصلاة.

نحن نستحضر هذا أم لا؟ إن كنا لا نستحضر فيجب أن نستحضر ذلك؛ لأن الرسول على الله قال: «إنكم إذا قلتم ذلك سلمتم على كل عبد صالح في السماء والأرض».

والسلام مشروع بين المسلمين، مأمور بإفشائه، . . . قال النبى عَيْنِهُم : «والله لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحاببوا، أفلا أخبركم بشىء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم» . يعنى أظهروه . . أعلنوه .

وصدق رسول الله على إن إفشاء السلام بين الناس من أسباب المحبة، ولذلك إذا لاقاك رجل ولم يُسلِّم عليك كرهته، وإذا سلم عليك أحببته - وإن لم يكن بينك وبينه معرفة -؛ ولهذا كان مِنْ حُسنِ الإسلام أن تفشى السلام، وأن تقرأ السلام على مَن عرفت ومن لم تعرف (١).

قال عَلَيْكُمْ: «حق المسلم على المسلم ست: إذا لقيته فسلّم عليه وإذا دعاك فأجبه وإذا استنصحك فانصح له وإذا عطس فحَمِدَ الله فشمّته وإذا مرض فعُده، وإذا مات فاتبعه» (٢).

ولنا مع هذا الحديث العظيم وقفة يسيرة .. فلقد بدأ النبي عَيَّا تلك الحقوق بالسلام، وذلك لأن السلام سبب لإيجاد المحبة بين المؤمنين كما جاء في الحديث .. ولكن المقصود هنا ليس ذات السلام بل المقصود هو ثمرة السلام -ولك الأجر على ذات السلام إن شاء الله- فثمرة السلام هي تأليف قلوب المؤمنين ... وهناك أناس يجعلون السلام بينهم وسيلة للبغضاء فهو لا يُسلم على أخيه إلا وهو عابس الوجه ... ونسني هذا الأخ الكريم أن ابتسامته في وجه أخيه المسلم صدقة .. ونسى أن الإسلام جعل السلام سببًا لتفرقها لتماسك الأمة واجتماعها على الحب في الله ولم يجعله سببًا لتفرقها

<sup>(</sup>١)شرح رياض الصالحين / الشيخ محمد بن صالح العثيمين (رحمه الله) (٣/٣-٤).

<sup>(</sup>٢) صحيح: رواه مسلم (٢١٦٢) كتاب السلام.

واختلافها . . بل ربما يقف العبد بين يـدى الله تعالى فتستـوى حسناته مع سيئاته فتأتى حسنة من ابتسامته في وجه أخيه المسلم فتُدخله الجنة .

فهيا يا أخى استجب لنداء رسول الله على الله على مَن تعرف ومن لا تعرف فهيا يا أخى السلام إلا على من لا تعرف فإن من أشراط الساعة أن الرجل لا يُلقى السلام إلا على من يعرفه.

قال رسول الله عربي الله عربي الله عربي الله على الرجل الساعة أن يسلم الرجل على الرجل، لا يسلم عليه إلا للمعرفة (١).

وفي رواية له: «إن بين يدى الساعة تسليم الخاصة»(٢).

وهذا أمر مشاهد في هذا الزمن، فكثير من الناس لا يسلمون إلا على من يعرفون، وهذا خلاف السنة، فإن النبي علي الشاء حث على إفشاء السلام على من عرفت ومن لم تعرف، وأن ذلك سبب في انتشار المحبة بين المسلمين التي هي سبب للإيمان الذي به يكون دخول الجنة.

\* وعن عبد الله بن سلام وطن قال: أوّل ما قدم رسول الله علي المدينة انجفل (٣) الناسُ إليه فكنتُ فيمن جاءه، فلما تأمّلتُ وجهه واستبنتُه(٤) عرفتُ أن وجهه ليس بوجه كذّاب. قال: فكان أوّل ما سمعتُه من كلامه أنْ قال: «أيها الناس أفشوا السلام، وأطعموا الطعام، وصلوا الأرحام، وصلوا بالليل والناسُ نيام تدخلوا الجنة بسلام»(٥).

\* وعن أبى مالك الأشعرى وطيُّك عن النبي عَيَّاكِيُّهُم قال: «إن في الجنة غُرفًا

<sup>(</sup>١) صحيح: رواه أحمد (٣٨٣٨)، وصححه العلامة الألباني رحمه الله في السلسلة الصحيحة (٦٤٨).

<sup>(</sup>٢) صحيح: رواه أحمد (٣٨٦٠)، وصححه العلامة الألباني رحمه الله في السلسلة الصحيحة (٦٤٧).

<sup>(</sup>٣) انجفل الناس: أي: أسرعوا ومضوا كلهم.

<sup>(</sup>٤) استبنته: أي: تحقفته وتبينته.

<sup>(</sup>٥) صحيح: رواه الترمذي (٢٤٨٥) كتاب صفة القيامة والرقائق والورع، وصححه العلامة الألباني رحمه الله في السلسلة الصحيحة (٥٦٩).

النبي ﷺ وإفشاء السلام

يرى ظاهرها من باطنها، وباطنها من ظاهرها، أعدها الله لمن أطعم الطعام، وأفشى السلام، وصلى بالليل والناسُ نيام»(١).

## تعليم الله (سبحانه وتعالى) السلام لآدم وذريته

عن أبى هريرة وَطَيْ عن النبى عَلِيَّا أنه قال: «لما خلق الله تعالى آدم عَلَيْ الله قال: اله قال: اله تعالى آدم عَلَى قال: اذهب فسلِّم على أولئك النَّفَر من الملائكة جلوس فاستمع ما يُحيونك، فإنها تحييتك وتحية ذريتك، فقال: السلام عليكم، فقالوا: السلام عليك ورحمة الله»(٢).

فبيَّن الحديث: أن المولى سبحانه علَّم آدم السلام وبيَّن له أنه تحـيته وتحية ذريته من بعده.

وجاء فى الحديث: رد الملائكة على آدم «السلام عليك ورحمة الله» بزيادة: «ورحمة الله». وهذا يبين مشروعية الزيادة فى الرد على الابتداء، وردُّ السلام واجب والزيادة سُنة.

قال تعالى: ﴿ وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْء حَسيبًا ﴾ (٣) .

وقوله تعالى: ﴿ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا ﴾ فيه حث على فعل الزيادة، وفيه إشارة للمؤمنين على أن الله تعالى يثيبهم على إحسانهم ويجزيهم به.

والسلام كان تحية إبراهيم للملاثكة... قال تعالى: ﴿ هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ ضَيْفِ إِبْرَاهِيمَ الْمُكْرَمِينَ (؟) إِذْ دَخَلُوا عَلَيْهِ فَقَالُوا سَلامًا قَالَ سَلامٌ ﴾(٤).

وتبين الآية: أن تحية إبراهيم عليه السلام أعظم من تحية الملائكة له كما

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد (٣٤٣/٥) ، قال الهيثمى (٣/ ١٩٢) : رجاله ثقات، وصححه العلامة الألبانى رحمه الله في المشكاة (١٢٣٢) .

<sup>(</sup>٢) متفق عليه: رواه البخارى (٣٣٢٦) كتاب أحاديث الأنبياء، ومسلم (٢٨٤١) كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها. (٣) سورة النساء: الآية: (٨٦).

<sup>(</sup>٤) سورة الذاريات: الآيتان: (٢٤-٢٥).

تفيده الجملة الاسمية (سلام) فتحية الملائكة جاءت باسم منصوب (سلامًا) متضمن لجملة فعلية تقديرها: سلَّمنا عليك سلامًا. والجملة الفعلية تقتضى التجديد والحدوث. وتحية إبراهيم جاءت جُملة اسمية (سلام) والتى تفيد الثبوت واللزوم، فكانت تحية إبراهيم أعظم لتضميُّها الثبوت والدوام.

والله سبحانه وتعالى كرَّم أنبيائه: بأن سلَّم عليهم وأمَّنهم.

قال تعالى: ﴿ سَلامٌ عَلَىٰ نُوحٍ فِي الْعَالَمِينَ ﴾ (١)، ﴿ سَلامٌ عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ ﴾ (٢)، ﴿ وَسَلامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ ﴾ (٣).

أى:سلامٌ عليكم من غضبى، سلام عليكم من عذابى، سلام عليكم من سخطى، سلام عليكم من كل ما تكرهون وما أكره.

أما عيسى عليه السلام فقد ذكر له سلامًا خاصًا لأنه يحتاج إلى سلام من نوع جديد. سلام متجدد في الأرض وينتقل إلى السماء ويمتد إلى أن ينزل مرة أخرى إلى الأرض؛ فيحتاج إلى سلام جديد متواصل إلى أن يموت ويُدفَن في آخر الزمان فجاء القرآن فقال: ﴿ وَالسَّلامُ عَلَىً يَوْمَ وُلِدتُ وَيُومَ أُمُوتُ وَيَوْمَ أُبْعَتُ حَيًّا ﴾ (٤).

وأمر المولى سبحانه رسوله عَلِيْكِهِمْ والمؤمنين بإفشاء السلام.

قَالَ تَعَالَى: ﴿ وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ سَلامٌ عَلَيْكُمْ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَىٰ نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ أَنَّهُ مَنْ عَمِلَ مِنكُمْ سُوءًا بِجَهَالَة ثُمَّ تَابَ مَنْ بَعْدِه وَأَصْلَحَ فَأَنَّهُ عَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴾ (٥).

وقال تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَدْخُلُوا بَيُوتًا غَيْرَ بَيُوتِكُمْ حَتَّىٰ تَسْتَأْنِسُوا . وَتُسَلّمُوا عَلَىٰ أَهْلهَا ذَلكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكّرُونَ ﴾ (٦).

<sup>(</sup>١) سورة الصافات: الآية: (٧٩).

<sup>(</sup>٢) سورة الصافات: الآية : (١٠٩).

<sup>(</sup>٣) سورة الصافات: الآية: (١٨١).

<sup>(</sup>٤) سورة مريم: الآية: (٣٣).

<sup>(</sup>a) سورة الأنعام: الآية: (٥٤).

<sup>(</sup>٦) سورة النور: الآية: (٢٧).

وجاء الأمر من الله للمؤمنين بالتسليم على النبى عَرَّا اللهِ وَعَلائِكَتَهُ وَعَلائِكَتَهُ يُصِلُّونَ عَلَى النَّبَى يَرَا اللهِ وَعَلائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبَى يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا ﴾(١).

صلاة الله: ثناؤه عليه عند الملائكة... وصلاة الملائكة: الدعاء، ثم أمر تعالى العالم السُّفْلِي بالصلاة والتسليم عليه ليجتمع له الثناء من أهل العالمين العلوى والسفلي جَميعًا.... ﴿ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا ﴾، السلام على النبي بمعنى التحية والانقياد والإذعان له وترك المخالفة. وأن يَجعلوه سالمًا من الأذية القولية أو الفعلية.. فالله أمَّنه وحفظه.. قال تعالى: ﴿ وَاللَّهُ يَعْصمُكَ مَنَ النَّاسِ ﴾ (٢).

وتحية المولى سبحانه للمؤمنين يوم القيامة فى دار السلام، هى السلام قال تعالى: ﴿ تَحِيَّتُهُمْ يَوْمَ يَلْقَوْنَهُ سَلامٌ ﴾ (٣) ، أى: يسلم المولى تعالى عليهم كقوله سبحانه: ﴿ سَلامٌ قَوْلاً مِن رَّبِ رَحِيمٍ ﴾ (٤) .

كما أن الملائكة يدخلون عليهم من كل باب قِائلين: سلام عليكم أى: أمان وأمنة لكم فلا خوف ولا حزن.

وكذلك تحية المؤمنين فيما بينهم عند التلاقى والتزاور فى الجنة هى (السلام). . . قال تعالى: ﴿ دَعْوَاهُمْ فِيهَا سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَتَحَيِّتُهُمْ فِيهَا سَلامٌ وَآخِرُ دَعْوَاهُمْ أَن الْحَمْدُ للَّه رَبِّ الْعَالَمينَ ﴾ (٥) .

عن عبد الله بن مسعود قال: قال عَلَيْكُمْ: "إن السلام اسم من أسماء الله وضعه الله في الأرض فأفشوه فيكم فإن الرجل إذا سلَّم على القوم فردُّوا عليه كان له عليهم فضل درجة لأنه ذكرهم فإن لم يردُّوا عليه ردَّ عليه من هو خيرٌ منهم وأطيب»(٢)(٧).

<sup>(</sup>١) سورة الأحزاب: الآية: (٥٦).

<sup>(</sup>٢) سورة المائدة: الآية: (٦٧).

<sup>(</sup>٣) سورة الأحزاب: الآية: (٤٤).

<sup>(</sup>٤) سورة يس: الآية: (٥٨).

<sup>(</sup>٥) سورة يونس: الآية: (١٠).

<sup>(</sup>٦) صحيح: رواه الطبراني (رقم ١٠٣٩١) ، وصححه العلامة الألباني رحمه الله في الصحيحة (١٦٣٨).

<sup>(</sup>٧) إفشاء السلام وصية خير الأنام عليك / أ. أماني عطا (ص:٥-١٠).

## آداب السلام(١)

## \* الأدب الأول: إفشاء السلام:

فإن هذا بما أمر به الرسول على الله فقد قال على الناس السلام، والمحم الطعام، وصل الأرحام، وقم باللهل والناس نيام، وادخل الجنة بسلام» (٢) فإفشاء السلام من الخصال الموجبة لدخول الجنة، المورثة لها، كما قال على الطعموا الطعام، وأفشوا السلام، تورثوا الجنان» (٣)، وجعل إفشاء السلام سببًا للسلامة في الدنيا والآخرة، كما قال على الناس الملام تسلموا» (٤). وجعله كذلك سببًا لعلو المكانة في الدنيا والآخرة، فقال على المناس من خير خصال الإسلام، ونشره في المجتمع، وإلقاءه على الناس من خير خصال الإسلام، فقال على الناس من خير خصال الإسلام، فقال على الناس من خير خصال الإسلام، فقال على من عرفت ومن لم تعرف» (١).

وهذا الإفشاء للسلام يشمل البدء بالسلام، وردِّ السلام على من بدأ به، وهو من الأمور التي تؤدى إلى نشر المحبة والوئام بين أفراد المجتمع المسلم، كما قال عليه المسلام بينكم تحابوا»(٧)، وقال عليه السلام بينكم تحابوا»(٧)، وقال عليه السلام بينكم تحابوا»(٧)،

<sup>(</sup>١) بتصرف من موسوعة الآداب الإسلامية / أ. عبد العزيز ندا - حفظه الله -.

<sup>(</sup>٢) صحيح: رواه أحمد (٧٨٧٣)، وصححه العلامة الالباني رحمه الله في صحيح الجامع (١٠٨٥).

<sup>(</sup>٣) صحيح: رواه الترمذي (١٨٥٤) كتباب الأطعمة، وصححه العلامة الألبياني رحمه الله في السلسلة الصحيحة (١٤٦٦).

<sup>(</sup>٤) حسن: رواه أحمد (٩٥ م ١٨٠)، وحسنه العلامة الألباني رحمه الله في السلسلة الصحيحة (١٤٩٣).

<sup>(</sup>۰) أخرجه الطبراني كما في مجمع الزوائد (۸/ ۳۰) ، والترغيب والترهيب (۳/ ۲۸٦) . قال المندري (۳/ ۲۸۲) : بإسناد حسن . وقال الهيثمي (۸/ ۳۰) : إسناده جيد، وصححه العلامة الألباني رحمه الله في صحيح الجامع (۱۰۸۸).

<sup>(</sup>٦) متفق عليه: رواه البخاري (١٢) كتاب الإيمان، ومسلم (٣٩) كتاب الإيمان.

<sup>(</sup>٧) صحيح: رواه الحاكم (٤/ ١٨٥)، وصححه العلامة الألباني رحمه الله في صحيح الجامع (١٠٨٦).

بيده لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أو لا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم»(١).

#### \* الأدب الثانى: أن يبدأ المرء من لقيه بالسلام:

فإن هذا من حق المسلم على أخيه المسلم، كما قال عَلَيْكُم : «حق المسلم على المسلم على المسلم عليه ..» (٣) وكذلك قال عَلَيْكُم أيضًا: «إذا لقى المسلم المسلم عليكم ورحمة الله» (٣)، وسُئل عَلَيْكُم : الرجل أخاه المسلم فليقل: السلام عليكم ورحمة الله» (٣)، وسُئل عَلَيْكُم الرجلان يلتقيان، أيهما يبدأ بالسلام؟ فقال: «أولاهما بالله» (٤).

#### \* الأدب الثالث: الحرص على استعمال تحية الإسلام:

وهى التحية التى شرعها الله تعالى لعباده، والتى تُعد شعارًا للمسلمين، وهى تحية الملائكة، وتحية أهل الجنة، وهى قول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فإن النبى على قال: «لما خلق الله آدم، ونفخ فيه الروح عطس، فقال: الحمد لله، فحمد الله بإذنه، فقال له ربه: يرحمك الله يا آدم! اذهب إلى أولئك الملائكة - إلى ملإ منهم جلوس - فقل: السلام عليكم. قالوا: وعليك السلام ورحمة الله، ثم رجع إلى ربه، فقال: إن هذه تحيتك وتحية بنيك بينهم..»(٥).

فينبغى الحرص على هذه التحية، وعدم العدول عنها إلى غيرها، كما يفعل بعض الناس الذين يعرضون عن تحية الإسلام، ويستعملون غيرها، فيقولون: صباح الخير . . ونحوها.

<sup>(</sup>١) صحيح: رواه مسلم (٥٤) كتاب الإيمان.

<sup>(</sup>٢) صحيح: رواه مسلم (٢١٦٢) كتاب السلام.

<sup>(</sup>٣) صحيح: رواه أبو داود (٢٠١٥) كتاب الأدب، والترمذى (٢٧٢١) كتاب الاستثانان والآداب، وصححه العلامة الألباني رحمه الله في السلسلة الصحيحة (١٣٦٧).

<sup>(</sup>٤) صحيح: رواه الترمذى (٢٦٩٤) كتاب الاستئذان والآداب، وصححه العلامة الألباني رحمه الله في صحيح الترغيب (٢٧٠٣).

<sup>(</sup>٥) صحيح: رواه الترمذي (٣٣٦٨) كتاب تفسير القرآن، وصححه العلامة الألباني رحمه الله في المشكاة (٤٦٦٢).

## \* الأدب الرابع: الحرص على إلقاء السلام كاملاً:

فإن ذلك أعظم للأجر، وأكمل وأحسن، وقد جاء رجل إلى النبى عَلَيْكُم نقال: السلام عليكم، فقال النبى عَلَيْكُم : «عشر». وجاء آخر فقال: السلام عليك ورحمة الله، فقال النبى عَلَيْكُم : «عشرون» وجاء ثالث فقال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، فقال النبى عَلَيْكُم : «ثلاثون»(١). يقصد بذلك الحسنات، فكلما كان السلام أكمل كلما كان الأجر أعظم.

## \* الأدب الخامس: وجوب رد السلام لن ألقى عليه السلام:

فيجب على الإنسان إذا ألُقى عليه السلام أن يرد السلام، قال عَلِيْكُم : «حق المسلم على المسلم خمس: رد السلام، وعيادة المريض، واتباع الجنائز، وإجابة الدعوة، وتشميت العاطس» (٢) ويجزئ عن الجماعة الجالسين أن يرد أحدهم لقوله عَلِيْكُم : «يجزئ عن الجماعة إذا مروا أن يسلم أحدهم، ويجزئ عن الجلوس أن يرد أحدهم» (٣).

#### \* الأدب السادس: رد التحيية بأحسن منها أو بمثلها:

وذلك لقوله تعالى: ﴿ وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةً فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا ﴾ (٤)، وقد كان ابن عـمر وَ السلام بأكثر مما أُلَقى عليه، فإذا قال له أحـد: السلام عليكم. قال: وعليكم السلام ورحمة الله. وإذا قال له: السلام عليكم ورحمة الله. قال: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وإذا قال له: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وإذا قال له: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومغفرته، ومغفرته.

#### \* الأدب السابع: اجتناب تحية الموتى:

وهي أن يقال: عليك السلام يا فلان. بل يقول: السلام عليك . . فإن

<sup>(</sup>١) حسن: رواه الترمــذى. (٢٦٨٩) كتــاب الاستئــذان والآداب، وأحمــد (١٩٤٤٦)، وحسنه العــلامة الألباني رحمه الله في المشكاة (٤٦٤٤).

<sup>(</sup>٢) متفق عليه: رواه البخاري (١٢٤٠) كتاب الجنائز، ومسلم (٢١٦٢) كتاب السلام.

<sup>(</sup>٣) حسن: رواه أبو داود (٥٢١٠) كتاب الأدب، وحسنه العلامة الألباني رحمه الله في المشكاة (٤٦٤٨).

<sup>(</sup>٤)سورة النساء: الآية: (٨٦).

### \* الأدب الثامن: عدم التشبه بغير المسلمين في تحيتهم:

سواء كان التشبه بهم فى حركاتهم، أو فى ألفاظهم؛ فإن مشابهتهم محرمة. وقد نهى عنها النبى علين حيث قال: «ليس منا من تشبه بغيرنا، لا تشبهوا باليهود ولا النصارى، فإن تسليم اليهود الإشارة بالأصابع، وتسليم النصارى الإشارة بالأكف»(٢).

وقال عَيْكُم أيضًا: «تسليم الرجل بإصبع واحدة يشير بها فعل اليهود» وتتحصل من ذلك تحريم الإشارة بالأكف فقط، أو بالإصبع فقط، كما يفعل كثير من الناس، لكن لو أنه أشار بيده مع إلقاء السلام بلسانه إذا كان الشخص بعيدًا لكى ينبهه، فإنها لا تدخل في هذا الباب - إن شاء الله - وما يندرج في هذا الباب - وينبغي أن يحذر منه الإنسان - التشبه بغير المسلمين في ألفاظ سلامهم، كمن يقابل أخاه فيقول له: بُنجور، أو جودمورنج، أو بُنسوار، أو نحو ذلك، فهذا لا يجوز بحال، وهو مما يقع طائلة الأحاديث المذكورة.

#### \* الأدب التاسع: عدم بدء أهل الكتاب وغير المسلمين بالسلام:

فإن هذا مما نهى عنه النبى عَلَيْكُم ، فقد قال عَلَيْكُم : «لا تبدؤوا اليهود ولا النصارى بالسلام، وإذا لقيتم أحدهم في طريق فاضطروهم إلى أضيقه العلم المناه ا

<sup>(</sup>۱) صحيح: رواه أبو داود (۹۰۹) كتــاب الأدب، والترمــذى (۲۷۲۱) كتــاب الاستــئذان والآداب، وصححه العلامة الألباني رحمه الله في صحيح الجامع (۷٤۰۲).

 <sup>(</sup>۲) صحيح: رواه الترمذى (۲٦٩٥) كتاب الاستئذان والآداب، وصححه العلامة الألباني رحمه الله فى
 السلسلة الصحيحة (٢١٩٤).

<sup>(</sup>٣) صحيح: رواه أبو يعلى (٣/ ٣٩٧)، وصححه العلامة الألباني رحمه الله في السلسلة الصحيحة (٣) (١٧٨٣).

<sup>(</sup>٤) صحيح: رواه مسلم (٢١٦٧) كتاب السلام.

ولا يعنى ذلك أن نتعرض لأهل الكتاب بالإيذاء أو السبّ فإن هذا من الظلم الذى لا يُقره الإسلام. . وإنما المقصود هنا هو إظهار عزة المسلم في الأرض.

## \* الأدب العاشر: رد تحية غير المسلم بقول: وعليكم:

فإن نفراً من اليهود مروا بالنبى عليك فقالوا له: السام عليك. فقال لهم: «وعليكم ..»(١)، وقال عليكم "إن اليهود إذا سلم عليكم أحدهم فإنما يقول: السام عليكم، فقولوا: وعليكم»(١).

#### \* الأدب الحادى عشر: يبدأ الصغير والقليل والراكب بالسلام:

وهذا كله مما أرشدت إليه الأحاديث النبوية الصحيحة في هذا الباب، فإذا تقابل رجل مع أكثر من رجل سلم عليهم، أو مجموعة مع مجموعة أكبر منهم، فعلى المجموعة الأقل أن يبدؤا بالسلام. وإذا تقابل صغير مع كبير يبدأ الصغير بالسلام. وإذا تقابل راكب مع ماش يبدأ الراكب بالسلام، ويبدأ الماشي بالسلام على القائم، والقائم يسلم على القاعد، وراكب السيارة أو الدراجة يبدأ بالسلام على الماشي أو القاعد، وكل ذلك قد أمر به النبي على الأقل عيدأ بالسلام على الراجل، وليسلم الراجل على القاعد، وليسلم الأقل على الأكثر، فمن أجاب السلام فهو له، ومن لم يجب فلا شيء له (٣)، وقال على الكثير الكثير، وقال: "يسلم الصغير على الكبير، والمار على القاعد، والقليل على الكثير (١٤)، وقال: "يسلم الفارس على الماشي، والماشي على القائم، والقليل على الكثير» (٥).

<sup>(</sup>١) متفق عليه: رواه البخاري (٢٠٢٤) كتاب الأدب، ومسلم (٢١٦٥) كتاب السلام.

<sup>(</sup>٢) متفق عليه: رواه البخارى (٦٩٢٨) كتاب استتابة المرتدين، ومسلم (٢١٦٤) كتاب السلام.

<sup>(</sup>٣) صحيح: رواه أحمد (٨١١٣)، وصححه العلامة الألباني رحمه الله في السلسلة الصحيحة (٣)).

<sup>(</sup>٤) صحيح: رواه البخاري (٦٢٣١) كتاب الاستئذان.

 <sup>(</sup>٥) صحيح: رواه الترمذى (٢٧٠٥) كتاب الاستئذان والآداب، وأحمد (٢٣٤٢٣)، وصححه العلامة الألبانى رحمه الله فى السلسلة الصحيحة (١١٥٠).

وإذا مر رجل كبير بعدد من الصبيان سلم عليهم كما سيأتى فى الأدب العشرين إن شاء الله، وكذلك إذا كان الراكب كبيرًا والماشى صغيرًا سلم الراكب على الماشى، وإذا كان الماشى كبيرًا والقاعد صغيرًا سلم الماشى على القاعد.

#### \* الأدب الثاني عشر: السلام عند مفارقة المجلس والخروج منه:

وبعض الناس يغفل عن هذا الأدب، فإذا دخل المجلس سلّم، ثم إذا خرج لحاجة فإنه لا يسلم، وهذا خلاف السنة فإن النبي عليّا قال: «إذا انتهى أحدكم إلى المجلس فليسلم، فإذا أراد أن يقوم فليسلم، فليست الأولى بأحق من الآخرة»(١)، وهكذا من باب أولى أن يعيد السلام إذا عاد إلى المجلس ثانية. وإفشاء السلام يزيد المحبة كما سبق. خلافًا لما يزعمه الجهال من أنه ينقصها، فينبغى عدم إهمال هذا الأمر.

#### \* الأدب الثالث عشر؛ التصافح مع السلام عند التقابل؛

وهذا من آداب السلام التى ندب إليها الإسلام، فإذا لقى المؤمن أخاه المؤمن فينبغى له إضافة إلى إلقاء السلام أن يأخذ بيده، ويصافحه، فإن فعل هذا فله أجر كبير، وهو مما يقوى المودة بين المسلمين، وقد قال علياتها: «ما من مسلمين يلتقيان فيتصافحان، إلا غُفر لهما قبل أن يفترقا»(٢)، وقال علياتها: «إن المؤمن إذا لقى المؤمن فسلم عليه، وأخذ بيده فصافحه، تناثرت خطاياهما كما يتناثر ورق الشجر»(٣)، وقد سُئل النبي علياتها: يا رسول الله! الرجل منا يلقى أخاه، أو صديقه، أينحنى له؟ قال: «لا». قال: فيلتزمه ويقبله؟

<sup>(</sup>۱) صحيح: رواه أبو داود (۲۰۸) كتاب الأدب، والترمذي (۲۷۰٦) كتاب الاستئذان والآداب، وأحمد (۲۷۰۲)، وصححه العلامة الألباني رحمه الله في السلسلة الصحيحة (۱۸۳).

 <sup>(</sup>۲) صحيح: رواه أبو داود (٥٢١٢) كتاب الأدب، والترمذى (٢٧٢٧) كـتاب الاستئذان والآداب، وابن
 ماجه (٣٠٠٣) كتاب الأدب، وصححه العلامة الألباني رحمه الله في السلسلة الصحيحة (٥٢٥).

<sup>(</sup>٣) صحيح: رواه الطبراني في الأوسط (١/ ٨٤) قال الهيثمي (٣٦/٨): يعقوب بن محمد بن الطحلاء روى عنه غير واحد ولم يضعفه أحد وبقية رجاله ثقات، وصححه العلامة الألباني رحمه الله في السلمة الصحيحة (٢٦٩٢).

قال: «لا». قال: فيأخذ بيده ويصافحه؟ قال: «نعم»(١) ، فدل هذا الحديث على استحباب المصافحة ، وعلى عدم جواز الانحناء ، كما يفعله البعض تشبهًا بالكفار ، وعلى عدم جواز المعانقة كما هي حال الكثير .

## \* الأدب الرابع عشر: إعادة السلام إذا حال حائل بين الشخصين:

وهذه سنة عظيمة، لا يفعلها كثير من الناس، وهى أنه لو كان شخصان يمشيان، ثم افترقا حول جدار، أو شجرة، أو عمود، أو غيره، ثم التقيا بعد أن يجتازا الحائل، فينبغى لهما أن يتبادلا السلام ثانية، وقد قال عربيلها: «إذ اصطحب رجلان مسلمان، فحال بينهما شجر، أو حجر، أو مدر، فليسلم أحدهما على الآخر، ويتبادلوا السلام»(٢).

#### \* الأدب الخامس عشر: السلام قبل السؤال والكلام:

فلا يبدأ الشخص بسؤال إنسان عن شيء، أو بتكليمه إلا بعد أن يسلم أولاً؛ لقوله عليه السلام قبل الكلام (٣)؛ ولقوله عليه السلام قبل السلام فلا تجيبوه (٤).

#### \* الأدب السادس عشر: عدم السلام عند قضاء الحاجة:

فلا ينبغى إلقاء السلام على إنسان جالس على بول أو غائط، ولا يجوز لهذا أن يرد السلام، فإن النبى على الله على سلم عليه رجل وهو يقضى حاجته، فلم يرد عليه النبى على الله عن وجل إلا على طهر (٥٠).

<sup>(</sup>۱) حسن: رواه الترمذى (۲۷۲۸) كتاب الاستئذان والآداب، وابن ماجه (۳۷۰۲) كتاب الأدب، وحسنه العلامة الألباني رحمه الله في السلسلة الصحيحة (۱۲۰).

<sup>(</sup>٢) صحيح: رواه البيلهقي في شلعب الإيمان (٦/ ٤٥١)، قلا المناوي (١/ ٢٨٨): فيله بقيلة، وحاله مشهور لكن له شواهد، وصححه العلامة الالباني رحمه الله في السلسلة الصحيحة (٣٩٦٢).

<sup>(</sup>٣) رواه الترمذي (٢٦٩٩) كتاب الاستئذان والآداب.

 <sup>(</sup>٤) حسن: أورده ابن عدى (٥/ ٢٩٠، ترجمة ١٤٢٩ عبد العزيز بن أبى رواد)، وقال: قـــال البخارى:
 كأن يرى الإرجاء، وحسنه العلامة الألباني رحمه الله في السلسلة الصحيحة (٨١٦).

<sup>(</sup>٠) مسلم (٣٧٠) عن ابن عمر. والزيادة من قوله عِيَّاتِي اللهي داود (١٧)، عن المهاجر بن قنفذ، صحيح أبي داود (١٢).

## \* الأدب السابع عشر؛ إعادة السلام ثلاثًا، خصوصًا إذا لم يُسمع:

فإن النبي عَلَيْكُم كان إذا سلَّم سلَّم ثلاثًا، وإذا تكلم بكلمة أعادها ثلاثًا(١)، والإسيما إذا سلم الشخص على آخر بعيد عنه لا يسمعه.

### \* الأدب الثامن عشر، خفض الصوت بالسلام إذا دخل على نائمين،

فإن النبى عَلَيْكُم كَان يفعل ذلك، حتى يُسمع المستيقظين، ولا يزعج النائمين، فجاء أنه عَلَيْكُم : «كان يدخل من الليل، فيسلم تسليمًا لا يوقظ النائم، وَيُسمع اليقظان» (٢).

\* الأدب التاسع عشر: إذا مَرَّ على مجلس فيه مسلمون ومشركون سلم: وذَلْكُ تعظيمًا لحق الإسلام، فإن النبى عليهم "مر بمجلس فيه أخلاط من المسلمين واليهود فسلم عليهم "(٣).

## \* الأدب العشرون: التسليم إذا مَرَّ على صبيان:

فإن هذا مما يؤلف قلوبهم، ويطيب نفوسهم، فإن النبى عَلَيْكُم : «مر على صبيان فسلم عليهم» (٤) وهذا من تواضعه عليهم الله وللأسف فإنه يوجد من يستنكف عن فعل هذا. ويرى أن تسليم الرجل على الصغار يحط من شأنه، وفعل النبى عليه خير ردِّ على هذا.

# \* الأدب الحادي والعشرون؛ استحباب تبليغ السلام من شخص لآخر؛

فإن النبى عَلَيْظِينَا قال لعائشة: «إن جبريل يقرأ عليك السلام» (٥) فقالت عائشة ولينها: «وعليه السلام ورحمة الله».

وقد أتى رجل إلى النبي عَلَيْكُم فقال: إن أبني يُقرئك السلام، فقال له:

<sup>(</sup>١) صحيح: رواه البخارى (٦٢٤٤) كتاب الاستثذان.

<sup>(</sup>٢) صحيح: رواه مسلم (٢٠٥٥) كتاب الأشربة.

<sup>(</sup>٣) متفق عليه: رواه البخاري (٦٢٥٤) كتاب الاستئذان، ومسلم (١٧٩٨) كتاب الجهاد والسير.

<sup>(</sup>٤) متفق عليه: رواه البخاري (٦٢٤٧) كتاب الاستئذان، ومسلم (٢١٦٨) كتاب السلام.

<sup>(</sup>٥) متفق عليه:رواه البخاري (٣٢١٧) كتاب بدء الخلق، ومسلم (٢٤٤٧) كتاب فضائل الصحابة.

«عليك وعلى أبيك السلام»(١). ولا شك أن هذا يدخل في إفشاء السلام، وتأليف القلوب، وكل ذلك من مقاصد الشرع المطهر. وهو مما ينبغي الحرص عليه.

فينبغى لكل مسلم أن يتأدب بكل ما جاء فى هذا الفصل من آداب السلام، فإن لذلك أعظم الآثار، وأجملها، سواءً على الأفراد، أو الجماعات، ولا ينبغى أبدًا الاستهانة بهذه الآداب، أو إهمالها، وإلا حُرم الناس خيرًا كثيرًا.

### ثمرات إفشاء السلام

ينبغى أن نعلم أن ثمرات إفشاء السلام كثيرة جدًّا ولكن سأكتفى بذكر بعضها عسى أن نحرص من الآن على إفشاء السلام لنفوز بالأجر والثواب في الدنيا والآخرة.

## (١) إفشاء السلام امتثال لأمر الله (جل وعلا):

حسبُك بإفشاء السلام أنك بذلك تمتثل أمر الله (جل وعلا).

فالخير كل الخير في امتثال أمر الله. . والشر كل الشر في مخالفة أمره.

#### (٢) إفشاء السلام قربة إلى الله (جل وعلا):

وذلك لأن إفشاء السلام طاعة لله. . وكل طاعة تُقرب العبد من الله (جل وعلا).

قال عَرِيْكُمْ : «إن أولى الناس بالله من بدأهم بالسلام» (٢).

#### (٣) دليل على الإخلاص:

فإن العبد إذا سلَّم على من يعرف ومن لا يعرف فهذا دليل على

<sup>(</sup>۱) حسن: رواه أبو داود (۵۲۳۱) كتاب الأدب، وأحمد (۲۲۵۹٤)، وحسنه العلامة الألباني رحمه الله في صحيح أبي داود (٤٣٥٨).

 <sup>(</sup>۲) صحيح: رواه أبو داود (۱۹۷) كتاب الأدب، والترمذي (۲٦٩٤) كــتاب الاستئذان والآداب، وقال
 العلامة الألباني رحمه الله في صحيح الجامع (۲۰۱۱).

النبى ﷺ وافشاء السلام

إخلاصه وتواضعه.

\* ولقد سُئل رسول الله عَرِيْكُ : أى الإسلام خير؟ قال: «تُطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف (١).

#### (٤) سبب في إشاعة الحب والرحمة بين المسلمين:

فإفشاء السلام بين المسلمين سبب في نشر روح الحب والمودة والرحمة بينهم . . . فإفشاء السلام يجلب الحب . . والحب يزيد الإيمان . . والإيمان يوصل إلى الجنة .

ولذا قال النبي عَلَيْكُم : «لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أوكا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفسوا السلام بينكم (٢).

فالسلام سبب في جلب المحبة بين الناس التي تجعلهم في ظل الله يوم لا ظل إلا ظله.

قال عَرَاكُ الله تعالى يقول يوم القيامة: أين المتحابون بجلالى، اليوم أظلهم في ظلى يوم لا ظل إلا ظلى (٣).

## (٥) إفشاء السلام سبب لمضاعفة الحسنات:

جاء رجل إلى النبي عليك فقال: «السلام عليكم»، فردَّ عليه ثم جلس، فقال النبي عليك : «عشر».

ثم جاء رجل آخر فقال: "السلام عليكم ورحمة الله" فردَّ عليه فجلس، فقال: «عشرون».

ثم جاء رجل آخر: فقال: «السلام عليكم ورحمة الله وبركاته»، فردَّ عليه فجلس، فقال: «ثلاثون»(٤).

<sup>(</sup>١) متفق عليه: رواه البخارى (١٢) كتاب الإيمان، ومسلم (٣٩) كتاب الإيمان.

<sup>(</sup>٢) صحيح: رواه مسلم (٥٤) كتاب الإيمان.

<sup>(</sup>٣) صحيح: رواه مسلم (٢٥٦٦) كتاب البر والصلة.

<sup>(</sup>٤) حسن: رواه الترمذي (٢٦٨٩) كتاب الاستئذان والأداب، وأحمد (١٩٤٤٦)، وحسنه العلامة الألباني رحمه الله في المشكاة (٤٦٤٤).

#### (٦) إفشاء السلام سبب في دخول الجنة:

قال عَرَاكُمْ : «يا أيها الناس أفشوا السلام، وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام، وصلُّوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام» (١).

#### فضل المسافحة

\* وقال عَلِيَّا : «ما من مسلمين يلتقيان فيُسلِّم أحدهما على صاحبه ويأخذ بيده إلا لله فلا يفترقان حتى يُغفر لهما» (٣).

\* أسأل الله (جل وعلا) أن يرزقنا نعمة إفشاء السلام وأن يرزقنا ثمرته وهي الحب في الله. . . وأن يجمعنا بهذا الحب في الفردوس الأعلى.

\* \* \*

 <sup>(</sup>۱) صحيح: رواه الترمذى (۲٤٨٥) كتاب صفة القيامة والرقائق والورع، وأحمد (٥/ ٤٥١)، وصححه العلامة الألباني رحمه الله في صحيح الجامع (٧٨٦٥).

 <sup>(</sup>۲) صحيح: رواه أبو داود (٥٢١٢) كتاب الأدب، والترمذي (٢٧٢٧) كتــاب الاستئذان والأداب، وابن
 ماجه (٣٠٠٣) كتاب الأدب، وصححه العلامة الألباني رحمه الله في السلسلة الصحيحة (٥٢٥).

<sup>(</sup>٣) حسن: رواه أحمد (٤/ ٢٨٩)، وحسنه العلامة الألباني رحمه الله في صحيح الجامع (٥٧٧٨).



# النبى يراه وتعدد الزوجات

وها نحن نتخيل مرة أخرى أننا نسير فى شوارع المدينة المنورة التى لطالما سار فيها النبى عَرَاكِ مَا وأصحابه. ولطالما تشرفت تلك البقعة المساركة بوجودهم.

وها نحن نتجه مباشرة إلى بيت النبى علين الذى هو أعظم بيت فى الكون كله رغم بساطته وتواضعه – لنسعد برؤية النبى علين ونستأنس بمجالسته وترتوى قلوبنا بكلامه العذب الطيب.

فلما طرقنا الباب فتح لنا الحبيب المصطفى عليه وأذن لنا بالدخول فلما دخلنا وجدناه جالسًا مع أمهاتنا (أمهات المؤمنين) يعلمهن مما علمه الله ويُذكرهن بالله (جل وعلا)... فكانت كل واحدة منهن تتعلم الكتاب والسنة من النبي عليه لتنشر هذا الخير بعد ذلك بين نساء المسلمين.

\* ونحن نعلم أن هناك من المستشرقين وأذنابهم من أثاروا شبهة تعدد روجات النبى على الله المباركة المباركة للبعرف الشرق والغرب قدر رسول الله على الله على الله على المات المؤمنين والغرب المراب الله على الله على الله على المراب المؤمنين المؤلفة المراب المؤمنين المؤلفة المرابعة المؤمنين المؤلفة المرابعة المؤمنين المؤلفة المرابعة الم

### الحكمة من تعدد زوجات الرسول يرايي

إن الحكمة من تعدد زوجات الرسول عَلَيْكُم كثيرة ومتشعبة، ويمكننا أن نُجملها فيما يلي:

أولاً: الحكمة التعليمية.

ثانيًا: الحكمة التشريعية.

ثالثًا: الحكمة الاجتماعية.

رابعًا: الحكمة السياسية.

#### \* أولاً: الحكمة التعليمية:

لقد كانت الغاية الأساسية من تعدد زوجات الرسول عليه هي تخريج بضع معلمات للنساء، يعلمنهن الأحكام الشرعية. فالنساء نصف المجتمع، وقد فُرض عليهن من التكاليف ما فُرض على الرجال... وقد كان الكثيرات منهن يستحين من سؤال النبي عليه عن بعض الأمور الشرعية، وخاصة المتعلقة بهن، كأحكام الحيض والنفاس والجنابة والأمور الزوجية، وغيرها من الأحكام، وقد كانت المرأة تغالب حياءها حينما تريد أن تسأل الرسول الكريم عن بعض هذه المسائل... كما كان من خُلق الرسول عليه الحياء الكامل، وكان له كما تروى كتب السنة أشد حياء من العذراء في خدرها... فما كان عليه الصلاة والسلام يستطيع أن يجيب عن كل سؤال يعرض عليه من جهة النساء بالصراحة الكاملة، بل كان يُكنّى في بعض الأحيان، ولربما لم تفهم المرأة عن طريق «الكناية» مراده عليه السلام.

تروى السيدة عائشة أن امرأة من الأنصار، سألت النبى عليه عن غسلها من المحيض، فعلمها عليه الله عليه كيف تغتسل، ثم قال لها: «خذى فرصة عسكة [أى قطعة من القطن بها أثر الطّيب] فتطهرى بها...» قالت: كيف

أتطهر بها؟ قال: «تطهرى بها» قالت: كيف يا رسول الله أتطهر بها؟ فقال: «سبحان الله تطهرى بها».

قالت عائشة بطائه: فاجتذبتها من يدها، فقلت لها: ضعيها في مكان كذا وكذا، وتتبعى بها أثر الدم، وصرحت لها بالمكان الذي تضعها فيه (١).

فكان صلوات الله وسلامه عليه يستحى من مثل هذا التصريح وهكذا كان القليل أيضًا من النساء من تستطيع أن تتغلب على نفسها، وعلى حيائها، فتجاهر النبي عارضي السؤال عما يقع لها.

فآخذ مثلاً لذلك حديث (أم سلمة) المروى في الصحيح، وفيه تقول: «وجاءت أم سليم (زوج أبي طلحة) إلى رسول الله على المرأة من غسل إذا هي رسول الله إن الله لا يستحى من الحق. . . هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ فقال لها النبي على المرأة؟ «نعم إذا رأت الماء». فقالت أم سلمة: لقد فضحت النساء، ويحك أو تحتلم المرأة؟ فأجابها النبي الكريم بقوله: «إذا فبم يُشبهها الولد؟» (٢).

وهكذا مثل هذه الأسئلة المحرجة، كان يتولى الجواب عنها فيما بعد زوجاته الطاهرات... ولهذا تقول السيدة عائشة وطفيها: «رحم الله نساء الأنصار، ما منعهن الحياء أن يتفقهن في الدين» (٣). وكانت المرأة منهن تأتى إلى السيدة عائشة في الظلام لتسألها عن بعض أمور الدين، وعن أحكام الحيض والنفاس والجنابة وغيرها من الأحكام، فكان نساء الرسول خير معلمات موجهات لهن، وعن طريقهن تفقه النساء في دين الله.

ثم إنه من المعلوم أن السنة المطهرة ليست قاصرة على قول النبي عليات السنة المطهرة ليست قاصرة على قول النبي عليات التشريع فحسب، بل هي تشمل قوله، وفعله، وتقريره. . . وكل هذا من التشريع

<sup>(</sup>١) متفق عليه: رواه البخاري (٣١٤) كتاب الحيض، ومسلم (٣٣٢) كتاب الحيض.

<sup>(</sup>٢) متفق عليه: رواه البخاري (١٣٠) كتاب العلم، ومسلم (٣١٣) كتاب الحيض.

<sup>(</sup>٣) التمهيد لابن عبد البر.

الذى يجب على الأمة اتباعه، فمن ينقل لنا أخباره وأفعاله عليه السلام فى المنزل غير هؤلاء النسوة اللواتى أكرمهن الله فكن أمهات المؤمنين وزوجات لرسوله الكريم فى الدنيا والآخرة؟

لا شك أن لزوجاته الطاهرت رضوان الله عليهن أكبر الفضل في نقل جميع أحواله، وأفعاله المنزلية عليه أفضل الصلاة والتسليم.

ولقد أصبح من هؤلاء الزوجات معلمات ومُحدِّثات نقلن هديه عليه السلام، واشتهرن بقوة الحفظ والنبوغ والذكاء. ومن أوضح الأمثلة عائشة فطينيها.

#### ثانيًا: الحكمة التشريعية:

وهذه الحكمة ظاهرة تُدرك بكل بساطة، وهي أنها كانت من أجل إبطال بعض العادات الجاهلية المستنكرة... ونضرب مثلاً (بدعة التبني) التي كان يفعلها العرب قبل الإسلام، فقد كانت دينًا متوارثًا عندهم. يتبني أحدهم ولدًا ليس من صلبه، ويجعله في حكم الولد الأصلى، ويتخذه ابنًا حقيقيًا له حكم الأبناء من النسب في جميع الأحوال، في الميراث والطلاق والزواج ومحرمات المصاهرة ومحرمات النكاح، وإلى غير ما هنالك مما تعارفوا عليه وكان دينًا تقليديًّا مُتَّبعًا في الجاهلية.

وما كان الإسلام ليقرهم على باطل، ولا ليتركهم يتخبطون في ظلمات الجهالة، فمهد لذلك بأن ألهم رسوله عليه أن يتبنى أحد الأبناء وهو زيد ابن حارثة ولي وذلك قبل البعثة النبوية. وبعد ذلك زوجه عليه السلام بابنة عمته (زينب بنت جحش الأسدية ولي ) وقد عاشت معه مدة من الزمن، ولكنها لم تطل فقد ساءت العلاقة بينهما فكانت تغلظ له في القول وترى أنها أشرف منه لأنه كان عبداً مملوكا قبل أن يتبناه الرسول علي وهى ذات حسب ونسب. ولحكمة يريدها الله طلق زيد وينب وأمر الله رسوله علي الله على الله على الته الله وسوله على الله الله على الله وسوله على الله الله وسوله الله وسوله على الله الله وسوله والله وسوله الله وسوله والله وسوله والله وسوله والله وسوله والله وسوله والله وسوله والله والله

أن يتزوجها ليبطل (بدعة التبنى) ويقيم أسس الإسلام ويأتى على الجاهلية من قواعدها:

#### ثالثًا : الحكمة الاجتماعية:

وهذه تظهر بوضوح فى تزوج النبى عاليا الله المسدِّيق الأكبر (أبى بكر) وطُفَّ ووزيره الأول... ثم بابنة وزيره الثانسى الفاروق (عـمـر) وطُفِّ وأرضاه... ثم باتصاله عليه السلام بقريش اتصال مصاهرة ونسب، وتزوجه العديد منهن، مما ربط بين هذه البطون والقبائل برباط وثيق، وجعل القلوب تلتف حوله وتلتقى حول دعوته فى إيمان، وإكبار، وإجلال.

لقد تزوج النبى على السيدة (عائشة) بنت أحب الناس إليه وأعظمهم قدرًا لديه، الذى كان أسبق الناس إلى الإسلام، وقدَّم نفسه وروحه وماله، في سبيل نصرة دين الله، والذود عن رسوله، وتحمل ضروب الأذى في سبيل الإسلام - حتى قال عليه السلام مشيدًا بفضل أبى بكر:

«ما لأحد عندنا يد وقد كافأناه بها، ما خلا أبا بكر، فإن له عندنا يداً يكافئه الله تعالى بها يوم القيامة.... وما نفعنى مال أحد قط ما نفعنى مال أبى بكر. وما عرضت الإسلام على أحد إلا كانت له كبوة إلا أبا بكر فإنه لم يتلعثم، ولو كنت متخذاً خليلاً لاتخذت أبا بكر خليلاً، ألا وإن صاحبكم خليل الله (۱).

فلم يجد رسول الله عَلِيَظِيم مكافأة لأبى بكر في الدنيا، أعظم من أن يُقر عينه بهذا الزواج بابنته، ويصبح بينهما (مصاهرة) وقرابة تزيد في صداقتهما وترابطهما الوثيق.

كما تزوج صلوات الله وسلامه عليه بالسيدة (حفصة بنت عمر) والله

<sup>(</sup>۱) صحیح: رواه الترمذی (۳٦٦١) کتــاب المناقب، وابن ماجه (۹٤) المقدمة وصححــه العلامة الالباتی فی صحیح سنن الترمذی (۲۸۹٤).

فكان ذلك قرة عين لأبيها (عمر) على إسلامه وصدقه وإخلاصه وتفانيه فى سبيل هذا الدين. وعُمَر هو بطل الإسلام الذى أعز الله به الإسلام والمسلمين ورفع به منار الدين، فكان اتصاله عليه السلام به عن طريق المصاهرة، خير مكافأة له على ما قدم فى سبيل الإسلام، وقد ساوى علي النه وبين وزيره الأول أبى بكر فى تشريفه بهذه المصاهرة، فكان زواجه بابنتيهما أعظم شرف لهما، بل أعظم مكافأة ومنة، ولم يكن بالإمكان أن يكافئهما فى هذه الحياة بشرف أعلى من هذا الشرف، فما أجمل سياسته وما أعظم وفاءه للأوفياء المخلصين.

كما يقابل ذلك إكرامه لعثمان وعلى الله بتزويجهما ببناته... وهؤلاء الأربعة هم أعظم أصحابه، وخلفاؤه من بعده في نشر ملته، وإقامة دعوته، فما أجلها من حكمة، وما أكرمها من نظرة.

#### رابعًا : الحكمة السياسية:

لقد تزوج النبى عليه السعض النسوة، من أجل تأليف القلوب عليه، وجمع القبائل حوله... فمن المعلوم أن الإنسان إذا تـزوج من قبيلة، أو عشيرة، يصبح بينه وبينهم قرابة و(مصاهرة) وذلك بطبيعته يدعوهم إلى نصرته وحمايته، ... ولنضرب بعض الأمثلة على ذلك لتتضح لنا الحكمة التي هدف إليها الرسول الكريم من وراء هذا الزواج.

ا- تزوج علي السيدة (جويرية بنت الحارث) سيد بنى المصطلق وكانت قد أُسرت مع قوله وعشيرتها، ثم بعد أن وقعت تحت الأَسْر، أرادت أن تفتدى نفسها، فجاءت إلى رسول الله علي تستعينه بشىء من المال فعرض عليها أن يدفع عنها الفداء وأن يتزوج بها فقبلت ذلك فتزوجها فقال المسلمون: أصهار رسول الله علي تحت أيدينا؟ (أى أنهم فى الأَسْر)، فأعتقوا جميع الأسرى الذين كانوا تحت أيديهم، فلما رأى بنو

المصطلق هذا النُّبل والسمو، وهذه الشهامة والمرّوءة أسلموا جميعًا، ودخلوا في دين الله، وأصبحوا من المؤمنين.

فكان زواجه عَرَّاكُم بها بركة عليها وعلى قـومها وعشـيرتها، لأنه كان سببًا لإسلامهم وعتقهم، وكانت جويرية أيمن امرأة على قومها.

أخرج البخارى في صحيحه عن عائشة بي الها قالت: «أصاب رسول الله على الله على الله على الله على الله على الله على الفرس سهمين والرجل سهمًا، فوقعت (جويرية بنت الحارث) في سهم ثابت بن قيس، فجاءت إلى الرسول فقالت: يا رسول الله أنا جويرية بنت الحارث سيد قومه، وقد أصابني من الأمر ما قد علمت، وقد كاتبني ثابت بن قيس على تسع أواق، فأعنى على فكاكى، فقال عليه السلام: «أو غير من ذلك»، فقالت: ما هو ؟ فقال: «أؤدى عنك كتابتك وأتزوجك».... فقالت: نعم يا رسول الله. فقال عليه اله ....

وخرج الخبر إلى الناس فقالوا: أصهار رسول الله عليه السترقون؟ فأعتقوا ما كان فى أيديهم من سبى بنى المصطلق، فبلغ عتقهم مائة بيت، بتزوجه عليه السلام بنت سيد قومه، وتحقق الأمل البعيد المنشود من ورائه فأسلمت القبيلة كلها بإسلام جويرية، وأسلم أبوها الحارث وعاد هذا الزواج على المسلمين بالبركة والقوة والدعم المادى والأدبى معًا للإسلام والمسلمين.

أصبحت جويرية بنت الحارث زوجة لسيد المرسلين وأمًّا للمؤمنين، فكانت ولي عالمة بما تسمع، وعاملة بما تعلم، فقيهة عابدة، تقية ورعة، نقية الفؤاد، مضيئة العقل، مشرقة الروح، تحب الله ورسوله وتحب الخير للمسلمين.

<sup>(</sup>۱) فتح الباري شرح صحيح البخاري.

الصحابة والشيم، لينشروه في المجتمع المسلم علمًا وعملاً، وفي عامة المجتمع الإنساني دعوة وهداية(١).

لقد حدَّث عن جويرية بخلي ابن عباس، وعبيد بن السباق، وكريب مولى ابن عباس ومجاهد، وأبو أيوب يحيى بن مالك الأزدى، بلغ مُسندها في كتاب بقى بن مخلد سبعة أحاديث (٢). منها أربعة في الكتب السنية، عند البخارى حديث، وعند مسلم حديثان، وقد تضمنت مروياتها أحاديث في الصوم وحديث في الدعوات وفي الزكاة، كما روت في العتق، وبسبعة أحاديث شريفة خلّدت أم المؤمنين جويرية بنت الحارث بخلي اسمها في عالم الرواية، لتضيف إلى شرف صحبتها للنبي عليك وأمومتها للمسلمين، تبليغها الأمة سنن المصطفى عليك ما تيسر لها ذلك (٣).

وكانت أم المؤمنين جويرية بنت الحارث والله تعالى وتحميده وتقديسه والذاكرات، القانتات الصابرات في مجال مناجاة الله تعالى وتحميده وتقديسه وتسبيحه، . . . فهذه أم المؤمنين جويرية تحدثنا عن ذلك فتقول: إن النبي على خرج عندها بكرة حين صلى الصبح وهي في مسجدها ثم رجع بعد أن أضحى وهي جالسة فقال: «ما زلت على الحال التي فارقتك عليها؟» قالت: نعم. قال النبي على الحال التي فارقتك عليها؟» وأزنت بما قلت منذ اليوم لوزنتهن: سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته» (٤).

٧- زواجه عَلَيْكُم «بصفية بنت حُيى بن أخطب» وَلَيْكُم وكانت صفية وَلِيْكُم قَد أُسرت في غـزوة خيبر بعد قـتل زوجها ووقعت (كمـا في صحيح

<sup>(</sup>١) محمد رسول الله لمحمد صادق عرجون.

<sup>(</sup>٢) دور المرأة في خدمة الحديث لآمال قرداش.

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق.

<sup>(</sup>٤) صحيح: رواه مسلم (٢٧٢٦) كتاب الذكر والدعاء.

البخارى) فى سهم أحد أصحاب النبى عاليك وهو دحية الكلبى وطن فجاء رجل إلى النبى عاليك فلا فذكر له شأنها وقال أعطيت دحية صفية سيدة قريظة والنضير، إنها لا تصلح إلا لك، فقال: ادعُها، فلما نظر إليها قال: خذ جارية من السبى غيرها، ففعل وخيَّرها النبى عاليك النبي عاليك النبي غيرها،

- (1) إما أن يعتقها ويتزوجها عَلَيْكُمْ .
- (ب) وإما أن يُطْلق سراحها فتلحق بأهلها.

فاختارت وطن أن يعتقها وتكون زوجة له، وذلك لما رأته من جلالة قدره وعظمته، وحسن معاملته. . . وقد أسلمت وأسلم بإسلامها عدد من الناس.

وبهذا الزواج الاختيارى أصبحت صفية بنت حُيى بن أخطب (سيد يهود بنى النضير وألد أعداء النبى عليه إحدى أمهات المؤمنين، تتساوى فى جميع الحقوق مع عائشة بنت أبى بكر الصديق وحفصة بنت عمر بن الخطاب وكل زوجات النبى عليه المناها .

#### \* تفنيد تهمة خبيثة (٢) :

هذا الزواج جعل بعض مرضى النفوس (وخاصة أعداء الإسلام من اليهود وغيرهم) يتهمون الرسول على النه ما استرجع صفية وتزوجها إلا بدافع رغبة جسدية. بينما الحقيقة التي يؤكدها السياق أن الدافع لجعل النبي على صفية زوجة له أسمى وأشرف من ذلك، وهو أن صفية بنت ملك وزوجة ملك، ومثلها لا يوهب كما توهب السبايا الأخريات. ولهذا استرجعها النبي على النبي من دحية في في ما يدل على الباعث الإنساني النبيل الذي فيه تكريم لهذه السيدة العظيمة في قومها، وذلك حسب القاعدة الإسلامية الشريفة «أكرموا عزيز قوم ذلً». . . وليس أكرم لها وأجبر الإسلامية الشريفة «أكرموا عزيز قوم ذلً». . . وليس أكرم لها وأجبر

<sup>(</sup>١) شبهات وأباطيل حول تعدد زوجات الرسول عليه السلام للصابوني.

<sup>(</sup>٢) موسوعة الغزوات الكبرى لمحمد أحمد باشميل.

لخاطرها من أن تكون زوجة النبى عَلَيْكُم بدلاً من أن تكون مملوكة عند رجل من عامة الناس.

وباعث آخر «للرد على مرضى النفوس» ألا وهو مواساة هذه السيدة العظيمة في قومها وإعزازها وتكريمها.

روى الواقدى عن ابن أبى سبرة عن أبى حرملة عن أخته أم عبد الله عن ابنة أبى القين المزنى قالت: كنت آلف صفية من بين أزواج النبى على النبة أبى القين المزنى عن قومها وما كانت تسمع منهم ثم ذكرت حديثًا طويلاً إلى أن قالت، فقالت صفية: (فسبيت فى حصن النزار) قبل أن ينتهى رسول الله على الكتيبة (أحد الأودية فى الشطر الثانى لخيبر) فأرسل بى إلى رحله ثم جاءنا حين أمسى فدعانى، فجئت وأنا مُقنَّعة حيية فجلست بين يديه فقال: «إن أقمت على دينك لم أكرهك وإن اخترت الله ورسوله فهو خير لك»، فقالت: أختار الله ورسوله والإسلام. . . فأعتقنى الرسول على وتزوجنى (۱).

وعن صفية ولي أنها قالت: انتهيت إلى رسول الله على وما أحد أكره إلى منه، قتل أبى وزوجى وقومى، فقال: «يا صفية أما إنى أعتذر إليك مما صنعت بقومك إن قومك صنعوا كذا وكذا» (وأخذ يعدد الأسباب التي حملته على أن يفعل بهم ما فعل)، قالت صفية: وما زال يعتذر إلى حتى ذهب ذلك من نفسى، فما قمت من مقعدى ومن الناس أحد أحب إلى منه على أن شمقالت: «ما رأيت أحدًا قط أحسن خُلقًا من رسول الله على الله

فلو لم يكن باعث استرجاع صفية من دحية الكلبي هو باعث إنساني

<sup>(</sup>١) مغازي الواقدي.

<sup>(</sup>٢) السيرة الحلبية.

شريف ما خيرها النبى عَالِيكُم - بعد أن حررها من الأسر - بين أن تعود إلى أهلها حُرة مُعززة مكرمة وبين أن يتنزوجها لتكون إحدى أمهات المؤمنين.

ولو أراد عليه أخذها لنفسه جارية سرية لفعل، ولا يمكن أن يجد طاعن أى مجال للطعن فى تصرفه عليها بين خوانين الحرب المتفق عليها بين جميع الشعوب والأمم والتى عمل بها الإسلام وطبقها (كعمل حربى مقابل) فى ذلك العصر تبيح للنبى عليه أن يعامل صفية كنوع من الرقيق فيتخذها لنفسه جارية دونما أخذ موافقتها لأنها أسيرة حرب تعتبر مملوكة بموجب قانون الحرب الدولى المعمول به فى ذلك العصر(۱).

ولكن النبى عليه تكريمًا لهذه السيدة العظيمة في قومها أبى إلا أن يخصها من بين جميع السبايا بإعطائها مطلق الحرية في أن تختار أي السبيلين تريد بمحض إرادتها. والعودة إلى عشيرتها مع البقاء على دينها أو الدخول في الإسلام لتكون زوجة للرسول عليه السلام لا فرق بينها وبين ابنة أبى بكر في الحقوق والواجبات فاختارت الزواج بمحض اختيارها.

وكان النبى عليه الله يبالغ فى إكرام هذه السيدة وطي ويراعى شعورها لعلمه بما هى عليه من حساسية وشعور مرهف، كامرأة عزيزة فى قومها فقدت الوالد والزوج (كلاهما ملك على قومه).

<sup>(</sup>١) موسوعة الغزوات الكبرى لمحمد أحمد باشميل.

وأضاف صاحب كتاب (سمط النجوم العوالى) (٢) إلى البواعث التى ذكرنا باعثًا آخر فقال: إن صفية بنت حُيى بن أخطب، هى بنت ملك وزوجة ملك من ملوك اليهود وليست ممن توهب لدحية لكثرة من كان من الصحابة مثل دحية وفوقه، وقلة من كان فى السبى مثل صفية فى نفاستها، فلو خُصَّ بها لأمكن تغيير خاطر بعضهم، فكان من المصلحة العامة ارتجاعها منه فإن فى ذلك رضى للجميع.

وهكذا يتضح نُبل القصد وشرف الغاية في كل عمل يعمله النبي علين المسلم وصحابته الكرام، كما تنكشف أمام أضواء هذه الحقيقة المشرقة الناصعة خبث ونوايا وسوء مقاصد الذين يفسرون تزوج النبي علينه من صفية ذلك التفسير المقصود به الطعن في مقام الرسول الأعظم علينه .

فهل يفهم الحاقدون على الإسلام ونبى الإسلام هذه الحقائق المشرقة والمقاصد النبيلة السامية التى يحاولون طمسها بألوان قاتمة كالحة من الشكوك الباغية الظالمة (٣).

٣- وكذلك تزوج عليه السلام بالسيدة أم حبيبة (رملة بنت أبى سفيان) وأبو سفيان كان فى ذلك الحين حامل لواء الشرك، وألد الأعداء لرسول الله على الحبشة فرارًا وقد أسلمت ابنته فى مكة، ثم هاجرت مع زوجها إلى الحبشة فرارًا بدينها، وهناك مات زوجها فبقيت وحيدة فريدة لا مُعين لها ولا أنيس، فلما علم الرسول الكريم بأمرها أرسل إلى (النجاشي) ملك الحبشة ليزوجه إياها فأبلغها النجاشي ذلك فَسُرَّت سرورًا لا يعرف مقداره إلا الله سبحانه

<sup>(</sup>١) مغازي الواقدي.

<sup>(</sup>٢) سمط النجوم العوالي (٢/ ١٦٠).

<sup>(</sup>٣) موسوعة الغزوات الكبرى لمحمد أحمد باشميل.

وتعالى، لأنها لو رجعت إلى أبيها وأهلها لأجبروها على الكفر والردة، أو عذبوها عذابًا شديدًا، وقد أصدقها عنه أربعمائة دينار مع هدايا نفيسة.

ولما عادت إلى المدينة المنورة تزوجها النبي المصطفى عليه الصلاة والسلام.

ولما بلغ (أبا سفيان) الخبر أقر ذلك الزواج وقال: «هو الفحل لا يُقدح أنفه» فافتخر بالرسول ولم ينكر كفاءته لها. . . إلى أن هداه الله تعالى للإسلام(١).

ومن هنا تظهر لنا الحكمة الجليلة من تزوجه عليه السلام بابنة أبى سفيان، فقد كان هذا الزواج سببًا لتخفيف الأذى عنه وعن أصحابه المسلمين، سيما بعد أن أصبح بينهما نسب وقرابة مع أن أبا سفيان كان وقت ذلك من ألد بنى أمية خصومة لرسول الله علي الله علي أمية فصومة لرسول الله علي أله ومن أشدهم عداءً له وللمسلمين، فكان تزوجه بابنته سببًا لتأليف قلبه وقلب قومه وعشيرته... كما أنه علي المانها لأنها خرجت من ديارها فارة بدينها، فما أكرمها من سياسة وما أجلها من حكمة؟؟؟ (٢) (٣).

# شبهة زواجه إلى من أمنا عائشة وهي صغيرة السن

وهناك من المستشرقين من يطعن في زواج النبي عَلَيْظِيم من أمنا عائشة ولهي بنت تسع سنين. . . وتبعه في ذلك بعض أتباعهم من بني جلدتنا – ولا حول ولا قوة إلا بالله – .

\* وقبل أن نرد على هؤلاء المستشرقين فلا بد أن ننظر نظرة سريعة على مراحل زواج النبي عَلَيْكُمْ .

<sup>(</sup>١) المصدر السابق.

<sup>(</sup>٢) شبهات وأباطيل حول تعدد زوجات الرسول عليه السلام للصابوني.

<sup>(</sup>٣) تنزيه سيد الأنبياء عن مطاعن السفهاء / د . سيد عبد القوى (٢٤-٣٥) بتصرف.

- \* فلقد مَرَّ النبي عَرَّاكُمْ في زواجه بخمس مراحل:
- (1) ظل حتى سن الخامسة والعشرين من عمره بلا زواج.
- (٢) من الخامسة والعشرين إلى أن بلغ الخمسين من عمره كان متزوجًا بزوجة واحدة أسن منه بخمسة عشر عامًا وقد تزوجت قبله مرتين. وهي أمنا خديجة ضلطها.
  - (٣) من سن الخمسين إلى الثالثة والخمسين بلا زواج.
- (٤) من الثالثة والخمسين من عمره إلى الخامسة والخمسين كان قد تزوج زوجة واحدة كبيرة فى السن وهى أمنا سودة بنت زمعة ﴿ وَلَيْهَالَ أَنَّهُ عَلَيْكُمْ تَرُوجُهُا فَى الخمسين من عمره وذلك بعد وفاة أمنا خديجة بعدة أشهر.
- (٥) زواجه من باقى أمهات المؤمنين كان من بعد سن الخامسة والخمسين من عمره. . . وذلك بعد أن كبر سن النبى عليك التنافي وانشغل بالغزوات وبتبليغ رسالة رب الأرض والسماوات.

فلو كان زواجه من أجل الشهوة لـتزوج النبى عَلَيْكُ وهو في ريعان شبابه... وبخاصة وأنه كان يمتلك قوة أربعة آلاف رجل.

ففى صحيح البخارى من حديث أنس وطي قال: كان النبى عَلَيْكُمْ يطوف(١) على نسائه في ليلة واحدة وله تسع نسوة.

وفى رواية للبخارى عن قتادة أنه قال: حدثنا أنس بن مالك قال: كان النبى على الله الله الله الله الله النبى على الله الله الله فى الساعة الواحدة من الليل والنهار وهن إحدى عشرة. قال: قلت لأنس: أو كان يُطيقه؟ قال: كنا نتحدث أنه أُعطى قوة ثلاثين.

وفي رواية: «قوة أربعين».

<sup>(</sup>١) يطوف على نسائه: أي يجامعهن.

قال الحافظ فى الفتح: وفى صفة الجنة لأبى نُعيم من طريق مجاهد مثله وزاد «من رجال أهل الجنة» وعند أحمد والنسائى وصححه الحاكم من حديث زيد بن أرقم رفعه «إن الرجل من أهل الجنة ليُعطَى قوة مائة فى الأكل والشُرب والجماع والشهوة» فعلى هذا يكون حساب قوة نبينا أربعة آلاف (١).

\* أما عن شبهة زواجة من أمنا عائشة وهي صغيرة في السن فأقول أن ذلك كان لسبعة أسباب،

# (١) أن النبي عَلَيْكُم تزوج عائشة بأمر من الله جل وعلا:

فلقد كان زواج النبى عَلَيْكُم بعائشة وَلَيْكُ بوحى من السماء فلقد رآها فى منامه ثلاث ليال وكان جبريل (عليه السلام) يأتيه بصورتها ويقول له: هذه زوجتك فى الدنيا والآخرة. ويا لها من كرامة عظيمة لأمنا عائشة وَلَيْكُ .

عن عائشة قالت: قال رسول الله عَلَيْكُم : «أُريتك في المنام ثلاث ليال، جاء بك الملك في سرقة (٢) من حرير، فيقول: هذه امرأتك، فأكشف عن وجهك فإذا أنت فيه. فأقول: إن يك هذا من عند الله يُمضه» (٣).

وعن ابن أبى مليكة عن عائشة: أن جبريل جاء بصورتها في خرقة حرير خضراء إلى النبى عَايِّكِ فقال: «هذه زوجتك في الدنيا والآخرة» (٤).

(٢) من المعلوم أن الفتاة في أرض الجزيرة العربية وفي المناطق الحارة كانت وما زالت تبلغ مبكرًا... أي أن عائشة وهي في هذا السن كانت ناضجة ومكتملة الأنوثة كأى امرأة ... وكانت قادرة على القيام بأعباء البيت والزوج.

<sup>(</sup>١) فتح الباري (١/ ٤٥٠) ط. دار الريان.

<sup>(</sup>٢) السُّرقة: القطعة.

<sup>(</sup>٣) متفق عليه. رواه البخاري (٣٨٩٠) كتاب مناقب الأنصار - ومسلم (٢٤٣٨) كتاب فضائل الصحابة.

<sup>(</sup>٤) صحيح: رواه الترمــذى (٣٨٨٠) كتاب المناقب وقــال الأرنؤوط: رجاله ثقات، وصــححه العــلامة الألباني رحمه الله في صحيح الترمذي.

(٣) أن النبى عَلَيْكُ أراد أن يرتبط بأبى بكر ليسردٌ له بعض ما قدمه لخدمة هذا الدين العظيم ولذلك تزوج النبى عَلِيَكُ بعائشة رَافِينَا.

- (٤) أن تنوع السن فى زوجات النبى عَلَيْكُم كان مطلوبًا لأن النبى عَلَيْكُم كان مطلوبًا لأن النبى عَلَيْكُم هو القدوة والأسوة... فمن خلال ذلك نتعلم كيف تعامل النبى عَلَيْكُم مع الزوجة الصغيرة والكبيرة.
  - (٥) أن البيئة هي التي تحدد.

فلقد كان الزواج المبكر منتشرًا في ذلك الوقت في أرض الجزيرة.

- فهذه صفیة بنت حُبی بن أخطب كانت قد تزوجت أول مرة وهی تبلغ من العمرة إحدی عشرة سنة.
- وهذه حفصة بنت عمر كان أول زواج لها وهي تبلغ الثانية عشرة من عمرها.

ولذلك نجد أن المشركين الذين كانوا يبحثون عن أى شيء يطعنون من خلاله في النبي عليه ودعوته قد اتهموه بأنه ساحر وأنه كاهن وأنه مجنون ولكنهم لم يقولوا: أنه تزوج طفلة صغيرة. . . فلو كان زواجه من عائشة في هذا السن شُبهة ما تركها المشركون أبدًا.

- ونحن إذا رجعنا إلى الوراء قليلاً نجد أننا في مصر الحبيبة كان سن الزواج في منتصف القرن العشرين يتراوح ما بين الثانية عشر إلى العشرين. . فلو بقيت البنت بلا زواج حتى سن الخامسة والعشرين لكانت مشكلة خطيرة تهدد مستقبل هذه الفتاة.
- واليوم أصبح سن الزواج يتسراوح ما بين الخامسة والعشرين إلى الخامسة والثلاثين. . فلو تزوجت البنت وهي تبلغ الثامنة عشر من عمرها لقال الناس: إنها تزوجت مبكراً.
  - فالشاهد أن البيئة هي التي تحدد سن الزواج.

(٦) أن النبي عَرِيْكُم تزوجها في السنة الثانية للهجرة.

وكان ذلك بداية التشريع. . . فكان الأمر يحتاج إلى وجود فتاة صغيرة في بيت النبى عاليك لتسأله كثيراً وتعرف الكثير والكثير من الأحكام الشرعية ثم تنقل هذا العلم للأمة.

ولذلك كان من حكمة الخالق (جل وعلا) أن عائشة لم تُنجب لكى تتفرغ تمامًا لطلب العلم ولتعليم الأمة . . . بل جعل الله (جل وعلا) حُب عائشة يتمكن من سويداء قلب النبى عائش حتى يتحدث معها كثيرًا ويُعلمها الكثير والكثير ثم تنقل كل هذا للأمة .

ولذلك مكثت عائشة ولي في بيت النبى علي السلام مكثت عائشة منين ثم توفى النبى علي السلام علي السلام الأمة وتُبلغ سُنة النبى علي السلام الأمة وتُبلغ سُنة النبى علي السلام الأمة وأربعين سنة.

(٧) وأخيراً أقول: إن هذه الشبهة بدأت تظهر منذ خمسين سنة فقط. . فلو كانت شبهة لظهرت منذ مئات السنين.

\* وأقول لهؤلاء المستشرقين: ليس في ديننا ولا في حياة نبينا عَلِيْكُم ما نستحي من ذكره. . بل سيرته كلها فخر ً للكون كله.



# النبي يرفي وغيرة النساء

وها نحن نتخيل مرة أخرى أننا نسير في طُرقات المدينة المنورة ذاهبين إلى الحبيب المصطفى عَلَيْكُمْ لنسعد برؤيته ونقضى ليلة في بيت النبي عَلَيْكُمْ .

\* وفي هذه الليلة جاءت هالة بنت خويلد - أخت خديجة أم المؤمنين خوينك فاستأذنت على رسول الله عليه ف فرح النبي عليه الأن صوتها ذكره بخديجة وليه فقال النبي عليه اللهم هالة اللهم هالة النبي عليه فقال أن هاله على اللهم هالة الله من عجوز من عجائز فقالت أمنا عائشة وله في فقال الدهر، قد أبدلك الله خيراً منها (۱).

وعن عائشة وَلَيْكُ قَالَت: ما غرت على أحد من نساء النبى عَلَيْكُم ما غرت على خديجة، وما رأيتها، ولكن كان رسول الله عَلَيْكُم يكثر ذكرها، وربما ذبح الشاة ثم يقطعها أعضاء، ثم يبعثها في صدائق خديجة فربما قلت له: كأنه لم يكن في الدنيا امرأة إلا خديجة؟

فيقول: «إنها كانت وكانت . . وكان لى منها ولد(Y).

\* وعن عائشة ولي أنها قالت: ما غرت على نساء النبى على الا على خديجة. وإنى لم أدركها. قالت: وكان رسول الله على إذا ذبح الشاة فيقول: «أرسلوا بها إلى أصدقاء خديجة». قالت: فأغضبته يومًا فقلت: خديجة؟ فقال رسول الله على الله

<sup>(</sup>۱) متفق عليه: رواه البخارى (۳۸۲۱) كتاب المناقب، واللفظ له، ومسلم (۲٤٣٧) كتاب فسضائل الصحابة وغيرهما.

<sup>(</sup>۲) مشفق عليه: رواه البخارى (۳۸۱۸) كتاب المناقب، وهذا لفظه، ومسلم (۲٤٣٥) كتاب فيضائل الصحابة بنحوه، وغيرهما.

<sup>(</sup>٣) متفق عليه: رواه البخاري (٣٨١٨) كتاب المناقب، ومسلم (٢٤٣٥) كتاب فضائل الصحابة واللفظ له.

قال الإمام الذهبي: قلت: وهذا من أعبب شيء (١) أن تغار وَ الله امرأة عجوز توفيت قبل تزوُّج النبي على النبي على الله بها من الغيرة من عدة نسوة يشاركنها في النبي على النبي على النبي على الله بها وبالنبي على النبي على الله يتكدر عيشهما. ولعله إنما خفف أمر الغيرة عليها حب النبي على الها وميله إليها. فرضى الله عنها وأرضاها.

\* وعن عائشة قالت: دخلت امرأة سوداء على النبى عليه ، فأقبل عليها . قالت: فقلت: يا رسول الله، أقبلت على هذه السوداء هذا الإقبال! فقال: "إنها كانت تدخل على خديجة، وإن حُسن العهد من الإيمان"(٢).

هكذا كانت أمنا عائشة رَطِيْنَ تغار على النبى عَلِيَانِيْم غيرة شديدة. . . ومع أن كل أمهات المؤمنين كُن يَغرن على النبي عَلِيَانِيم إلا أن غيرة عائشة كانت واضحة جليّة.

\* ونحن ما زلنا نتحدث عن بيت النبى عَلَيْكُمْ ، هذا البيت الأسوة الحسنة والقدوة العظيمة الذى مرت به جميع أصناف الحياة، وظروف الزمان من فقر وغنى، ومن فرح وحزن، ومن شدة ورخاء ومن عُسر ويُسر، كل ذلك ليكون لنا القدوة والأسوة الحسنة لما نعيشه في حياتنا، إنه بيت يدخل عليه ما يدخل على بيوت المسلمين، من الهم والحزن والفرح والسرور والكثرة والقلة والفقر والغنى.

<sup>(</sup>١) علق الشوكاني رحمـه الله على هذا الموطن فقال: سبب الغيرة ما كانت تـــمعه من ثناء رسول الله على خديجة، وتفخيمه لشأنها كما سبق في ترجمتها بنظيها، فلا عجب إذن.

<sup>(</sup>٢) رواه أحمد وقال الأرنؤوط: رجاله ثقات ﴿ السير (٢/ ١٦٥)﴿.

<sup>(</sup>٣) رواه البخارى (٢/٧/٢) ورقمه (٢٤٢٨) عن عروة عن عائشة وَلَيْهَا: إن كنا لننظر إلى الهلال ثم الهلال ثم الهلال ثلاثة أهلة في شهرين وما أوقدت في أبيات رسول الله عَيَّا نار فقلت يا خالة ما كان يعيشكم قالت: الأسودان الـتمر والماء إلا أنه كان لرسول الله جيران من الأنصار وكانت لهم منائح وكانوا يمنحون رسول الله عَيِّا من ألبانها فيسقينا.

ومرَّ علينا أيضًا أن النبي عَلَيْكُم لما فُتحت عليه الفتوح كان يجعل لأهل بيته مؤونة سنة، وذلك مما أغناه الله سبحانه وتعالى وأعطاه بعد الفتوح.

فمر على بيت النبى عَلَيْكُم فقر ومَر عليه غنى، مر عليه فرح بتزويج بناته عَلَيْكُم ، ومر عليه حزن بفقده أبنائه وبناته صلوات الله عليه وسلامه عليه.

إذًا بيت النبى عَلَيْكُم بيت لنا فيه أسوة حسنة في أنه مرَّت به جميع ظروف الحياة وأصنافها وظروفها، فلنا فيه الأسوة الحسنة والقدوة الكريمة.

#### عاطفة الغيرة عند الزوجة

تسبب عاطفة الغيرة عند الزوجة وجدًا شديدًا، وحزنًا عظيمًا، خاصة إذا اشتدت، ولم تجد متنفسًا تتصرف من خلاله، حيث تختل قدرتها وتقصر عن النظر الصحيح والتقدير الجيد للأمور.. ذلك «أن المرأة خُلقت يتنازعها إحساسان قويان هما: إحساس العاشقة، وإحساس الوالدة، وليس أغلب على نفسها، ولا أملك لمشاعرها من هذين الإحساسين الغريزيين..

ولما كانت الرابطة الزوجية أقوى الروابط بين اثنين، بحيث يشعر كل منهما بأنه شريك للآخر في كل شيء، كانت داعية التغاير بينهما آكد، وأسبابها أوفر حتى يتغايرا على الدقائق والخفايا، ويعتمدا على الظن والوهم، فيغريهما ذلك إلى التنازع والتخاصم. . (٢).

<sup>(</sup>١) في بيت النبي / أ. أحمد صقر السويدي (ص: ١٦٥).

 <sup>(</sup>۲) المجموعة الكاملة - عباس محمود العقاد - ج ۲۵ ص ۱٤٦٠.

ولا شك أن حياة النبى عَلَيْكِ مع أزواجه قدوة لكل مسلم، وتلك الحياة مع سموها ورفعتها وطهرها، لم تَسلم من غيرة أزواجه وَلِيَّكُفَّ. .

## كيف عالج النبي والله الغيرة بين نسائه؟

فالنبى عليه مرت به تلك الغيرة التي تغارها النساء من بعضهن بعضًا، ولذلك عالج النبى عليه هذه الغيرة في نسائه بعدد من الأمور نذكرها دون ترتيب تصاعدي أو تنازلي ولكنها على بعض المواقف منها:

أولاً: أن النبى عَلَيْكُم يرد هذه الغيرة إلى أنها وازع أو أنها نزعة من نزعات الشيطان(١).

فعن عبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامت أنه بلغه أن عائشة كانت نائمة عند رسول الله على فقدته من الليل، فسمعت صوته وهو يصلى، قالت: فقسمت إليه فأدخلت يدى في شعره ثم رجعت إلى فراشى ثم إنه سلم، فقال: «أجاءك شيطانك؟» فقلت أما لك شيطان؟ قال: «بلى، ولكن الله أعانني عليه فأسلم» (٢).

\* وعن عبد الله بن أبى مليكة أنه سمع محمد بن قيس بن مخرمة يقول: سمعت عائشة تُحدث. قالت: ألا أحدثكم عنى وعن النبى عليه النبى على النبى القلب فوضع نعليه عند رجليه، وبسط طرف إزاره على فراشه، فلم يلبث إلا ريثما ظن أنى قد رقدت، ثم انتعل رويداً وأخذ رداءه رويداً، ثم فتح الباب رويداً، وخرج رويداً، وجعلت درعى فى رأسى، واختمرت وتقنّعت إزارى

<sup>(1)</sup> التمهيد لابن عبد البرج: ٢٣ ص: ٣٥١ .

<sup>(</sup>٢) سنن النسائس (٧/ ٧٧) ورقمه (٣٩٦٠) ونَصُّه: عن عبادة بن السوليد بن عبادة بن الصامت أن عمائشة قالت: التمست رسول الله عَلَيْكُم فأدخلت يدى في شعره، فقال: «قد جاءك شيطانك؟» فقلت: أما لك شيطان، فقال: «بلي، ولكن الله أعانني عليه فأسلم» الحديث صححه الألباني في فقه السيرة (ص٦٢).

وانطلقت فى أثره حتى جاء البقيع، فرفع يديه ثلاث مرات، فأطال ثم انحرف فانحرفت، فأسرع فأسرعت فهرول فهرولت، فأحضر فأحضرت، وسبقته فدخلت، فليس إلا أن اضطجعت، فدخل.

فقال: مالك يا عائشة حشيا رابية(١).

قالت: لا.

قال: «لتخبرني أو ليخبرني اللطيف الخبير».

قلت: يا رسول الله! بأبي أنت وأمي. فأخبرته الخبر.

قال: «فأنت السواد الذي رأبت أمامي»؟

قالت: نعم. فلهزني في صدري لهزة أوجعتني.

ثم قال: «أظننت أن يحيف الله عليك ورسوله»؟

قلت: مهما يكتم الناس فقد علمه الله.

قال: «فإن جبريل أتانى حين رأيت، ولم يدخل على وقد وضعت ثيابك فنادانى، فأخفى منك، فأجبته فأخفيته منك، فظننت أن قد رقدت وكرهت أن أوقظك، وخشيت أن تستوحشى، فأمرنى أن آتى البقيع، فأستغفر لهم».

قلت: كيف أقول يا رسول الله.

قال: «قولى السلام على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، يرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون»(٢).

وفى رواية، أن رسول الله عَيْمِ خَرْج من عندها ليلاً. قالت: فغرت عليه، فجاء، فرأى ما أصنع، فقال: «مالك يا عائشة؟ أغرت».

فقلت: وما لى لا يغار مثلى على مثلك؟.

فقال رسول الله عَرِيْكُم : «أقد جاءك شيطانك؟».

<sup>(</sup>١) ظن أنها أصابها ضيق في التنفس لأن صوت نفسها كان عاليًا من أثر الجرى.

<sup>(</sup>٢) صحيح: رواه مسلم (٩٧٤) كتاب الجنائز.

قالت: يا رسول الله أو معى شيطان؟

قال: «نعم».

قلت: ومع كل إنسان؟

قال: «نعم».

قلت: ومعك يا رسول الله؟

قال: «نعم ولكن ربى أعانني عليه حتى أسلم»(١).

ومعنى أن النبى عَلَيْظِيم يرد هذا الأمر ويدفع هذه الغيرة أن هذا الذى حدث منك يا عائشة إنما هو نزغة من نزغات الشيطان، ووسواس منه، فاستقرت عائشة فياليها.

#### الثاني؛ الدعاء لهن؛

فالنبى عَلِيْكُم لما خطب أم سلمة (٢)، قالت له وَلَيْكَا: إنى غَيْسرَى وإنى مُصبية، يعنى إنى أغار، وإنى كثيرة الأولاد، عندى صبية في البيت. فقال النبى عليه أما قولك إنى مصبية فإن الله سيكفيك صبيانك يعنى – سيكفيهم برعاية رسول الله عليه أنى قولك إنى غيرى فأدعو الله أن يُذهب غيرتك». فدعا لها رسول الله عليه أن وفى رواية أخرى، أما أيتامك فعلى الله وعلى رسوله. . . والشاهد فى هذا دعوة النبى عليه الها أن تذهب عنها هذه الغيرة وأن ينزع الله ما فيها، وهذا نوع من العلاج، أن يدعو الرجل لزوجاته بأن ينزع الله سبحانه وتعالى هذه الغيرة عنهن فتستقر نفوسهن على الخير.

<sup>(</sup>١) صحيح مسلم (٢١٦٨/٤) ورقمه (٢٨١٥) كتاب صفة القيامة.

<sup>(</sup>٢) وفى مسند الإمام أحمد (٣١٣/٦) ورقمه (٢٦٧١١) ومنه: (فبعث إليها رسول الله عَيَّا فقالت: مرحبًا برسول الله عَيَّا وبرسوله أخبر رسول الله عَيَّا أنى امرأة غيرى وأنى مُصبية وأنه ليس أحد من أوليائى شاهدًا فبعث إليها رسول الله عَيَّا : «أما قولك أنى مصبية، فإن الله سيكفيك صبيانك، وأما قولك أنَّى غيرَى، فسأدعو الله أن يذهب غيرتك وأما الأولياء فليس أحد منهم شاهد ولا فائب إلا سيرضاني، قلت: يا عمر قم فزوج رسول الله عَيَّا ).

#### الأمر الثالث:

الذى عالج به النبى علي الغيرة بين نسائه: ذكر فضائلهن، وما قدمنه، ولعله مر بنا في باب الوفاء الذى كان فيه رسول الله على الزوجاته أن عائشة ولي تقول: كان رسول الله على إذا ذكر خديجة لم يكد يسأم من الثناء عليها والاستغفار لها، فذكرها يومًا فحملتنى الغيرة، فقلت: لقد عوضك الله من كبيرة السن، قالت: فرأيته غضب غضبًا، أسقطت من خلدى وقلت في نفسى: اللهم إن أذهبت غضب رسولك عنى لم أعد أذكرها بسوء، فلما رأى النبى على الله على ما لقيت قال: كيف قلت؟ والله لقد آمنت بى إذ كذبنى الناس وآوتنى إذ رفضنى الناس، ورزقت منها الولد وحُرمتموه منى، قالت: فغدا وراح على بها شهراً (۱).

عن عائشة قالت كان النبى عَلَيْكُم إذا ذكر خديجة أثنى عليها فأحسن الثناء، قالت: فغرت يومًا، فقلت: ما أكثر ما تذكرها حمراء الشدقين، قد أبدلك الله عز وجل بها خيرًا منها، قال: ما أبدلنى الله عز وجل خيرًا منها، قد آمنت بى إذ كفر بى الناس، وصدقتنى إذ كذبنى الناس، وواستنى عالها إذ حرمنى أولاد عز وجل ولدها إذ حرمنى أولاد النساء (٢).

فهذا نوع من العلاج الذي عالج به النبي عَلَيْكُمْ: أن يذكر فضائل المرأة التي يُغار منها حتى تعرف المرأة الأخرى الستى عند زوجها لها مكانتها...، وكلُّ له فضل وكلُّ له خير.

عن أنس قال بلغ صفية أن حفصة قالت إنى ابنة يهودى. فبكت فدخل على عاليها النبى عاليها وهي تبكى فقال: «ما شأنك» فقالت: قالت لى حفصة:

<sup>(</sup>١) سير أعلام النبلاء (٢/١١٢).

<sup>(</sup>٢) مستد الإمام أحمد (١١٧/٦)، ورقمه (٢٤٩٠٨).

إنى ابنة يهودى فقال النبى عَلَيْكُمْ: «إنك ابنة نبى وإن عمك لنبى وإنك لتحت نبى، ففيم تفخر عليك» فقال: «اتق الله يا حفصة»(١).

ومعنى قـول النبى عَلَيْظِيم إنك ابنة نبى، لأنها من ذرية هارون عَلَيْظِم، وأن عمك نبى يعنى موسى عليه السـلام فهذا نسب عظيم تنتهى إليه، وإنك لتحت نبى، أى إنك زوجة نبى، فبم تفـخر عليك، فأنت فى فـخر النسب أعظم، لأنك تعودين إلى سلالة أنبياء.

ثم قال: اتقِ الله يا حفصة. ومعنى اتق الله يا حفصة توجيه آخر، وهو توجيه رائع، توجيه زوجاته إلى تقوى الله سبحانه وتعالى، والاستغفار من هذا الأمر.

الرابع: وأيضًا من المعالجة التي عالجها النبي عَلَيْظِيْم في زوجاته أنه كان يجمعهن عَلَيْظِيْم ، في مجلس واحد، وهذا الجمع يُذهب ما في النفس من الغيرة، ويقرب الأنفس إلى بعضها بعضًا كما كان يفعل رسول الله عَلَيْظِيْم .

تقول عائشة وطن اجتمع نساء النبى عالي المن المراة، بمعنى أنه جمعهن في بيت واحد، فجاءت فاطمة تمشى كأن مشيتها مشية رسول الله عالي المن الله عالي الله عالي الله عالي الله عالي الله عالي الله عال النبى عالي الله عالي كان يجمع نساءه في مجلس واحد.

<sup>(</sup>١) صحيح: مسند الإمام أحمــد (٣/ ١٣٥) ورقمه (١٢٥١٤) وصححه العلامــة الألباني رحمه الله في المشكاة (٦١٨٣).

<sup>(</sup>۲) انظر صحيح مسلم (٤/ ١٩٠٥) ورقمه (٢٤٥٠) كتاب فضائل الصحابة وهو بتمامه: عن عائشة قالت اجتمع نساء النبي عَيِّكُم فلم يغادر منهن امرأة، فجاءت فاطمة تمشى كأن مشيتها مشية رسول الله عَيِّكُم ، فقال: «مرحبًا بابنتي» فأجلسها عن يمينه أو عن شماله ثم أنه أسر إليها حديثًا فبكت فاطمة، ثم أنه سارها فضحكت أيضًا، فقلت: لها ما يبكيك؟ فقالت: ما كنت الأفشى سر رسول الله عَيِّكُم بحديثه فقلت: ما رأيت كاليوم فرحًا أقرب من حزن. فقلت لها حين بكت أخصَّك رسول الله عَيِّكُم بحديثه دوننا ثم تبكين؟ وسألتها عما قال؟ فقالت: ما كنت الأفشى سر رسول الله عَيِّكُم ، حتى إذا قبض سألتها فقالت إنه كان حدثنى: «أن جبريل كان يعارضه بالقرآن كل عام مرة، وأنه عارضه به في العام مرتين، ولا أراني إلا قد حضر أجلى، وأنك أول أهلى لحوقًا بي ونعم السلف أنا لك» فبكيت لذلك، ثم أنه سارني فقال: «ألا ترضين أن تكوني سيدة نساء المؤمنين، أو سيدة نساء هذه الأمة؟» فضحكت لذلك.

الخامس: ومن الأمور التى عالج بها الرسول عَلَيْكُم الغيرة بين نسائه أنه كان يمر عليهن ضُحى، فيسأل عن أحوالهن جميعًا، ويستخبر عن أفعالهن فدل ذلك على أن هذا المرور إشارة إلى أنه يرعى البيوت كلها، فلا يغفل عن بيت من هذه البيوت.

السادس: ومنه كذلك على في معالجته لهذه الغيرة أنه يعالج هذه الأمور بالحلم وبالإعراض عن بعض الأخطاء التي تحدث، . . . فقد ورد أن النبي على كان عنده أضياف في بيته، فأرسلت امرأة من نسائه إلى بيت ضرتها الذي فيه أضياف، قصعة فيها شيء من الثريد، فلما رأت (عائشة) زوجة النبي على التي هو في بيتها هذا الإناء الذي جاء ضربته برجلها أو بيدها فانكسر هذا الإناء، فما زاد النبي على الله أن قال: غارت أمكم، يعنى هذا التصرف تصرف غيرة، فكان نوع من المزاح والحلم، فخبأ النبي على هذا الإناء ولما جاء إناء آخر من غزو دفعه رسول الله على الى بيت التي كُسر إناؤها، . . . هذا نوع من المعالجة التي عالجها النبي على النبي على التي كُسر إناؤها، . . . هذا نوع من المعالجة التي عالجها النبي على النبي عليه التي عليه النبي النبي

السابع: من المعالجة تخفيف هذا الأمر الذي قد يقع من زوجات النبي عَلَيْكُمْ .

لما رجع النبى عَلَيْكُم من خيبر وكان قد تزوج من صفية وَلَيْكُ فتلقته عائشة وَلَيْكُم من خيبر وكان قد تزوج من صفية وغلم عائشة وَلَيْكُم متغطية، ونظرت إلى صفية وخرجت فرآها النبى علَيْكُم فعلم غيرتها، فخرج النبى علَيْكُم خلفها وضمّها إليه رسول الله عليك فأذهب ما في نفسها، وهذا من العلاج الذي عالجه النبي في الغيرة بين نسائه وإلا

<sup>(</sup>۱) صحيح البخارى (٧٠٠٣/) ورقمه (٥٢٢٥) كتاب النكاح عن أنس قال كان النبي عَلَيْكُم عند بعض نسائه، فأرسلت إحدى أمهات المؤمنين بصحفة فيها طعام فيضربت التي النبي عَلَيْكُم في بيتها يد الخادم، فسقطت الصحفة فانفلقت، فجمع النبي عَلَيْكُم فلق الصحفة ثم جعل يجمع فيها الطعام الذي كان في الصحفة، ويقول: «فارت أمكم» ثم حبس الخادم حتى أتى بصحفة من عند التي هو ني بيتها، فدفع الصحفة الصحيحة إلى التي كسرت صحفتها، وأمسك المكسورة في بيت التي كسرت.

فالغيرة أمر فطرى عند النساء، ولكن عالجه النبي عَلَيْكُمْ بكل رحمة وحنان وهو المبعوث رحمة للعالمين.

الشامن: الاستشذان في بعض الأمور: وهذا الذي فعله النبي عليه أن يتحرك بين مرضه الذي مات فيه . . . فإن النبي عليه الله مرض ثَقُل عليه أن يتحرك بين بيوته، فكان يقول لهن جميعًا لو رأيتن أن أُطبَّب في بيت إحداكن! فقالت أم سلمة وَليه : نعلم ماذا تريد؟ تريد ابنة أبى قحافة، يعنى تريد أن تكون عند عائشة وطه عائشة، نعلم هذا . فسكت النبي عليه قالت : فجعلناه في بيت عائشة وطه يُطبَّب، وهذه كرامة الله لعائشة أن يموت عليها هي بيتها (١).

التاسع: القرعة في السفر: والنبى على كان يقرع بين نسائه في السفر، حتى لا يقال إنه اختار فلانة أو فلانة، فكان إذا أراد السفر أقرع بين نسائه (أي جعل قرعة)، فمن وقعت عليها القرعة خرجت معه على الأمر، فكان منه صلوات الله وسلامه عليه علاج لهذه الغيرة.

<sup>(</sup>١) سير أعلام النبلاء (١٤٧/٢).

<sup>(</sup>٢) وفي صحيح البخاري (٤/١٦١٧)، ورقمه (٤٤٥٠) عن عائشة ولا أن رسول الله عليه كان يسأل في مرضه الذي مات فيه يقول: «أين أنا غدا، أين أنا غدا، يريد يوم عائشة، فأذن له أزواجه يكون حيث شاء، فكان في بيت عائشة حتى مات عندها، قالت عائشة: ف مات في اليوم الذي كان يدور على فيه في بيتي، فقبضه الله وإن رأسه لبين نحرى وسحرى، وخالط ريقه ريقي. ثم قالت: دخل عبد الرحمن بن أبي بكر، ومعه سواك يستن به، فنظر إليه رسول الله عربه الله عاملة عاستن به، فنظر الميه رسول الله عربه فاستن به، هذا السواك يا عبد الرحمن، فأعطانيه، فقضمته، ثم مضغته، فأعطيته رسول الله عربه فاستن به، وهو مستند إلى صدرى.

عن عائشة قالت: كان النبى على الله إذا أراد أن يخرج أقرع بين نسائه، فأيتهن يخرج سهمها، خرج بها النبى على فأقرع بيننا فى غزوة غزاها، فخرج فيها سهمى، فخرجت مع النبى على الله على الله بعد ما أنزل الحجاب(١).

العاشرة: الشدة: ولا يمنع هذا أيها الأخوة من بعض الشدة. وقد ورد في بعض الأحاديث عن النبي عليه أنه تصرف بنوع من الشدة وبيان الغرض في هذا الأمر، كما قال لحفصة: اتن الله يا حفصة، وكما مر على عائشة فما زال يذكر محاسن خديجة شهرًا كاملاً حتى لا تذكر عائشة فوا خديجة سوء (٢).

# الحادى عشر: السماح بالانتصار في مواطن الخطأ:

عن عائشة وظن قالت: أرسل أزواج رسول الله على فاطمة بنت رسول الله على فالله على في الله على في الله على في الله على في الله على في ألى رسول الله على في أن أزواجك أرسلنني إليك مرطى، فأذن لها. فقالت: يا رسول الله! إن أزواجك أرسلنني إليك يسألنك العدل في ابنة أبي قدافة (٣) . . . وأنا ساكتة . . . قالت: فقال لها رسول الله على في أنية ! ألست تحبين ما أحب ؟ " فقالت: بلى . . . قال: «فأحبى هذه » . . . قالت: فقامت فاطمة حين سمعت ذلك من رسول قال: «فأحبى هذه » . . . قالت: فقامت فاطمة حين سمعت ذلك من رسول

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٣/ ٥٥ /١) ورقمه (٢٦٦١) كتاب الشهادات.

<sup>(</sup>٢) سير أعلام النبلاء ج: ٢ ص: ١١٢ .

قالت عائشة كان رسول الله عليها إذا ذكر خديجة لم يكد يسأم من ثناء عليها واستغفار لها فذكرها يومًا فحملتنى الغيرة فقلت لقد عوضك الله من كبيرة السن قالت: فرأيته غضب غضبًا أسقطت فى خلدى وقلت فى نفسى اللهم إن أذهبت غضب رسولك عنى لم أعد أذكرها بسوء فلما رأى النبى عليها ما لقيت قال: «كيف قلت والله لقد آمنت بى إذ كذبنى الناس وآوتنى إذ رفضنى الناس ورزقت منها الولد وحُرمتموه منى» قالت: فغدا وراح على بها شهراً.

<sup>(</sup>٣) قال الإمام النووى: قولها: (يسألنك العدل في ابنة أبي قحافة) معناه: يسألنك التسوية بينهن في محبة القلب، وكان علين يسوى بينهن في الأفعال والمبيت ونحوه، وأما محبة القلب فكان يحب عائشة أكثر منهن، وأجمع المسلمون على أن محبتهن لا تكليف فيها ولا يلزمه التسوية فيها لأنه لا قدرة لأحد عليها إلا الله – سبحانه وتعالى –، وإنما يؤمر بالعدل في الأفعال. أمسلم بشرح النووى (١٥/ ٢٩٥).

الله عَلَيْكُ فَرجعت إلى أزواج النبي عَلَيْكُ فأخبرتهن بالذي قالت، وبالذي قال وبالذي قال وبالذي قال الله عَلَيْكُ .

فقلن لها: ما نراك أغنيت عنا من شيء فارجعي إلى رسول الله على الله على فقولي له: أن نساءك ينشدنك (١) العدل في ابنة أبي قحافة. فقالت فاطمة: والله لا أكلمه فيها أبدًا... قالت عائشة والله التي كانت تساميني منهن في زينب بنت جحش زوج النبي عليه التي كانت تساميني منهن في المنزلة عند رسول الله على الله على أر امرأة قط خيرًا في الدين من زينب. وأتقى لله عز وجل. وأصدق حديثًا. وأوصل للرحم. وأعظم صدقة. وأشد ابتذالاً لنفسها في العمل الذي تصدق به وتقرب به إلى الله تعالى. ما عدا سورة (٢) من حَدِّ (٣) كانت فيها... تسرع منها الفيئة (٤).

<sup>(</sup>١) أي: يسألنك.

<sup>(</sup>٢) السُّورَةُ: الثوران وعجلة الغضب.

 <sup>(</sup>٣) هكذا في معظم النسخ: «سورة من حَـدُ»، وفي بعضها: «مِن حِدَّةٍ» وهي: شهدة الخُلُق وثورانه.
 انتهى من «حاشية مسلم».

<sup>(</sup>٤) أى: الرجوع، والمراد أنها تسارع إلى الرجوع إذا وقع شيء من حدَّة أو سرعة غضب.

<sup>(</sup>٥) يعنى: عائشة الطلاعة المراد: أن زينب وقعت في عائشة الطلاعة الله منها، وعند البخاري (٥) يعنى: عائشة الطلاعة المراد: المرادة المرادة

قالت: فلما وقعت بها لم أنشبها (١) حين أنحيت عليها (٢) فقال رسول الله عَيْطِكُم وتبسم: «إنها ابنة أبي بكر» (٣).

وإنما سمح النبى عَلَيْكُم لعائشة وَلَيْكُ أَن تنتصر لنفسها لأن زينب وَلَيْكُ دخلت بيتها من غير إذن، وذكرت من خصوصيات الحياة الزوجية ما ينبغى ألا يُثار بين الضرائر.

فهذه بعض الصور التي عالج بها النبي عَلَيْكُم الغيرة بين نسائه (٤).

#### اصبرعلى غيرة زوجتك

#### أخى الحبيب:

إن المرأة – وإن كانت سريعة التظنن، كثيرة التشكك، حادة الغيرة – إلا أن هذا كله ينفيه من نفسها أن يؤكد لها الرجل في بساطة أنه لها وحدها، بل إنها في كثير من الأحيان لتتمنى أن ينفى لها الرجل ما قام بنفسها من الوساوس، فإذا هم بذلك سارعت إلى تصديقه؛ لأن أعصابها أضعف من احتمال اليقين الأليم، في هذه الناحية التي تملأ كل كيانها الأصيل»(٥).

فالغيرة عند المرأة انفعال وقتى قد يتجدد باستمرار؛ ولكن بواعثها غريزية بحتة . . وإن كانت تظهر في صور مختلفة ، فقد «تغار المرأة من المرأة لجمالها ولحسن هندامها ولغناها ، ويبعث غيرتها في ذلك غيريزة الجنس أو غريزة

<sup>(</sup>١) أي: لم أمهلها.

 <sup>(</sup>٢) أى: حين قصدتها بالمعارضة، وفي بعض الروايات لمسلم، وغيره: «لم أَنْشُبْهَا أن أَثْخَنتُها».
 أى: قمعتها وقهرتها... وفي رواية البخارى «فتكلمت عائشة ترد على زينب حتى أسكتها».

<sup>(</sup>٣) متفق عليه: أخرجه البخارى (٢٥٨١) في الهبة وفيضلها والتحريض عليها/ باب: من أهدى إلى صاحبه وتحرى بعض نسائه دون بعض، ومسلم (٢٤٤٢) في فضائل الصحابة/ باب: في فضل عائشة رضى الله تعالى عنها، وأحمد (٦/ ١٥٠-١٥١)، والنسائي (٣٩٥٦).

<sup>(</sup>٤) في بيت النبي / أ. أحمد صقر السويدي (ص: ١٦٦-١٧٥) بتصرف.

 <sup>(</sup>٥) سيد قطب، صفحات مجهولة - محمد سيد بركة - ص ٨٦ .

الأمومة، فالجمال مظهر الأنوثة الأول، وحسن الهندام يساعد على ظهوره، والغنى لتتمكن من الظهور.. ولذلك تغار المرأة الفقيرة من جارتها؛ لأنها اشترت فستانًا ثمينًا وتطلب مثله بالذات غير معترفة بالفارق المادى بينهما.. لأن الفستان متصل بالجمال والأنوثة والغريزة، وكل امرأة تعد نفسها أفضل من هذه الناحية، ولا تعترف بالفروق فيها».

وهى فى ذلك قد تقـتنع بجمـيع المقدمات التـى – قد – يُقدمـها الزوج ليشبت الفروق المادية؛ ولكنهـا تضرب بتلك المقـدمات عُرض الحـائط حين تتعارض مع ما تريد. .

#### \* أخى الحبيب:

إن زوجتك تحبك. ولأنها تحبك؛ فهى تغار عليك، حتى من نسمة الهواء التى تداعب وجنتيك، بل من قطرات الماء التى تلامس شفتيك، بل من كل ما يجذب ناضريك، نعم. عذاب. جحيم. بكاء دموع، ألم بلا حدود، تلك هى الغيرة تؤرق نومها، وتقض مضجعها، وتقتل الابتسامة على شفتيها، وتزرع الحزن في عينيها، فرفقًا – عزيزى الزوج – بذلك القلب الرقيق الرحيم الغيور، واصبر على غيرتها، واجعل تعاملك معها دائمًا في إطار من روح الصداقة (١).

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) حتى يبقى الحب / د . محمد محمد بدرى (ص: ۲۷۲-۲۷۳) بتصرف.



# النبى رَبِي والضرّابون للنساء

وها نحن نتخيل الآن وكأننا قد نزلنا أرض المدينة المنورة ومشينا فى طُرقاتها فوجدنا بيتًا بسيطًا من بعيد. . . فلما اقتربنا علمنا أنه بيت النبى عَرِيْكُم فوجدناه حزينًا.

فلما سأله أحد الصحابة عن سبب حزنه على قال: «لقد طاف بآل محمد الليلة سبعون امرأة كلهن يشتكين الضرب وايم الله لا تجدون أولئك خياركم»(١).

\* ومن أجل ذلك كان السنبي عَلَيْكُم ينهى عن ضرب النساء إلا إذا كان هناك سبب شرعى . . . ووضَّح أن الضرب هنا ليس ضرب انتقام وإنما ضرب تأديب – وأنا أسميه ضرب المُحب – .

#### ضرب الزوجة.. لماذا؟

فمن الأزواج من قسا قلبه، وغلظ طبعه، وتعدَّى طَوره وساء للدين فهمه؛ حيث يضرب زوجته ضرب غرائب الإبل، ويسومها سوء العذاب عند أتفه الأسباب، وربما تستَّر بعض أولئك العُتاة القُساة بالإذن القرآنى بالضرب، ففهموه على غير وجهه.

وبعضهم يرى أن ذلك من الرجولة؛ فالرجولة فى نظرهم تعنى الظلم، والقهر، والتسلُّط، والاستعلاء، والاستبداد، . . . . والقوامة عندهم طوق فى عنق المرأة لإذلالها وتسخيرها.

والعجيب أن ترى بعض هؤلاء يتذلل ويتمسكن لأهل الزوجة قبل

<sup>(</sup>۱) أخرجه أبو داود (۲۱٤٦) كتاب النكاح ، والنسائي (۹۱٦٧)، وابن ماجه (۱۹۸۵) كتاب النكاح ، وصححه العلامة الألباني رحمه الله في صحيح الجامع (۱۳۷).

الزواج، فإذا ما ظفر بإربه تنكَّر وقلب ظهر المجن، فانقلبت ذلت عطغيانًا، وتبدلت مسكنته تسلُّطًا وجبروتًا.

فتراه بعد ذلك يرفع يده أو عصاه على زوجته عند أدنى سبب، وربما بلا سبب، وربما ضربها هي وأولادها، وربما جمع إلى الضرب الشتم، والسبُّ والقذف.

إن المرأة ليست هملاً مُضاعًا فيصنع بها كيف يشاء.

إن للمرأة في هذه الحالة الحق الكامل في أن تشكو حالها إلى أوليائها، أو أن ترفع إلى الحاكم أمرها؛ لأنها إنسان مُكَّرم داخل في قوله تعالى: ﴿ وَلَقَدْ كُرَّ مْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثير مّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلاً ﴾ (١) .

وليس حسن المعاشرة أمرًا اختياريًا متروكًا للزوج إن شاء فَعَله وإن شاء تركه، بل هو تكليف واجب.

وليس الرفق بالمرأة من باب الرفق بالحيوان الأعجم، ولكنه حق لها، وواجب على زوجها؛ فهى مكرمة مثله بالخلق السوى، والصورة الحسنة، والتقويم الحسن، . . . هى مكرمة - كذلك - بالبيان والعقل، وحمل الأمانة؛ فهذه المزايا مشاعة بين الرجل والمرأة؛ فمن أراد أن يعامل الزوجة معاملة الدابة والسلعة فقد كفر نعمة الله، وعرض نفسه للعقوبة (٢).

فأين أولئك القُساة من قوله تعالى: ﴿ إِنَّ رَبُّكَ لَبِالْمِرْصَادِ ﴾ (٣) .

وأين هم من قول النبي عليه الله الله عليه أحرِّج عليكم حق الضعيفين: اليتيم والمرأة»(٤).

<sup>(</sup>١) سورة الإسراء: الآية: (٧٠).

<sup>(</sup>٧) انظر عودة الحجاب (٢/ ٤٦٥-٤٦٦) د. محمد إسماعيل المقدم (حفظه الله).

<sup>(</sup>٣) سورة الفجر: الآية: (١٤).

<sup>(</sup>٤) حسن: أخرجه أحمد (٣٦٧٨)، وابن ماجه (٣٦٧٨) كتاب الأدب وحسنه الألباني رحمه الله في الصحيحة (١٠١٥).

وقوله عَيْطِينِهِ : «النساء شقائق الرجال» (١).

وقوله عارضي الله يجلد أحدكم امرأته جلد العبد ثم يضاجعها» (٢).

فهذا الحديث من أبلغ ما يمكن أن يقال فى تشنيع ضرب النساء؛ إذ كيف يليق بالإنسان أن يجعل امرأته مهينة كمهانة عبده؛ بحيث يضربها بسوطه أو بيده، مع أنه يعلم أنه لابد له من الاجتماع والاتصال الخاص بها (٣).

قال السيد محمد رشيد رضا - رحمه الله - في هذا الحديث: «وأذكر أنني هُديت إلى معناه العالى قبل أن أطلع على لفظه الشريف؛ أقول: يالله. . . . العجب كيف يستطيع الإنسان أن يعيش عيشة الأزواج مع امرأة تُضرب؟ تارة يسطو عليها بالضرب، فتكون منه كالشاة مع الذئب، وتارة يُذَلُّ لها كالعبد طالبًا منتهى القرب» (٤).

ولا يُفهم مما مضى الاعــتراض على مشروعية ضــرب الزوجة بضوابطه، ولا يعنى أن الضرب مذموم بكل حال.

لا، ليس الأمر كذلك؛ فلا يطعن فى مشروعية الضرب إلا من جهل هداية الدين، وحكمة تشريعاته من أعداء الإسلام ومطاياهم ممن نبتوا فى حقل الغرب، ورضعوا من لبانه، ونشأوا فى ظله.

هؤلاء الذين يتظاهرون بتقديس النساء والدفاع عن حقوقهن؛ فهم يطعنون في هذا الجكم، ويتأففون منه، ويُعدُّونه إهانة للمرأة.

وما ندرى من الذى أهان المرأة؟ أهو ربها الرحيم الكريم الذى يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد (٢٥٦/٦) ، رقم ٢٦٢٣) ، والترمذى (١٨٩/١) ، رقم ١١٣) ، من حديث عائشة، وأخرجه أحمد أبو داود (١/١٦ ، رقم ٢٣٦) ، وأبو عرائة وأخرجه أبو داود (١/١٦ ، رقم ٢٣٦) ، وأبو عرائة (١/ ٢٩٠)، والحديث صححه الألباني رحمه الله في الصحيحة (٢٨٦٣)، وصححه الشيخ أحمد شاكر في تحقيق الترمذي (١/ ١٩٠-١٩١).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٢٠٤) كتاب النكاح، ومسلم (٢٨٥٥) كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها.

<sup>(</sup>٣) انظر نداء للجنس اللطيف ص٤٦ .

<sup>(</sup>٤) نداء للجنس اللطيف ص٤٦ .

أم هؤلاء الذين يريدونها سلعة تُمتهن وتُهان، فإذا انتهت مدة صلاحيتها ضربوا بها وجه الثرى؟

إن هؤلاء القوم يستنكفون من مشروعية تأديب المرأة الناشز (١)، ولا يستنكفون أن تنشز المرأة، وتترفع على زوجها، فتجعله - وهو رأس البيت - مرؤوسًا، وتصر على نشوزها، وتمشى في غلوائها، فلا تلين لوعظه، ولا تستجيب لنصحه، ولا تبالى بإعراضه وهجره.

ترى كيف يعالجون هذا النشوز؟ وبم يشيرون على الأزواج أن يعاملوا به الزوجات إذا تمردن؟

لعل الجواب تضمنه قول الشنفرى الشاعر الجاهلي حين قال مخاطبًا زوجته: إذا ما جئت ما أنهاك عنه

فكم أنكر عليك فطلقسيني

فسأنت البسعل يومسئسذ فسقسومي

بسوطك - لا أبا لك - فاضربيني(٢)

نعم لقد وُجد من النساء - وفى الغرب خاصة - من تضرب زوجها مرة إثر مرة، والزوج يكتم أمره، فلما لم يعد يطيق ذلك طلَّقها، حينئذ ندمت المرأة، وقالت: أنا السبب؛ فلقد كنت أضربه، وكان يستحيى من الإخبار بذلك، ولما نفذ صبره طلقني!

وقالت تلك المرأة القوامة: أنا نادمة على ما فعلت، وأوجه النصيحة بألا تضرب الزوجات أزواجهن!

لَقَد أَذَنَ الْإِسلام بِضربِ الرَوجة كما في قوله تعالى: ﴿ وَاللاَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ ﴾ (٣).

<sup>(</sup>١) الناشز: التي ارتفعت عن طاعة زوجها، من النشوز وهو الارتفاع.

<sup>(</sup>۲) ديوان الشنفرى ص٧٩ .

<sup>(</sup>٣) سورة النساء: الآية: (٣٤).

وكما فى قوله - عليه الصلاة والسلام - فى حجة الوداع: «ولكم عليهن ألا يوطئن فُرشكم أحداً تكرهونه، فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضربًا غير مبرح»(١).

ولكن الإسلام حين أذن بضرب الزوجة لم يأذن بالضرب المبرح الذى يُقصد به التشفِّى والانتقام، والتعذيب، وإهانة المرأة وإرغامها على معيشة لا ترضى بها.

وإنما هو ضرب للحاجة وللتأديب، تصحبه عاطفة المربى والمؤدب؛ فليس للزوج أن يضرب زوجته بهواه، وليس له إن ضربها أن يقسو عليها؛ فالإسلام أذن بالضرب بشروط منها:

أ - أن تصر الزوجة على العصيان حتى بعد التدرج معها.

ب - أن يتناسب العقاب مع نوع التقصير؛ فلا يبادر إلى الهجر فى المضجع فى أمر لا يستحق إلا الوعظ والإرشاد، ولا يبادر إلى الضرب وهو لم يجرب الهجر؛ . . . ذلك لأن العقاب بأكثر من حجم الذنب ظلم.

جـ - أن يستحفر أن المقصود من الضرب العلاجُ والتأديب والزجر لا غير؛ فيراعى التخفيف فيه على أحسن الوجوه؛ فالضرب يتحقق باللكزة، أو بالمسواك ونحوه.

د- أن يتجنب الأماكن المخوفة كالرأس والبطن والوجه.

هـ - ألا يكسر عظمًا، ولا يشين عضوًا، وألا يدميها، ولا يكرر الضربة
 في الموضع الواحد.

و- ألا يتمادى في العقوبة قولاً أو فعلاً إذا هي ارتدعت وتركت النشوز. فالضرب - إذًا - للمصلحة لا للإهانة (٢).

<sup>(</sup>۱) صحیح: رواه مسلم (۱۲۱۸) کتاب الحج، وأبو داود (۱۹۰۵) کتاب المناسك، وابن ماجه (۳۰۷۲) کتاب المناسك، والدارمی (۱۸۵۷).

<sup>(</sup>٢) رسائل في الزواج والحياة الزوجية /أ . محمد بن إبراهيم الحمد (ص:١٧٧-١٨١).

#### ضرب النساء

لقد شرع الله تعالى سُنة الثواب والعقاب، وجعل الشواب لمن أحسن وأناب، ثم كان العقاب لمن حاد عن الصواب، بعد ما نُصح فما استجاب.

لكنه سبحانه أمر بالتدرج عند التقويم والإصلاح؛ بحيث يكون الضرب آخر الوسائل التي يلجأ إليها الزوج أو المربى، ويكون أيضًا علاجًا لمرض، فإذا ذهب المرض فلا حاجة لهذا العلاج من أصله.

وعلى هذا فالضرب ضرورة يلجأ إليها الرجل بعد أن يكون قد استنفذ كل الوسائل المتاحة، والسبل المباحة من موعظة ونصح ثم هجر للمرأة في مضجعها في حالة نشوزها وعصيانها، أو تكرر الخطأ منها بلا اكتراث ولا اهتمام.

وهو كذلك آخر مرحلة يضطر إليها الزوج نظرًا لما قد ينتج عنه من تفاقم المشاكل، بسبب ضربة خاطئة، أو تجاوز الحدود الشرعية في الضرب.

قال تعالى: ﴿ وَاللاَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاصْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلاً إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَليًّا كَبِيرًا ﴾ (١).

وقال عَلَيْكُمْ: "واضربوهن ضربًا غير مبرح" (٢). وليس النساء أمام الضرب سواء؛ فليست الوضيعة كالرفيعة (أى فى المنزلة)، وليست الحيية كالجريئة، ولا الجانية كالبريئة، فمن النساء من تكفيها النصيحة، وتستحى بمجرد مراجعتها. ومثل هذه فإن اللجوء إلى ضربها عند الخطأ ربما شَقَّ قلبها وفلق كبدها، وإذا تكرر ذلك فربما أصابتها حالة نفسية يصعب علاجها فيما بعد. ومن النساء من تتحمل الضرب بشرط ألا يكون فى حضرة الأقارب أو الأجانب، فإذا حضروه استشاطت غضبًا وازدادت خطأ، وعلى الزوج أن يراعى ذلك، فإن لم يكن الزوج حصيفًا حليمًا بحيث يراعى هذه الجوانب

<sup>(</sup>١)سورة النساء: الآية: (٣٤).

<sup>(</sup>٢) صحيح: رواه مسلم (١٢١٨) كتاب الحج.

فإنه بلا شك يقود السفينة للغرق والحياة الزوجية للفشل. ومن النساء من يُصلحها الضرب أحيانًا، ولكن يراعى حدود الشرع في ذلك.

#### \* حدود الضرب ونوعه:

أولاً: لا يكون الضرب على الوجه لأنه يهينها، والوجه موضع تكريم، وبه موضع السجود للرب الكريم. قال عَلَيْكُم : «ولا يضرب الوجه»(١).

ثانيًا: ألا يكون في مواضع حساسة من جسدها.

ثالثًا: ألا يكون مبرحًا – أى شديدًا –.... لقوله عَلَيْكُمُ : «واضربوهن ضربًا غير مبرح» قال ابن عباس وغير واحد: غير مبرح يعنى غير مؤثر. وقال الفقهاء: هو ألا يكسر عضوًا ولا يؤثر فيها شيئًا (٢).

وعليه فالذى يضرب زوجته حتى تحمر عينها أو تتورم شفتها أو تُكسر سنها، أو يزرق جلدها فإنه مخالف مخالفة صريحة لرسول الله عليه الله الله عليه الله عليه الله عليه الله الله عليه الله الله عليه الله عليه الله عليه الله عليه الله عليه الله عليه الله الله عليه الله على الله ع

رابعًا: أن يكون على قدر الخطأ. فليس كل خطأ ولو كان صغيرًا تقام له مجلدة للمرأة. والله تعالى يقول: ﴿ وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُم بِهِ ﴾ (٣).

وليعلم الزوج حين يضرب زوجته أنه مؤدّب ومُصلح، وليس خصمًا وندًا، وفرق شاسع بين الاثنين، فالمؤدب يحاول إصلاح زوجته مراعيًا في ذلك تفادى المفاسد التي تنتج عن ضربها، فضلاً عن أن يحقق بذلك مصلحة، وهي الوصول بزوجته إلى طاعته، أما إذا وقف منها موقف الخصم، واستخدم الشدة بكل معانيها، واستحضر جام غضبه، فإنه يضرب

<sup>(</sup>۱) أخرجه الطبرانى (۱۹/۲۸)، والحاكم (۲۰٤/۲) وقال : صحيح الإسناد . والبيهقى (۷/۲۹۰)، وأحمد (٤٧/٤)، وابن ماجه (۱۸۵۰)، وابن حبان (۹/٤٨٢)، وصححه العلامة الألبانى رحمه الله فى صحيح الجامع (۳۱٤۹).

<sup>(</sup>٢) تفسير ابن كثير لسورة النساء.

<sup>(</sup>٣) سورة النحل: الآية: (١٢٦).

ولا يدرى أين وقعت يده، ويركل ولا يدرى ماذا أصابت رجله، ويسب ولا يدرى ماذا قال، وتستغيث فلا يسمع سؤالها، وتستغيث فلا يُغيثها، وتبكى وتصرخ فلا يرحم دموعها وصراخها، بل ربما تمزقت ثيابها، وسال دمها. . . والذى يعامل امرأته بهذا الأسلوب سيفشل لا محالة فى إصلاح زوجته.

لذلك حــذر الله تعالى عند ضــرب النساء من التــمادى فى العــقاب إذا أعلنت المرأة أى إعلان يدل على التراجع والطاعة، فقال تعالى: ﴿ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلاً إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيًّا كَبِيرًا ﴾ (١).

قال ابن كثير رحمه الله: فإذا أطاعت المرأة زوجها فيما يريد منها مما أباحه الله له منها، فلا سبيل له عليها بعد ذلك، وليس له ضربها ولا هجرانها، وقوله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا ﴾ تهديد للرجال إذا بغوا على النساء في غير سبب فإن الله تعالى الكبير وليهن، وهو ينتقم عمن ظلمهن وبغى عليهن (٢).

وفى غالب الأحيان فإن الذى يكثر من ضرب امرأته يجعلها تتعود على الضرب وتستأسد، فتتحول من قطة إلى أسد، فربما مدَّت يدها عليه حال ضربها، فإن لم تمد يدها فلن يَسلَم من لسانها ودعواتها عليه، ومثل هذه الزوجة تكره زوجها ولا تتمنى أن تراه، فهل هذه حياة؟!

والأدهى من ذلك والأمر أنه ربما يكون هذا الزوج حلو اللسان مع الناس خارج البيت، شديد الحلم والتواضع، كثير المجاملات، لكن ليس لبيته من ذلك كله نصيب. قال علي «إنى أُحرِّج عليكم حق الضعيفين، البتيم والمرأة» (٣). يعنى أُلحق الحرج والإثم بمن يتعدى على الضعيفين.

<sup>(</sup>١) سورة النساء: الآية: (٣٤).

<sup>(</sup>٢) راجع تفسير الآية: ﴿ وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ ﴾.

<sup>(</sup>٣) حسن: أخرجه ابن ماجه (٣٦٧٨) كتاب الأدب، قال البوصيرى (١٠٣/٤): هذا إسناد صحيح رجاله ثقات، وحسنه العلامة الألباني رحمه الله في الصحيحة (١٠١٥).

وقال عمر بن الخطاب وطني : "ينبغى للرجل أن يكون فى أهله كالصبى، فإذا التُمس ما عنده وجد رجلاً". ألا فليتق الزوج ربه فى زوجته كما أوصى النبى علياتهم بذلك فقال: "واستوصوا بالنساء خيرًا فإنهن عوانٌ عندكم"(١) أى أسيرة فى أيديكم ليس لها بعد الله إلا زوجها، فلا ينفرد بها إلا فى خير.

# موقف النبي الكريم إلى من ضرب النساء

فى الحديث أن النبى على الله ما ضرب بيده شيئًا قط إلا أن يجاهد فى سبيل الله وما ضرب امرأة قط ولا خادمًا قط (٢)

وقد استنكر رسول الله عَيَّاتُ على هُواة الضرب لنسائهم تلك الممارسات فقال: «لا يجلد أحدكم امرأته جلد العبد ثم يجامعها آخر اليوم»(٣) وفي رواية الدارمي: «ما بال الرجل يجلد امرأته جلد العبد ولعله يضاجعها في آخر يومه؟».

وعن إياس بن أبى ذمّاب قال: قال رسول الله على الله الله الله على أزواجهن، فقال الله قال: فذرً «أى اجترأ» النساء وساءت أخلاقهن على أزواجهن، فقال عسمر بن الخطاب ولي ذرر النساء يا رسول الله وساءت أخلاقهن على أزواجهن منذ نهيت عن ضربهن، فقال النبى على الناس نساءهم تلك الليلة، فأتى نساء كثير يشتكين الضرب، فقال النبى على النبى على النبى على النبى النبى

<sup>(</sup>١) حسن: رواه الترمذي (١١٦٣) كتاب الرضاع، وحسنه العلامة الألباني رحمه الله في صحيح الجامع (٧٨٨٠).

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد (٦ / ٢٣٢)، وصححه العلامة الألباني رحمه الله في الصحيحة (٧٠٥).

<sup>(</sup>٣) متفق عليه: رواه البخارى (٥٢٠٤) كتاب النكاح، ومسلم (٢٨٥٥) كتاب الجنة وصفة نعيمها.

<sup>(</sup>٤) أخرجه أبو داود (٢١٤٦) كتاب النكاح ، والنسائى (٩١٦٧)، وابن ماجه (١٩٨٥) كتاب النكاح ، وصححه العلامة الألبانى رحمه الله فى صحيح الجامع (١٩٧٧).

وقد رفض علي تزويج الضَّرَّاب للمرأة ما دامت في مجال الاختيار. حدث هذا عندما تقدم معاوية لخطبة فاطمة بنت قيس وكذلك أبو جهم، فلما استشارت رسول الله علي الله على العريسين؛ فلم يوافق على الله على أبى جهم وقال: «رجلٌ ضَرَّابٌ للنساء» (١).

وفي رواية أحمد: «لا يضع عصاه عن عاتقه».

إذا فكثرة المضرب ليست من الخلق الحسن، وفاعلها ليس من خيار المسلمين بنَص ً الرسول عليه اليس أولئك بخياركم». وهو القائل أيضًا عليه المسلمين بنَص ً الرسول عليه وخُلقه فزوِّجوه» (٢). وعليه، فمن رفض تزويج الضراب للنساء فإن رفضه في محله.

وكان على عظيم اللطف بالنساء، يظهر ذلك فيما روى عنه أنه ما ضرب شيئًا قط بيده لا امرأة ولا خادمًا.

وقوله لأنجشة: «رويداً سوقك بالقوارير» (٣) وشبَّه النبي عليَّا النساء بالقارورة الزجاجية الضعيفة، سريعة الكسر والتحطيم.

ولما طلب نساؤه منه عالين إيادة النفقة والمصروفات، والتوسعة في العيش جلس مهمومًا غاضبًا لزهده في الدنيا ومتاعها، فلما أقبل أبو بكر وعمر ولطن واستأذنا في الدخول عليه عالين أبو وجداه جالسًا وحوله نساؤه ساكتًا لا يتكلم، فلما عرف كلٌ منهما سبب غضبه عالين من نسائه قام أبو بكر ليضرب ابنته عائشة، وقام عمر ليضرب حفصة وهما يقولان لابنتيهما: تسألان رسول الله عالين من ضربهما (٤).

<sup>(</sup>١) صحيح: رواه مسلم (١٤٨٠) كتاب الطلاق.

 <sup>(</sup>۲) حسن: رواه الترمذي (۱۰۸٤) كـتاب النكاح، وابن ماجه (۱۹۶۷) كتاب النكاح، وحـسنه العلامة الألباني رحمه الله في صحيح الجامع (۲۷۰).

<sup>(</sup>٣) متفق عليه: رواه البخاري (٦١٤٩) كتاب الأدب، ومسلم (٢٣٢٣) كتاب الفضائل.

 <sup>(</sup>٤) والقصة بتمامها في تفسير ابن كثير لسورة الأحزاب: (٢٨) ﴿يَا أَيُّهَا النِّيُّ قُل لأَزْوَاجِكَ إِن كُنتُنْ تُرِدْنَ الْحَيَاةَ ﴾.

وقد روى أن رجلاً جاء إلى عمر ولا يشكو خُلق زوجته، فوقف على باب عمر ينتظر خروجه، فسمع امرأة عمر تستطيل عليه بلسانها وتخاصمه وعمر ساكت لا يرد عليها، فانصرف الرجل راجعًا وقال: إن كان هذا حال عمر مع شدته وصلابته وهو أمير المؤمنين فكيف حالى؟ فخرج عمر فرآه موليًا عن بابه فناداه وقال: ما حاجتك يا رجل؟ فقال: يا أمير المؤمنين، حبئت أشكو إليك سوء خلق امرأتي واستطالتها على، فسمعت زوجتك كذلك فرجعت وقلت: إذا كان هذا حال أمير المؤمنين مع زوجته فكيف حالى؟ فقال عمر: يا أخى، إنى احتملتها لحقوق لها على، إنها طباخة لطعامى، خبًازة لخبزى، غسًالة لثيابى، مُرضعة لولدى، وليس ذلك كله بواجب عليها، ويسكن قلبى بها عن الحرام، فأنا أحتملها لذلك. فقال الرجل: يا أمير المؤمنين، وكذلك زوجتى، قال عمر: فاحتملها يا أخى فإنما الرجل: يا أمير المؤمنين، وكذلك زوجتى، قال عمر: فاحتملها يا أخى فإنما

وحُكى أن بعض الصالحين كان له أخٌ فى الله وكان من الصالحين يزوره فى كل سنة مرة، فجاء لزيارته فطرق الباب، فقالت امرأته: مَن؟ فقال: أخو زوجك فى الله جئت لزيارته، فقالت: راح يحتطب لا ردّه الله ولا سلّمه وفعل به وفعل، وجعلت تُذمـذم عليه، فبينما هو واقف على الباب وإذا بأخيه قد أقبل من نحو الجبل، وقد حمل حزمة الحطب على ظهر أسد وهو يسوقه بين يديه فجاء فسلَّم على أخيه ورحَّب به ودخل المنزل وأدخل الحطب وقال للأسد: اذهب بارك الله فيك، ثم أدخل أخاه، والمرأة على حالها تذمذم وتأخذ بلسانها، وزوجها لا يرد عليها، فأكل مع أخيه شيئًا ثم ودعه وانصرف وهو متعجب من صبر أخيه على تلك المرأة، وقال: فلما كان من العام الثاني جاء أخوه لزيارته على عادته، فطرق الباب فقالت امرأته: مَن بالباب؟ قال: أخو زوجك في الله، فلان، فقالت: مرحبًا بك وأهلاً بالباب؟ قال: أخو زوجك في الله، فلان، فقالت: مرحبًا بك وأهلاً

وسهلاً، اجلس فإنه سياتى إن شاء الله بخير وعافية، قال: فتعجب من لطف كلامها وأدبها، إذ جاء أخوه وهو يحمل الحطب على ظهره، فتعجب أيضًا لذلك، فجاء فسلم عليه ودخل الدار وأدخله، وأحضرت المرأة طعامًا لهما وجعلت تدعو لهما بكلام لطيف، فلما أراد أن يفارقه؛ قال: يا أخى، أخبرني عما أريد أن أسألك عنه؟ قال: وما هو يا أخى، قال: عام أول أتبتك فسمعت كلام امرأة بذيئة اللسان قليلة الأدب تذم كثيرًا، ورأيتك قد أتبت من نحو الجبل والحطب على ظهر الأسد وهو مُسخَّر بين يديك، ورأيت العام كلام المرأة لطيفًا لا تذمذم، ورأيتك قد أتبت بالحطب على ظهرك، فما السبب؟ قال: يا أخى، توفيت تلك المرأة الشرسة، وكنت صابرًا على خُلقها وما يبدو منها، كنت معها في تعب وأنا أحتملها فكان الله قد سخَّر لي الأسد الذي رأيت يحمل عنى الحطب بصبرى عليها واحتمالي عنى الأسد فاحتجت أن أحمل الحطب على ظهرى لأجل راحتي مع هذه المرأة الطائعة (۱).

\* وكان لشريح القاضى جار من كِنْدة يُفزع امرأته ويضربها، وكانت زوجة شريح مثالاً للزوجة المطيعة فأنشد يقول:

رأيتُ رجالاً يضربون نساءهم

فشُلَّت يميني حين أضرب زينبًا

أأضربها في غيير ذنب أتت به

ُ فما العدل منى ضرب من ليس مذنبًا

\* \* \*

<sup>(</sup>١) كتاب الكبائر للذهبي ص١٧٩ - ١٨٠

# ما الأسباب التي تجلب الضرب للنساء

أما عن الأسباب التي تجلب الضرب للنساء فمنها ما يكون بسبب الزوجة نفسها. . ومنها ما يكون بسبب الزوج.

#### \* فأما الأسباب التي هي من جهة الزوجة فهي:

- ١- نشورها وعدم طاعته وعدم التزامها بما يُلزمها به زوجها.
  - ٧- الامتناع عن فراشه بدون عذر.
    - ٣- خروجها بغير إذنه.
  - ٤- إدخالها في بيته أحدًا لا يحب هو دخوله عنده.
  - ٥- إهمالها الحجاب أو التزين للزوج. وغير ذلك.

### \* وأما عن الأسباب التي هي من جهة الزوج فهي:

- 1 الغيرة الشديدة في غير محلها، والناتجة عن الوسوسة... فبعض الأزواج يشك حتى في أصابعه، فيغلق جميع الأبواب والنوافذ على زوجته ويمنعها من الخروج إلى البلكونة ولو بحجابها، ويأمرها بما لم يأمر به الله ورسوله من التستُّر أمام المحارم.
- Y الخلط بين حق الزوجة وحق الأبوين، وعدم الفصل في خلافات الزوجة مع الأم بالحكمة، فتارة يُرضى أمه على حساب الزوجة وتارة يحدث العكس. . . والتوسط والتثبت هو السبيل الصحيح، لأن البعض يُكذب زوجته ويكذب أمه مطلقًا والبعض يصدق زوجته ويكذب أمه مطلقًا.

وكلا الأمرين بغيض وفيه ظلم، فأحيانًا يتهم الرجل زوجته بدون بيِّنة ويقول لها: أمى لا تكذب، وأحيانًا يحدث العكس.

٣- خوف الرجل الشديد على أبنائه، بصورة تجعله يضرب امرأته كلما
 رآها تضرب أحد أبنائه، أو اشتكى له الابن.

وهذا خطأ شنيع يقع فيه الرجل، فحنان المرأة على أولادها معروف، فلن تضرب أبناءها إلا لضرورة.

ثم إنها تجلس مع أبنائها أكثر مما يجلس الرجل فلا بد لها من أن تخيف أبناءها وتُربيهم، بل إن بعض الرجال يضرب زوجته لمجرد شكوى الولد لأبيه، ولهذه سلبيات خطيرة منها:

أ – أن الرجل يُجرئ بذلك ولده على أمه ويدربه على عقوقها، وبذلك يُعرضه لعذاب الله، فأيهما أهون؛ ضرب أمه له؛ أم عذاب الله للعاق؟! أين عقلك يا رجل؟

ب- لا يجوز أن يقابل ضرب الولد من أمه بضرب الرجل للمرأة، فهذا
 ميزان جائر.

ج- يولِّد هذا السلوك الكراهية بين المرأة وزوجها، بل بينها وبين أبنائها، حيث صار الرجل بجبروته ومعه أبناؤه حزبًا، والمرأة الضعيفة حزبًا وحدها، وفرق كبير بين الحزبين!!.

د- هو تعليم للولد كثرة الشكايا والقيل والقال وسوء الفعال.

هـ - وهو كذلك تعدِّى على حق المرأة ومسئوليتها في تربية الأبناء.

قال عَرَّاكُمْ : «والمرأة راعية في بيت زوجها وهي مسئولة عن رعيتها»(١).

فعلى كلِّ من الـزوجين أن يعرف حـدوده ويلتزمها حتى تكون الحياة بينهما هنيئة رغدة، لا بذيئة نكدة، عـامرة بالحب والإيمان، والجميل والعرفان(٢).

# ٤ - النزاع بسبب عدم وفاء الزوج بما اشترطه لزوجته:

كأن يكون أهل الـزوجة قد اشـترطوا عليه شـيئًـا بعينه يفعـله بعد الزواج فيوافق الشاب. . . فإذا تزوج وأصبحت زوجته في بيته نقض العهود والمواثيق.

<sup>(</sup>١) متفق عليه: رواه البخارى (٨٩٣) كتاب الجمعة، ومسلم (١٨٢٩) كتاب الإمارة.

<sup>(</sup>٢) أيها الضرابون للنساء / الشيخ جمال عبد الرحمن (ص٥٧: ٧١) بتصرف.

فهذا من الأسباب التي تجلب المشاكل في البيت. . ومن ثم فقد يصل الأمر إلى النزاع والشتم والضرب – ولا حول ولا قوة إلا بالله – .

# لا تكن منهم

وأخيرًا أيها الأخ الحبيب... يا من تضرب زوجتك وتؤذيها أقول لك: لا تكن ممن قال النبي عليها أله في حقهم: «لا تجدون أولئك خياركم».

واعلم أن المسلم الوفى إذا أوصاه حبيب بوصية فإنه يكون حريصًا على تنفيذ ما فى تلك الوصية - إلا إذا كان فى تنفيذها معصية لله - فما ظنك إذا علمت أن النبى عليه قد أوصاك بزوجتك خيرًا فقال عليه المستوصوا بالنساء خيرًا وقال عليه وأنا خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلى وقال عليه النساء».

\* فيا ترى هل ستحفظ وصية النبى عَلَيْكُم أم أنك ستُضيعها؟ أسأل الله (جل وعلا) أن يؤلّف بين قلب كل زوج مسلم وزوجته وأن يملأ بيوت المسلمين بالمودة والمحبة والرحمة والحنان.



# مشكلات في بيت النبوة

وها نحن نتخيل مرة أخرى أننا نسير في شوارع المدينة المنورة التي لطالما سار فيها النبي عليه النبي عليه وأصحابه. ولطالما تشرفت تلك البقعة المباركة بوجودهم.

وها نحن نتجه مباشرة إلى بيت النبى عَلَيْكُم – الذى هو أعظم بيت فى الكون كله رغم بساطته وتواضعه – لنسعد برؤية النبى عَلَيْكُم ونسـتأنس بمجالسته وترتوى قلوبنا بكلامه العذب الطيب.

فلما طرقنا الباب فتح لنا الحبيب المصطفى عليَّكِ وأذِن لنا بالدخول. فلما دخلنا وجدنا النبى عليَّكِ جالسًا حـزينًا.. فقد حدثت مشكلة بينه وبين أزواجه... فيا ترى ما هي المشكلة وكيف تم حلها؟

فتعالوا بنا لنتعايش بقلوبنا وأرواحنا في هذه الليلة مع الحلول التي كان يفعلها النبي عَايِّكِ في تلك المشكلات.

# في بيت النبي عليه المناه

«لاشك أن سيرة النبى عليه مع أزواجه قدوة لكل مسلم ومسلمة، فمن هذه السيرة المباركة يجب أن نستلهم العبر والدروس، وأن نضعها أما أعيننا نبراسًا نهتدى به في دياجير الحياة، . . . وحياة النبي عليه المسلم مع سُموها ورفعتها وطُهرها، لم تَسلم من بعض الخلافات، ذلك أن الرسول عليه بَشَرٌ، بكل ما تعنيه هذه الكلمة، وأزواجه وطلح عن كن من البشر، ولابد أن يطرأ على هذه الحياة «البشرية» ما يطرأ على حياة بنى البشر من مشاكل وخلافات، ولنتعلم منها نحن ونأخذ العبر والدروس . . .

<sup>(</sup>١) بتصرف من كتاب (حتى يبقى الحب) / د. محمد محمد بدرى.

#### مشكلة النفقة

حدث بين النبى عليه وبين نسائه - رضوان الله عليهن - خلاف حول موضوع النفقة، فجئنه يسألنه النفقة ومتاع الحياة الدنيا، والنبى عليه ليس عنده، ولم يبخل عليهن بشيء، ... فعن جابر وطف قال: دخل أبو بكر وطف فوجد الناس جلوساً بباب النبى عليه الله ، ولم يؤذن لأحد منهم، قال: فأذن لأبى بكر فدخل، ثم أقبل عمر فاستأذن فأذن له، فوجد النبى عليه فأذن لأبى بكر فدخل، ثم أقبل عمر فاستأذن فأذن له، فوجد النبى عليه الله ، وحوله نساؤه، واجماً - أى: ساكناً -، فقال عمر: لأقولن شيئا أضحك النبى عليه فقال: يا رسول أضحك النبى عليه فوجات عنقها، الله ، لو رأيت ابنة زيد - امرأة عمر - سألتنى النفقة آنفاً فوجأت عنقها، فضحك النبى عليه النبى عليه بلت نواجذه، وقال: «هن حولى كما ترى يسألننى النفقة».

فقام أبو بكر إلى عائشة وَلَيْكُ يجاً عنقها، وقام عمر إلى حفصة وَلَيْكُ يَجاً عنقها، وقام عمر إلى حفصة وَلَيْكُ يَجاً عنقها، كلاهما يقول: تسألن رسول الله عاليَّكُم وليس عنده؟ فقلن: والله ما نسأل رسول الله عاليَّكُم شيئًا أبدًا ليس عنده، . . . ثم اعتزلهن شهرًا أو تسعة وعشرين يومًا، ثم نزلت الآية: ﴿ يَا أَيُّهَا النَّبِيُ قُلُ لأَزْوَاجِكَ إِن كُنتُنَ تُرِدْنَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينتَهَا فَتَعَالَيْنَ أُمَتَعْكُنَّ وَأُسَرِّحْكُنَّ سَرَاحًا جَمِيلاً (٢٠) وَإِن كُنتُنَ تُردُن اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الآخرة فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ للمحسنات منكُنَّ أَجْرًا عَظيمًا ﴾ (١) .

قال: فبدأ بعائشة فقال: «يا عائشة، إنى أريد أن أعرض عليك أمراً أحب ألا تعجلى فيه حتى تستشيرى أبويك» قالت: وما هو يا رسول الله؟ فتلا عليها الآية.. قالت: أفيك أستشير أبواى؟! بل أختار الله ورسوله والدار الآخرة، وأسألك ألا تخبر امرأة من نسائك بالذى قلت، قال عليهم الاخرة، وأسألك ألا تخبر امرأة من نسائك بالذى قلت، قال عليهم الإ

<sup>(</sup>١) سورة الأحزاب: الآيتان: (٢٨-٢٩).

تسألنى امرأة منهن إلا أخبرتها، إن الله لم يبعثنى مُعنتًا ولا متعنتًا؛ ولكن بعثنى معلمًا ميسرًا»(١).

# لا تقل إلا حقًا

وذات مرة يحدث خلاف بين النبى عَلَيْكُم وعائشة وَلَيْكُ ، فقال لها رسول الله عَلَيْكُم : «نُدخل بيننا عمر بن الخطاب».

فقال عائشة: لا.

فقال: «ندخل بيننا أبا بكر».

فقالت: نعم.

ويحكم بينهما أبو بكر الصديق ولين ، في قول النبى عالين الأم المؤمنين عائشة: «تتكلمى أو أتكلم!»، فتقول ولين : تكلم أنت، ولا تقل إلا حقًا!! فالتفت إليها أبو بكر ولين : ولطمها على وجهها حتى أدمى فاها - أى: خرج منه الدم-، وقال: أو يقول غير الحق يا عدوة نفسها؟!، فاستجارت برسول عالين وقعدت خلف ظهره، فقال عالين : «إنا لم نَدْعُكَ لهذا، ولم نُرد منك هذا» (٢).

# أدخلاني في سلمكما

يدخل أبو بكر الصديق ولحق ذات مرة على رسول الله على أبو بكر الصديق ولحق ذات مرة على رسول الله على أبو بكر تناولها ليلطمها، موت ابنته عائشة عاليًا على رسول الله على النبى على النبى على النبى على يحجزه، وخرج أبو بكر مُغضَبًا، فقال على العائشة حين خرج أبو بكر: كيف رأيتنى أنقذتك من الرجل؟، فمكث أبو بكر أيامًا، ثم استأذن على رسول

<sup>(</sup>١) صحيح: رواه مسلم (١٤٧٨) كتاب الطلاق.

<sup>(</sup>٢) قال السعراقي في تخريج أحاديث الإحسياء (١٤٦٢): أخسرجه الطبسرائي في الأوسط والخطيب في التاريخ من حديث عائشة بسند ضعيف .

الله عَيْسِهُم فوجدهما قد اصطلحا، فقال لهما أدخلاني في سلمكما كما أدخلتماني في حربكما، فقال رسول الله عاريسهما: «قد فعلنا، قد فعلنا»(١).

# قصة العسل

اتفقت ذات مرة عائشة وحفصة ناشا – على أمر أحزن النبى عائشة ونزل بشأنه قرآن يُتلى إلى يوم الدين، ونترك الحديث لأم المؤمنين عائشة ونزل بشأنه قرآن يُتلى إلى يوم الدين، ونترك الحديث لأم المؤمنين عائشة ولي قالت: كان رسول الله عائب الله عائب الله عائب النبى عائب فلتقل ويشرب عسلاً فتواصيت أنا وحفصة أيّتنا ما دخل عليها النبى عائب فلتقل له: إنى أجد منك ريح مغافير – صمغ حلو يسيل من شجر العرفط رائحته غير مستحبة –، فدخل على إحداهن عائب الله فقال: بل شربت عسلاً عند زينب بنت جحش، ولن أعود إليه فنزلت: ﴿ يَا أَيُّهَا النّبِي لَمَ مَا أَحَلَ اللّهُ لَكَ ﴾ (٢) إلى قوله تعالى: ﴿ إِن تَتُوباً إِلَى اللّه فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُما ﴾ (٣) ونزل قوله تعالى: ﴿ وَإِذْ أَسَرُ النّبِي إِلَىٰ بَعْضِ أَزْوَاجِه ﴾ (٤) لقوله عائب : «لمن أعود، وقد حلفت، عائب : «لمن شربت عسلاً»، وقيل بل لقوله عائب : «لمن أعود، وقد حلفت، عائب يندلك أحداً» (٥).

# غضبه عِين من أم المؤمنين زينب

وغضب النبى عَلَيْكُم من زوجته أم المؤمنين زينب وَلَيْكُ وهجرها شهرين أو ثلاثة، . . . . فعن أم المؤمنين عائشة وَلَيْكُ ، قالت : اعتلَّ بعيـرٌ لصفية بنت

<sup>(</sup>١) صحيح: رواه أبو داود (٤٩٩٩) كتاب الأدب، وأحمد (٤/ ٢٧١)، وصححه العلامة الألباني رحمه الله في الصحيحة (١٠٠٢).

<sup>(</sup>٢) سورة التحريم: الآية: (١).

<sup>(</sup>٣) سورة التحريم: الآية: (٤).

<sup>(</sup>٤) سورة التحريم: الآية: (٣).

<sup>(</sup>٥) صحيح: رواه البخاري (٤٩١٢) كتاب تفسير القرآن.

حُيّى، وعند زينب فضل ظهر - زائد عن حاجتها - فقال النبي عَيْسِكُم: «أعطيها بعيراً»، فقالت: أنا أعطى تلك اليهودية؟! فغضب النبي وهجرها ذو الحجة والمحرم وبعض صفر(١).

# خلاف بين فاطمة وعلى رها

ذات يوم حدث خلاف بين فاطمة وطي وبين زوجها على وطي وكلما كانت القلوب مغلفة بالحب، مليئة به، وتحيا في ظلاله، كانت الهفوات صغيرة في قلوب المحبين، وقد يضخم القلب كلمة من خلال خيال المحب لتصير كأنها شيء لا يُطاق مع أنها هينة - صغيرة -؛ ولكنها عند المحب كبيرة.

كان الخلاف هيئًا ولكنه بدا كبيرًا لما بينهما من المودة، ويدخل النبى على الحبيبين، ويحس أن ماء القلوب قد تعكر صفوه شيئًا قليلاً، وجلس على الحبيبين، وجلس فاطمة والله بجانبه الآخر، فأخذ النبى على الله بيد (على) ووضعها على بطنه، وأجذ بيد فاطمة ووضعها على بطنه، وأجذ بيد فاطمة ووضعها على بطنه، وما زال حتى أصلح ما بينهما.

وحدث مرةً أخرى أن نما إلى سمعه على أن خلافًا حدث بين الزوجين فذهب إليهما، ورئى وهو يسعى إلى دار فاطمة ولي وقد ظهر عليه الهم والقلق، فأمضى وقتًا هناك ثم خرج ووجهه الكريم يفيض بشرًا، فقال قائل من الصحابة: يا رسول الله دخلت وأنت على حال، وخرجت ونحن نرى البسر في وجهك، فأجاب على إلى وما يمنعنى، وقد أصلحت بين أحب اثنين إلى ؟ ! » (٢).

<sup>(</sup>٢) المفاتيح الذهبية في احتواء المشكلات الزوجية – نبيل بن محمد محمود (ص٢٥).

قال راوى الحديث سهل بن سعد: «وما كان له اسم أحب إليه منه» (١).

وبنظرة سريعة إلى هذا الخبر يتبين لنا كيف أن السيدة فاطمة لم تُخبر النبى عليه بطبيعة الخلاف وماهيته، بل كل ما أعلمته إياه هو مجرد خلاف فحسب. كما يتبين حسن تصرف الإمام على بن أبى طالب الذى لم يدع مجالاً لاتساع شقة الخلاف والغضب، فترك زوجته وذهب إلى أفضل مكان ترتاح فيه الأعصاب وتصفو النفوس.

كما يتبين لنا كيف كان الرسول عَلَيْكُم حكيمًا، إذ لم يسأل ابنته عن أسباب الخلاف وتفاصيله، كما لم يعاتب أو يلوم الإمام عليًا، بل داعبه ولاطفه بأسلوب كان له أبعد الأثر في زوال رواسب الغضب والضيق.

وهذا ما يجب علينا اتباعه أزواجًا وزوجات وآباء في مثل هذه المواقف، سواءً كان التوتر من جانب الزوجة أم من جانب الزوج. . »(٢).

وكما لم يخلُ بيت النبى عَلَيْكُمْ - وهو أشرف البيوت - مما يكون بين الأزواج. . فإن الصحابة - رضوان الله عليهم - كانوا يختلفون مع نسائهم، فقد جاء رجل يشكو زوجته إلى عمر بن الخطاب وطني ، فلما قرع الباب سمع زوجة عمر ترفع صوتها، فانصرف الرجل، فخرج عمر يناديه وقال له: ما لك؟ قال: يا أميس المؤمنين، جئتُ أشكو إليك سوء خُلُق زوجتى، فوجدتُك مثلى، فضحك وطني وقال: أحتملها لحقوق لها على .

<sup>(</sup>١) متفق عليه: رواه البخارى (٤٤١) كتاب الصلاة، ومسلم (٢٤٠٩) كتاب فضائل الصحابة.

<sup>(</sup>٢) فن العلاقات الزوجية في ضوء القرآن والسنة والمعارف الحديثة – محمد الخشت – ص١٣٩. ١٤٠ .

# أسباب الأزمات والمشكلات الزوجية

إن هذه الأزمات يمكن أن نُرجعها إلى أربعة أسباب رئيسية وهى: أولاً: سوء الاختيار؛

أكّد الإسلام على حسن اختيار شريك الحياة ورفيق العمر، واعتبر حُسن الاختيار من عوامل تحقيق "إسلامية" الحياة الزوجية، ومن تباشير الوفاق والمودة بين الزوجين، فقال رسول الله عليّن : "تُنكح المرأة لأربع: لمالها، ولحسبها، ولجمالها، ولدينها، فاظفر بذات الدين تَربت يداك "(١).

وما ذلك إلا لأن الاختيار خطير، إذ كثيراً ما تطيش بمن يقدمون على الزواج الرغبات، وتستبد بهم الشهوات فتجرفهم في تيارها بسبب جمال فاتن، أو كثرة مال، أو كبر مكانة لا يكون وراءها حصانة من دين أو خلق، فتكون الحياة الزوجية شراً وناراً مستطيراً، تنفذ جمراته في جوانح الزوجين ثم ينتقل أثره إلى الذرية.

\* وليس الاختيار من قبل الزوج وحده فحسب. بل إن الاختيار مكفول أيضًا للمرأة وأسرتها فقد قال النبى علياتها : «إذا أتاكم من ترضون خُلقه ودينه فزوِّجوه إن لا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفسادٌ عريض "(٢).

# ثانيًا؛ عدم التفاهم بين الزوجين في القضايا الأساسية؛

كالمال والأولاد وطريقة التعامل.

فالمال من المسائل الهامة، التي إن لم يتم الاتفاق عليها بين الزوجين؛ دَبَّ الخلافُ في تلك الأسرة، حيث أن المال هو عبصبُ الحياة وعليه تقوم أمور الناس وتتحقق مطالبهم.

<sup>(</sup>١) متفق عليه: رواه البخارى (٥٠٩٠) كتاب النكاح، ومسلم (١٤٦٦) كتاب الرضاع.

<sup>(</sup>٢) حسن: رواه الترمذى (١٠٨٤) كـتاب النكاح، وابن ماجه (١٩٦٧) كتاب النكاح، وحـسنه العلامة الألبانى رحمه الله في صحيح الجامم (٢٧٠).

وتربية الأولاد من الأمور الهامة التي ينبغي أن يتم فيها الاتفاق بين الزوجين على الطريقة الصحيحة للتربية حتى ينشأ الأولاد صالحين نافعين لدينهم ووطنهم. . فإن لم يتم الاتفاق حدثت المشاكل الكثيرة بسبب ذلك.

\* وأما عن طريقة التعامل فهى محور من المحاور الأساسية للتفاهم بين الزوجين، إذ إن الحياة الزوجية قائمة على التفاهم والحوار، والحوار جزء كبير من هذه الحياة، ولذلك نبه القرآن على ذلك بقوله: ﴿وَعَاشُووُهُنَّ اللّهُ عُرُوفٍ ﴾ (١)، وهناك من الأزواج من يتفاهم مع زوجته من منطلق الدونية وإلغاء الهوية والكيان، فهى أشبه بأمة ليس لها من الأمر شيء، فالقوامة عنده قهر وإذلال!! . وهناك من النساء من تعامل زوجها أسوأ معاملة وتتسلط عليه وتُلغى شخصيته وقوامته فيذوب الرجل، وتتذبذب الأسرة . بل إن هناك أسر ، كأنها حلبة صراع ومعارك حربية، وخطط ومؤامرات مع أن الصورة الإسلامية حددت وبوضوح الحقوق والواجبات وأيضًا طريقة العشرة .

### ثالثًا: النشأة الأولى، وأثرها في استقرار الزواج:

لقد نشأنا في أسر مختلفة، ومرت بنا ظروف متباينة، جعلت توقعاتنا مختلفة جدًّا فنحن عادة نتأثر بما نلاحظه من تعامل أبوينا في محبته ما واختلافهما، وبما يقولان أو يفعلان أو بما يصمتان عنه، ونكون تعلمنا ومن غير أن ندرى أساليب مختلفة في معظم أمور الحياة، كيف ننفق المال، وكيف نرتب أمور المنزل والحياة الأسرية، وما يفعل الرجل داخل البيت، وما لا يفعل، ودور المرأة وعملها ومن يتخذ القرارات؟ وكيف يُربَّى الأولاد؟ وكيف نحل الخلافات والنزاعات؟ وأهمية الترتيب أو عدم أهميته، وأهمية الوقت وكيفية قضائه، ودور الأصدقاء في حياتنا وكثير من غير هذه المواضيع... كلها تؤدى إلى: الاختلافات والخلافات.

<sup>(</sup>١) سورة النساء: الآية: (١٩).

# رابعًا: عدم فهم الاحتياجات النفسية والعاطفية لكل طرف:

إنه لمن المهم جدًّا أن يفهم كل من الزوجين ما يحتاجه الآخر، وإلا فمن الممكن أن تنشأ للزوج مـ تطلبات لا يمكن أن تحققها له زوجته . . وكذلك الحال بالنسبة للزوجة . .

فعلى الزوجة أن تفطن أن هناك مراحل حرجة فى عمر الزواج، تزيد فيها فُرص ابتعاد الزوج مثل: قدوم الأطفال وتزايد أعباء الزوجة وإرهاقها ساعات الليل والنهار.

وهناك مرحلة حرجة أخرى تأتى مع تقدم سنوات الزواج عندما يبلغ الأبناء سن المراهقة وتنغمس الأم فى مشاكل أبنائها، وأيضًا قد يؤدى تقدمها فى العمل ووصولها لمركز مرموق أن يشعر الزوج أنها ليست فى حاجة إليه، وأن هناك أشياء كثيرة تشغلها عنه وهذه الأشياء أهم عندها منه.

وهنا أقوال لكل زوجة: لا تذوبى فى خدمة الأطفال بشكل جائر على حقّ الزوج.. وأشعريه باهتمامك البالغ مهما بلغ عمره أو عمر زواجكما، فالمرأة بحكم طبيعتها أكثر قدرة على العطاء، وهذا العطاء هو الباعث الحقيقي لعطاء الزوج أيضًا.. ولذلك، فإن جلوسك مع زوجك لمدة ساعة على الأقل يوميًّا تكونين خلالها متفرغة له تمامًا؛ تتجاذبين أطراف الحديث في الشئون التي تهمه، يُعدُّ أنفع وأجدى من قيامك بأى عمل آخر، مهما كلَّفك ذلك من تضحيات.

وعلى الزوج أيضًا تفهُّم الأوضاع الجديدة لدى الزوجة والمشاركة معها في رعاية الصغار ما أمكن ذلك. .

### خطوات لحل المشكلات الزوجية

إن الطريقة التى يسلكها الزوجان فى التعامل مع الخلاف ستحدد ما إذا كان هذا الخلاف سيهدم الزواج أم سيحافظ عليه. . . لذا فإنه من الأهمية بمكان أن نتعلم كيف نحل الخلاف بطريقة ملائمة صحيحة . .

# \* وهذه الطريقة تتضمن أربع خطوات:

# الخطوة الأولى: الاحترام المتبادل:

فالموضوع ليس مهماً بقدر أهمية موقف كل واحد من الزوجين تجاهه. . وفي ظل الاحترام المتبادل، نجد أن كل زوج يحترم وجهة نظر الآخر. .

# الخطوة الثانية: التركيز في الموضوع الحقيقي:

غالبية الأزواج يجدون صعوبة في التعرف على الموضوع الحقيقي المسبب للخلاف. كيفية توزيع الأعمال في المنزل، وما كمية المبالغ التي صرفت؟ . . . وغيرها، كلها مواضيع تحتاج إلى حلول؛ ولكنها لا تشكل صُلب الموضوع الحقيقي للخلاف.

#### الخطوة الثالثة: ابحثا عن مجالات الاتفاق:

عليك أن تتذكر في موقف الخلاف أن أكثر الأساليب فعالية هي أن تسأل نفسك: ماذا أستطيع أن أعمل لأحسن من علاقتنا؟ فالتركيز على ما تستطيع أنت القيام به دون الضغط على الآخر يوجد جواً يُسهم في الوصول إلى اتفاق...

وبالاتفاق على التعاون بدلاً من المجادلة، يبدأ الزوجان في وضع الأسس الاكتشاف ماذا يستطيع كلاهما أن يقدم للوصول إلى حَلِّ للخلاف.

# الخطوة الرابعة: اتخاذ القرارات بالاشتراك معًا:

حين يبدأ الزوجان في التعامل مع المشكلة ومحاولة توضيحها. يمكن

لأحد الزوجين أن يقدم حلاً مؤقتًا، وعلى الآخر أن يستجيب إما بالقبول أو بتعديل الحل أو باقتراح حلِّ آخر ف المناخ الذي يتسم بالأخذ والعطاء والتبادل هو المناخ الصحى الفعال..

فإذا وصل الزوجان إلى اتفاق، فيجب أن يحاولا توضيح دور كل منهما في تنفيذ القرار ... »(١).

# لكل مشكلة حل(٢)

لا يوجد مشكلة مهما كان حجمها إلا ويمكن احتواثها في الزواج.. فالأيام تُكسب الزوجين خبرة، وتزيدهم اقترابًا وتفاهمًا، وهذا الاقتراب والتفاهم لا يكون سطحيًّا؛ ولكنه يمتد إلى الأعماق.. وهذا يعنى انكشاف جوهر كل طرف من أطراف العلاقة للآخر..

ومن هنا لا تكون هناك مشكلة يمكن أن نُطلق عليها «مستحيلة» فالإنسان يستطيع بما آتاه الله من علم وإرادة أن يُذلل الصعوبات ويعالج المشكلات، وإذا لم يستطع أن يعالج المشكلة من جذورها فليحاول احتواء المشكلة واستيعابها فإن ذلك يخفف عليه وطء المشكلة.

### قصة رمزية..

يُحكَى أن امرأة ذهبت إلى أحد الحكماء تشتكى إليه سوء معاملة زوجها لها وعدم اهتمامه بها، فقال لها الحكيم: ستجدين الحل عندى؛ ولكن سأطلب منك طلبًا قبل أن أعطيك الحل الذى يعينك على كسب زوجك.

فقالت: اطلب ما تشاء المهم أن أجد لمشكلتي حلاً.

<sup>(</sup>١) حان الوقت لزواج أفضل – د. جون كارلسون د. دينكماير – ص٩٢، ٩٣ بتصرف.

<sup>(</sup>٢) بتصرف من كتاب (حتى يبقى الحب) / د . محمد محمد بدرى.

فقال لها الحكيم: أريك أن تحضرى لى ثلاث شعرات من جسم الأسد.

فقالت: يا إلهي وكيف أصل إلى الأسد؟

فأجاب: هذا هو شرطى الوحيد قبل أن أساعدك.

فوافقت الزوجة على طلب الحكيم. وعندما عادت إلى بيتها بدأت تفكر كيف أستطيع إحضار هذه الشعرات من جسم الأسد؟

فذهبت إلى الغابة وبدأت تنظر إلى الأسد، وتفكر في الوسيلة المناسبة التي تستطيع بها أن تأخذ شعرات منه، وبدأت تفكر وتفكر حتى توصلت إلى الحل. وفي اليوم التالي أحضرت معها كبشًا وقدمته للأسد، ففرح به الأسد وأكله. وفي اليوم الثاني كررت نفس العمل، وكذلك في اليوم الثالث والرابع. . حتى ألفها الأسد. وفي اليوم الخامس اقتربت من الأسد وهو يأكل الكبش وبدأت تمسح على جسمه ثم أخذت الشعرات دون أن يحس، وحملتها مُسرعة إلى الحكيم.

فسألها الحكيم متعجبًا: كيف استطعت إحضار هذه الشعرات؟

فأخبرته بما فعلت. وقالت له: ها أنا أحضرت الشعرات فأخبرني كيف أستطيع كسب زوجي؟

فأجابها الحكيم: لقد استطعت ترويض الأسد المفترس، فكيف لا تقدرين على ترويض زوجك؟ . . . . ولاشك أن الوصـــول إلى الحل الأمـــثل للمشكلات إنما يكون غير الأساليب الحضارية مثل:

#### الحل عبرالحواره

أسلوب الحوار الهادئ هو الأسلوب الكفيل بإزالة أسباب الخلاف، وحل المشاكل التي تنشأ في الأسرة. .

فأكبر المشاكل التي تنشأ في الأسرة يمكن حلها من خلال الحوار الموضوعي الهادئ الذي يصغى كل طرف في الأسرة فيه إلى الطرف الآخر

ويسمع ما عنده بنفس الطالب للحقيقة، المتقبل للحق الخاضع له.

#### الإفصاح برقة عن المشاعر؛

هذه أول قواعد الحوار الصحيح بين الزوجين «تجنُّب الحيَل»!!

صارحیه مـثلاً أنك تغارین علیه، وأنك تودین أن تتناقشی معه فی هذا الموضوع..

صارحيه - مثلاً - بأنك ترغبين في بعض الاهتمام العاطفي بك، أو أنك تريدين أن يقضى معك وقتًا أطول.

تجنبي اللف والدوران . بل عبري عن مشاعرك بصراحة . .

ويجب التنبيه هنا إلى أن الإفصاح هنا وبدقة يقال بتأدب وتلطف، فهناك فرق بين الإفصاح والتجريح، والصراحة والوقاحة...

#### الاستماع بإنصات للطرف الثاني،

نقصد بهذه النقطة أن يفهم كل شريك الآخر، ولا سبيل لهذا الفهم إلا أن ينصت كلا الزوجين للآخر، ويحسن الاستماع إليه. .

#### تقبّل رأى شريك حياتك:

نعم. . تقبّل رأى الآخر، وخاصة إذا صارحك بمشاعره، وانتبه من التحدث عما أفصح به لك عن نفسه، لا تُفش له سرًّا. . ولا تعيِّره بما قال لك، بل شجعه على الإفصاح عن نفسه . .

#### الحل عبرالتفاوض:

تتعدد المواقف التي يجد فيها الزوجان أن لكل منهما رغبات واحتياجات لا تتفق مع ما يريده الآخر. وتواجه الحياة الزوجية أزمات حادة حين يُصر كل طرف على ما يريد، كما أن فوز طرف وخسارة الآخر لا تعنى مرور الأزمة بسلام بل فقط تأجيل الانفجار لوقت لاحق لشعور طرف بالغبن وتجاهل رغباته أو احتياجاته.

لذا فلا غرابة أن نتحدث عن التفاوض في الحياة الزوجية للوصول لأفضل الصيغ التي تحقق حلاً معقولاً للطرفين؛ لتستمر الحياة بعدل وتوافق. الاعداد:

ماذا تريد؟ حدِّد هدفك ورتِّب أفكارك ومطالبك بشكل يضبط ما هو جوهرى لا تنازل عنه، وما هو أقل في الأهمية يمكن التفاهم بشأنه.

#### التحاوره

اكتشاف وكشف الهدف من التفاوض باستخدام الأسئلة المفتوحة، والسماع الجيد والهادئ للطرف الآخر.

#### العرض،

إذا حدث كذا فنحن سنفعل كذا، ويُفضَّل دائمًا استخدام كلمة نحن؛ لأن الأسرة كيان جَمَع الطرفين، وعادةً هي كلمة تؤكد الوعي بهذه الحقيقة، وأن الطرف المتحدث هدفه المصلحة العامة لكيان الأسرة، أو أنه راعي – إذا كانت المصلحة فردية – مصالح الآخرين وأخذها في الحسبان.

ومما يعين على التفاوض الناجح...

#### الابتعاد عن العتاب:

يجب أن يحرص الزوجان على الابتعاد عن العتاب، أو ربما إلغائه – إن استطاعوا – والاستعاضة عنه بالتناصح الخالص لوجه الله، وعدم إعجاب كل منهما برأيه، بل شعارهما جميعًا: رأيى صحيح يحتمل الخطأ. . ورأى غيرى خطأ يحتمل الصواب . .

#### التكيف والمرونة،

يتغير كل شيء حولنا. . الليل يعقبه نهار، والشمس ما تلبث أن تملأ الكون حتى يأذن ضوؤها بالرحيل، . . . الأطفال يكبرون، الشباب يهرمون، الآباء يموتون!! . .

ولكن بعض الأزواج والزوجات لا يتقبلون هذا التغيير.

إن هذا التغيير لابد أن يجد في مقابله من كلا الزوجين تكيفًا مع المتغيرات التي تطرأ على الحياة، والتطور الذي يصله شريك الحياة. .

وهذا التكيف هو ما يُطلَق عليه «المرونة».. وهي تعني: «التحكم» في أسلوب الحياة.. وهي تمثل قوة عظيمة.. كيف؟

\* تأمل معى هذين المشهدين. .

الأول: ذبابة تحاول الخروج من نافذة مغلقة وظلت تحوم وتدور من اليمين إلى اليسار ومن أعلى إلى أسفل إلى أن انتهت طاقتها وماتت.

الثانى: أحد صيادى السمك كان يصطاد وكلما تخرج له سمكة صغيرة احتفظ بها، وإذا خرجت له سمكة كبيرة كان يلقيها في البحر مرة أخرى، فسأله أحد الجلوس ما السبب وراء هذا التصرف؟ فقال: أنا حزين جداً؛ ولكنى مضطر إلى ذلك حيث أن القدر الذى أطهى فيه السمك صغير جداً لا يتسع إلا للسمك الصغير.

ونرجع مرة أخرى للـذبابة فقد كانت تصر على الخروج من النافذة ولم يكن لديها المرونة الكافية لتبحث عن مخرج آخر، وأصرت على طريقة واحدة، وكان بالقرب منها باب مفتوح كبير كان في استطاعتها أن تخرج منه لو أنها حاولت وغيرت طريقها.

أما الصياد فلو كان لديه مرونة كافية لكان راجع قدراته وإمكانياته وفكر لوجد حلاً لتلك المشكلة بأن يشترى قدرًا كبيرًا يطهى فيه السمك الكبير... إن الكثيرين منًّا لهم نفس تفكير هذا الصياد. .!!

#### قوة الاعتدار،

يُعَدُّ الاعتـذار فرصة رائعة لتعمـيق الحب والمشاركة، لأنه الوقت المثالي للقيام بالجهد الحقيقي للاستماع إلى شريك الحياة باحترام وتعمُّق.

إن للاعتذار قوة سحرية، بل ربما كان الاعتذار وسيلة من وسائل دفع من أمامك إلى الاعتذار..

فمثلاً..

حين يقول - الزوج أو الزوجة -: أنا آسف؛ لأنى خرجت عن شعورى وأنا أحدثك بشأن كذا. . . يبدو أنى بالغت بعض الشيء . . . فإن ردَّ فعل الطرف الآخر - غالبًا - يكون: لا بأس، أنا أيضًا آسف فلم أكن أعرف أهمية هذا الأمر بالنسبة لك، سأكون أكثر حرصًا في المرة القادمة»(١).

#### ماضى الخلاف.. مستقبل الأمل:

فى كل مرحلة من مراحل الحياة تظهر حاجات جديدة ومشكلات جديدة، فإذا وقينا لأنفسنا بهذه الحاجة، واستطعنا إدارة هذه المشكلة، فإننا نصبح قادرين على تنمية وتطوير قدراتنا بحيث نهيئ الأساس الأمثل للسعادة الزوجية.

#### لا تنبش الماضي؛

يشكو بعض الأزواج أو الزوجات من أمور قد ضايقته من الآخر.. فإذا سألته: متى كان هذا ؟ قال: .. منذ عام.. أو منذ عامين.. أو ربما قال: ثلاثة أعوام!!!

لاشك أن هذا التذكر للمشاكل القديمة لا يعود على الأزواج بأى نفع. . ذلك أن العلاقة الزوجية فيها ما يكفيها من التحديات. . وهذا «التذكر» يضيف إليها عبنًا جديدًا.

بالطبع.. نحن لا ندعو إلى أن يدفن كل من الـزوج والزوجة رأسه فى الرمال... ولكن لابد فى الوقت ذاته أن نتذكر جـميعًا، أنه ليس منا معصوم

<sup>(</sup>١) لابد من التأكيد هنا أن رد الفعل هذا لا يكون إلا من طرف يقــدر قيمة الاعتذار، وإلا فربما كان ردُّ الفعل هو: نعم إنك تبالغ دائمًا، وهذا أمر مزعج!!!

فكلنا ذوو خطأ. . ولابد أن تكون البيئة التي نعيش فيها هي بيئة تسامح حتى يظل رباط الحب بيننا سليمًا!!

#### لا تترك المشكلات تتراكم،

لقد دلتنى التجربة على أن أفضل شعار يمكن أن يتخذه الأزواج لتفادى الشقاق، هو أنه لا يوجد حريق يتعذر إطفاؤه عند بدء اشتعاله بفنجان من ماء.. ذلك لأن أكثر الخلافات الزوجية التى تنتهى بالطلاق ترجع إلى أشياء تافهة تتطور تدريجيًّا حتى يتعذر إصلاحها..

إن كثيرًا من الأزواج لا يحاولون مواجهة التغييرات والتوترات التى تنشأ فى حياتهم فى بداياتها، وإنما يتركون الأمور تتراكم حتى تصل إلى حلّ لا يحتمل، والمشكلة أنه يصعب على الإنسان أن يتكلم بهدوء وموضوعية عندما يكون شديد الانزعاج والغضب، فنجد الأزواج هنا بدلاً من أن يحددوا وقتًا مناسبًا للحديث الهادئ والشامل، فإنهم يحاولون التنفيس عما فى أنفسهم من الانزعاج والغضب بالكلام عن عوارض المشكلة وبسرعة، وفى أوقات غير مناسبة، مما يزيد فى المشاعر والمواقف السلبية بين الطرفين ... إن المشكلات التى لا تُعالَج بشكلٍ سليم تُخرب كل ما هو جيد وحسن فى العلاقات الزوجية.

والخطأ الأكبر هنا هو ترك المشاكل تتراكم من دون مواجهة، وبدون توضيح، ومن قبل ذلك ومن بعده. . بدون حوار هادئ، ومواجهة كل من الزوجين للآخر بأخطائه أولاً بأول!!

#### لا تخبر ثالثًا:

عند حـدوث مشكلة بين الزوجـين، يجب أن يسـعيـا مـعًا إلى حلهـا وعـرضها بهـدوء، دون نقـل هـذه المشكلة إلى أهل الزوجين؛ لأنه يغلب أن ينضم أهل الزوجة إلى ابنتيهما، وكذلك أهل الزوج!! فيبدؤون فى تضخيم الأمور وإحاطتها بهالة عظيمة ...!!! وتأخذهم الحمية لابنهم أو ابنتهم؛ فيُضرمون نار العداوة والبغضاء.. وقد يذكروا مشكلات قديمة يكون الزوجان قد تناسياها...

إن من أكبر الأخطاء التي يقع فيها الزوجان، إشراك الغرباء في الخصومات المنزلية والمشاكل الزوجية، ففي مثل هذه الحالة يزداد تصلُّب كل طرف بآرائه ومواقفه؛ لأن هَمَّه يصبح في مثل هذه الحالة منحصرًا في حفظ ماء وجهه بدلاً من الرغبة في التركيز على المشكلة الأصلية وحلِّها.

ولا يعنى هذا بالطبع عدم أخذ المشورة بتاتًا، بل متى ما رأى الزوجان تعسُّر الفهم والإصلاح، فلهما عرض المشكلة والاستشارة حولها. ﴿ وَإِنْ خَفْتُمْ شَقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِن يُرِيدًا إِصْلاحًا يُوفِقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهُ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا ﴾ (١)(٢).

ولكن الأفضل بصفة عامة عند حدوث أى توتر فى الأسرة أن يظل أمره مكتومًا بين الزوجين، يحاولان معًا إزالته والقضاء عليه.

#### احذر الرمال المتحركة:

يشكو بعض الأزواج مما يُطلق عليه «الرمال المتحركة»، ويقصدون بها أسلوب شركاء حياتهم في المناقشة، فبينما يناقش الواحد منهم شريكه في أمرٍ ما، وبأسلوب منطقي، خطوة بخطوة، إذا به يجد شريكه قد غيَّر مسار المناقشة...

فقالت الزوجة – مثلاً – لا أستطيع مناقشة هذا الأمر الآن، فأنا مضطرة إلى إخراج البطاطس من الفرن!!...

أو ربما يقول الزوج: لا أستطيع إكمال هذا النقاش، فعندى موعد مع أصدقائي!!

<sup>(</sup>١) سورة النساء: الآية: (٣٥).

<sup>(</sup>٢) ماذا وراء الأبواب – أم سفيان – ص٧٦–٨٢ .

ولا يقصد كلا الزوجين من ذلك إلا التهرب من المناقشة، وتفادى الخلاف..!!

ولا شك أن عادة تفادى الخللاف هذه تصنع جوًّا كاذبًا من الوئام والسلام. . ولكن كثيرًا ما يدفع الزوجان ثمنًا باهظًا لهذا السلام.

وعلى كل حال، فعندما يقع الخلاف بين الزوجين، فإن أمامهما ثلاثة خيارات: الشجار، أو تجنُّب موضوع الخلاف، أو حل المشكلة. .

فإذا اختار الزوجان الشجار، فسيجدا طاقاتهما كلها موجهة نحو محاولة إثبات مَن كان على حقِّ ومن كان على باطل. ويظل بذلك الخلاف باقيًا.

أما إذا اختار الزوجان تجنب الموضوع، فسيظهر الخلاف مرة أخرى، وقد يكون أكثر عمقًا وقوةً.

إن اختيار حل المشكلة هو في واقع الأمر البديل الوحيد الذكي لمعالجة الخلاف.

#### \* وأخيرًا:

فإنى أسأل الله (جل وعلا) أن يحفظ بيوت المسلمين وأن يصرف عنهم السوء وأن ينشر الحب والمودة والرحمة في بيوت المسلمين.



# 

وها نحن نتخيل مرة أخرى أننا نسير فى شوارع المدينة المنورة التى لطالما سار فيها النبى عليه المسلم وأصحابه. . ولطالما تشرفت تلك البقعة المباركة بوجودهم.

وها نحن نتجه مباشرة إلى بيت النبى عَلَيْكُمْ - الذى هو أعظم بيت فى الكون كله رغم بساطته وتواضعه - لنسعد برؤية النبى عَلَيْكُمْ ونستأنس بمجالسته وترتوى قلوبنا بكلامه العذب الطيب.

فلما طرقنا الباب فتح لنا الحبيب المصطفى عَالِيُكُ اللهِ وأذن لنا بالدخول.

فلما دخلنا وجدنا النبى عالي جالسًا بين أصحاب و النبى عن المخلائق الهوال يوم القيامة ويصف لهم تلك الأحداث العجيبة التى ستحدث للخلائق يوم القيامة. . . فلما رأى الخوف باديًا على وجوه أصحابه فتح لهم باب الأمل وبدأ يكلمهم عن شفاعته . . وكيف أنه اختبأ تلك الشفاعة لأمته فقال على الله نبى دعوة مستجابة، فتعجل كل نبى دعوته، وإنى اختبأت دعوتى شفاعة لأمتى يوم القيامة فهى نائلة إن شاء الله تعالى من مات من أمتى لا يشرك بالله شيئًا»(١).

\* فتعالوا بنا لنتعايش بقلوبنا وأرواحنًا مع شفاعات النبي عَايِّاتُهُمْ .

\* \* \*

<sup>(</sup>١) صحيح: رواه مسلم (١٩٩) كتاب الإيمان

# النبي عِيَّا أول شافع و أول مُشفَّع

عندما يشتد البلاء بالناس في الموقف العظيم ويطول بحث العباد عن أصحاب المنازل العالية ليشفعوا لهم عند ربهم، كي يأتي لفصل الحساب وتخليص الناس من كربات الموقف وأهواله، فيطلبون من أبيهم آدم أن يقوم بهذه المهمة الكبيرة، ويُذكّرونه بفضله وإكرام الله له، فيأبي ويعتذر، ويذكر عصيانه ربه بأكله من الشجرة التي حرّم الله عليه الأكل منها، ويحيلهم إلى نوح أول رسول أرسله الله إلى البشر، الذي سمّاه الله عبداً شكوراً، فيأبي ويذكر ما كان منه من تقصير في بعض الأمور تجاه ربه ومولاه، وهكذا يحيلهم إلى من بعده من أولى العزم من الرسل، والآخر يدفعها إلى من بعده، حتى يأتوا الرسول الخاتم: محمد عربي الذي غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فيقوم مقامًا يحمده عليه الأولون والآخرون، وتظهر به منزلته العظيمة، ودرجته العالية(۱).

\* قال عَلَيْظِيْم: «إذا كان يوم القيامة كنت إمام النبيين وخطيبهم وصاحب شفاعتهم غير فخر»(٢).

وقال عَرَاكُمْ : «أنا سيد ولد آدم يوم القيامة وأول من ينشق عنه القبر وأول شافع وأول مُشفَّع »(٣).

وقال عَرَّا اللهِ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ ولا فخر وبيدى لواء الحمد ولا فخر وما من نبيًّ يومئذ آدم فمن سواه إلا تحت لوائى وأنا أول شافع وأول مشفَّع ولا فخر (٤) .

<sup>(</sup>١) القيامة الكبرى/ د. عمر الأشقر (ص: ١٧٣).

 <sup>(</sup>۲) حسن: رواه الترمــذى (٣٦١٣) كتاب المناقب، وابن ماجــه (٤٣١٤) كتاب الزهد، وحسنه العــلامة الألباني رحمه الله في صحيح الجامع (٧٨١).

<sup>(</sup>٣) صحيح: رواه مسلم (٢٢٧٨) كتاب القضائل.

<sup>(</sup>٤) صحيح: رواه الترمذى (٣١٤٨) كتــاب تفسير القرآن، وابن ماجه (٤٣٠٨) كتــاب الزهد، وصححه العلامة الألباني رحمه الله في صحيح الجامع (١٤٦٨).

ولما كان ذكر مناقب النفس إنما يُذكر افتخارًا في الغالب أراد النبي عَلَيْكُمْ أَن يقطع وهم من توهَّم أنه يذكر ذلك افتخارًا فقال: «ولا فخر».

# النبى يراه يرفتبئ دعوته شفاعة لأمته

قال تعالى: ﴿ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُم بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ ﴾ (١).

فها هو الحبيب عَيْنِكُم يختبئ دعوته شفاعة لأمته.

قال رسول الله عَرَّا : «لكل نبى دعوة مستجابة، فتعجَّل كل نبى دعوته، وإنى اختبأت دعوتى شفاعة لأمتى يوم القيامة فهى نائلة إن شاء الله تعالى من مات من أمتى لا يشرك بالله شيئًا»(٢).

وعن عبد الله بن عمرو ولي أن النبى على الله عن و الله عز وجل فى إبراهيم: ﴿ رَبِّ إِنَّهُنَّ أَضْلُلْنَ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ فَمَن تَبِعَنِى فَإِنَّهُ مِنِى وَمَن عَصَانِى فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴾ (٣) وقال عيسى عليه السلام: ﴿ إِنْ تُعَذَّبُهُمْ فَإِنَّهُمْ عَبَادُكَ وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴾ (٤) فرفع يديه وقال: «اللهم أمتى، وبكى، فقال لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴾ (٤) فرفع يديه وقال: «اللهم أمتى، وبكى، فقال الله عز وجل: يا جبريل اذهب إلى محمد - وربك أعلم - فسله: ما يُبكيك». فأتاه جبريل عليه السلام فسأله، فأخبره رسول الله عليه الله عنوال الله تعالى: يا جبريل اذهب إلى محمد فقل: إنا سنرضيك في أمتك ولا نسوؤك» (٥).

\* \* \*

<sup>(</sup>١) سورة التوبة: الآية: (١٢٨).

<sup>(</sup>٢) صحيح: رواه مسلم (١٩٩) كتاب الإيمان.

<sup>(</sup>٣) سورة إبراهيم: الآية: (٣٦).

<sup>(</sup>٤) سورة المائدة: الآية: (١١٨).

<sup>(</sup>٥) صحيح: رواه مسلم (٢٠٢) كتاب الإيمان.

## شروط الشفاعة

إن الشفاعة الثابتة في الشرع هي التي يتوفر فيها شرطان:

- \_ إذن الله للشافع.
- ـ الرضا عن المشفوع له.

وتلك الشفاعة لا تكون إلا من بعد إذن الله عز وجل، سواء في ذلك شفاعة نبينا علي الشفاعة من دونه، وذلك الإذن يتعلق بالشافع والمشفوع فيه وبوقت الشفاعة، فليس يشفع إلا من أذن الله له في الشفاعة، وليس له أن يشفع إلا فيمن أذن الله تعالى: ﴿ مَن ذَا الله عَندَهُ إلا فِيمن أذن الله تعالى أن يشفع فيه، كما قال تعالى: ﴿ مَن ذَا اللهِ عَندَهُ إلا إِذْنِهِ ﴾ (١) ، ﴿ مَا مِن شَفِيعٍ إلا مِنْ بَعْدِ إِذْنِهِ ﴾ (٢) .

ولذلك فإن والد إبراهيم لما مات كافراً فإن الله لم يقبل شفاعة خليله فيه في ذلك اليوم . . . . . روى البخارى في صحيحه عن أبى هريرة ولات ، عن النبى على النبى على الله على وجه آزر قترة وغبرة، فيقول له إبراهيم أباه آزر في يوم القيامة، وعلى وجه آزر قترة وغبرة، فيقول له إبراهيم: ألم أقل لك: لا تعصني بنقول له أبوه: فاليوم لا أعصيك، فيقول إبراهيم: يارب، إنك وعدتني أن لا تخزني يوم يبعثون، فأى خزى أخزى من أبى الأبعد فيقول الله تعالى: إنى حرمت الجنة على الكافرين ثم يقال لإبراهيم: انظر ما تحت قدميك فينظر فإذا هو بذيخ متلطخ، فيؤخذ بقوائمه، فيلقى في النار (٣)).

<sup>(</sup>١) سورة البقرة: الآية: (٢٥٥).

<sup>(</sup>٢) سورة يونس: الآية: (٣).

<sup>(</sup>٣) صحيح: رواه البخاري (٣٣٥٠) كتاب أحاديث الأنبياء.

# كيف نجمع بين الآيات التي تنفي الشفاعة والتي تثبتها؟

نحن نعلم أنه قد وردت آيات نفت الشفاعة مطلقًا وكذلك نفت الشفيع، ووردت أيضًا آيات أثبتت الشفاعة والشفيع.

أما الآيات التي نفت الشفاعة والشفيع، فمنها ما يلي:

قول الله تبارك وتعالى: ﴿ وَاتَّقُوا يَوْمًا لاَّ تَجْزِى نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا وَلا يُقْبَلُ مَنْهَا شَفَاعَةٌ وَلا يُؤْخَذُ منْهَا عَدْلٌ وَلا هُمْ يُنصَرُونَ ﴾ (١).

وقول الله تبارك وتعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِّن قَبْلِ أَن يَاثَى يَوْمٌ لاَّ بَيْعٌ فيه وَلا خُلَّةٌ وَلا شَفَاعَةٌ وَالْكَافرُونَ هُمُ الظَّالَمُونَ ﴾ (٢).

وقوله تعالى: ﴿ وَأَنذُرْ بِهِ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَن يُحْشَرُوا إِلَىٰ رَبِّهِمْ لَيْسَ لَهُم مِّن دُونِهِ وَلَىٰ وَلا شَفيعٌ لَّعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ ﴾ (٣) .

وقوله تعالى: ﴿ وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهُوًا وَغَرَّتُهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَذَكِرْ بِهِ أَن تُبْسَلَ نَفْسٌ بِمَا كَسَبَتْ لَيْسَ لَهَا مِن دُونِ اللَّهِ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ وَإِن تَعْدِلْ كُلَّ عَدْل لاَّ يَؤْخَذْ مِنْهَا أُولْئِكَ الَّذِينَ أُبْسِلُوا بِمَا كَسَبُوا لَهُمْ شَرَابٌ مِّنْ حَمِيمٍ وَعَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكُفُرُونَ ﴾ (٤) .

وقوله تعالى: ﴿ وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الآزِفَةِ إِذِ الْقُلُوبُ لَدَى الْحَنَاجِرِ كَاظِمِينَ مَا لِلظَّالِمِينَ مَنْ حَميم وَلا شَفيع يُطَاعُ ﴾ (٥) .

\* أما الآيات التي أثبتت فيها الشفاعة والشفيع، فمنها ما يلي:

<sup>(</sup>١) سورة البقرة: الآية: (٤٨).

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة: الآية (٢٥٤).

<sup>(</sup>٣) سورة الأنعام: الآية: (٥١).

<sup>(</sup>٤) سورة الأنعام: الآية: (٧٠).

 <sup>(</sup>٥) سورة غافر: الآية: (١٨).

قوله تعالى: ﴿ مَن ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عندَهُ إِلاَّ بِإِذْنه ﴾ (١).

وقوله تعالى: ﴿ مَا مِن شَفِيعِ إِلاَّ مِنْ بَعْدِ إِذْنه ﴾ (٢).

وقال تعالى: ﴿ وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ بَلْ عِبَادٌ مُّكْرَمُونَ (٣٦) لا يَسْبِقُونَهُ بِالْقَوْلِ وَهُم بِأَمْرِهِ يَعْمَلُونَ (٣٧) يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلا يَشْفَعُونَ إِلاَّ لَمَن ارْتَضَىٰ وَهُم مَنْ خَشْيَته مُشْفَقُونَ ﴾ (٣).

وقوله تعالى: ﴿ يَوْمَئِذَ لاَّ تَنفَعُ الشَّفَاعَةُ إِلاَّ مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحْمَنُ وَرَضِيَ لَهُ قَوْلاً (١٦٠) يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْديهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلا يُحيطُونَ به علْمًا ﴾ (٤٠).

وقوله تعالى: ﴿ وَلا يَمْلِكُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ الشَّفَاعَةَ إِلاَّ مَن شَهِدَ بِالْحَقّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴾ (٥).

وقوله تعالى: ﴿ وَكُم مِّن مَّلَك فِي السَّمَوَاتِ لا تُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا إِلاَّ مِنْ بَعْدِ أَن يَأْذَنَ اللَّهُ لَمَن يَشَاءُ وَيَرْضَى ﴾ (٦) .

وكل هذه الآيات أثبتت الشفاعة بقيود.

وكما هو معلوم أن كتاب الله ليس بين آياته تضارب إذ قال الله: ﴿ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِندِ غَيْرِ اللّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلافًا كَثِيرًا ﴾ (٧) فالجمع بين ما ذُكر من الآيات التى نفت الشفاعة والآيات التى أثبتتها يتم ويتضح بالآتى:

أولا: لا بد أن يُعلَم أن أمر الشفاعة كله موكول إلى الله تبارك وتعالى لقوله عز وجل: ﴿ قُل لِلَّهِ الشَّفَاعَةُ جَمِيعًا ﴾ (^).

<sup>(</sup>١) سورة البقرة: الآية: (٢٥٥).

<sup>(</sup>٢) سورة يونس: الآية: (٣).

<sup>(</sup>٣) سورة الأنبياء: الآيات: (٢٦-٢٨).

<sup>(</sup>٤)سورة طه: الآيتان: (١٠٩–١١٠).

<sup>(</sup>٥) سورة الزخرف: الآية: (٨٦).

<sup>(</sup>٦) سورة النجم: الآية: (٢٦).

<sup>(</sup>٧) سورة النساء: الآية: (٨٢).

<sup>(</sup>٨) سورة الزمر: الآية: (٤٤).

ثانيًا: لا شفاعة في كافر(١) لقول الله تبارك وتعالى: ﴿ مَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ حَميمٍ وَلا شَفِيعٍ يُطَاعُ ﴾ (٢).

ولقول الكافرين: ﴿ فَمَا لَنَا مِن شَافِعِينَ ١٠٠٠ وَلا صَدِيقٍ حَمِيمٍ ﴾ (٣) .

وفى الصحيح من حديث أبى هريرة وطائل عن النبى على قال: «يلقى إبراهيم أباه فيقول: يا رب إنك وعدتنى أن لا تخزنى يوم يبعثون فيقول الله عز وجل: إنى حرمت الجنة على الكافرين (٤).

ثَالثًا: أن الشافع لا يشفع إلا بإذن الله، وذلك لقوله تعالى: ﴿ مَن ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عندَهُ إِلاَّ بإِذْنه ﴾ (٥) .

وقال تعالى: ﴿ وَإِذَا قِيلَ لَهُم مَّاذَا أَنزَلَ رَبُّكُمْ قَالُوا أَسَاطِيرُ الأَوْلِينَ ۞ لِيَحْمِلُوا أَوْزَارِهُمْ كَامِلَةً يَوْمُ الْقِيَامَةِ وَمِنْ أَوْزَارِ اللّذِينَ يُضِلُّونَهُم بِغَيْرٍ عِلْمِ أَلا سَاءَمَا يَزِرُونَ ﴾ سورة النحل: الآيتان: (٢٤، ٢٥) .

فأبو طالب كان كافرًا لكنه لم يكن داعيًا إلى الكفر بل كان منافحًا عن رسول الله عَرَّا أَيَّا فمن ثم خُفف عنه.

لكن صراحة حديث رسول الله عَيْكِ معيث قال: «ولولا أنا...» أقوى من هذا المفهوم، والله تعالى أعلم.

<sup>(</sup>٢) سورة غافر: الآية: (١٨).

<sup>(</sup>٣) سورة الشعراء: الآيتان: (١٠١، ١٠١).

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري (٤٧٦٩) كتاب تفسير القرآن.

<sup>(</sup>a) سورة البقرة: الآية: (٢٥٥).

رابعًا: أن الشافع لا يشفع إلا فيمن ارتضاه الله سبحانه وتعالى: لقوله عز وجل: ﴿وَلا يَشْفَعُونَ إِلاَّ لِمَنِ ارْتَضَى ﴾ (١).

خامسًا: أن الأصنام والشمس والقمر وسائر المعبودات لا تشفع لعابديها، قال الله تعالى: ﴿ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللّهِ مَا لا يَضُرُّهُمْ وَلا يَنفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللّهِ قُلْ أَتُنبِّئُونَ اللّهَ بِمَا لا يَعْلَمُ فِي السَّمَوَاتِ وَلا فِي الأَرْضِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴾ (٢).

وقال تعالى: ﴿ وَلَا يَمْلِكُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ الشَّفَاعَةَ إِلاَّ مَن شَهِدَ بِالْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴾ (٣) .

وقال تعالى: ﴿ يُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلُّ يَجْرِى لأَجَلِ مُسَمَّى ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَهُ الْمُلْكُ وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِهِ مَا يَمْلكُونَ كُلُّ يَجْرِى لأَجَلِ مُسَمَّى ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَهُ الْمُلْكُ وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِهِ مَا يَمْلكُونَ مِن قَطْمِيرِ آلَ إِنْ تَدْعُوهُمْ لا يَسْمَعُوا دُعَاءَكُمْ وَلَوْ سَمِعُوا مَا اسْتَجَابُوا لَكُمْ وَيَوْمَ الْقَيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ وَلا يُنَبِّكُ مَثْلُ خَبِيرٍ ﴾ (٤)(٥).

# أنواع الشفاعات

الشفاعات على وجه الإجمال تنقسم إلى ثلاثة أنواع وهي:

- \* شفاعات في الآخرة.
- \* شفاعات يشفعها أقوام أحياء لقوم قد ماتوا.
  - \* شفاعات بين أهل الدنيا في دنياهم.

أما على وجه التفصيل فبالنسبة لشفاعات الآخرة فنذكر منها الآتى:

النوع الأول: الشفاعة الأولى، وهي العظمي، الخاصة بنبينا عَرَاكِ من

<sup>(</sup>١) سورة الأنبياء: الآية: (٢٨).

<sup>(</sup>٢) سورة يونس: الآية: (١٨).

<sup>(</sup>٣) سورة الزخرف: الآية: (٨٦).

<sup>(</sup>٤) سورة فاطر: الآيتان: (١٣، ١٤).

<sup>(</sup>a) الشفاعة/ للشيخ مصطفى العدوى (ص: ٦-١).

بين سائر إخوانه من الأنبياء والمرسلين، صلوات الله عليهم أجمعين.

فعن أبى هريرة رَطِّ قَال: أُتَى رسول الله عَلِيْكِمْ بلحم، فـدُفع إليه منها الذراع، وكانت تُعجبه، فنهس منها نهسة، ثم قال: «أنا سيد الناس يوم القيامة، وهل تدرون لم ذلك؟ يجمع الله الأولين والآخرين في صعيد واحد، فيقول بعض الناس لبعض: ألا ترون إلى ما أنتم فيه؟ ألا ترون إلى ما قد بُلغكم؟ ألا تنظرون من يشفع لكم إلى ربكم؟ فيقول بعض الناس لبعض: أبوكم آدم، فيأتون آدم، فيقولون: يا آدم، أنت أبو البشر، فاشفع لنا إلى ربك، ألا ترى إلى ما نحن فيه؟ ألا ترى ما قد بلغنا؟ فيقول آدم: إن ربى قد غضب اليوم غضبًا لم يغضب قبله مثله، ولن يغضب بعده مثله، وإنه نهاني عن الشجرة فعصيته، نفسى، نفسى نفسى نفسى، اذهبوا إلى غيرى، اذهبوا إلى نوح، فيأتون نوحًا، فيقولون: يا نوح، أنت أول الرسل إلى أهل الأرض، وسمَّاك الله عبدًا شكورًا، فاشفع لنا إلى ربك، ألا ترى إلى ما نحن فيه؟ ألا ترى ما قد بلغنا؟ فيقول نوح: إن ربى قد غضب اليوم غضبًا لم يغضب قبله مثله، ولن يغضب بعده مثله، وإنه كانت لى دعوة دعوت بها على قومي، نفسى نفسى نفسى نفسى، اذهبوا إلى غيرى، اذهبوا إلى إبراهيم، فيأتون إبراهيم، فيقولون: يا إبراهيم، أنت نبي الله وخليله من أهل الأرض، ألا ترى إلى ما نحن فيه؟ ألا ترى ما قد بلغنا؟ فيقول: إن ربى قد غضب اليوم غضبًا لم يغضب قبله مثله، ولن يغضب بعده مثله، وذكر كذباته، نفسى نفسى نفسى، اذهبوا إلى غيرى، اذهبوا إلى موسى، فيأتون موسى: فيقولون: يا موسى، أنت رسول الله، اصطفاك الله برسالاته وبتكليمه على الناس، اشفع لنا إلى ربك، ألا ترى ما نحن فيه؟ ألا ترى ما قد بلغنا؟ فيقول لهم موسى: إن ربى قد غضب اليوم غضبًا لم يغضب قبله مثله، ولن يغضب بعده مثله، وإنى قتلت نفسًا لم أُومر بقتلها، نفسى نفسى نفسى نفسى، اذهبوا إلى

غيرى، اذهبوا إلى عيسى، فيأتون عيسى، فيقولون: يا عيسى أنت رسول الله وكلمتُه ألقاها إلى مريم وروحٌ منه، وكلَّمتَ الناس في المهد، فاشفع لنا إلى ربك، ألا ترى إلى ما نحن فيه؟ ألا ترى ما قد بلغنا؟ فيقول لهم عيسى: إن ربى قد غضب اليوم غضبًا لم يغضب قبله مثله، ولن يغضب بعده مثله، ولم يذكر له ذنبًا، اذهبوا إلى غيرى، اذهبوا إلى محمد عراض ، فيأتونى، فيقولون: يا محمد، أنت رسول الله، وخاتم الأنبياء، غفر الله لك ذنبك، ما تقدم منه وما تأخر، فاشفع لنا إلى ربك، ألا ترى إلى ما نحن فيه؟ ألا ترى ما قد بلغنا؟ فأقوم، فأتى تحت العرش، فأقع ساجداً لربي عز وجل، ثم يفتح الله على ويُلهمني من محامده وحسن الثناء عليه شيئًا لم يفتحه على أحد قبلى، فيقال: يا محمد، ارفعُ رأسك، سَلُ تُعطَه، اشفع تُشفَّع، فأقول: يا رب أمتى أمتى، يا رب أمتى أمتى، يارب أمتى أمتى، فيقول: أدخل من أمتك من لا حساب عليه من الباب الأيمن من أبواب الجنة، وهم شركاء الناس فيما سواه من الأبواب، ثم قال: والذي نفسى بيده، لما بين مصراعين من مصاريع الجنة كما بين مكة وهجر، أو كما بين مكة ويُصبري» (١).

النوع الثانى والثالث من الشفاعة: شفاعته على أقوام قد تساوت حسناتهم وسيئاتهم، فيشفع فيهم ليدخلوا الجنة، وفي أقوام آخرين قد أمر بهم إلى النار، أن لا يدخلوها.

النوع الرابع: شفاعته عَرِيَّكُم في رفع درجات من يدخل الجنة فيها فوق ما كان يقتضيه ثواب أعمالهم. وقد وافقت المعتزلة هذه الشفاعة خاصة، وخالفوا فيما عداها من المقامات، مع تواتر الأحاديث فيها.

النوع الخامس: الشفاعة في أقوام أن يدخلوا الجنة بغير حساب،

<sup>(</sup>١) متفق عليه:رواه البخاري (٤٧١٢) كتاب تفسير القرآن، ومسلم (١٩٤) كتاب الإيمان.

ويَحْسُن أَن يُستشهد لهذا النوع بحديث عكاشة بن محصن، حين دعا له رسول الله عَلَيْكُم أَن يجعله من السبعين ألفًا الذين يدخلون الجنة بغير حساب، . . . والحديث مُخرَّج في الصحيحين.

\* وقال عَرَاكُمْ : «سألت الله الشفاعة لأمتى فقال: لك سبعون ألفًا يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. قلت: رب زدنى فحثا لى بيديه مرتين وعن يمينه وعن شماله»(۲).

\* وعن أبى هريرة وَ الله عَالَ: سمعت رسول الله عَلَيْكُم يقول: «يدخل الجنة من أمتى زُمرة هم سبعون ألفًا تُضىء وجوههم إضاءة القمر ليلة البدر...» وقال أبو هريرة: فقام عُكاشة بن محصن الأسدى يرفع نَمرة عليه فقال: يا رسول الله ادع الله أن يجعلنى منهم قال: «اللهم اجعله منهم».

- وفى رواية أنه عَيَّانَ قَالَ: «أنت منهم» ـ ثم قام رجل من الأنصار فقال: «سبقك بها عكَّاشة»(٣).

النوع السادس؛ الشفاعة في تخفيف العذاب عمَّن يستحقه، كشفاعته في عمه أبي طالب أن يخفف عنه عذابه. ثم قال القرطبي في «التذكرة» بعد ذكر هذا النوع: «فإن قيل: فقد قال تعالى: ﴿فَمَا تَنفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشَّافِعِينَ ﴾(٤): قيل له: لا تنفعه في الخروج من النار، كما تنفع عصاة

<sup>(</sup>۱) صحیح: رواه الترمذی (۲٤٣٧) كـتاب صفة القیــامة والرقائق والورع، وابن ماجــه (٤٢٨٦) كتاب الزهد، وصححه العلامة الالباني رحمه الله في صحیح الجامع (٧١١١).

 <sup>(</sup>۲) صحیح: أخرجه هناد (۱/۱۳۵ ، رقم ۱۷۸)، وصححه العلامة الألبانی رحمه الله فی صحیح الجامع (۳۵۹۰).

<sup>(</sup>٣) متفق عليه: رواه البخاري (٦٥٤٢) كتاب الرقاق، ومسلم (٢١٦) كتاب الإيمان.

<sup>(</sup>٤) سورة المدثر: الآية: (٤٨).

الموحدين، الذين يُخرَجون منها ويدخلون الجنة.

## النوع السابع: شفاعته عِينا في استفتاح باب الجنة.

فعن أنس قال: قال عَلَيْكُم : «أَمَا أُول الناس يَشْفَع فَى الجنة، وأَنَا أَكْثُر النَّاسِيَّة وَأَنَا أَكُثُر الأَنْسِيَاء تَبِعًا»(١)، . . . وعن أنس بن مالك قال: قال رسول الله علَيْكُم : «آتى باب الجنة يوم القيامة فأستفتح، فيقول الخازن: من أنت؟ فأقول محمد، فيقول بك أمرت لا أفتح لأحد قبلك».

وقال على المستورة وقال على الله الناس يوم القيامة، فيقوم المؤمنون حين تُزلَف لهم الجنة، فيأتون آدم، فيقولون: يا أبانا! استفتح لنا الجنة، فيقول: وهل أخرجكم من الجنة إلا خطيئة أبيكم آدم، لست بصاحب ذلك، اذهبوا إلى ابنى إبراهيم خليل الله، فيقول إبراهيم، لست بصاحب ذلك؛ إنما كنت خليلاً من وراء وراء، الله، فيقول إبراهيم، لست بصاحب ذلك؛ إنما كنت خليلاً من وراء وراء وراء، اعمدوا إلى موسى الذى كلّمه الله تكليمًا، فيأتونَ موسى، فيقول: لست بصاحب ذلك، ذهبوا إلى عيسى كلمة الله وروحه، فيقول عيسى لست بصاحب ذلك، اذهبوا إلى محمد، فيأتون محمدًا، فيقوم فيؤُذن له، وتُرسَل الأمانة والرَّحم، افقومان جَنبتَى الصراط يمينًا وشمالاً، فيمر أولكم كالبرق، ثم كمر الريح، ثم كمر الطير وشد الرجال، تجرى بهم أعمالهم، ونبيكم قائم على الصراط يقول: يارب سلم سلم، حتى تعجز أعمال العباد، وحتى يجىء الرجل فلا يستطيع السير إلا زحفًا، وفي حافتى الصراط كلاليب معلقة، مأمورة، تأخذ من أمرت بأخذه... فمخدوش ناج، ومكدوس في النار» (٢) (٣).

وأما النوع الثامن؛ فقد قال صاحب معارج القبول رحمه الله: «هي شفاعته عالياته عا

<sup>(</sup>١) صحيح: رواه مسلم (١٩٦) كتاب الإيمان.

<sup>(</sup>٢) صحيح: رواه مسلم (١٩٥) كتاب الإيمان.

<sup>(</sup>٣) شرح العقيدة الطحاوية صـ ٢٢٩: ٣٣٣ ، بتصرف.

لهم النبي عَالِينِهُم ليخرجوا من النار ويدخلوا الجنة فهذه الشفاعة حقٌ يؤمن بها أهل السنة والجماعة، كما آمن بهما الصحابة رضوان الله تعمالي عليهم ودرج على الإيمان بذلك التابعون لهم بإحسان رضى الله عنهم ورضوا عنه، وأنكرها في آخر عصر الصحابة (الخوارج)، وأنكرها في عصر التابعين (المعتزلة)، وقالوا بخلود من دخل النار من عُـصاة الموحدين الذين يشهدون أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ويشهدون أن محمدًا عبده ورسوله عَيْرِ اللَّهِ عَلَيْكُم ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويصومون رمضان ويحجون البيت الحرام ويسألون الله الجنة ويستعيذون به من النار في كل صلاة ودعاء، غير أنهم ماتوا مُصرين على معصية عملية عالمين بتحريمها معتقدين مؤمنين بما جاء فيها من الوعيد الشديد فقضوا بتخليدهم في جهنم مع فرعون وهامان وقارون، فجحدوا قول الله عز وجل: ﴿ أَمْ نَجْعَلَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمَلُوا الصَّالحَات كَالْمُفْسِدِينَ فِي الأَرْضِ أَمْ نَجْعَلُ الْمُتَّقِينَ كَالْفُجَّارِ ﴾ (١)، وقوله عز وجل: ﴿ أَمْ حَسبَ الَّذينَ اجْتَرَحُوا السَّيِّئَاتِ أَن نَّجْعَلَهُمْ كَالَّذينَ آمَنُوا وَعَملُوا الصَّالحَات سَوَاءً مُّحْيَاهُمْ وَمَمَاتُهُمْ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ ﴾ (٢)، وقوله تعالى: ﴿ أَفَنَجْعَلَ الْمَسْلِمِينَ كَالْمُجْرِمِينَ (٣٠) مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ ﴾ (٣).

\* قال على ربنا، فأراحنا من مكاننا هذا، فيأتون آدم، فيقولون: يا آدم! أنت أبو استشفعنا على ربنا، فأراحنا من مكاننا هذا، فيأتون آدم، فيقولون: يا آدم! أنت أبو البشر، خلقك الله بيده، وأسجد لك ملائكته، وعلَّمَك أسماء كلِّ شيء، فاشفع لنا عند ربِّك، حتى يُريحَنا من مكاننا هذا، فيقول لهم آدم: لست هُناكم، ويذكر ذنبه الذي أصابه، فيستحى ربه عز وجل من ذلك، ويقول: ولكن ائتوا نوحًا، فإنه أول رسول بعثه الله إلى أهل الأرض، فيأتون نوحًا، فيقول: لست هناكم ـ

<sup>(</sup>١) سورة ص: الآية: (٢٨).

<sup>(</sup>٢) سورة الجاثية: الآية: (٢١).

<sup>(</sup>٣) سورة القلم: الآيتان: (٣٦:٣٥).

ويذكر لهم خطيئة سؤاله ربّه ما ليس له به علمٌ، فيستحى ربّه من ذلك \_ ولكن ائتوا إبراهيم خليل الرحمن، فيأتونهُ، فيقولُ: لستُ هناكم، ولكن ائتوا موسى عبدًا كلُّمه الله، وأعطاهُ التوراة، فيأتون موسى، فيقول: لست هناكم ـ ويذكر لهم النَّفسَ التي قَتَلَ بغير نفس، فيستحي ربَّهُ من ذلك \_ ولكن ائتوا عيسى عبد الله ورسوله، وكلمته ورروح ه فيأتون عيسى، فيقول لهم: لست هناكم، ولكن ائتوا محمدًا عبدًا غَفَرَ الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر،... فأقومُ، فأمشى بين سماطين من المؤمنيــن، حتى أستأذنَ على ربِّي، فيُــؤذنُ لي، فإذا رأيتُ ربي وقعتُ ساجدًا لربِّي تبارك وتعالى، فيدَعُّني ما شاء أن يَدَعني، ثم يقول: ارفع محمدٌ. قُل: يُسمَعْ، وسَلْ تُعْطَهُ، واشفَع تُشفَّعْ، فأرفعُ رأسى، فأحْمدُهُ بتحميد يُعلمنيه، ثم أشفع فيحُدُّ لى حدًّا فأُدخلهم الجنة ثم أعود إليه الثانية، فإذا رأيت ربَّى وقعت ساجداً لربى تبارك وتعالى، فيدعنى ما شاء الله أن يدعنى، ثم يقول: ارفع محمَّد! قل يُسمع، وسك تُعطه، واشفع تشفّع، فأرفع رأسى، فأحمده بتحميد يُعلمنيه، ثم أشفعُ، فيَحُدُّ لي حدًّا، فأُدخلهم الجنة، ثم أعود الثالثة، فإذا رأيت ربي تبارك وتعالى، وقعت ساجداً لربِّي، فيدعني ما شاء أن يَدَعني، ثم يقول: ارفع محمَّدُ! قل: يُسمع، وَسَلْ تُعطَه، واشفع تُشفُّع، فإذا رفعت رأسي، فأحمَـدُهُ بتحميد يعلِّمنيه، ثم أشفع، فيحُدُّ لي حدًّا، فأدخلُهُم الجنة، ثم أعود الرابعة فأقول: ياربِّ! مَا بقي إلا من حَبَّسَهُ القرآن، فيُخرجُ من النار من قال: لا إله إلا الله، وكان في قلبه من الخير ما يَزنُ شعيرةً، ثم يُخرجُ من النار من قال: لا إله إلا الله، وكان في قلبه من الخير ما يَزنُ بُرَّةً، ثم يُخرِجُ من النار من قال: لا إله إلا الله، وكان في قلبه من الخير ما يَزنُ ذرَّةً (١).

<sup>(</sup>١) متفق عليه: رواه البخارى (٧٤١٠) كتاب التوحيد، ومسلم (١٩٣) كتاب الإيمان.

#### شفاعة الملائكة

قال على عن شفاعة الملائكة: «... حتى إذا فرغ الله تعالى من فصل القضاء بين العباد وأراد أن يُخرج برحمته من أراد من أهل النار أمر الملائكة أن يُخرجوا من النار من كان لا يشرك بالله شيئًا عمن أراد الله تعالى أن يرحمه عمن يشهد أن لا إله إلا الله فيعرفونهم في النار بأثر السجود تأكل النار من ابن آدم إلا أثر السجود، حرم الله على النار أن تأكل أثر السجود، فيخرجون من النار قد امتحشوا - صاروا كالفحم من الاحتراق - فيصب عليهم ماء الحياة فينبتون تحته كما تنبت الحبة في حميل السيل، ثم يفرغ الله تعالى من القضاء بين العباد ويبقى رجل مُقبل بوجهه على النار هو آخر أهل النار دخولاً الجنة...» (١).

# شفاعة المؤمنين

إن صُحبة أهل الإيمان تُثمر لك الخير كله في الدنيا والآخرة.

فأما فى الدنيا: فإنه يُذكرك بالله ويعينك على طاعته وينصرك إذا كنت فى حاجة إلى النُّصرة ويبذل لك كل ما يستطيع من أجل أن يُدخل عليك السرور والسعادة.

وفي الآخرة يشفع لك عند الله (عز وجل).

قال تعالى: ﴿ الْأَخِلاَءُ يَوْمَعِدْ بِعُضْهُمْ لِبَعْضِ عَدُو ۗ إِلاَّ الْمُتَّقِينَ ﴾ (٢) ولذلك فعلينا أن نتعاهد من الآن على أنه من أذن الله له بالشفاعة يوم القيامة أن يشفع لإخوانه المؤمنين.

قال عَرَاكُ مُوضحًا هذا المشهد المهيب من مشاهد يوم القيامة \_ عندما يشفع المؤمنون الإخوانهم: «... ثم يُضرب الجسرُ على جهنّم، وتحلُّ الشفاعة،

<sup>(</sup>١) متفق عليه: رواه البخاري (٧٤٣٨) كتاب التوحيد، ومسلم (١٨٢) كتاب الإيمان.

<sup>(</sup>٢) سورة الزخرف: الآية: (٦٧).

ويقولون: اللهمُّ سلِّمْ سلِّمْ. قيل: يا رسولَ الله، وما الجسرُ؟ قال: دَحضٌ مَزلَّةٌ، فيه خطاطيفٌ وكلاليبٌ، وحسكةٌ تكون بنجد، فيها شويكةٌ، يقال لها: السَّعدان، فيمُرُّ المؤمنونَ كطرْف العَين؛ وكالبرق، وكالريح، وكالطير، وكأجاويد الخيل والرِّكاب، فَناج مُسلَّمٌ، ومخدوشٌ مُرسلٌ، ومكدوسٌ في نار جهنم، حتى إذا خلص المؤمنون من النار، فوالذي نفسي بيده ما من أحد منكم بأشد مناشدة لله في استيفاء الحقِّ من المؤمنين لله يوم القيامة لإخوانهم الذين في النار، يقولونَ: ربَّنا كانوا يصومون معَنا، ويصلونَ، ويحجُّون، فيقالُ لهمْ: أُخرجوا من عرَفتم، فتُحرَّمُ صورهم على النار، فيُخرجون خلقًا كثيرًا قد أخذت النار إلى نصف ساقه وإلى ركبتيه. فيقولون: ربَّنا ما بقي فيها أحدٌّ بمَّن أمرتـنا به، فيقول الله عزَّ وجلَّ: ارجعوا، فمن وجدتم في قلبه مشقال دينار من خير فأخرجوه، فيُخرجونَ خلقًا كثيرًا، ثم يقولونَ ربَّنا لم نذر فيها أحدًا ممن أمرتنًا به. ثم يقول: ارجعوا فمن وجدتم في قلبه مثقال نصف دينار من خير فأخرجوه، فيُخرجون خلقًا كثيرًا، ثم يقولون: ربَّنا لم نـــذر ْ فيها محــن أمرَّتنا أحداً، ثم يقــول: ارجعوا، فــمن وجدتم في قلبه مشقال ذرة من خير فأخرجوه، فيُخرجون خلقًا كشيرًا، ثم يقولون: ربّنا! لم نذرْ فيها خيرًا» (١١).

# شفاعة أرحم الراحمين

قال عَرَاتُ الله تعالى خلق الرحمة يوم خلقها مائة رحمة، فأمسك عنده تسعًا وتسعين رحمة، وأرسل في خلقه كلهم رحمة واحدة فلو يعلم الكافر بكُلِّ الذي عند الله من الرحمة لم ييأس من الجنة، ولو يعلم المؤمن بالذي عند الله من العذاب لم يأمن من النار» (٢).

<sup>(</sup>١) متفق عليه: رواه البخارى (٤٧٣٠) كتاب تفسير القرآن، ومسلم (١٨٣) كتاب الإيمان.

<sup>(</sup>٢) متفق عليه: رواه البخاري (٦٤٦٩) كتاب الرقاق، ومسلم (٢٧٥٢) كتاب التوبة.

وقال عَلَيْكُ : «إنَّ الله خلق مائة رحمة، فبثَّ بينَ خلقه رحَمةً واحدةً، فهُم يتراحمون بها، وادَّخرَ عنْدهُ لأوليائه تسعةً وتُسعين (١).

وقال عَلَيْكُمْ: «إنَّ الله تعالى خلقَ يومَ خلقَ السَّموات والأرض مائة رحمة، كلُّ رحمة طباقُ ما بين السماء والأرض، فجعل منها في الأرض رحمة، فبها تعطفُ الوالدة على ولدها، والوحشُ والطيرُ بعضها على بعضٍ، وأخَّر تسعًا وتسعين، فإذا كان يومُ القيامة أكملَها بهذه الرحمة»(٢).

\* فمن هذه الرحمات العظيمة لرب الأرض والسماوات أنه لا يأذن بشفاعة الأنبياء والملائكة والمؤمنين فحسب بل يقبض قبضة من النار لله خرج قومًا من النار لله عددهم إلا الله في دخلهم الجنة . . . ولا يعلم أحدٌ من الخلق قدر قبضة الخالق (جل وعلا) فقد قال تعالى : ﴿ وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ والأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَة وَالسَّمَوَاتُ مَطُويًاتٌ بيمينه سُبْحَانَهُ وتَعَالَىٰ عَمًا يُشْرَكُونَ ﴾ (٣) .

قال عَلَيْ النبيّون، ولم يبق إلا أرحمُ الرّاحمين، فيقبضُ قبضةٌ من النار، فيُخرج منها قومًا المؤمنون، ولم يبق إلا أرحمُ الرّاحمين، فيقبضُ قبضةٌ من النار، فيُخرج منها قومًا لم يعملوا خيرًا قطّ، قد عادوا حُممًا، فيُلقيهم في نهر في أفواه الجنة يقالُ له: نهرُ الحياة، فيخرجون كما تخرُجُ الحبّة في حميل السيّل، ألا ترونها تكونُ إلى الحجر أو الشجر، ما يكونُ إلى الشمس أصيفر وأخيضر، وما يكونُ منها إلى الظل يكُونُ أبيض، فيخرجون كاللُّؤلؤ، في رقابهم الخواتيم، يعرفُهم أهلُ الجنة: هؤلاء عُتقاءُ الله من النار، الذينَ أدخلهُم الجنة بغير عمل عملوه، ولا خير قدَّموه، ثم يقولُ: ادخُلوا الجنة فَما رأيتموهُ فهو لكم، فيقولون: ربَّنا أعطيتنا ما لم تُعط أحدًا من العالمين، فيقول: الكم عندى أفضل من هذا؟ فيقولون: يا ربَنا أي شيء أفضلُ من العالمين، فيقول: الكم عندى أفضل من هذا؟ فيقولون: يا ربَنا أي شيء أفضلُ

<sup>(</sup>٢) صحيح: رواه مسلم (٢٧٥٣) كتاب التوبة.

<sup>(</sup>٣) سورة الزمر: الآية: (٦٧).

777

من هذا؟ فيقولُ: رضاى فلا أسخط عليكم بعده أبدًا »(١)(٢).

# وهناك شفاعات أخرى

\* فالقرآن يشفع وخاصة البقرة وآل عمران:

أخرج مسلم رحمه الله تعالى فى "صحيحه" من حديث أبى أمامة الباهلى وَالله عَلَيْكُمْ قال: سمعت رسول الله عَلَيْكُمْ يقول: «اقرءوا القرآن فإنه يأتى يوم القيامة شفيعًا لأصحابه اقرءوا الزهراوين البقرة وسورة آل عمران فإنهما تأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان (٣) أو كأنهما غيايتان أو كأنهما فرقان (٤) من طير صواف تُحاجان عن أصحابهما، اقرءوا سورة البقرة فإنَّ أخْذَها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلة (٥) » (٦).

\* وشفاعة الآباء للأبناء مستندها:

قول الله تعالى: ﴿ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُم بِإِيمَانٍ أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتُهُمْ وَمَا أَلَتْنَاهُم مِّنْ عَمَلِهِم مِّن شَيْءٍ كُلُّ امْرِئٍ بِمَا كَسَبَ رَهِينٌ ﴾ (٧).

\* وشفاعة الأبناء للآباء مستندها:

ما أخرجه مسلم (^) من طريق أبى حسان قال: قلت لأبى هريرة إنه قد مات لى ابنان فما أنت مُحدِّثى عن رسول الله عليَّكِ بحديث تطيب به أنفسنا عن موتانا؟ قال: قال: نعم «صغارهم دعاميص الجنة يتلقى أحدهم أباه

<sup>(</sup>١) متفق عليه: رواه البخارى (٦٥٤٩) كتاب الرقاق، ومـــلم (١٨٣) كتاب الإيمان.

<sup>(</sup>٢) كتاب (رحلة إلى الدار الآخرة) / للمصنف (ص: ٤٣٥-٤٣٢).

<sup>(</sup>٣) المراد: سحابتان.

<sup>(</sup>٤)الفرق هو الجماعة أو القطعة.

<sup>(</sup>٥) البطلة هم السحرة.

<sup>(</sup>٦) صحيح:رواه مسلم (٨٠٤) كتاب صلاة المسافرين وقصرها.

<sup>(</sup>٧)سورة الطور: الآية: (٢١).

<sup>(</sup>٨) صحيح: رواه مسلم (٢٦٣٥) كتاب البر والصلة والأداب.

أو قال: أبويه فيأخذ بثوبه أو قال بيده كما آخذ أنا بصنفة ثوبك هذا، فلا يتناهى – أو قال: فلا ينتهى – حتى يُدخله الله وأباه الجنة».

وأخرج الإمام أحمد رحمه الله بإسناد حسن من حديث بعض أصحاب النبى عليه " «يقال للولدان يوم القيامة ادخلوا الجنة قال فيقولون: يا رب حتى يدخل آباؤنا وأمهاتنا قال: فيأتون قال: فيقول الله عز وجل ما لى أراهم محبنطئين... ادخلوا الجنة قال: فيقولون: يا رب آباؤنا وأمهاتنا، قال فيقول ادخلوا الجنة أنتم وآباؤكم (١٠).

وعن أبى هريرة وَلَيْ قال: قال رسول الله عَلَيْكُمْ : "إن الله عز وجل ليرفع الدرجة للعبد الصالح فى الجنة فيقول: يا رب أنَّى لى هذه؟ فيقول: باستغفار ولدك لك (٢).

#### \* وشفاعة الشهداء مستندها :

حديث المقدام بن معد يكرب ولا قال رسول الله على الله على الله على الله عند الله عند الله ست خصال: يُغفر له في أول دفعة من دمه، ويرى مقعده من الجنة ويُجار من عذاب القبر ويأمن من الفزع الأكبر، ويوضع على رأسه تاج الوقار الياقوتة منه خير من الدنيا وما فيها ويُزوج اثنتين وسبعين زوجة من الحور العين ويشفع في سبعين إنسانًا من أقاربه».

## \* وها هم أحياء يشفعون لأموات:

أخرج مسلم (٣) من حديث ابن عباس وطن أنه مات ابن له بقديد أو بعسفان فقال: يا كريب انظر ما اجتمع له من الناس، قال: فخرجت فإذا ناس قد اجتمعوا له فأخبرته فقال: تقول هم أربعون؟ قال: نعم قال: أخرجوه، فإنى سمعت رسول الله عاليا يقول: «ما من رجل مسلم يموت

<sup>(</sup>١) رواه أحمد (٤/ ١٠٥).

<sup>(</sup>٢) رواه أحمد (٧/ ٩٠٥) بإسناد حسن.

<sup>(</sup>٣) صحيح: رواه مسلم (٩٤٨) كتاب الجنائز.

فيقوم على جنازته أربعون رجلاً لا يشركون بالله شيئًا إلا شفَّعهم الله فيه».

وأخرج مسلم من حديث عائشة ولي عن النبى عارض قال: «ما من ميت تصلى عليه أمة من المسلمين يبلغون مائة كلهم يشفعون له إلا شُفّعوا فيه»(١).

# أسباب سقوط العقوبة عن العصاة

إذا وقع العبد المؤمن في المعصية فإن الله سبحانه وتعالى قد فتح لعباده أبواب رحمته، للخلاص من عقوبة ما يقعون فيه، إذا أخلصوا واتقوا.

فالحسرة كل الحسرة لمن لم يتعرض لتلك الأسباب التي تُسقط عنه العقوبة.

هذا وقد استقرأ بعض العلماء الأسباب التي تُسقط العقوبة عن المعاصى في نصوص القرآن والسنة، ونلخص للأخ القارئ ما خلص إليه شارح العقيدة الطحاوية في هذا الموضوع. فقد قال: «إن فاعل السيئات يسقط عنه عقوبة جهنم بنحو عشرة أسباب، عُرفت بالاستقراء من الكتاب والسنة»، ثم ذكر منها ما يلي:

السبب الأول: التوبة فقد قال تعالى: ﴿ فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلاةَ وَاتَبَعُوا الشَّهَوَات فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا ۞ إِلاَّ مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَأُولَئكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلا يُظْلَمُونَ شَيْئًا ﴾ (٢).

وقال أيضا: ﴿ إِلاَّ الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَبَيَّنُوا فَأُوْلَئِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ وَأَنَا التُّوَّابُ الرَّحِيم ﴾ (٣).

والتوبة التي تُسقط العقوبة هي التوبة النصوح، وهي الخالصة النابعة من القلب، لا المقتصرة على النطق باللسان، . . . . وهي ما يصحبها الندم على

<sup>(</sup>١) صحيح: رواه مسلم (٩٤٧) كتاب الجنائز

<sup>(</sup>٢) سورة مريم: الآية (٥٩: ٦٠).

<sup>(</sup>٣) سورة البقرة: الآية:(١٦٠).

ما فات من المعاصى، والعزم على عدم العودة إليها، وعمل الصالحات.

وكون التوبة سببًا لغفران الذنوب، وعدم المؤاخذة بها مما لا خلاف فيه بين الأمة. وليس شيء يكون سببا لغفران جميع الذنوب إلا التوبة.

قال تعالى: ﴿ قُلْ يَا عَبَادِىَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لا تَقْنَطُوا مِن رَّحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفُرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُو الْغَفُورُ الرَّحِيمُ ﴾ (١) .

السبب الثانى: الاستغفار فقد قال تعالى: ﴿ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذَّبَّهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ ﴾ (٢) ، والواقع أن الاستغفار يدخل في معنى التوبة، فإن الاستغفار طلب مغفرة الذنوب التي وقع فيها العبد، وهو ما يدخل في الندم على ما قدَّم الإنسان، فإن طلب المغفرة عنوان هذا الندم، وتزيد التوبة عن الاستغفار أن في معناها العزم على اجتناب المعاصى في المستقبل.

السبب الثالث: فعل الحسنات.

فقد قال سبحانه وتعالى: ﴿ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيَّاتِ ﴾ (٣) .

السبب الرابع: الوقوع في المصائب الدنيوية.

لقوله عَلَيْكُمُ : "ما يصيب المؤمن من وصب ولا نصب ولا غم ولا هم ولا حزن حتى الشوكة بشاكها إلا كفّر الله بها من خطاياه»(٤).

واعلم أن تكفير الخطايا يكون بسبب وقوع المعصية نفسها، فإذا صبر المبتلى فاز بثواب جديد فوق تكفير خطاياه، وإن سخط اكتسب إثمًا جديدًا، ويبقى تكفير خطاياه بوقوع المصيبة.

السبب الخامس؛ عذاب القبر.

السبب السادس: أهوال يوم القيامة وشدائده.

<sup>(</sup>١) سورة الزمر: الآية: (٥٣).

<sup>(</sup>٢) سورة الأنفال: الآية: (٣٣).

<sup>(</sup>٣) سورة هود: الآية: (١١٤).

<sup>(</sup>٤) متفق عليه: رواه البخاري (٥٦٤٢) كتاب المرضى، ومسلم (٢٥٧٣) كتاب البر والصلة والآداب.

السبب السابع: شفاعة من أذن الله لهم بالشفاعة يوم القيامة.

السبب الثامق: عفو أرحم الراحمين من غير شفاعة.

كما قال تعالى: ﴿ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ ﴾ (١) .

السبب التاسع: دعاء المؤمنين واستغفارهم في الحياة وبعد الممات.

السبب العاشر؛ ما رواه البخارى أن النبى عليه قال: «إذا خلص المؤمنون من النار حُبسوا بقنطرة بين الجنة والنار فيتقاصون مظالم كانت بينهم فى الدنيا حتى إذا نُقُوا وُهذّبوا أُذن لهم بدخول الجنة فوالذى نفس محمد بيده لأحدهم بمسكنه فى الجنة أدل منه بمسكنه كان له فى الدنيا (٢).

السبب الحادى عشر؛ ما يُهدَى للعبد المؤمن من ثواب صدقة أو قراءة أو حج أو نحو ذلك. فقد اتفق أهل السنة على أن الأموات من المؤمنين ينتفعون من سعى الأحياء بأمرين:

الأمر الأول؛ ما تسبب إليه الميت في حياته، لما ثبت عن النبي علين أنه قال: «إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو ولد صالح يدعو له أو علم يُنتفع به من بعده (٣).

الأمر الثانى: دعاء المسلمين واستغفارهم والصدقة والحج، واختلفوا فى العبادات البدنية، كالصوم والصلاة وقراءة القرآن والذكر.

فذهب أبو حنيفة وأحمد وجمهور السلف إلى وصولها، والمشهور من مذهب الشافعي ومالك عدم وصولها.

والدليل على انتفاع الميت بأشياء لم يتسبب فيها.. قوله تعالى: ﴿ وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدُهُمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفُرْ لَنَا وَلإِخْوَانَنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بالإِيمَان ﴾ (٤).

<sup>(</sup>١) سورة النساء: الآية: (٤٨).

<sup>(</sup>٢) صحيح: رواه البخارى (٢٤٤٠) كتاب المظالم والغصب.

<sup>(</sup>٣) صحيح: رواه مسلم (١٦٣١) كتاب الوصية.

<sup>(</sup>٤) سورة الحشر: الآية:(١٠).

فأثنى سبحانه وتعالى عليهم باستغفارهم للمؤمنين قبلهم، فدلَّ على انتفاعهم باستغفار الأحياء.

وقد دلَّ على انتفاع الميت بالدعاء إجماع الأمة على الدعاء له في صلاة الجنازة.

والأدعية التى وردت بها السنة فى صلاة الجنازة مستفيضة، وكذلك الدعاء له بعد الدفن. وكان رسول الله على علم الصحابة رضوان الله عليهم إذا خرجوا إلى المقابر أن يقولوا: «السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافية» (١).

ويدل على وصول ثواب الصدقة للميت ما ورد عن عائشة وليها، أن رجلا أتى النبى عليها أن رجلا أتى النبى عليها أن من الله إن أمى المتكات نفسها ولم توص، وأظنها لو تكلمت تصدقت، أفلها أجر إن تصدقت عنها؟ قال: نعم (٢).

وقد ورد أكثر من حديث في هذا المعني.

ويدل على وصول ثواب الصوم ما ورد في الصحيحين عن عائشة ولي المن مات وعليه صيام صام عنه وليه» (٣).

ويدل على وصول ثواب الحج ما ورد في صحيح البخارى عن ابن عباس ولي أن امرأة من جُهينة جاءت إلى النبي علي أن امرأة من جُهينة جاءت إلى النبي علي أن أمر تخج فلم تحج حتى ماتت، أفأحج عنها؟ قال: تُحجى عنها، أرأيت لو كان على أمك دين، أكنت قاضيته؟ اقضوا الله فالله أحق بالوفاء» (٤).

<sup>(</sup>١) صحيح: رواه مسلم (٩٧٥) كتاب الجنائز.

<sup>(</sup>٢) صحيح: رواه مسلم (١٠٠٤) كتاب الزكاة.

<sup>(</sup>٣) متفق عليه: رواه البخاري (١٩٥٢) كتاب الصوم، ومسلم (١١٤٧) كتاب الصيام.

<sup>(</sup>٤) صحيح: رواه البخاري (١٨٥٢) كتاب الحج.

وهذا لا يتناقض مع قوله تعالى: ﴿ وَأَن لَيْسَ للإِنسان إِلاَّ مَا سَعَىٰ ﴾ (١).
وقوله: ﴿ لَهَا مَا كَسَبَتْ ﴾ (٢) ، وقوله: ﴿ وَلا تُجْزُونْ إِلاَّ مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴾ (٣) ،
لأن الإنسان بدخول الإسلام وارتباطه بذلك مع إخوانه المسلمين برباط
الأخوة الإيمانية وبحسن عشرته وإسداء الخير للناس، وتودده لهم، يكون
ساعيًا في حثّهم على الدعاء له بعد مماته، والاستغفار والترحّم عليه، وإهداء
ثواب الطاعات له. فكان هذا الكسب أثرًا من آثار سعيه. فالقول بانتفاع
الميت بما يُهدَى إليه من إخوانه لا يتعارض مع تلك الآيات الكريمات، فإنها
آيات مُحكمة تقتضى عدل الله تعالى وتقتضى أنه لا يعاقب أحدٌ بجرم غيره
ولا يؤخذ بجريرة غيره وتقتضى أنه لا يفلح أحد إلا بعمله، لينقطع طمعه
بعمل آبائه وسلفه ومشايخه.

إلا أنه يحدر بالملاحظة أن هناك بعض العادات والبدع لا تدخل فيما تقدم. وليس عليها دليل من الشرع ولم يقل بجوازها أحد من العلماء، مثل استئجار قوم يقرؤون القرآن، ويهدونه للميت، فهذا العمل لم يُجزه أحد. وإنما اختلف الفقهاء في جواز الاستئجار على تعليم القرآن. وأما الاستئجار لقراءته وإهدائه للميت، أو الاستئجار لمن يصلى ويصوم ويهدى للميت، فهذا لا خلاف في عدم جوازه. ولكن الذي يدخل فيما سبق يقتصر على قراءة القرآن وإهدائها للميت تطوعًا بغير أجر(٤).

<sup>(</sup>١) سورة النجم: الآية: (٣٩).

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة: الآية: (٢٨٦).

<sup>(</sup>٣) سورة يس: الآية: (٥٤).

<sup>(</sup>٤) شرح العقيدة الطحاوية (ص ٣٢٧: ٣٣٠) . . . . . بتصرف

## الشفاعات الدنيوية

أما الشفاعات الدنيوية فمنها ما هو مشروع، ومنها ما ليس بمشروع بل محرم. . . قال الله تبارك وتعالى: ﴿ مَن يَشْفَعْ شَفَاعَةً حَسَنَةً يَكُن لَهُ نَصِيبٌ مِّنْهَا وَمَن يَشْفَعْ شَفَاعَةً حَسَنَةً يَكُن لَهُ نَصِيبٌ مِّنْهَا وَمَن يَشْفَعْ شَفَاعَةً سَيِّئَةً يَكُن لَهُ كِفْلٌ مِّنْهَا وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ مُقِيتًا ﴾ (١) .

وقد حَثَّ رسول الله عَلَيْكُم على الشفاعات ما دامت مشروعة وحلالاً ولن تذهب بحقوق قوم، فقد صَعَّ عن رسول الله عَلَيْكُم أنه(٢) كان إذا جاءه السائل أو طُلبت إليه حاجة قال: «اشفعوا تؤجروا ويقضى الله على لسان نبيه ما شاء».

وأخرج البخارى (٣) من حديث ابن عباس و النها أن زوج بريرة كان عبداً يقال له مُغيث كأنى أنظر إليه يطوف خلفها يبكى ودموعه تسيل على لحيته فقال النبى على العباس: «يا عباس ألا تعجب من حُب مُغيث بريرة ومن بُغض بريرة مُغيثًا؟» فقال النبى على النبى على الله الله تأمرنى؟ قال: «إنما أنا أشفع» قالت: لا حاجة لى فيه.

أما الشفاعة الدنيوية المحرمة فلها صور كثيرة جدًّا، فمن ذلك الشفاعة عند السلطان لإسقاط حَدِّ من حدود الله قد وجب على شخص.

أخرج البخارى (٤) ومسلم من حديث عائشة ولي أن قريشًا أهمّهم شأن المرأة المخزومية التى سرقت فقالوا: من يكلم فيها رسول الله عارضي المرأة المخزومية إلا أسامة بن زيد حب رسول الله عارضي عليه إلا أسامة بن زيد حب رسول الله عارضي عليه إلا أسامة بن زيد حب

<sup>(</sup>١) سورة النساء: الآية: (٨٥).

<sup>(</sup>٢) متفق عليه: رواه البخاري (١٤٣٢) كتاب الزكاة، ومسلم (٢٦٢٧) كتاب البر والصلة.

<sup>(</sup>٣) صحيح: رواه البخارى (٥٢٨٣) كتاب الطلاق.

<sup>(</sup>٤) متفق عليه: رواه البخارى (٦٧٨٨) كتاب الحدود، ومسلم (١٦٨٨) كتاب الحدود.

رسول الله عربي التشفع في حَدِّ من حدود الله؟» ثم قام فخطب ثم قال: «يا أيها الناس إنما ضل (١) الذين قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد، وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها».

ويدخل في الشفاعات المحرمة الواسطة التي تذهب بحقوق أُناسٍ إلى آخرين لا حَقَّ لهم.

ومن ذلك التوسط لدى الأساتذة والمدرسين لرفع درجات بعض الطلاب على حساب الآخرين، فهذا محرم.

والوساطة لإعطاء الناس من المال العام ما ليس لهم.

والتوسط لتقليد وظيفة ليس لها بأهل. إلى غير ذلك من صور الوساطات المحرمة.

واحذر اللعن، فإنه يحرمك الشفاعة يوم القيامة.

# كيف تفوز بشفاعة النبي عربي

\* وقد يسأل سائل ويقول: كيف أفوز بشفاعة النبي عَلَيْكُمْ . أقول لك: هذا هو الطريق فافتح قلبك لكلام النبي عَلَيْكُمْ .

(١) إقامة التوحيد لله (جل وعلا):

قال عَرِيْكِ : «.. وإنى اختبأت دعوتي شفاعة لأمتى وإنها نائلة إن شاء الله

<sup>(</sup>١) في رواية: «هلك».

<sup>(</sup>٢) صحيح: رواه مسلم (٢٥٩٨) كتاب البر والصلة والآداب.

كيف نفوز بشفاعة النبي ﷺ

تعالى من مات من أمتى لا يشرك بالله شيئًا» (١).

## (٢) حفظ القرآن وخاصة سورتى البقرة وآل عمران:

أبى أمامة الباهلى في (٢) قال: سمعت رسول الله على القول: «اقرؤوا القرآن فإنه يأتى يوم القيامة شفيعًا الأصحابه اقرءوا الزهراوين البقرة وسورة آل عمران فإنهما تأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان (٣) أو كأنهما غيايتان أو كأنهما فرقان (٤) من طير صواف تتحاجان عن أصحابهما، اقرءوا سورة البقرة فإن أَخْذَها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلة (٥)».

## (٣) الصلاة على النبي عَلَيْكُمْ وطلب الوسيلة له:

قال على الله على الله عليه بها عشراً، ثم سلوا الله لى الوسيلة؛ فإنه من صلى على صلاة صلى الله عليه بها عشراً، ثم سلوا الله لى الوسيلة؛ فإنها منزلة في الجنة، لا تنبغى إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل لى الوسيلة حلّت عليه الشفاعة» (٢).

وقال عَرَّاكُ اللهم رب هذه الدعوة التامة، والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، حلَّت له شفاعتي يوم القيامة» (٧).

#### (٤) كثرة السجود لله (جل وعلا):

فقد أخرج أحمد في مسنده (٨) من حديث خادم النبي عليالهم رجل أو

<sup>(</sup>١) صحيح: رواه مسلم (١٩٩) كتاب الإيمان.

<sup>(</sup>٢) صحبح: رواه مسلم (٨٠٤) كتاب صلاة المسافرين.

<sup>(</sup>٣) المراد: سحابتان.

<sup>(</sup>٤) الفرق هو الجماعة أو القطعة.

<sup>(</sup>٥) البطلة هم السحرة.

<sup>(</sup>٦) صحيح: رواه مسلم (٣٨٤) كتاب الصلاة.

<sup>(</sup>٧) صحيح: رواه البخاري (٦١٤) كتاب الأذان.

<sup>(</sup>٨) رواه أحمد (٣/ ٥٠٠) وإستاده صحيح.

امرأة، قال: كان النبى على الله على المؤلل المخادم: «ألك حاجة» قال: حتى كان ذات يوم فقال: يا رسول الله حاجتى قال: «وما حاجتك؟» قال: حاجتى أن تشفع لى يوم القيامة. قال: «ومن دلَّك على هذا» قال: ربى قال: «إما لا فأعنى بكثرة السجود».

## (٥) الصلاة على النبي عَلَيْكُم عشراً في الصباح والمساء:

قال: «من صلى على حين يصبح عشراً وحين يُمسى عشراً أدركته شفاعتى يوم القيامة»(١).

# (٦) سكنى مدينة الرسول عِيَّا والموت بها:

فقد أخرج مسلم في «صحيحه» (٢) من طريق: أبي سعيد مولى المهرى أنه جاء أبا سعيد الخدرى ليالى الحَرَّة فاستشاره في الجلاء من المدينة وشكا إليه أسعارها وكثرة عياله وأخبره أن لا صبر له على جهد المدينة ولأوائها فقال له ويحك لا آمرك بذلك إني سمعت رسول الله على القيامة إذا كان مسلمًا».

وقال عليه «من استطاع أن يموت بالمدينة فليمت بها فإنى أشفع لمن يموت بها» (٣).

اللهم شفِّع فينا نبينا محمدًا عَيْنِكُم .

اللهم اجعلنا شفعاء وشهداء يوم القيامة، اللهم ألزمنا صراطك المستقيم، وارزقنا حسن الاتباع لسنة نبيك الكريم علينا الكريم عليا الكريم الك

<sup>(</sup>١) حسن: رواه الطبراني في الكبير وحسنه الألباني في صحيح الجامع (٦٣٥٧).

<sup>(</sup>٢) صحيح : رواه مسلم (١٣٧٤) كتاب الحج.

<sup>(</sup>٣) صحیح : رواه أحمد (٢/ ٢٠٤) والترمذي (٣٩١٧) كتاب المناقب وصححه الألباني في صحیح الجامع (٦٠١٥).



# 

وها نحن نتخيل مرة أخرى أننا نسير في شوارع المدينة المنورة التي لطالما سار فيها النبي عليها وأصحابه. ولطالما تشرفت تلك البقعة المباركة بوجودهم.

وها نحن نتجه مباشرة إلى بيت النبى على النبى على الذى هو أعظم بيت فى الكون كله رغم بساطته وتواضعه - لنسعد برؤية النبى على النبي ونستأنس بمجالسته وترتوى قلوبنا بكلامه العذب الطيب.

فلما دخلنا وجدنا النبى علين الله البدر. وكان مبتسماً يبدو عليه أثر السعادة بل أجمل من القمر ليلة البدر. وكان مبتسماً يبدو عليه أثر السعادة والسرور وهو يقول لأصحابه مُبشراً إياهم: «حوضى مسيرة شهر ماؤه أبيض من اللبن وريحه أطيب من المسك وكيزانه كنجوم السماء من شرب منه فلا يظمأ أبداً»(١).

\* فتعالوا بنا لنتعايش بقلوبنا وأرواحنا مع وصف حوض النبي عَلَيْكُمْ وكيف نشرب من حوض النبي عَلِيْكُمْ .

<sup>(</sup>١) صحيح: رواه البخارى (٦٥٧٩) كتاب الرقائق.

# وجوب الإيمان بالحوض(١)

إن الإيمان بالغيب من أصول الإيمان عند أهل السنة والجماعة.

قال تعالى: ﴿ الَّهَ ۞ ذَلكَ الْكَتَابُ لا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِلْمُتَّقِينَ ۞ الَّذِينَ يُؤْمنُونَ بالْغَيْب وَيُقيمُونَ الصَّلاةَ وَمَمًّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفقُونَ ﴾ (٢).

فكل خبر غيبى جاء به نقل من صريح الكتـاب أو صحيح السنة وجب علينا الإيمان به.

ولقد ثبتت فى الحوض أحاديث صحيحة عن جمع من الصحابة حتى بلغت مبلغ التواتر، . . . قال القاضى عياض رحمه الله: أحاديث الحوض صحيحة والإيمان به فرض، والتصديق به من الإيمان وهو على ظاهره عند أهل السنة والجماعة لا يتأول ولا يختلف فيه، قال: وحديثه متواتر النقل رواه خلائق من الصحابة (٣). اه.

قال عمر بن الخطاب نطائي: «سيأتي قوم يكذبون بالقدر، ويكذبون بالحوض، ويكذبون بالشفاعة، ويكذبون بقوم يخرجون من النار»(٤).

وعن أنس أن زيادًا أو ابن زياد ذكر عنده الحوض فأنكر ذلك فبلغ ذلك أنسًا فقال: أما والله لأسوءنه غدًا فقال: ما أنكرتم من الحوض؟ قالوا: سمعت النبي عليه أله يذكره؟ قال: نعم، ولقد أدركت عجائز بالمدينة لا يصلين صلاة إلا سألن الله تعالى أن يوردهن حوض محمد عليه (٥).

<sup>(</sup>١) بتصرف من رسالة (تيسير الكريم العلى فى وصف حوض النبى عَلَيْظِيم) / للشـيخ والأخ الحبيب: وحيد عبد السلام بالى (حفظه الله).

<sup>(</sup>۲) سورة البقرة: الآيات: (۱-۳).

<sup>(</sup>۳) شرح النووی (۱۵/ ۵۳).

<sup>(</sup>٤) رواه ابن أبي عاصم في السنة (٢/ ٣٢١) وأحمد (١/ ٢٣) وقال الألباني: حديث موقوف حسن اهد. من ظلال الجنة برقم (٦٩٧).

<sup>(</sup>٥) رواه ابن أبي عــاصم في السنة (٢/ ٣٢١) وقــال الألباني رحــمــه الله في ظلال الجنة برقم (٦٩٨): إسناده صحيح على شرط مسلم ورواه أبو يعلى وقال الحافظ في الفتح (٢١/ ٤٦٨): سنده صحيح.

وعن يحنس أن حمزة بن عبد المطلب لما قدم المدينة تزوج خولة بنت قيس بن فهد الأنصارى من بنى النجار قال: وكان رسول الله عليه النجار حمزة فى بيتها، وكانت تحدث عنه أحاديث، قالت: فأتانا رسول الله عليه فقلت: يا رسول الله إنه بلغنى عنك أنك تحدث أن لك يوم القيامة حوضًا ما بين كذا وكذا، قال: «نعم، وأحب الناس إلى أن يُروى منه قومك»(١).

وعن جندب رضي قال: سمعت النبي عَلَيْكُم يَعُلِكُم على الحوض (١) . الحوض (٢) .

والفرط هو الذى يتقدم القوم ليصلح لهم الحياض والدلاء ونحوها من أمور الاستسقاء، فمعنى «فرطكم على الحوض» سابقكم إليه كالمهيىء له.

## سعة الحوض

لقد ذكر النبى على الله الحوض وعدد أكوابه وأباريق في أحاديث كثيرة منها:

قال عَيَّاكُمْ: «حوضى كما بين صنعاء والمدينة فيه الآنية مثل الكواكب<sup>٣٣)</sup>.

وقال عَلَيْكُمْ: «حوضى مسيرة شهر، وزواياه سواء، وماؤه أبيض من اللبن، وريحه أطيب من المسك، وكيزانه كنجوم السماء، من يشرب منه فلا يظمأ أبدًا (٤٠) .

وقال عَلَيْكُم : «حوضى من عدن إلى عمان البلقاء، ماؤه أشد بياضًا من اللبن، وأحلى من العسل، وأكوابه عدد نجوم السماء، من يشرب منه شربة لم

<sup>(</sup>۱) قال الهيثمى في المجمع (۱/ ۳۲۱): رواه أحمد والطيراني باختصار ورجال أحمد رجال الصحيح، وقال الألباني رحمه الله في ظلال الجنة (۲/ ۳۲۰): إسناده صحيح على شرط مسلم.

<sup>(</sup>٢) متفق عليه: رواه البخاري (٦٥٨٩) كتاب الرقاق، ومسلم (٢٢٨٩) كتاب الفضائل.

<sup>(</sup>٣) متفق عليه: رواه البخاري (٦٥٨٠) كتاب الرقاق، ومسلم (٢٣٠٣) كتاب الفضائل.

<sup>(</sup>٤) متفق عليه: رواه البخاري (٦٥٧٩) كتاب الرقاق، ومسلم (٢٢٩٢) كتاب الفضائل.

يظمأ بعدها أبداً، أول الناس ورُوداً عليه فُقراء المهاجرين؛ الشُّعث رؤوسًا، الدُّنَّس ثيابًا، الذين لا ينكحون المتنعمات، ولا تُفتح لهم السُّدُد»(١).

# هل الحوض يروى العطشان؟

وهل يروى العطشان أم هو كالماء المالح كلما ازداد الإنسان مه شربًا ازداد عطشًا؟

على هذه الأسئلة يجيب الحبيب المصطفى عَلَيْكُم بعبارة موجزة بليغة في قول: «حوضى مسيرة شهر، ماؤه أبيض من اللبن، وريحه أطيب من المسك، وكيزانه كنجوم السماء من شرب منها فلا يظمأ أبداً»(٢).

وفى رواية أخرى: «حوضى مسيرة شهر، وزواياه سواء وماؤه أبيض من الورق، – أى: الفضة – وريحه أطيب من المسك، وكيزانه كنجوم السماء، فمن شرب منه فلا يظمأ بعده أبدًا»(٣).

- \* ويؤخذ من هذا الحديث بروايتيه:
  - ١- شدة بياض ماء الحوض.
    - ٧- طيب رائحته.
- ٣- شدة لمعان أكوابه كلمعان نجوم السماء.
- ٤- طوله مسيرة شهر بالفارس المسرع ليل نهار لا يتوقف.
  - ٥- عرضه مثل طوله.
  - ٦- من شرب من هذا الحوض يحرم عليه الظمأ.

<sup>(</sup>۱) صحيح: رواه الترمذي (۳۷۹۷) كتاب صفة القيامة، وصححه العلامة الألباني رحمه الله في صحيح الجامع (۲۱۲۲).

<sup>(</sup>٢) صحيح: رواه البخاري (٦٥٧٩) كتاب الرقاق.

<sup>(</sup>٣) صحيح: رواه مسلم (٢٢٩٢) كتاب الفضائل.

كيف نشرب من حوض النبي ﷺ ----

٧- من شرب من هذا الحوض لا يدخل النار لأن أهل النار سيعطشون فيها.

## ما مصدر ماء الحوض؟

ولكن ما مصدر هذا الماء الذي لا ينتهى؟ وما طعمه؟

يتضح ذلك من حديث أبى ذر وَ قَالَ: قلت يا رسول الله ما آنية الحوض؟ قال: «والذى نفس محمد بيده لآنيته أكثر من عدد نجوم السماء وكواكبها فى الليلة المظلمة المصحية.

آنية الجنة من شرب منها لم يظمأ آخر ما عليه يشخب فيه ميزابان من الجنة. عرضه مثل طوله، ما بين عمان إلى أيلة.

ماؤه أشد بياضاً من اللبن وأحلى من العسل»(١).

الليلة المظلمة: التي لا قمر فيها لأن وجود القمر يستر كثيرًا من النجوم. المصحية: التي لا سحاب فيها حتى ترى كل النجوم التي في السماء.

يشخب فيه ميزابان من الجنة: أى يسيل فيه نهران من الجنة فيمدونه بالماء حتى لا ينتهى.

ومع أن هذا الماء أشد بياضًا من اللبن فإن طعمه ألذ من العسل، فيا سعادة من شرب منه ويا فرحه ويا هناه.

وعن أبى برزة وطي قال: سمعت رسول الله على يقول: «ما بين ناحيتى حوضى كما بين أيلة إلى صنعاء مسيرة شهر، عرضه كطوله، فيه ميزابان مثعبان من الجنة من ورق وذهب، أبيض من اللبن وأحلى من العسل، فيه أباريق عدد نجوم السماء»(٢).

<sup>(</sup>١) صحيح: رواه مسلم (٢٣٠٠) كتاب الفضائل.

 <sup>(</sup>۲) رواه ابن أبى عاصم فى السنة (۲/ ۳۳۵) وقال الأنبانى رحمه الله فى ظلال الجنة برقم (۷۲۲):
 إسناده جيد.

أى أن هذين الميزابين من فضة وذهب.

\* ولكن هل ماء هذا الحوض ساخن أم بارد أم هو وسط بين الاثنين؟ عن حذيفة وَلَيْ قال: «ما بين طرفى حوض النبى عليه كما بين أيلة ومصر(۱) ، وإن آنيته أكثر أو مثل عدد نجوم السماء، أحلى من العسل، وأطيب ريحًا من المسك وأبرد من الثلج، من شرب منه شربة لم يظمأ بعدها) (۲).

وتعال معى لنرى هل أباريق الحوض من فخار أو من زجاج أم من خزف؟

لا بل هي أجمل من ذلك بكثير إنها من ذهب وفضة، إنها تتلألأ كتلألؤ النجوم في السماء.

عن أنس وَطَيْكَ قال: قال نبى الله عَلِيَكِيم : «ترى فيه أباريق الـذهب والفضة كعدد نجوم السماء»(٣).

# أول من يرد حوض النبي عِيْكِم

إن أول الناس ورودًا أولئك الذين سارعوا إلى الإيمان بمحمد عَلَيْكُم ، وعُذَّبوا في سبيل الله فتحملوا وصبروا، وثبتوا على الحق حتى نصر الله نبيه وأظهر دينه، وتركوا أموالهم وديارهم وهاجروا مع النبي عَلَيْكُم ، أولئك هم المهاجرون.

<sup>(</sup>۱) قال القسرطبى فى التذكرة (٣٠٤): «ظن بعض السناس أن فى هذه التحديدات فى أحساديث الحوض اضطراب واختلاف وليس كذلك، وإنما تحدث النبى عليه الحوض مرات عديدة، وذكر فيها تلك الألفاظ المختلفة مخساطبًا لكل طائفة بما كانت تعرف من مسافات مواضعها فيقول لأهل الشام: «ما بين أذرح وجرباء» ولأهل السيمن «من صنعاء إلى عدن» وهكذا وتارة أخسرى يقدر بالزمان، فيقول: مسيرة شهر والمعنى المقصود أنه حوض كبير متسع الجوانب والزوايا».

<sup>(</sup>٢) رواه ابن أبي عاصم في السنة (٢/ ٣٣٦) وقال الألباني في ظلال الجنة برقم (٧٢٤): إسناده حسن.

<sup>(</sup>٣) صحيح: رواه مسلم (٢٣٠٣) كتاب الفضائل.

عن ثوبان رفي قال: قال رسول الله عليه المسلم المسلم عن ثوبان والله على عمان البلقاء، ماؤه أشد بياضاً من اللبن، وأحلى من العسل، وأكوابه عدد نجوم السماء، من يشرب منه شربة لم يظمأ بعدها أبدا، أول الناس وروداً عليه فقراء المهاجرين، الشُّعث رؤوساً، الدُّنس ثيابًا، الذين لا ينكحون المتنعمات، ولا تُفتح لهم السُّدُد»(۱).

(فقراء المهاجرين): أى الذين جمعوا بين فضيلتى الفقر والهجرة فى سبيل الله.

(الشعث رؤوسًا، الدنس ثيابًا): أى الذين شغلهم الجهاد في سبيل الله والدفاع عن دين الله من نعيم الدنيا من غسل رؤوسهم وثيابهم.

## ما عدد الذين سيردون الحوض؟

عن زيد بن أرقم رطي قال: قال رسول الله عَرَّا اللهِ عَلَيْ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ عَلَي

قلنا لزيد: كم كنتم يومئذ؟ قال: ستمائة إلى سبعمائة.

وفي رواية: (سبعمائة أو ثمانمائة)(٢).

\* ولقد صَعَ عن المنبى عَلَيْكُ أنه قال: «إنه ليرد على الحوض أكثر مما بين صنعاء وأيلة»(٣)

<sup>(</sup>۱) صحيح: رواه الترمذي (٢٤٤٤) كتاب صفة القيامة، وابن ماجه (٤٣٠٣) كتــاب الزهد، وصححه العلامة الألباني رحمه الله في صحيح الجامم (٣١٥٧).

<sup>(</sup>٢) صحيح: رواه أحمد (٤/ ٣٧١)، وصححه العلامة الألباني رحمه الله في صحيح الجامع (٣٣٥).

<sup>(</sup>٣) حسن: رواه أحمد (١/٥)، وحسنه العلامة الألباني رحمه الله في ظلال الجنة (٧٥١).

## صفات من يرد الحوض

عن أُسيد بن حُضير وَاعْ أَن النبى عَلَيْكُمْ قال: «إنكم سترون بعدى أثرة، فاصبروا حتى تلقوني على الحوض» (١).

ظاهر هذا الحديث أن النبي عَلِيْكُم كان يوصى الأنصار بعدم إيثار الدنيا على الآخرة وهذا واضح من حديث عبد الله بن زيد عند البخارى ومسلم أيضًا.

فكل من آثر الآخرة على الدنيا ورد الحوض وشرب منه.

فعن عقبة بن عامر ولحظ قال: صلى رسول الله عَلَيْظِيم على قتلى أحد بعد ثمانى سنين، كالمودع للأحياء والأموات، ثم طلع المنبر، فقال: "إنى بين أيديكم فَرَط، وأنا عليكم شهيد، وإن موعدكم الحوض، إنى لأنظر إليه من مقامى هذا، وإنى لست أخشى عليكم أن تشركوا، ولكنى أخشى عليكم الدنيا أن تنافسوها» (٢).

وعن كعب بن عجرة وَ أَن رسول الله عَلَيْهِم قال: «إنه سيكون بعدى أمراء وصفهم بالجَور، فمن دخل عليهم فصدَّقهم بكذبهم، وأعانهم على فجورهم فليس منى ولست منه، ولا يرد على حوضى، ومن لم يدخل عليهم، ولم يصدقهم بكذبهم، ولم يُعنهم على فجورهم فهو منى، وأنا منه، ويرد على الحوض» (٣)(٤).

<sup>(</sup>١) متفق عليه:رواه البخاري (٣١٦٣) كتاب الجزية، ومسلم (١٠٥٩) كتاب الزكاة.

<sup>(</sup>٢) متفق عليه: رواه البخاري (٤٠٤٢) كتاب المغازي، ومسلم (٢٢٩٦) كتاب الفضائل.

 <sup>(</sup>٣) رواه ابن أبى عاصم (٢/ ٣٥١، ٣٥٢، ٣٥٣) وقال الألباني رحمه الله في ظلال الجنة برقم (٧٥٨):
 حديث صحيح.

<sup>(</sup>٤)ولا ننسى أن لأهل اليمن – والأنصار منهم – كرامة خــاصة وميزة من النبى عَلَيْظِيُّم عندما قال: «إنى لبعقر جوضى أذود الناس لأهل اليمن، أضرب بعصاى حتى يَرفضٌ عليهم».

واستحق أهل اليمن ذلـك مجازاة لهم بحسن صنيعهم وتقدمهم في الإسلام والأنصار منهم، فيدفع غيرهم عِيِّاتِينًا على الله عَلَيْنَ أعداءَه.

## منبري على حوضي

عن أبى هريرة وَالله عَلَيْ أَن رسول الله عَلَيْكُم قال: «ما بين بيتى ومنبرى روضة من رياض الجنة، ومنبرى على حوضى الأا).

أولها: أي كروضة من رياض الجنة في نزول الرحمـة وحصول السعادة، فيكون تشبيهًا بليغًا.

ثانيها: العبادة فيها تؤدى إلى الجنة.

ثالثها: هو على ظاهره، والمراد أنه روضة حقيقية بأن ينتقل ذلك الموضع بعينه في الآخرة إلى الجنة.

قال الحافظ ابن حجر: هذا محصل ما أوَّله العلماء في هذا الحديث وهي على ترتيبها في القوة (٢). اهـ.

ومعنى قوله عَلِيْكِم : «ومنبرى على حوضى»:

أى أن منبر النبي عَايُنْكُم سينُصب على حوضه يوم القيامة.

ولكن أي منبر هذا؟

هل هو المنبر الذي كان يخطب عليه في الدنيا؟ أم هو منبر خاص بالنبي علي أين المنيا؟ أم هو منبر خاص بالنبي على أين المعلماء، والقول الأول هو الراجح وهو الذي رجحه القاضى عياض والإمام النووى وكذا الحافظ ابن حجر العسقلاني وأكثر العلماء (٣).

<sup>(</sup>١) متفق عليه: رواه البخاري (١١٩٥) كتاب الجمعة، ومسلم (١٣٩٠) كتاب الحج.

<sup>(</sup>۲) فتح الباري (۶/ ۱۰۰).

<sup>(</sup>٣) راجع شرح النووى لمسلم (٩/ ١٦٢) وفتح البارى (٤/ ١٠٠).

## لكل نبي حوض

هل الحوض خاص بمحمد على أم لكل نبى من الأنبياء حوض يوم القيامة؟ عن سمرة بن جندب ولي عن النبى على قال: «إن لكل نبى حوضًا يتباهون أيهم أكثر واردة، وإنى لأرجو أن أكون أكثر منهم واردة» (١).

ويتبين من هذا الحديث أن الأنبياء يتباهون بالمؤمنين من أقوامهم، فالنبى عَلَيْكُمْ يناشدنا أن نتبع طريقه ونهتدى بهديه كى نكون عمن يباهى بهم الأنبياء يوم القيامة.

وعن أبى هريرة وطن عن النبى عاليا عن النبى عاليا عن الحوض» (٢) . (والذي نفسى بيده لأذودن رجالاً عن حوضى كما تُزاد الغريبة من الإبل عن الحوض» (٢) .

قال الحافظ: والحكمة في الذود المذكور أنه عَلَيْكُم يريد أن يرشد كل أحد إلى حوض نبيه على ما تقدم أن لكل نبى حوضًا وأنهم يتباهون بكثرة من يتبعهم فيكون ذلك من جملة إنصافه ورعاية إخوانه من النبيين، لا أنه يطردهم بخلاً عليهم بالماء.

قال: ويحتمل أنه يطرد من لا يستحق الشرب من الحوض والعلم عند الله تعالى (٣). اه.

<sup>(</sup>۱) صحيح: رواه الترمذى (٢٤٤٣) كتاب صفة القيامة، وصححه العلامة الألباني رحمه الله في صحيح الجامع (٢١٥٦).

<sup>(</sup>۲) رواه البخاری (۵/۲۳ فتح).

<sup>(</sup>٣) فتح الباري (١١/ ٤٧٤).

ومن اللطائف التي يحسن إيرادها في هذا الباب هـذا الحديث الذي رواه الإمــام مسلم في فــضائل الحليقة الراشد الصديق والخليفة العادل عمر بن الخطاب رائت وهو قول النبي عِيَّالِيَّام :

<sup>«</sup>بينما أنا نائم أُريت أنى أنزعُ على حوضى أسقى الناس فجاءنى أبو بكر فأخذ الدلو من يدى ليُروِّحنى. فنزع دلوين وفى نزعه ضعف، فجاء ابن الخطاب فأخذ منه، فلم أر نزع رجل قط أقوى منه، حتى تولى الناس، والحوض ملآن يتفجر».

ففيه نيابة الصديق وعمر بن الخطاب رَنِيْكُا في السقيا من الحوض، وقال بعض العلماء: فيه أيضًا إشارة إلى الخلافة.

# من يُحرُم من ورود الحوض

وها هم أناس يأتون يوم القيامة ويذهبون إلى حوض إلنبى عَلَيْكُمْ ليشربوا من يد النبى عَلَيْكُمْ شربة هنيئة مريئة لا يظمأون بعدها أبدًا... وإذا بالملائكة تدفعهم وتطردهم بعيدًا عن الحوض فلا يشربون منه شربة واحدة.

\* عن أسماء بنت أبى بكر رضي الله قالت: قال النبى عَلَيْكُم : "إنى على الحوض، حتى أنظر من يَرِد على منكم، وسيؤخذ ناس دونى، فأقول: يا رب! منى ومن أمتى. فيقال: هل شعرت ما عملوا بعدك؟ والله الما برحوا يرجعون على أعقابهم (١).

\* وقال على الرحيم: ﴿ أُنزلت على آنفًا سورة بسم الله الرحمن الرحيم: ﴿ إِنَّا عَطَيْنَاكَ الْكُوثُرَ ۚ لَ فَصَلِ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ ۚ لَ إِنَّ شَانِئَكَ هُو الأَبْتَرُ ﴾ أتدرون ما الكوثر؟ فإنه نهر وعدنيه ربى، عليه خير كثيرٌ، هو حوضى تَرِدُ عليه أمتى يوم القيامة، آنيته كعدد النجوم، فيُختلج العبد منهم، فأقولُ: رب إنه من أمتى، فيقولُ: ما تدرى ما أحدث بعدك (٢).

وقال عَرَاكُم : "إنى فرطكم على الحوض، مَن مَرَّ بى شرب، ومن شرب لم يظمأ أبدًا، وليردنَّ على أقوام أعرفهم ويعرفونى، ثم يحال بينى وبينهم، فأقول: إنهم منى، فيُقال: إنك لا تدرى ما أحدثُوا بعدك، فأقول: سُحقًا سحقًا لمن بدَّل بعدى» (٣).

وقال عَلَيْكُمْ: «تَرِدُ على الحوض، وأنا أذودُ الناس عنه، كما يذود الرجل إبل الرجل عن إبله»، قالوا: يا نبى الله تعرفنا؟ قال: «نعم، لكم سيما

<sup>(</sup>١) متفق عليه: رواه البخاري (٦٥٩٣) كتاب الرقاق، ومسلم (٢٢٩٣) كتاب الفضائل.

<sup>(</sup>٢) صحيح: رواه مسلم (٤٠٠) كتاب الصلاة.

<sup>(</sup>٣) متفق عليه:رواه البخارى (٦٥٨٥) كتاب الرقاق، ومسلم (٢٢٩١) كتاب الفضائل.

ليست لأحد غيركم، تردون على غُرًا من آثار الوضوء، وليُصدَّنَ عنى طائفة منكم، فلا يصلون، فأقول: يا رب هؤلاء من أصحابى! فيُجيبنى ملكٌ فيقولُ: وهل تدرى ما أحدثوا بعدك»(١).

\* وفى الصحيحين أن رسول الله على قال: «يَرِدُ على يوم القيامة رهط من أصحابى - أو قال: من أمتى - في حلؤون (٢) عن الحوض، فأقول: يا رب أصحابى، فيقول: إنه لا علم لك بما أحدثوا بعدك إنهم ارتدوا على أدبارهم القهقرى» وفى رواية: «في جلون» (٣).

وللبخارى: أن رسول الله عَيَّكُم قال: «بينما أنا قائم على الحوض، إذا زمرة، حتى إذا عرفتهم خرج رجل من بينى وبينهم، فقال: هَلُم، فقلت: إلى أين؟ فقال: إلى النار والله، فقلت: ما شأنهم؟ فقال: إنهم قد ارتدوا على أدبارهم القهقرى، ثم إذا زمرة أخرى، حتى عرفتهم خرج رجل من بينى وبينهم فقال لهم هُلُم، قلت: إلى أين؟ قال: إلى النار والله، قلت: ما شأنهم؟ قال: إنهم قد ارتدوا على أدبارهم، فلا أراه يخلص منهم إلا مثل همل النعم (٤)» (٥).

قال النووى رحمه الله: «وهل تدرى ما أحدثوا بعدك» قال: وفى الرواية الأخرى: «قد بدلوا بعدك فأقول: سُحقًا سحقًا»، هذا مما اختلف العلماء فى المراد به على أقوال:

أحدها: أن المراد به المنافقون والمرتدون فيجوز أن يُحـشروا بالغرة والتحجيل فيناديهم النبى عَلِيَّا للسيما التي عليهم فيقال: ليس هؤلاء مما وعدت بهم إن هؤلاء بدَّلوا بعدك. . . أى لم يموتوا على ما ظهر من إسلامهم.

<sup>(</sup>١) صحيح: رواه مسلم (٢٤٧) كتاب الطهارة.

<sup>(</sup>٢) يحلؤون: أي يُدفعون ويُطردون.

<sup>(</sup>٣) متفق عليه: رواه البخارى (٦٥٨٥) كتاب الرقاق، ومسلم (٢٢٩١) كتاب الفضائل.

<sup>(</sup>٤) صحيح: رواه البخاري (٦٥٨٧) كتاب الرقاق.

<sup>(</sup>٥) همل النعم: الإبل الضالة. والمعنى أن الناجي منهم قليل.

الثالث: أن المراد به أصحاب المعاصى والكبائر الذين ماتوا على التوحيد، وأصحاب البدع الذين لم يخرجوا ببدعتهم عن الإسلام وعلى هذا القول لا يُقطع لهؤلاء الذين يذادون بالنار، بل يجوز أن يُزادوا عقوبة لهم ثم يرحمهم الله سبحانه وتعالى فيدخلهم الجنة بغير عذاب(١).

وقال ابن عبد البر رحمه الله: كل من أحدث فى الدين فهو من المطرودين عن الحوض كالخوارج والروافض وسائر أصحاب الأهواء، قال: وكذلك الظلمة المسرفون فى الجور وطمس الحق والمعلنون بالكبائر، قال: وكل هؤلاء يُخاف عليهم أن يكونوا ممن عُنوا بهذا الخبر والله أعلم(٢). اهد.

قال القرطبى: قال علماؤنا رحمة الله عليهم أجمعين: فكل من ارتد عن دين الله أو أحدث فيه ما لا يرضاه الله، ولم يأذن به الله فهو من المطرودين عن الحوض، المُبعدين عنه، وأشدهم طردًا من خالف جماعة المسلمين وفارق سبيلهم كالخوارج على اختلاف فرقها والروافض على تباين ضلالها، والمعتزلة على أصناف أهوائها، فهؤلاء كلهم مبدلون. وكذلك الظلمة المسرفون في الجور والظلم وتطميس الحق وقتل أهله وإذلالهم والمعلنون بالكبائر المستخفون بالمعاصى، وجماعة أهل الزيغ والأهواء والبدع. ثم البعد قد يكون في حال، ويُقربون بعد المغفرة إن كان التبديل في الأعمال ولم يكن في العقائد، وعلى هذا يكون نور الوضوء يُعرفون به، ثم يقال لهم: يكن في العقائد، وعلى هذا يكون نور الوضوء يُعرفون به، ثم يقال لهم:

<sup>(</sup>۱) شرح النووي (۳/ ۱۳۲).

<sup>(</sup>۲) شرح النووي (۳/ ۱۳۷).

يُظهرون الإيمان ويُسرون الكفر فيأخذهم بالظاهر، ثم يكشف لهم الغطاء فيقال لهم: «سحقًا سحقًا، ولا يخلد في النار إلا كل جاحد مبطل ليس في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان»(١).

فاللهم ارزقنا شربة هنيئة مريئة من حوض النبى عَلَيْكُ لا نظماً بعدها أبدًا.

# ما الكوثر؟

قال تعالى: ﴿ إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكُوثَرَ ١٦ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ ١٦ إِنَّ شَانِئَكَ هُو َ الْأَبْتَرُ ﴾ (٢).

وقال عَلَيْكُم : «دخلتُ الجنة، فإذا أنا بنهر حافتاهُ خيامُ اللؤلؤ، فضربت بيدى إلى ما يجرى فيه الماء، فإذا مسك أذفر، فقُلتُ: ما هذا يا جبريل؟ قال: هذا الكوثر الذي أعطاكه الله»(٤).

وقال عَيَّا الكوثر نهر أعطانيه الله في الجنة تُرابُه مسك، أبيض من اللبن، وأحلى من العسل، تردهُ طائر أعناقها مثل أعناق الجُزر، آكِلُها أنعمُ منها (٥) وقال عَيْنِ : «الكوثر نهر في الجنة، حافتاهُ من ذهب، ومجراهُ على الدُّر

<sup>(</sup>١) التذكرة (١/ ٩٠٠).

<sup>(</sup>٢) سورة الكوثر.

<sup>(</sup>٣) صحيح: رواه البخاري (٦٥٨١) كتاب الرقاق.

<sup>(</sup>٤) صحيح: رواه البخارى (٦٥٨١) كتاب الرقاق.

<sup>(</sup>٥) أخرجه الحاكم (٢/ ٥٨٥)، وصححه العلامة الألباني رحمه الله في صحيح الجامع (٤٦١٤).

= كيف نشرب من حوض النبى ﷺ حيف نشرب من حوض النبى ﷺ والياقوت، تُربتُهُ أطيبُ ريحًا من المسك، وماؤُهُ أحلى من العسل، وأشدُّ بياضًا من الثلج»(١).

وعن مجاهد: ﴿إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكُوثَرَ ﴾ (٢). قال: الخير الكثير: وقال أنس ابن مالك: نهر في الجنة. وقالت عائشة: هو نهر في الجنة ليس يدخل أحد إصبعيه في أذنيه إلا سمع خرير ذلك النهر، . . . وهذا معناه والله أعلم: أن خرير ذلك النهر يشبه الخرير الذي يسمعه حين يدخل إصبعيه في أذنيه . \* نسأل الله (جل وعلا) أن يرزقنا شربة هنيئة مريئة من حوض النبي

\* \* \*

عليَّكِ لا نظماً بعدها أبدًا.

<sup>(</sup>۱) صحيح: رواه الترمذي (٣٣٦١) كتـاب تفسير القرآن، وابن ماجه (٤٣٣٤) كتـاب الزهد، وصححه العلامة الالباني رحمه الله في صحيح الجامع (٤٦١٥).

<sup>(</sup>٢) سورة الكوثر: الآية (١).



# النبي رسي يكن يك بيتًا في الجنة

وها نحن نتخيل مرة أخرى أننا نسير في شوارع المدينة المنورة التي لطالما سار فيها النبي عَلَيْكُمْ وأصحابه.. ولطالما تشرفت تلك البقعة المباركة بوجودهم.

وها نحن نتجه مباشرة إلى بيت النبى عَلَيْكُم – الذى هو أعظم بيت فى الكون كله رغم بساطته وتواضعه – لنسعد برؤية النبى عَلَيْكُم ونستأنس بمجالسته وترتوى قلوبنا بكلامه العذب الطيب.

فلما طرقنا الباب فتح لنا الحبيب المصطفى عَايُّكِيُّكُم وأذن لنا بالدخول.

فلما دخلنا عليه وجدناه جالسًا مع بعض أصحابه يحدثهم عن الجنة ويُعلمهم كيف يفوز كل واحد منهم ببيت في الجنة.

فقال عَلَيْكُم : «أنا زعيمٌ ببيت في رَبَّض الجنة، لمن ترك المراء وإن كان مُحقًا، وبيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحًا، وبيت في أعلى الجنة لمن حَسُنُ خُلُقُه»(١).

\* فتعالوا بنا لنتعايش بقلوبنا وأرواحنا مع بيوت الجنة ولنعلم كيف يفوز كل واحد منا ببيت في الجنة.

#### بيت في الجنة

ففى هذا الزمان الذى طغت فيه الماديات والشهوات وانصرف فيه كثيرٌ من الناس من الناس عن طاعة رب الأرض والسماوات وانشغل فيه كثيرٌ من الناس بتشييد القصور والعمارات ظنًا منهم أنهم مُخلَّدون في تلك الحياة.

<sup>(</sup>١) حسن: رواه أبو داود (٤٨٠٠) كتاب الأدب، وحسنه العلامة الألبــانى رحمه الله فى صحيح الجا.ع (١٤٦٤).

وهيهات هيهات، فلقد قال الله تعالى لحبيبه عَرَّا ﴿ وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرِ مِنَ قَبْلُكَ الْخُلْدَ أَفَإِن مِّتَ فَهُمُ الْخَالِدُونَ (٣٦ كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ وَنَبْلُوكُم بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فَتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ ﴾ (١).

فكان لابد لنا من وقفة لنأخذ بقلوب الناس إلى جنة الرحمن لتشتاق تلك القلوب إلى مساكن وقصور الجنة فلا ينشغلوا بجمع حُطام الدنيا.

بل ويوحدوا الهمم فيجعلوا مقصودهم تحقيق العبودية لله (جل وعلا) وبذلك يربح كل مسلم دُنياه وآخرته.

وإن كان المسلم قيد حُرم من قصور الدنيا وبيوتها الفانية الزائلة فليعلم يقينًا أن الله سيعوضه في الجنة بقصور تجرى من تحتها الأنهار... جدرانها من الذهب والفضة وملاطها المسك وتربتها من الزعفران.

وتالله لو لم يكن في الجنة إلا نعمة الرضوان والنظر إلى وجمه الرحيم
 الرحمن لكان ذلك كافيًا.

فهيا أيها الإخوة الكرام. . . وهيا أيتها الأخوات الفاضلات.

هيا لنعلم من خــلال تلك السطور كيف نحصل على قــصرٍ أو بيتٍ فى جنة الرحمن (جل وعلا).

وليكن لسان حالنا ومقالنا: ﴿ رَبِّ ابْنِ لِي عِندَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ ﴾ (٢) .

س فتعالوا بنا لنتعايش بقلوبنا مع تلك الرسالة لنتعرف من خلالها على تلك الأعمال التي تجعلنا نحصل على قصر في جنة الرحمن.

فاللهم ارزقنا بيتًا في جنتك ننسى فيه شقاء الدنيا وعنائها واجمعنا في جنتك إخوانًا على سُرر متقابلين (٣).

\* \* \*

<sup>(</sup>١) سورة الأنبياء: الآيتان: (٣٤: ٣٥).

<sup>(</sup>٢) سورة التحريم: الآية: (١١).

<sup>(</sup>٣) السلسلة الذهبية/ للمصنف (٢/ ٦٤٩ - ٦٥٠).

#### نعمة البيت

إن نعمة البيت لا يشعر بها إلا من حُرم منها

قال تعالى: ﴿ وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِنْ بُيُوتِكُمْ سَكَنَا وَجَعَلَ لَكُم مِّن جُلُودِ الأَنْعَامِ بُيُوتًا تَسْتَخِفُونَهَا يَوْمَ ظَعْنِكُمْ وَيَوْمَ إِقَامَتِكُمْ وَمِنْ أَصْوَافِهَا وَأَوْبَارِهَا وَأَشْعَارِهَا أَثَاثًا وَمَتَاعًا إِلَىٰ حِينٍ ﴾ (١).

فالبيت يستر العبد عن أعين الناس فيعبد ربه ويستريح فيه من عناء السعى على الأرزاق ويأوى إلى فراشه وزوجه ويحمى نفسه من الفتن بلزوم البيت في زمن الفتن.

ولذا قبال عَلَيْكُ المحد الصبحابة عندما سبأله: ما النجباة؟ قال عَلَيْكُم : «أملك عليك لسانك، وليسعك بيتك وابك على خطيئتك»(٢).

فإذا اشتـدت الفتن وكادت أن تعصف بالقلوب يصبح البـيت هو حصنه الحصين، وذلك لأنه يجعل منه قلعة للعبادة.

هذا هو بيت المسلم الذي يعبد فيه ربه إلى أن ياذن الله له بالرحيل من هذه الدنيا لينعم في بيته الذي أعده له في الجنة.

#### ثلاثة من السعادة وثلاثة من الشقاء

آ على عَلَيْ الله السعادة، وثلاثة من السعادة: المرأة عن السعادة: المرأة المرأة المرأة المرأة المرأة المراة المالحة؛ تراها فتعجبك، وتغيب عنها فتأمنها على نفسها ومالك، والدابة تكون وطيئة؛ فتُلحقُك بأصحابك، والدار تكون واسعة كثيرة المرافق. ومن الشقاء: المرأة، تراها فتسوؤك، وتحمل لسانها عليك، وإن غبت عنها لم تأمنها على نفسها

<sup>(</sup>١) سورة النحل: الآية: (٨٠).

 <sup>(</sup>۲) صحیح: رواه الترمذی (۲٤٠٦) کتاب الزهد، وصححه العلامة الألبانی رحمه الله فی صحیح الجامع (۱۳۹۲).

- ١٦٠ منه من الماية عنون قطوفًا، فإن ضربتها أتعبـتك، وإن تركتـها لم تُلـحقك بأصحابك، والدار تكون ضيقة قليلة المرافق»(١).

وفي رواية: قال عَرَّاكِيْنَ : «أربعٌ من السعادة: المرأةُ الصالحةُ، والمسكنُ الواسعُ، والجارُ الصالحُ، والمركبُ الهنيءُ. وأربعُ من الشقاء: المرأةُ السوءُ، والجارُ السوء، والمركبُ السوء، والمسكنُ الضيقُ (٢).

وكان عاربي على الله الدعاء: «اللهم اغفر لى ذنبي ووسِّع لى في دارى وبارك لي في رزقي »<sup>(٣)</sup>.

فالدار الواسعة سبب من أسباب السعادة، وذلك لأن الزوج يستطيع أن يخصص مكانًا لأولاده ومكانًا لبناته ومكانًا له ولزوجه بعيدًا عن أعين الأولاد، وبذلك يضمن ستر العورات لأهل البيت جميعًا. . وكذلك فالدار الواسعة تُدخل السعادة على الأطفال حيث يتمكنون من ممارسة الألعاب التي يحبونها.

# المساكن أربعة

إن الله (عـز وجل) جعل المـؤمن ينتقل من مـسكنِ ووطنِ إلى مـسكنِ ووطنِ آخر. . فجعل أول وطن للمؤمن في بطن أمه وجعل آخر وطن له في جنته ومستقر رحمته.

فبـينما الإنسان في بطن أمه يـعيش في وطنه هذا تسعة أشـهر، ثم يأذن

<sup>(</sup>١) حسن: أخرجه الحاكم (٢/ ١٧٥ ، رقم ٢٦٨٤) وقال : صحيح الإسناد، وحسنه العلامة الألباني رحمه الله في صحيح الجامع (١٤٦٤).

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن حبان (٩/ ٣٤٠)، والحـاكم (٢/ ١٧٥) بلفظ: «ثلاثة». وأبو نعيم في الحلية (٨/ ٣٨٨)، والبيهقي في شعب الإيمان (٧/ ٨٢)، والخطيب (١٢/ ٩٩) ، والضياء (٣/ ٢٤) ، وصححه العلامة الألباني رحمه الله في صحيح الجامع (٨٨٧).

<sup>(</sup>٣) صحيح: رواه الترمذي (٣٥٠٠) كتـاب الدعوات، وصححه العلامة الألباني رحـمه الله في صحيح الجامع (١٢٦٥).

الله له بمفارقة هذا الوطن إلى تلك الحياة الدنيا فيستهل باكيًا من نخسة الشيطان - كما أخبر بذلك الحبيب عليَّاكِيم - .

#### ولدتك أمك يا ابن آدم باكسيسا

#### والناس حولك يضحكون سرورا

فاجهد لنفسك أن تكون إذا بكوا

# فی یوم مسوتك ضاحكًا مسسروراً

فيخرج الإنسان من بطن أمه ليعيش في وطنه الثاني وهو مسكنه في هذه الحياة الدنيا.

والإنسان مفطورٌ على حُب المكان الذي يعيش فيه، فإذا انتقل إلى مكان آخر استوحش فترة حتى يألف المكان الثاني.

ولذا قال تعالى لحبيبه عِلَيْكِمْ: ﴿ إِنَّ الَّذِي فَرَضَ عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لَرَادُّكَ إِلَىٰ مَعَادٍ قُل رَّبِي أَعْلَمُ مَن جَاءَ بالْهُدَىٰ وَمَنْ هُوَ فِي ضَلالٍ مُبِينٍ ﴾ (١).

وذلك لأن النبى عَلَيْكُم خرج من مكة وهى أحب البلاد إلى قلبه، وذلك لكثرة إيذاء كفار قريش. . . فاشتاق الحبيب عِلَيْكُم إلى مكة فأنزل الله تعالى قوله: ﴿ إِنَّ الَّذِى فَرَضَ عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لَرَادُكَ إِلَىٰ مَعَادٍ ﴾ قال ابن عباس: أى لرادك إلى مكة .

وهكذا يتعلق قلب الإنسان بوطنه ومسكنه، فإذا مات انتـقل من مسكنه ووطنه الثاني إلى وطنه الثالث ألا وهو القبر.

وبعد أن يأذن الله بقيام الساعة يخرج الناس من قبورهم حُفاةً عُراةً غُرلاً للوقوف في أرض المحشر على بساط العدل الإلهى ليقضى بين الخلائق، وليدخل ويسكن كل واحد في مسكنه ومثواه الأخير إما في الجنة وإما في النار (أسأل الله أن يجعلنا من أهل الجنة).

<sup>(</sup>١) سورة القصص: الآية: (٨٥).

# ما منكم من أحد إلا وله منزلان

قال تعالى: ﴿ أُولْئِكَ هُمُ الْوَارِثُونَ ۞ الَّذِينَ يَرِثُونَ الْفِرْدُوْسَ هُمْ فِيهَا خَالدُونَ ﴾ (١).

وقال عَرَّاكُم : "ما منكم من أحد إلا له منزلان: منزلٌ في الجنة ومنزل في النار، فإذا مات فدخل النار ورث أهل الجنة منزله، فذلك قدوله: ﴿ هُمُ الْوَارِثُونَ ﴾ "(٢).

# المؤمن يبنى بيته الذى فى الجنة ويهدم بيته الذى فى النار

قال مجاهد: ما من عبد إلا وله منزلان منزل في الجنة ومنزل في النار، فأما المؤمن فيبنى بيته الذي في الجنة، ويهدم بيته الذي في النار، وأما الكافر فيهدم بيته الذي في النار، فالمؤمنون يرثون منازل الكفار لأنهم أطاعوا ربهم عز وجل.

بل قال عَلَيْكُم : "إذا كان يوم القيامة أعطى الله تعالى كل رجل من هذه الأمة رجلاً من الكفار، فيقال له: هذا فداؤك من النار»(٣).

# ما أعده الله للمؤمنين في الجنة

عن أبى هريرة وَلِحْنَى ، عن رسول الله عائيات قال: «قال الله تبارك وتعالى،

<sup>(</sup>١) سورة المؤمنون: الآيتان: (١٠، ١١).

<sup>(</sup>٢) صحيح: رواه ابن ماجه (٤٣٤١) كـتاب الزهد، وصححه العـلامة الألباني رحمـه الله في صحيح الجامم (٥٧٩٩).

<sup>(</sup>٣) صحيح: رواه ابن ماجه (٤٢٩٢) كـتاب الزهد، وصححه العـلامة الألباني رحمـه الله في صحيح الجامع (٧٧٨).

= النبى ﷺ يضمن لك بيتًا فى الجنة المحدثُ لعبادى الصالحين ما لا عينٌ رأت ولا أذنٌ سمعت ولا خطر على قلب شه »(١).

قَـال أبو هريرة: اقـرءوا إن شئـتم: ﴿ فَلا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْمِفِي لَهُم مِّن قُرَّةِ اعْيُن ﴾ (٢).

فيا من تضحى بعمرك ويا من تضحى بدينك من أجل الحصول على متاع زائل... أما علمت أن الله (جل وعلا) هو الذي أعد لك الجنة وغرس كرامتها بيديه؟!

فلو جمعت الأموال الطائلة وسكنت القصور الفاخرة على ضفاف البحار والأنهار وأنت تعلم أن الدنيا إلى زوال فكيف تشعر بالراحة والطمأنينة؟

أما فى جنة الرحمن فالقصور تجرى من تحتها الأنهار، ونحن لا نستطيع بحال أن نقارن بين ما صنعه الإنسان وبين ما أعدَّه الرحميم الرحمن (جل وعلا). . ولكن حسبُك أن نعيم الجنة لا يزول لأن الله كتب لك فيها الخلود – فاحذر يا أخى أن تضحى بآخرتك من أجل حطام زائل – .

# ستنسى كل شقاء مع أول غمسة في الجنة

ويا من حُرمت من نعمة البيت الهادئ الجميل، بل ولم تشعر لحظة واحدة في حياتك بنعمة الراحة والاستقرار. . اعلم أنك ستنسى كل شقاء وعناء مع أول غمسة في الجنة .

عن أنس بن مالك نطق قال: قال رسول الله على الله على النوتي بأنعم أهل الدنيا من أهل الناريوم القيامة فيُصبَغ في جهنم صبغة، ثم يقال: يا ابن آدم، هل رأيت خيرًا قط؟ هل مَرَّ بك نعيمٌ قط؟ فيقول: لا والله يا رب، ويُؤتَى بأشد الناس بؤسًا في الدنيا من أهل الجنة، فيُصبغ في الجنة صبغة، فيقال له: يا ابن آدم؟

<sup>(</sup>١) متفق عليه: رواه البخارى (٣٢٤٤) كتاب بدء الخلق، ومسلم (٢٨٣٤) كتاب الجنة وصفة نعيمها.

<sup>(</sup>٢) سورة السجدة: الآية: (١٧).

هل رأيت بؤسًا قط؟ هل مرَّ بك شدة قط؟ فيقول: لا والله، ما مرَّ بي بؤسٌ قَطّ، ولا رأيت شدة قط» (١). هه مووها روكه سكه ٧ سُنية نه ١٥ نَسِره ده بنين خوا به له دووه مه كه الميسا بعان بكه بي

#### ويدخلهم الجنة عرفها لهم

قال تعالى: ﴿ وَالَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَلَن يُضِلَّ أَعْمَالَهُمْ ۞ سَيَهْدِيهِمْ وَيُصْلِحُ بَالَهُمْ ۞ وَيُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ عَرَّفَهَا لَهُمْ ﴾ (٢).

قال مجاهد: يهتدى أهلها إلى بيوتهم ومساكنهم لا يخطئون كأنهم ساكنوها منذ خُلقوا لا يستدلون عليها أحدًا.

وقال ابن عباس في رواية أبي صالح: «هم أعرف بمنازلهم من أهل الجمعة إذا انصرفوا إلى منازلهم». . .

هذا قول جمهور المفسرين وتلخيص أقوالهم ما قاله أبو عبيدة: ﴿عَرَّفَهَا ﴾ أي بيّنها لهم حتى عرفوها من غير استدلال.

وعن أبى سعيد الخدرى أن نبى الله عَيَّا قال: "إذا خلص المؤمنون من النار حُبسوا بقنطرة بين الجنة والنار، فيتقاصون مظالم كانت بينهم فى الدنيا حتى إذا نُقُوا وهُذُبُوا أُذن لهم بدخول الجنة؛ والذى نفس محمد بيده لأحدهم بمسكنه فى الجنة أدل منه بمسكنه كان فى الدنيا» (٣).

# الدنيا وعشرة أمثالها لأدنى أهل الجنة منزلة

عن المغيرة بن شعبة، عن النبى عَلَيْكُم قال: «سأل موسى ربه: ما أدنى أهل الجنة منزلة؟ قال: هو رجل يجىء بعدما أُدخل أهل الجنة الجنة، فيقال له: ادخل الجنة، فيقول: أى رب كيف وقد نزل الناس منازلهم وأخذوا أخذاتهم؟ فيقال له:

<sup>(</sup>١) صحيح: رواه مسلم (٢٨٠٧) كتاب صفة القيامة والجنة والنار.

<sup>(</sup>٢) سورة محمد: الآيات: (٤: ٦).

<sup>(</sup>٣) صحيح: رواه البخارى (٢٤٤٠) كتاب المظالم والغصب.

أترضى أن يكون لك مثل مُلك من ملوك الدنيا، فيقول: رضيت رب، فيقول: لك ذلك ومثله ومثله ومثله، فقال فى الخامسة: رضيت رب فيقول: هذا لك وعشرة أمثاله. ولك ما اشتهت نفسك ولذّت عينك. فيقول: رضيت رب. قال: رب فأعلاهم منزلة؟ قال: أولئك الذين أردت، غرست كرامتهم بيدى، وختمت عليها فلم تر عين ولم تسمع أذن، ولم يخطر على قلب بشر (١).

# آخرأهل الجنة دخولا الجنة

عن عبد الله بن مسعود ولا قال: قال رسول الله على المنار خروجًا منها، وآخر أهل الجنة دخولاً الجنة، رجل يخرج من النار حبوًا، فيقول الله تبارك وتعالى له: اذهب فادخل الجنة، فيأتيها فيُخيَّل إليه أنها ملأى فيرجع، فيقول: يارب وجدتها ملأى، فيقول الله تبارك وتعالى له: اذهب فادخل الجنة، قال: فيأتيها فيُخيَّل إليه أنها ملأى. فيرجع فيقول: يارب وجدتها ملأى، فيقول الله له: اذهب فادخل الجنة، فإن لك مثل الدنيا وعشرة أمثالها، أو إن لك عشرة أمثال الدنيا قال: فقول: فيقول: فيقول: قال: فيقول الله له: اذهب فادخل الجنة، فإن لك مثل الدنيا وعشرة أمثالها، أو إن لك عشرة أمثال الدنيا قال: فيقول: أتسخر بي (أو أتضحك بي) وأنت الملك؟ قال: لقد رأيت رسول الله على الله على ضحك حتى بدت نواجذه. قال: فكان يقال: ذلك أدنى أهل الجنة منزلة (٢٠).

وعن عبد الله بن مسعود ولحظ أن رسول الله على قال: «آخر من يدخل الجنة رجل فهو يمشى مرة ويكبو مرة وتسفعه النار مرة، فإذا ما جاوزها التفت إليها، فقال: تبارك الذي نجانى منك، لقد أعطانى الله شيئًا ما أعطاه أحدًا من الأولين والآخرين، فترفع له شجرة، فيقول: أي رب ادنني من هذه الشجرة، فلأستظل بظلها وأشرب من مائها، فيقول الله عز وجل: يا ابن آدم لعلى إن أعطيتكها سألتنى غيرها، فيقول: لا يا رب... ويعاهده أن لا يسأله غيرها، وربه

<sup>(</sup>١) صحيح: رواه مسلم (١٨٩) كتاب الإيمان.

<sup>(</sup>٢) متفق عليه: رواه البخاري (٦٥٧١) كتاب الرقاق، ومسلم (١٨٦) كتاب الإيمان.

يعذره لأنه يرى ما لا صبر له عليه، فيُدنيه منها فيستظل بظلها ويشرب من مائها. ثم تُرفع له شجرة هي أحسن من الأولى، فيقول: أي رب ادنني من هذه لأشرب من مائها، وأستظل بظلها لا أسالك غيرها، فيقول: يا ابن آدم ألم تعاهدني أنك لا تسألني غيرها؟ فيقول: لعلى إن أدنيتك منها تسألني غيرها؟ فيعاهده أن لا يسأله غيرها، وربه يعذره لأنه يرى ما لا صبر له عليه فيُدنيه منها، فيستظل بظلها، ويشرب من مائها، ثم ترفع له شجرة عند باب الجنة هي أحسن من الأوليين، فيقول: أي رب ادنني من هذه لأستظل بظلها وأشرب من مائها لا أسألك غيرها، فيقول: يا ابن آدم ألم تعاهدني أن لا تسألني غيرها؟ قال: بلي يارب، هذه لا أسألك غيرها. وربه يعذره لأنه يرى ما لا صبر له عليه، فيُدنيه منها، فإذا أدناه منها فيسمع أصوات أهل الجنة، فيقول: أي رب أدخلنيها، فيقول: يا ابن آدم ما يُصريني منك؟ - والمعنى أي شيء يرضيك ويقطع السؤال بيني وبينك؟ -أيرضيك أن أعطيك الدنيا ومثلها معها؟ قال: يارب أتستهزئ منى وأنت رب العالمين». فضحك ابن مسعود، فقال: ألا تسألوني: مم أضحك؟ فقالوا: مم تضحنك؟ قال: هكذا ضحك رسول الله عَيْطِيُّهُم ، فقالوا: مم تضحك يا رسول الله؟ قال: «من ضحك رب العالمين حين قال: اتستهزئ بي وأنت رب العالمين؟ فيقول: إنى  $extbf{W}$  أستهزئ منك ولكنى على ما أشاء قادر $extbf{W}^{(1)}$ .

# 

والوسيلة هي أعلى منزلة في جنة الرحمن (جل وعلا) وهي من نصيب حبيب الرحمن محمد بن عبد الله عائلي .

قال تعالى: ﴿ تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ مِّنْهُم مَّن كُلَّمَ اللَّهُ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دُرَجَاتٍ وَآتَيْنَا عَيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ ﴾ (٢).

<sup>(</sup>١) صحيح: رواه مسلم (١٨٧) كتاب الإيمان.

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة: الآية: (٢٥٣).

قال مجاهد وغیره: منهم من كلم الله (موسى)، ورفع بعضهم درجات، هو محمد عَرَّاتِهُم .

وفى حديث الإسراء المتفق على صحته: أنه عَلَيْكُ لما جاوز موسى قال: «رب لم أظن أن ترفع على أحداً»، ثم علا فوق ذلك بما لا يعلمه إلا الله، حتى جاوز سدرة المنتهى.

وفى صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص: أنه سمع النبى عليه النبى عليه الله الله الله الله الله على النبى على الله على الله عليه بها عشرا، ثم سلوا الله لى الوسيلة، فإنها منزلة فى الجنة لا تنبغى إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل لى الوسيلة حلّت له الشفاعة (١).

# قصرالنبي السلام عدن عدن

ففى الحديث الذى رواه البخارى عن سمرة بن جندب ولحظ قال: قال رسول الله عليه النا: «أتانى الليلة آتيان فابتعثانى، فانتهينا إلى مدينة مبنية بلبن ذهب ولبن فضة فتلقانا رجال شطر من خلقهم كأحسن ما أنت راء، وشطر كأقبح ما أنت راء قالا لهم: اذهبوا فقعوا فى ذلك النهر، فوقعوا فيه، ثم رجعوا إلينا قد ذهب ذلك السوء عنهم فصاروا فى أحسن صورة. قالا لى: هذه جنة عدن، وهذاك منزلك. قالا: أما القوم الذين كانوا شطر منهم حسن، وشطر منهم قبيح، فإنهم خلطوا عملاً صاحاً وآخر سيئًا، تجاوز الله عنهم (٢).

<sup>\* \* \*</sup> 

<sup>(</sup>١) صحيح: رواه مسلم (٣٨٤) كتاب الصلاة.

<sup>(</sup>٢) صحيح: رواه البخارى (٤٦٧٤) كتاب تفسير القرآن.

#### قصرٌ مثل الريابة البيضاء

وفي رواية أخرى في البخاري:

#### قصرٌ على نهرالكوثر

وجاء فى رواية أخرى فى البخارى أن للنبى على السلام على نهر الكوثر. فعن أنس بن مالك ولي أن النبى على الله قال - فى جزء من حديث -: «.... ما هذان النهران يا جبريل؟ قال: هذا النيل والفرات عنصرهما ثم مضى به فى السماء فإذا هو بنهر آخر عليه قصر من لؤلؤ وزبرجد فضرب يده فإذا هو مسك أذفر قال: ما هذا يا جبريل؟ قال: هذا الكوثر الذى خبا لك ربك....»(٢).

\* \* \*

<sup>(</sup>١) صحيح: رواه البخاري (٧٠٤٧) كتاب التعبير.

<sup>(</sup>٢) صحيح: رواه البخاري (٦٥٨١) كتاب الرقاق.

# منزل مثل السحاب لسيد الأحباب واللها

وفى الحديث الذى رواه البخارى فى صحيحه عن سمرة ابن جندب قال: كان النبى على إذا صلى صلاة أقبل علينا بوجهه فقال: «من رأى منكم الليلة رؤيا؟» قال: فإن رأى أحد قصها، فيقول ما شاء الله. فسألنا يومًا فقال: «هل رأى أحد منكم رؤيا؟» قلنا: لا. قال: «لكنى رأيت الليلة رجلين أتيانى فأخذا بيدى فأخرجانى إلى الأرض المقدسة، فإذا رجل جالس ورجل قائم بيده كُلُوب من حديد.... - إلى أن قال -: فانطلقنا حتى انتهينا إلى روضة خضراء فيها شجرة عظيمة وفى أصلها شيخ وصبيان، وإذا رجل قريب من الشجرة بين يديه نار يوقدها فصعدا بى الشجرة وأدخلانى دارًا لم أر قط أحسن منها، فيها رجال شيوخ وشباب ونساء وصبيان، ثم أخرجانى منها فصعدا بى الشجرة فأخبرانى عما رأيت. قالا: نعم. » - إلى أن قالا -: «والدار الأولى التى الليلة فأخبرانى عما رأيت. قالا: نعم. » - إلى أن قالا -: «والدار الأولى التى ميكائيل. فارفع رأسك. فرفعت رأسى، فإذا فوقى مثل السحاب، قالا: ذاك منزلك. قلت: دعانى أدخل منزلى. قالا: إنه بقى الك عُمْر لم تستكمله، فلو استكمله، فلو استكملت أتيت منزلك.

# بيت في الجنة من قصب لخديجة وليه

عن أبى هريرة وطن قال: أتى جبريل النبى عَلَيْكُم فقال: يا رسول الله هذه خديجة قد أتت معها إناء فيه إدام أو طعام أو شراب، فإذا هى أتتك فاقرأ عليها السلام من ربها ومنى، وبشرها ببيت فى الجنة من قصب، لا صَخَب فيه ولا نَصَب (٢).

<sup>(</sup>١) صحيح: رواه البخاري (١٣٨٦) كتاب الجنائز.

<sup>(</sup>٢) صحيح: رواه مسلم (٢٤٣٢) كتاب فضائل الصحابة.

والقصب: المراد به قصب اللؤلؤ المجوف.

قال السهيلى: النكتة فى قوله: «من قصب» ولم يقل: من لؤلؤ؛ أن فى لفظ القصب مناسبة لكونها أحرزت قصب السبق بمبادرتها إلى الإيمان دون غيرها، ولذا وقعت هذه المناسبة فى جميع ألفاظ هذا الحديث(١). اهـ.

وفى القصب مناسبة أخرى من جهة استواء أكثر أنابيبه، وكذا كان لخديجة من الاستواء ما ليس لغيرها، إذ كانت حريصة على رضاه بكل محكن، ولم يصدر منها ما يغضبه قط كما وقع لغيرها.

#### قصرعمربن الخطاب فاتف

وعن جابر بن عبد الله ولي قال: قال النبى عَلَيْكُم : «رأيتنى دخلتُ الجنة فإذا أنا بالرميصاء امرأة أبى طلحة وسمعت خشفة، نقلت: من هذا؟ فقال: هذا بلال. ورأيتُ قصرًا بفنائه جاريةٌ فقلت: لمن هذا؟ فقال: لعمر، فأردتُ أن أدخله فأنظر إليه فذكرت غيرتك. فقال عمر: بأبى وأمى يا رسول الله أعليك أغار» (٢).

# أهل الجنة هم الملوك

قال تعالى: ﴿ وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلُكًا كَبِيرًا ﴾ (٣). عن مجاهد «ملكًا كبيرًا» تَّقال: عظيمًا.

وعن ابن عباس أنه ذكر مراتب أهل الجنة ثم تلا: ﴿ وَإِذَا رَأَيْتَ ثُمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا ﴾ .

وقال ابن أبى الحوارى: سمعت أبا سليمان يقول فى قوله عز وجل: ﴿ وَإِذَا رَأَيْتَ ثُمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا ﴾. قال الملك الكبير، أن الملك (من

<sup>(</sup>۱) فتح الباري (۷/ ۱۷۱–۱۷۲).

<sup>(</sup>٢) متفق عليه: رواه البخاري (٣٦٧٩) كتاب المناقب، ومسلم (٢٣٩٤) كتاب فضائل الصحابة.

<sup>(</sup>٣) سورة الإنسان: الآية: (٢٠).

الملائكة) يأتيه بالتحفة واللطف، فلا يصل إليه حتى يُستأذن له عليه، فيقول للحاجب: استأذن على ولى الله، فإنى لست أصل إليه، فيُعلم ذلك الحاجب حاجبًا آخر وحاجبًا بعد حاجب، ومن داره إلى دار السلام باب يدخل منه على ربه إذا شاء بلا إذن، فالملك الكبير أن رسول رب العزة لا يدخل عليه إلا بإذن، وهو يدخل على ربه بلا إذن.

وعن أبى هريرة قال: «إن أدنى أهل الجنة منزلة وليس فيهم دنى، من يغدو عليه كل يوم ويروح خمسة عشر ألف خادم، ليس منهم خادم إلا ومعه طُرفة ليست مع صاحبه».

وعن أبى هلال قال: حدثنا حميد بن هلال: قال: «ما من رجل من أهل الجنة إلا وله ألف خازن ليس منهم خازن إلا على عمل ليس عليه صاحبه».

وعن أبى عبد الرحمن الحبلى قال: «إن العبد أول ما يدخل الجنة يتلقاه سبعون ألف خادم كأنهم اللؤلؤ».

وعن أبى عبد الرحمن المُغافري قال: «إنه ليُصفَّ للرجل من أهل الجنة سماطان لا يرى طرفاهما من غلمانه، حتى إذا مرَّ مشوا وراءه»(١).

#### لك قوة مائة رجل إذا دخلت الجنة

قال عَيْكُ : "إنَّ الرجل من أهل الجنة، ليُعطَى قوة مائة رجل في الأكل والشرب والشهوة والجماع، حاجةُ أحدهم عرقٌ يفيضُ من جلده، فإذا بطنهُ قد ضمر»(٢).

فيا من عانيت من ضعف الصحة وكثرة الأمراض. . . اعلم أن الله (جل وعـلا) سيعطيك في الجنة قـوة مائة رجل في الطـعام والشـرب والشهـوة

<sup>(</sup>١) حادى الأرواح (ص:٢٥٧–٢٥٨).

 <sup>(</sup>۲) أخرجـه الطبراني (٥/ ١٧٨)، وأحمــد (٤/ ٣٧١)، وابن أبي شيــبة (٧/ ٣٣)، والدارمي (٢/ ٤٣١)،
 والطبراني في الأوسط (٨/ ٣٦١). وضححه العلامة الألباني رحمه الله في صحيح الجامع (١٦٢٧).

والجماع. . . وأنت مع ذلك لا يصيبك مرض ولا ألم ولا مشقة ولا عناء . فاللهم إنا نسألك من فضلك العظيم .

#### هذه خيمتك في الجنة

قال تعالى: ﴿ حُورٌ مَّقْصُورَاتٌ فِي الْخِيَامِ ﴾ (١).

وفى الصحيحين من حديث أبى موسى الأشعرى، عن النبى عليه أبي موسى الأشعرى، عن النبى عليه أبي «إن للمؤمن في الجنة لخيمة من لؤلؤة واحدة مجوفة طولها ستون ميلاً للمؤمن فيها أهلون يطوف عليهم المؤمن فلا يرى بعضهم بعضًا»(٢).

وفى لفظ لمسلم: «فى الجنة خيمة من لؤلؤة مجوفة، عرضها ستون ميلاً فى كل زاوية منها أهل، ما يرون الآخرين. يطوف عليهم المؤمن؟».

وعن عبد الله بن مسعود في قوله تعالى: ﴿ حُورٌ مَقْصُورَاتٌ فِي الْخِيامِ ﴾ قال: دُرُّ مجوف.

وعن أبى الدرداء قال: «الخيمة لؤلؤة واحدة لها سبعون بابًا كلها من درة».

وأما السُّرر فقال تعالى: ﴿ مُتَّكِئِينَ عَلَىٰ سُرُرٍ مَّصْفُوفَة وزَوَّجْنَاهُم بِحُورٍ عِينٍ ﴾ (٣) وقال تعالى: ﴿ ثُلَّةٌ مِّنَ الأَوَّلِينَ ۞ وَقَلِيلٌ مِّنَ الآخِرِينَ ۞ عَلَىٰ سُرُرٍ مَّوْضُونَة ۞ مُتَّكِئِينَ عَلَيْهَا مُتَقَابِلِينَ ﴾ (٤) ، وقال تعالى: ﴿ فِيهَا سُرُرٌ مَّرْفُوعَةٌ ﴾ (٥) .

فأخبر تعالى عن سُررهم بأنها مصفوفة بعضها إلى جانب بعض ليس

<sup>(</sup>١) سورة الرحمن: الآية: (٧٢).

<sup>(</sup>٢) صحيح: رواه مسلم (٢٨٣٨) كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها.

<sup>(</sup>٣) سورة الطور:الآية: (٢٠).

<sup>(</sup>٤) سورة الواقعة: الآيات: (١٣: ١٦).

<sup>(</sup>٥) سورة الغاشية: الآية: (١٣).

بعضها خلف بعض ولا بعيدًا عن بعض، وأخبر أنها موضونة، والوضن في اللغة: النضيد والنسيج المضاعف.

قال عطاء عن ابن عباس: قال سرر من ذهب مكللة بالزبرجد والدُّر والباقوت. والسرير مثل ما بين مكة وأيلة.

وقال الكلبى: طول السرير فى السماء مائة ذراع، فإذا أراد الرجل أن يجلس عليه تواضع له حتى يجلس عليه فإذا جلس عليه ارتفع إلى مكانه (١).

#### طوبى لك منزل الملوك

عن أبى سعيد الخدرى وطي أن رسو ل الله عَيَّا قال: «خلق الله تبارك وتعالى الجنة لبنة من ذهب، ولبنة من فضة، وملاطها المسك، وقال لها: تكلَّمى، فقالت. قد أفلح المؤمنون: فقالت الملائكة: طوبى لك، منزل الملوك» (٢).

# من يكون في الفردوس الأعلى؟

قال تعالى عن وصف هؤلاء الذين يرثون الفردوس الأعلى: ﴿ قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ ① اللَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ ۞ وَالّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ ۞ وَالّذِينَ هُمْ اللَّهُ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ ۞ وَالّذِينَ هُمْ لَفُرُوجِهِمْ حَافَظُونَ ۞ إِلاَّ عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ ۞ فَمَنِ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ ۞ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ وَعَهْدهمْ رَاعُونَ ۞ وَالّذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلَوَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ ۞ أَوْلَئِكَ هُمُ الْوَارِثُونَ ۞ الّذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلَوَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ ۞ أَوْلَئِكَ هُمُ الْوَارِثُونَ ۞ الّذينَ يَوثُونَ الْفَرْدَوْسَ هُمْ فيهَا خَالدُونَ ﴾ (٣).

<sup>(</sup>١) مختصر حادي الأرواح / للمصنف (ص: ١١٠ : ١١٢).

<sup>(</sup>٢) صحيح الترغيب والترهيب (٤/ ٩٥١).

<sup>(</sup>٣) سورة المؤتنون: الآيات: (١: ١١).

وقال عَلَيْكُم : «إن في الجنة مائة درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيل الله ما بين الدرجتين كما بين السماء والأرض، فإذا سألتم الله فسلوه الفردوس فإنه أوسط الجنة وأعلى الجنة وفوقه عرش الرحمن ومنه تفجّر أنهار الجنة»(١).

# من يريد المساكن الطيبة في جنات عدن؟

قال تعالى: ﴿ وَعَدَ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتِ تَجْرِى مِن تَحْتِهَا الأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتِ عَدْنَ وَرِضُواَنٌ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرُ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴾ (٢).

﴿ وَعَدَ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِى مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ﴾ أى: وعدهم على إيمانهم بجنات وارفة الظلال، تجرى من تحت أشجارها الأنهار ﴿ خَالِدِينَ فِيهَا ﴾ أى: لابثين فيها أبدًا، لا يزول عنهم نعيمها ولا يبيد ﴿ وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتِ عَدْنَ ﴾ أى: ومنازل يطيب فيها العيش في جنات الخلد والإقامة.

قال الحسن: هي قصور من اللؤلؤ والياقوت الأحمر والزبرجد<sup>(٣)</sup> ﴿ وَرِضُوانٌ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرُ ﴾ أي: وشيء من رضوان الله أكبر من ذلك كله.

وفى الحديث يقول الله تعالى لأهل الجنة: «يا أهل الجنة فيقولون: لبيك ربنا وسعديك فيقول: هل رضيتم؟ فيقولون: وما لنا لا نرضى وقد أعطيتنا ما لم تُعط أحداً من خلقك! فيقول: ألا أعطيكم أفضل من ذلك؟ فيقولون: وأى شىء أفضل من ذلك؟ فيقول: أحل عليكم رضوانى فلا أسخط عليكم بعده أبداً (٤).

\* \* \*

<sup>(</sup>١) صحيح: رواه البخارى (٢٧٩٠) كتاب الجهاد والسير.

<sup>(</sup>٢) سورة التوبة: الآية: (٧٢).

<sup>(</sup>٣) الكشاف للزمخشري (٢/ ٢٨٩).

<sup>(</sup>٤) متفق عليه: رواه البخارى (٦٥٤٩) كتاب الرقاق، ومسلم (١٨٣) كتاب الإيمان.

# من كان عبداً للرحمن... فاز بالغرفة في أعلى الجنان

فمن اتصف بصفات عباد الرحمن كان جزاؤه في الآخرة كما قال تعالى: ﴿ أُولَٰئِكَ يُجْزَوْنَ الْغُرْفَةَ بِمَا صَبَرُوا وَيُلَقَّوْنَ فِيهَا تَحِيَّةً وَسَلامًا ۞ خَالدينَ فِيهَا حَسنَتْ مُسْتَقَرًّا وَمُقَامًا ﴾ (٢).

قال الإمام القرطبى: وصف تعالى «عباد الرحمن» بإحدى عشرة خصلة هى أوصافهم الحميدة من التخلّى، والتحلى وهمى «التواضع، والحلم، والتهجد، والخوف، وترك الإسراف والإقتار، والبعد عن الشرك، والنزاهة عن الزنى والقتل، والتوبة، وتجنب الكذب، وقبول المواعظ، والابتهال إلى

<sup>(</sup>١) سورة الفرقان: الآيات: (٦٣: ٧٤).

<sup>(</sup>٢) سورة الفرقان: الآيتان: (٧٥: ٧٦).

الله» ثم بيَّن جزاءهم الكريم وهو نيل الغرفة أى الدرجـة الرفيعة وهى أعلى منازل الجنة وأفضلها كما أن الغرفة أعلى مساكن الذنيا.

#### الغرف العلى من الجنة لهؤلاء

عن نعيم بن همار أن رجلاً سأل النبى عَلَيْكُم ، أيَّ الشهداء أفضل؟ قال: «الذين يقاتلون في الصف الأول فلا يلفتون وجوههم حتى يُقتلوا، أولئك ينطلقون في الغرف العلى من الجنة. ويضحك إليهم ربهم، وإذا ضحك ربك إلى عبد في الدنيا فلا حساب عليه»(١).

# الفائزون بالغرف في الجنة

قال تعالى: ﴿ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُبَوِّئَنَّهُم مِّنَ الْجَنَّةِ غُرَفًا تَجْرِى مِن تَحْتَهَا الأَنْهَارُ خَالدينَ فِيهَا نَعْمَ أَجْرُ الْعَاملينَ ﴾ (٢) .

﴿ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ﴾ أى: جمعوا بين إخلاص العقيدة وإخلاص العمل ﴿ لَنُبَوِنَنَّهُم مِنَ الْجَنَّةِ غُرَفًا ﴾ أى لنُنزلنَّهم أعالى الجنة ولنُسكننهم منازل رفيعة فيها ﴿ تَجْرِى مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ﴾ أى: تجرى من تحت أشجارها وقصورها أنهار الجنة ﴿ خَالِدِينَ فِيهَا ﴾ أى: ماكثين فيها إلى غير نهاية لا يخرجون منها أبدًا ﴿ نِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ ﴾ أى نعمت تلك المساكن العالية في جنات النعيم أجرًا للعاملين ﴿ الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَلَىٰ رَبِهِمْ يَتَوَكَّلُونَ ﴾ (٣) هذا بيانٌ للعاملين أى هم الذين صبروا على تحمّل المشاق من الهجرة والأذى في سبيل الله، وعلى ربهم يعتمدون في جميع أمورهم.

<sup>(</sup>۱) اخرجه أحمد (٩/ ٢٨٧)، والطبراني في الأوسط (٣/ ٢٨٦)، قبال الهيثمي (٩/ ٢٩٢): رواه أحمد وأبو يعلى والطبراني في الكبير والأوسط ورجال أحمد وأبي يعلى ثقات، وصححه العلامة الألباني رحمه الله في صحيح الجامع (١١٠٧).

<sup>(</sup>٢) سورة العنكبوت: الآية: (٥٨).

<sup>(</sup>٣) سورة العنكبوت: الآية: (٥٩).

قال فى البحر: وهذان جماع الخير كله: الصبر، وتفويض الأمر إليه تعالى (١٠). وقال تعالى: ﴿ لَكِنِ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ لَهُمْ غُرَفٌ مِّن فَوْقِهَا غُرَفٌ مَّبْنِيَّةٌ تَجْرِى مِن تَحْتَهَا الأَنْهَارُ وَعْدَ اللَّه لا يُخْلفُ اللَّهُ الْميعَادَ ﴾ (٢).

وقال تعالى: ﴿ وَمَا أَمْوَالُكُمْ وَلا أَوْلادُكُم بِالَّتِي تُقَرِّبُكُمْ عِندَنَا زُلْفَىٰ إِلاَّ مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَأُولَئِكَ لَهُمْ جَزَاءُ الضِّعْفِ بِمَا عَمِلُوا وَهُمْ فِي الْغُرُفَاتِ آمِنُونَ ﴾ (٣) .

وعن أبى سعيد الخدرى، أن رسول الله عليه قال: «إن أهل الجنة يتراءون الغرف من فوقهم كما تتراءون الكوكب الدُّرِّى الغابر فى الأفق، من المشرق أو المغرب. لتفاضُل ما بينهم قالوا: يا رسول الله! تلك منازل الأنبياء لا يبلغها غيرهم. قال: «بلى والذى نفسى بيده، رجال آمنوا بالله وصدَّقوا المرسلين (٤).

#### الشهداء...وخيرمنزل

عن أنس وَ أن رسول الله عَيْنِهُم قال: «يُؤتَى بالرجل يوم القيامة من أهل الجنة فيقول له: يا ابن آدم! كيف وجدت منزلك؟ فيقول: أى ربّ! خير منزل، فيقول: سَلُ وتمنّ، فيقول: يا رب ما أسأل ولا أتمنى إلا أن تردّنى إلى الدنيا، فأقتل في سبيلك عشر مرار، لما يرى من فضل الشهادة، ويؤتَى بالرجل من أهل النار، فيقول له: يا ابن آدم! كيف وجدت منزلك؟ فيقول: أى رب! شرّ منزل، فيقول له: أتفتدى منه بطلاع الأرض ذهبًا؟ فيقول: أى ربّ نعم، فيقول: كدّبت قد سألتك أقل من ذلك وأيسر فلم تفعل فيرد بلى النار، النار، اله.

<sup>(</sup>١) البحر (٧/١٥٧).

<sup>(</sup>٢) سورة الزمر: الآية: (٢٠).

<sup>(</sup>٣) سورة سبأ: الآية: (٣٧).

<sup>(</sup>٤) متفق عليه: رواه البخاري (٣٢٥٦) كتاب بدء الخلق، ومسلم (٢٨٣١) كتاب الجنة.

<sup>(</sup>٥) صحيح: رواه النسائى (٣١٢٦٠) كتــاب الجهاد، وصححــه العلامة الألبانى رحمــه الله فى صحيح الجادع (٧٩٩٦).

# بیت فی الجنة لمن آمن بالنبی الله وهاجر وجاهد فی سبیل الله

قال عَلَيْ الله الجنة، وأنا زعيمٌ لمن آمن بى وأسلم وهاجر ببيت فى ربض الجنة، وبيت فى وسط الجنة، وبيت فى وسط الجنة، وبيت فى أعلى غُرف الجنة، وأنا زعيم لمن آمن بى وأسلم وجاهد فى سبيل الله ببيت فى ربض الجنة، وبيت فى وسط الجنة، وبيت فى أعلى غرف الجنة، فمن فعل ذلك لم يدع للخير مطلبًا، ولا من الشرِّ مهربًا، ويموت حيث شاء أن يموت»(١)

# بيت في أعلى الجنة لصاحب الخُلق الحسن

عن أبى أمامة الباهلى وطي قال: قال رسول الله عَلَيْكُم «أنا زعيم ببيت فى ربض الجنة لمن ترك فى ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان مُحقًا، وببيت فى وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحًا، وببيت فى أعلى الجنة لمن حسن خُلُقُه (٢)

والزعيم: الضامن.

وعن أبى الدرداء وطيُّك: أن النبي عليَّك قال: «ما من شيء أثقلُ في ميزان

<sup>(</sup>۱) صحيح: رواه النسائى (٣١٣٣) كـتاب الجهاد، وصححه العلامـة الألبانى رحمه الله فى صحيح الجامع (١٤٦٥).

<sup>(</sup>٢) حسن: رواه أبو داود ( ٤٨٠) كتاب الأدب، وحسنه العلامة الألبـاني رحمه الله في صحيح الجامع (٢٤٦٤)

<sup>(</sup>٣) حسن: رواه الترمذي (١٨ ٢) كـتاب البر والصلة، وحسنه العـلامة الألباتي رحمه الـله في صحيح الجامع (١ ٢٢).

العبد المؤمن يوم القيامة من حُسن الخُلُق. وإنَّ الله يُبغضُ الفاحش البذيَّ»(١).

«البذيُّ»: هو الذي يتكلُّم بالفُحش، وردىء الكلام.

وعن أبى هريرة وَلَيْ قَالَ: سُئل رسول الله عَلَيْكُم عن أكثر ما يُدخلُ الناس الجنة؟ قال: «تقوى الله وحُسنُ الخُلُق» وسئل عن أكثر ما يُدخلُ الناس النار فقال: «الفمُ والفرج»(٢).

وعنه قال: قال رسول الله عالي «أكملُ المؤمنينَ إيمانًا أحسنُهُم خُلقًا، وخياركُم خياركُم لنسائهم»(٣).

#### الحب في الله ... وغرف الجنة

قال تعالى: ﴿ الْأَخِلاَّءُ يَوْمَئِذَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضِ عَدُوٌ ۚ إِلاَّ الْمُتَّقِينَ ﴾ (٥) وقال تعالى: ﴿ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴾ (٦) .

وقال تعالى: ﴿ وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلَإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بالإِيمَانَ ﴾ (٧) .

وعن أبى سعيد الخدرى ولا قال: قال النبى عَلَيْكُم : «إن المتحابين لترى غُرفهم في الجنة كالكوكب الطالع الشرقي أو الغربي، فيقال: من هؤلاء فيقال:

<sup>(</sup>۱) حسن: رواه الترمذي (۲۰۰۲) كتــاب البر والصلة، وحسنه العلامة الألباني رحــمه الله في صحيح الجامع (٥٧٢٦).

<sup>(</sup>٢) حسن: رواه الترمذي (٢٠٠٤) كتاب البر والصلة، وابن ماجه (٤٣٤٦) كتاب الزهد، وحسنه العلامة الألباني رحمه الله في الصحيحة (٩٧٧).

<sup>(</sup>٣) حسن: رواه الترمذي (١١٦٢) كتاب الرضاع، وحسنه العلامة الألباني رحمه الله في صحيح الجامع (١٢٣٢).

<sup>(</sup>٤) حسن: رواه أبو داود (٤٧٩٨) كتاب الأدب، وحسنه العلامة الألباني رحمه الله في صحيح الجامع (١٩٣٢).

<sup>(</sup>٥) سورة الزخرف:الآية: (٦٧).

<sup>(</sup>٦) سورة الحجرات: الآية: (١٠).

<sup>(</sup>٧) سورة الحشر: الآية: (١٠).

المتحابون في الله عز وجل»(١).

وقال عَرَاكُمْ : "إن الله تعالى يقول يوم القيامة: أين المتحابون بجلالى؟ اليوم أظلهم في ظلى يوم لا ظل إلا ظلى "(٢).

وقال عليه الله عز وجل: المتحابون في جلالي لهم منابر من نور يغبطهم النبيون والشهداء (٣).

# بيت في الجنة لن ترك المراء والكذب

قال عَلَيْكُمْ: «أَنَا زَعِيم بيت في ربض الجنة لمن ترك المراءَ وإن كان مُحقًا، وبيت في وسط الجنة لمن ترك الكُذب وإن كان مازحًا، وبيت في أعلى الجنة لمن حَسُن خُلقه»(٤).

# بيت في الجنة ... لن فؤض أمره لله

عن البراء بن عازب، عن النبى عَنْ الله قال: «إذا اضطجع الرجل فتوسد يمينه ثم قال: اللهم أسلمت نفسى إليك، وفوضت أمرى إليك، وألجأت ظهرى، إليك، ووجهت وجهى إليك، رهبة منك ورغبة إليك، لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت، وبنبيك الذي أرسلت، ومات على ذلك بنى له بيت في الجنة، أو بوئ له بيت في الجنة» (٥).

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد في «المسند» (٣/ ٨٧)، وأورده الحافظ الهيشمي في «المجمع» (١٠/ ٤٢٢)، وقال: «رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح».

<sup>(</sup>٢) صحيح: رواه مسلم (٢٥٦٦) كتاب البر والصلة والأداب.

<sup>(</sup>٣) صحيح: رواه الترمذى (٢٣٩٠) كتاب الزهد، وحسنه العلامة الألباني رحمه الله في صحيح الجامع (٤٣١٢).

<sup>(</sup>٤) حسن: رواه أبو داود (٤٨٠٠) كتاب الأدب، وحسنه العلامة الألبـاني رحمه الله في صحيح الجامع (٤٦٤).

 <sup>(</sup>٥) متفق عليه: رواه البخارى (٢٤٧) كتاب الوضوء، ومسلم (٢٧١٠) كتاب الذكر والدعاء.

# غرف في الجنة... لن أطعم الطعام وألان الكلام وتابع الصيام وصلى بالليل والناس نيام

عن عبد الله بن عمرو عن النبى عليه الله : «إن فى الجنة غُرفًا يُرى ظاهرها من باطنها، وباطنها من ظاهرها، قال أبو مالك الأشعرى: لمن هى يا رسول الله؟ قال: أعدها الله تعالى لمن أطعم الطعام، وألان الكلام، وتابع الصبام، وصلى اللبن جد الخشونة الله بالليل والناس نيام» (١).

وفى الصحيحين من حديث أبى موسى الأشعرى، عن النبى عليكم قال: «إن للمؤمن فى الجنة لخيمة من لؤلؤة واحدة مجوفة طولها ستون ميلاً، للمؤمن فيها أهلون يطوف عليهم المؤمن فلا يرى بعضهم بعضًا»(٢).

#### باب الريان للصائمين

عن سهل بن سعد ولي ، عن النبى علي الله ، قال: «إن فى الجنة بابًا يقال له: الريان، يدخل منه الصائمون يوم القيامة، لا يدخل منه أحد غيرهم، يقال: أين الصائمون؟ فيقومون لا يدخل منه أحد غيرهم، فإذا دخلوا أُغلق فلم يدخل منه أحد اله (٣).

فتدبريا أخي..

مسمى الباب: «الريان» من الرى، والرى ضد الظمأ، مسمى الباب يبعث على الرى، وأول الغيث قطرة، إن ذكر الماء في الصحراء، يقلل من شدة العطش، فما ظنك بالداخل. . ؟!

وفى حديث عبد الرحمن بن سَمُرة، عن النبي عَلَيْكُمْ في منامه الطويل قال: «ورأيت رجلاً من أمتى يلهث عطشًا، كلما ورد حوضًا مُنع منه، فجاءه

<sup>(</sup>١) حسن: أخرجه أحمد (٥/ ٣٤٣)، وحسنه العلامة الألباني بنمه الله في صحيح الجامع (٢١٢٣).

<sup>(</sup>٢) متفق عليه: رواه البخاري (٣٢٤٣) كتاب بدء الخلق، ومــ لم (١٨٠) كتاب الإيدان.

<sup>(</sup>٣) منفق عليه: رواه البخاري (١٨٩٦) كتاب الصوم، ومسلم (١١٥٢) كتاب الصيام.

صيام رمضان فسقاه وأرواه».

رِى الدنيا عطش، والرى رى الآخرة، والجزاء من جنس العمل. من صام عن شهوته في الدنيا، أدركها غدًا في الجنة، ومن صام عما سوى الله، فعيده يوم لقائه. . ﴿ مَن كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ اللَّهِ فَإِنَّ أَجَلَ اللَّهِ لِآتٍ ﴾ (١) وقد صُمتُ عن لذات دهرى كلها

# ويوم لقساكم ذاك فطر صيسامي

بالله، انظر كيف يكون الجزاء من جنس العمل. صورة حسية تُشاهد وتُعاين: «الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة، يقول الصيام: أى رب إنى منعته النوم منعته الطعام والشهوات بالنهار، فشفعنى فيه، يقول القرآن: رب منعته النوم بالليل، فشفعنى فيه، فيشفعان»(٢).

# بيت في الجنة ... لن بني مسجداً لله

قال عَلَيْكُ : «من بنى مسجداً يبتغى به وجه الله بنى الله له مثله فى الجنة» (٣). وقال عَلَيْكُ : «من بنى لله مسجداً ولو كمفحص قطاة أو أصغر بنى الله له بيتًا فى الجنة» (٤).

فيا من امتن الله عليك بنعمة المال لا تبخل وابنِ لله مسجدًا لتنال الأجر والمثوبة في الدنيا والآخرة، وذلك بأن الله يجعل صلاة من يصلى (في هذا المسجد) في ميزان حسناتك بل ويكرمك بأن يبنى لك بيتًا في الجنة. . . ألا تريد بيتًا في الجنة؟! .

<sup>(</sup>١) سورة العنكبوت: الآية: (٥).

<sup>(</sup>٢) صحيح: أخرجه أحمد (٢/ ١٧٤)، وصححه العلامة الألباني رحمه الله في صحيح الجامع (٣٨٨٢).

<sup>(</sup>٣) متفق عليه: رواه البخارى (٤٥٠) كتاب الصلاة، ومسلم (٥٣٣) كتاب الصيام.

<sup>(</sup>٤) صحيح: أخرجه ابن ماجه (٧٣٨) كتاب المساجد والجماعات، وصححه العلامة الألباني رحمه الله في صحيح الجامع (٦١٢٨).

# بيت في الجنة .... باثنتى عشرة ركِعة كل يوم

قال عَلَيْكُم : «من ثابر على اثنتي عشرة ركعة من السنة بنى الله له بيتًا فى الجنة: أربع ركعات قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء وركعتين قبل الفجر»(١).

وفى رواية قال عَلَيْكُم : «من صلى فى يومٍ وليلةٍ ثنتى عشرة ركعةً بُنى له بيتٌ فى الجنة....»(٢).

### صلاة الضحى وبيت في الجنة

قال على السلط على كل سلامى من أحدكم صدقة فكل تسبيحة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهر عن المنكر صدقة، ويجزى من ذلك ركعتان تركعهما من الضحى الضحى (٣).

وقال عَيْظِيْهِ: «من صلَّى الضحى أربعًا وقبل الأولى أربعًا بُنى له بيت فى الجنة»(٤).

# بيت في الجنة... لن سدَّ فُرجة في الصف

قال عَرَاكِهِم : "من سدَّ فُرجةً بني الله له بيتًا في الجنة ورفعه بها درجةً "(٥).

<sup>(</sup>۱) صحيح: رواه الترمذي (٤١٤) كتاب الصلاة، والنسائسي (١٧٩٤) كتاب قيام الليل، وابن ماجه (١١٤٠) كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها، وصححه العلامة الالباني رحمه الله في صحيح الجامع (٦١٨٣).

<sup>(</sup>٢) صحيح: رواه الترمذى (٤١٥) كتاب الصلاة، وصححه العلامة الألباني رحمه الله في صحيح الجامع (٢) صحيح: (٦٣٦٢).

<sup>(</sup>٣) صحيح: رواه مسلم (٧٢٠) كتاب صلاة المسافرين وقصرها.

<sup>(</sup>٤) حسن: الطبرانى فى «الأوسط» (٥٩ / ١ من ترتيبه)، وحسنه العلامة الألبانى رحمه الله فى صحيح الجامع (٦٣٤٠).

<sup>(</sup>٥) أخرجه المحاملي في «الأمالي» (ق ٣٦ / ٢)، وصححه العلامة الألباني رحمه الله في الصحيحة (١٨٩٢).

#### منزل في الجنة... لن عاد مريضًا

قال عَرَّا الله عاد مريضًا أو زار أخًا له في الله ناداه مناد أن طبت وطاب مشاك وتبوأت من الجنة منزلاً (١).

وقال عَرَّا الله الله الله إذا عاد أخاه لم يزل في خُرفة الجنة حتى يرجع (٢).

#### بيت في الجنة بدعاء السوق

قال عالى السلام السلوق فقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك، وله الحمد، يُحيى ويميت، وهو حي لا يموت بيده الخير، وهو على كل شيء قدير، كتب الله له ألف ألف حسنة، ومحا عنه ألف ألف سيئة، ورفع له ألف ألف درجة، وبنى له بيتًا في الجنة» (٣).

وذلك لأن الغالب على أهل الأسواق أنهم في غفلة شديدة عن ذكر الله . . بل ومنهم من يحلف بالله كاذبًا من أجل أن يبيع سلعته . فإذا جاء المسلم ودخل السوق وذكر الله (جل وعلا) بين أهل الغفلة فإن الله يُجزل له الأجر والمئوبة .

وهذا كله كشأن المؤمن في أيام الفتن والهرج عندما يتمسك بدينه فإن الله يعطيه أجر خمسين شهيداً - كما جاء في الحديث الصحيح -.

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) صحیح:رواه النزمدی (۲۰۰۸) کتاب البر والصلة، وابن مساجه (۱۶۶۳) کتاب ما جاء فی الجنائز، وصححه العلات الألمانی رحمه الله فی صحیح الجامع (۱۳۸۷).

<sup>(</sup>٢) صحيح: رواه مسنم ١٨٥٥٥) كتاب البر والصلة.

<sup>(</sup>٣) حسن رواه الترمذي (٣٤٢٨) كتباب الدعوات، وابن ماجه (٢٢٣٥) كتباب التجبارات، وحسنه العلامة الألباني رحمه الله في صحيح الجامع (٦٢٣١).

#### بيت الحمد في جنة الرحمن (جل وعلا)

عن أبى موسى وَلَيْكَ: أن رسول الله عَلَيْكُمْ قال: «إذا مات ولد العبد قال الله تعالى لملائكته: قبضتم ولد عبدى؟ فيقولون: نعم. فيقول: قبضتم ثمرة فؤاده؟ فيقولون: حَمدك واسترجع، فيقول الله تعالى: ابنوا لعبدى بيتًا في الجنة، وسمُّوه بيت الحمد» (١٠).

حُمدك واسترجع: أي قال: الحمد لله إنا لله وإنا إليه راجعون.

وقد قال تعالى عن هذا الصنف الكريم: ﴿ وَلَنَبْلُونَكُم بِشَى مِ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصِ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالشَّمَرَاتِ وَبَشْرِ الصَّابِرِينَ ( ٥٠٠ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّه وَإِنَّا إِلَيْه رَاجِعُونَ ( ١٠٠٠ أُولَئِكَ عَلَيْهِم صَلَوَاتٌ مِن رَبِّهِم وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ ﴾ (٢).

وهذه والله ثمرة من ثمرات الرضا بقضاء الله (جل وعلا).

# ألا تريد نخلاً حول بيتك في الجنة؟!

أخى الحبيب: ألا تريد أن تزين بيتك فى الجنة بالنخيل من حوله؟!... وإن كان بيتك (والله) ليس فى حاجة إلى تزيين؛ لأن الذى أنشأ الجنة وغرس كرامتها هو الله (جل وعلا).

ولكن إن أردت المزيد فعليك بغراس الجنة.

قال عَرَّاكُمْ : «من قال: سبحان الله العظيم وبحمده غُرست له بها نخلةٌ في (٣).

<sup>(</sup>۱) حسن: رواه الترمذي (۲۰۲۱) كتاب الجنائز، وحسنه العلامـة الألباني رحمه الله في صحيح الجامع (۷۹۵).

<sup>(</sup>۲) سورة البقرة: الآيات: (١٥٥-١٥٧).

<sup>(</sup>٣) صحيح: رواه الترمذى (٣٤٦٤) كتاب الدعوات، وصححه العلامة الألبانى رحمه الله فى صحيح الجامع (٦٤٢٩).

ليلة في بيت النبي ﷺ =

وقال عَلَيْكُم: «أكثروا من غرس الجنة؛ فإنه عـذبٌ مـاؤها، طيبٌ تُرابها، فأكثروا من غراسها، لا حول ولا قوة إلا بالله»(٢).

#### رضوان لا سخط بعده أبدأ

عن أبى سعيد الحدرى وطن قال: قال النبى عَلَيْنِ : «إن الله يقول لأهل الجنة: يا أهل الجنة في قولون: لبيك ربنا وسعديك والخير في يديك، فيقول: هل رضيتم؟ فيقولون: وما لنا لا نرضى يا رب وقد أعطيتنا ما لم تُعط أحداً من خلقك فيقول: ألا أعطيكم أفضل من ذلك؟ فيقولون: يا رب وأي شيء أفضل من ذلك؟ فيقول: أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدًا» (٣).

وتلك والله أعظم نعمة يُكرم الله بها عباده في الجنة، وذلك بأن يرضى عنهم ويرزقهم نعمة النظر إلى وجهه الكريم.

فاللهم ارضَ عنا وارزقنا لذة النظر إلى وجهك الكريم في غير ضرًّاء مُضرة ولا فتنة مُضلة (٤).

مَا الْحَبَةُ إِلَى عَنَا مِنَ الْفَسَاكُمُ الْحَبَةُ الْحَدَقُوا الْمَاجِدِثُمْ الْحَبَةُ الْحَدَقُوا الْمَاجِدُ لَمَّ وَالْحَدَةُ وَحَدَمُ الْحَبَةُ وَحَدَمُ الْحَدَةُ مِنْ الْحَدَةُ الْحَدَةُ مِنْ الْحَدَةُ الْحَدَةُ مِنْ الْحَدَةُ الْحَدَةُ مِنْ الْحَدَةُ الْحَدَةُ الْحَدَةُ الْحَدَةُ مِنْ الْحَدَةُ الْحَدَةُ مِنْ الْحَدَةُ الْحَلَقُولَةُ الْحَدَةُ الْ

وغضا كم معادكم وكُفُوا مدِيكم

<sup>(</sup>۱) حسن: رواه الترمىذي (۲٤٦٢) كتاب الدعوات، وحسنه العلامة الآلباني رحمه الله في صحيح الجامع (٥١٥٢).

 <sup>(</sup>۲) حسن : أخرجه الطبراني (۲۱/۱۲) . قال الهيثمي (۹۸/۱۰) : فيه عقبة بن على، وهو ضعيف.
 وحسنه العلامة الألباني رحمه الله في صحيح الجامع (۱۲۱۳).

<sup>(</sup>٣) منفق عليه: رواه البخاري (٦٥٤٩) كتاب الرقاق، ومسلم (١٨٣) كتاب الإيمان.

<sup>(</sup>٤) بتصرف من كتاب السلسلة الذهبية (الجزء الثاني) / للمصنف.



لقد تخيلنا فى كل الليالى الماضية أننا نسير فى شوارع المدينة المنورة حتى وصلنا إلى بيت النبى عليه وطرقنا الباب وفتح لنا النبى عليه ودخلنا وجلسنا معه وتعلمنا منه الكثير والكثير.

\* فهيا لنرى هذا اللقاء التاريخي في حياة كل مسلم. ولنرى ماذا سيصنع كل مسلم مع الحبيب عَرِيْطِكِم وكيف سيستقبله في بيته. وماذا سيقول له النبي عَرَيْطِكُم في نهاية هذا اللقاء.

### حال الناس عند استقبال النبي السيال

من المعلوم أن أحوال المناس تختلف باختلاف درجات إيمانهم وتبايُن أخلاقهم وسلوكياتهم . . . فمن المحال أن يتشابه سلوك إنسان مع الآخر إلا إذا كان مشابهًا له في إيمانه وأخلاقه .

\* وأنا أريدك الليلة أن تتخيل معى أن النبى عَلَيْكُم سيأتى إليك وسيطرق بابك . . . وليس ذلك فحسب بل إنه سيمكث عندك شهرًا كاملاً فماذا ستصنع !!!! . . . بل وماذا سيصنع غيرك.

<sup>(</sup>١) متفق عليه: رواه البخاري (٨٩٣) كتاب الجمعة، ومسلم (١٨٢٩) كتاب الإمارة.

\* سيقول أحدهم: هذه أعظم مفاجأة بل وأعظم منحة في هذه الدنيا... ولن يكون بيتى مناسبًا لاستقبال النبي عليه الله من أن أحجز له جناحًا ملكيًّا في أعظم وأجمل فندق في العالم.

\* وسيقول الآخر: أنا لا أصدق نفسى. . وسأقوم حالاً بتغيير أثاث البيت ودهان المنزل كاملاً وإحضار كل ما لذَّ وطاب من أجل الحبيب عليَّاكِينَ وسآخذ إجازة من العمل لمدة شهر لكى أسعد بصحبة النبي عليَّكِينَ .

\* وسيقول الشالث الذي يعرف قدر ومكانة النبي عَلَيْكُمْ: أنا أعلم أن النبي عَلَيْكُمْ الله أن النبي عَلَيْكُمْ لا يهتم بهذه الأمور الدنيوية فقد عُرضت عليه جبال مكة أن تصير له ذهبًا فقال: "بل أجوع يومًا فأصبر وأشبع يومًا فأشكر.." فأنا لن أستعد لاستقبال النبي عَلِيْكُمْ بهذه الأمور الدنيوية – وإن كان لابد منها أيضًا – وإنما سأستعد لاستقبال النبي عَلِيْكُمْ بتلك الأشياء التي يحبها النبي عَلِيْكُمْ . في فسوف أحافظ أنا وزوجتي وأولادي على الصلاة .

وسوف أُلزم زوجتي وبناتي بالحجاب إن كان هناك تقصير منهن.

وسوف أحرص كل الحرص على الالتزام بالسمت الإسلامي الذي يحبه النبي عاليه الله .

وسوف أتخلق بأخلاق النبي عَايِّكِ حَتَّى يَسْعُدُ برؤيتي.

وسوف ألتزم بالسُّنة حتى أكون جديرًا باستقبال النبى علَيْكُم في بيتى وسوف أزيل كل المنكرات من بيتى. . فلن أدع صورًا على الحائط ولا تمثالاً وسامَـــــ أشرطة الأغانى وأحـضر أشرطة القـرآن ودروس العلم ولن أترك شيئًا في بيتى يُغضب رسول الله عليَّكُم .

\* والآن أريد أن أسألك سؤالاً واحداً: يا ترى إذا جاءك النبى عَلَيْكُم فأى واحد من هؤلاء الثلاثة ستكون؟

- من المؤكد أنك ستقول: سأكون الثالث إن شاء الله.

- وأنا أقول لك: الدعاوى كثيرة. . فقد كان هناك أناس يعيشون في زمن النبى عليه النبى عليه وحاربوه ودبروا المؤامرات للنبى عليه وعلى ومع ذلك كفروا برسالة النبى عليه وحاربوه ودبروا المؤامرات لقتله . . . وقد يكون في زماننا هذا من يتمنى أن يرى النبى عليه وأن يعيش في زمانه وهو لا يدرى هل كان سيؤمن مع النبى عليه أم أنه سيكون من الذين حاربوا النبى عليه النبى النبى عليه النبى عليه النبى عليه النبى النبى على النبى النبى

- ومن أجل ذلك أريد أن أسالك سؤالاً واحداً. هل أنت فعلاً على استعداد لأن تلتزم سلوكيًّا وأخلاقيًّا وعبادة إذا جاءك النبي عالى المناها ؟!

- فإذا كانت الأجابة: بلى.

أقول لك: فما الفرق بين أن يأتيك النبى عَلَيْكَ مَم وبين أن تصلك سُنة النبي عَلَيْكِم .

\* ومن أجل ذلك دعا النبى عَلَيْظِيْم لمن أطاعه في زمنه مرة ودعا لمن أطاعه بعد موته سبع مرات فقال عَلَيْظِيْم : «طوبي لمن رآني وآمن بي، ثم طوبي أن آمن بي ولم يرني (۱).

وفی روایة قال عربی از «طوبی لمن رآنی وآمن بی مرة، وطوبی لمن لم یرنی وآمن بی سبع مرات»(۲).

<sup>(</sup>١) (٢) صحيح: رواه أحمد (٣/ ٧١) وابن حبان (١٦/ ١٣) وصححه العلامة الألباتي رحمه الله في صحيح الجامع (٣٩٢٣) (٣٩٢٤).

 <sup>(</sup>٣) صحيح: رواه الطبراني في الكبير (١٠/ ١٨٢) وصححه العلامة الألباني رحمه الله في صحيح الجامع (٢٢٣٤).

#### طريق الجنة واحد

اعلم أيها الأخ الحبيب واعلمي أيتها الأخت الفاضلة أن طريق الجنة واحد فلقد أبَى الله (جل وعلا) أن يجعل للجنة طريقًا إلا خلف النبي عَلَيْكُمْ .

قال تعالى: ﴿ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَلِهِ ذَلكُمْ وَصَّاكُم به لَعَلَكُمْ تَتَّقُونَ ﴾ (١).

وعن عبد الله بن مسعود وَاقَ قال: خطّ لنا رسول الله عَيْنِهِ خطًّا، ثم قال «هذا سبيل الله» ثم خطّ خطوطًا عن يمينه وعن شماله ثم قال: «هذه السُّبُل، على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه» ثم قرأ: « ﴿ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَبِعُوهُ وَلا تَتَبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُم بِهِ لَعَلَّكُمْ تَقُونَ ﴾ (٢).

مد، بل وضّع النبى عَلَيْكُم للأمة أنه لن يدخل أحدٌ جنة الرحمن «جل وعلا» إلا إذا أطاع الحبيب عليك .

عن أبى هريرة رضي أن رسول الله عَرَاكِم قال: «كل أمتى يدخلون الجنة إلا مَن أبَى» قالوا: يا رسول الله ومن يأبى؟ قال: «من أطاعنى دخل الجنة ومن عصانى فقد أبى» (٣).

بل تأملوا معی هذا الحدیث الذی رواه البخاری والترمذی أن الحبیب علیه قال: «إنی رأیت فی المنام كأن جبریل عند رأسی، ومیكائیل عند رجلی، یقول أحدهما لصاحبه: اضرب له مشلاً، فقال: اسمع سمعت أذنك، واعقل عقل قلبك، إنما مثلك ومثل أمتك كمثل ملك اتخذ داراً، ثم بنی فیها بیتًا، ثم جعل

<sup>(</sup>١) سورة الأنعام: الآية: (١٥٣).

 <sup>(</sup>۲) حسن: رواه الدارسي (۲۰۲) في مقدمة سننه، وأحمد (۱۳۱) مسند المكثرين من الصحابة، وحسنه العلامة الألباني رحمه الله في المشكاة (۱٦٦).

<sup>(</sup>٣) متفق عليه: رواه البخاري (٧٢٨٠) كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة، ومسلم (١٨٣٥) كتاب الإمارة.

فيها مائدة، ثم بعث رسولاً يدعو الناس إلى طعامه، فمنهم من أجاب الرسول، ومنهم من تركه، فالله هو الملك والدار الإسلام، والبيت الجنة، وأنت يا محمد رسول من أجابك دخل الإسلام، ومن دخل الإسلام دخل الجنة أكل ما فيها (١).

إذن . . . فطريق الجنة واحد وهو الطريق الذى اختباره لنا الحق «جل وعلا» وذلك بأن نقتفى أثر النبى عليك وأن نتبع شرعه وسنته لنسعد فى الدنيا والآخرة.

# ماذا لوطرق النبي را اللها الليلة

أيها الأخ الحبيب .. أيتها الأخت الفاضلة:

بالله عليكم . . لو طرق النبى عليه باب أحدكم الليلة فماذا بصنع؟ تخيل معى . . كأن النبى عليه على يطرق بابك الآن فقلت: من؟ فقال: رسول الله على الله ع

أما إن كنت طائعًا وطرق النبى على الله عن رصفها .. فإذا بك تُقبل رأس النبى على الله فيا لها من لحظة يعجز القلم عن رصفها .. فإذا بك تُقبل رأس النبى على الله ورجليه . فإذا دخل يتك وجد فيه ما يسره ويسعده . . وجد فيه كتاب الله وسنة رسول الله على الله على التقوى فأهله يقومون الله يلى الله . . لكأنى يقومون الله يلى ويصومون النهار ويطلبون العلم ويدعون إلى الله . . لكأنى بالنبى على الله في تلك اللحظة يقول لك: بارك الله فيك موعدى معك على الحوض.

<sup>(</sup>١) صحيح: رواه البخارى (٧٢٪١) كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة.

فتلقى النبى على الحوض لتشرب من يده الشريفة شربة هنيئة مريئة لا تظمأ بعدها أبدًا ثم يأخذ النبى على الله على الحديث ليُدخلك الجنة . . فيا ليتنا نستعد من الآن للقاء الله «جل وعلا» وللقاء رسول الله على الحوض.

#### ألا إن سلعة الله غالية

فإن كنت تريد الجنة ف علم أن سلعة الله غالية وتحتاج منك إلى البذل والتضحية.. فما ظنك بمن يريد صُحبة النبي عائلي في الجنة.

- هل تستطيع أن تترك بلدك ودارك ومالك وتهاجر كما هاجر أصحاب الرسول عاليا عليه ؟
  - هل تستطيع أن تتصدق بمالك كله كما فعل أبو بكر رطي .
- هل تستطيع أن تدافع عن النبى عَلَيْكُم كما فعل طلحة بن عُـبيد الله يوم أُحد؟
  - هل تستطيع أن تبذل نفسك في سبيل الله؟
- \* إن لقاء النبي عَلَيْكُم على الحوض والشرب من يده الشريفة يحتاج إلى البذل والتضحية وإلى الاستقامة على شرع الله وهدى رسول الله عَلَيْكُم .
- وإن صحبة النبي عَلَيْكِ في الجنة تحـتاج منك إلى أن تعيش كل لحظة من عمرك في طاعة الله وفي خدمة دين الله (جل وعلا).
- \* ومن أجل ذلك قلت لك: إن سلعة الله غالية. . فهل تريد أن تبذل وتضحى من أجل أن تفوز بصحبة النبي علين الجنة أم لا؟

#### هؤلاء دخل النبي يهاله بيوتهم

وها أنا أسوق لحضراتكم بعض النماذج لمن تشرفت وتباركت بيوتهم بدخول النبي عائلي الله عائلي المنابع عائلي المنابع عائلي المنابع عائلي المنابع المن

#### \* النبي عَرِيْكُمُ يدهب إلى بيت أبي بن كعب ويطرق بابه:

ويا لها من منقبة يعجز اللسان عن وصفها ويعجز القلم عن التعليق عليها ولو بكلمة واحدة.

لك أن تتخيل معى أيها الأخ الحبيب أن الله قد ذكر اسمك من فوق سبع سماوات وليس ذلك فحسب، بل إن الله يأمر نبيه عليه أن يقرع عليك بابك ويقول لك: إن الله أمرنى أن أقرأ عليك القرآن!!!!.

تالله لو كنت مكان أبى بن كعب فطي المتمنيت أن ألقى الله فى تلك اللحظة لتكون تلك المنقبة هى خاتمة السعادة.

فهيا بنا لنعيش تلك اللحظات مع الفرحة الغامرة التي ملأت قلب (أبي) سعادة وسرورًا.

فعن أنس بن مالك وطني قال: قال النبى علي الله الله الله أمرنى أن أقرئك القرآن». قال أبى: أمرنى أن أقرئك القرآن». قال أبى: الله سمَّانى لك؟ قال: «نعم» قال: وذُكرت عند رب العالمين؟ قال: «نعم». فذرفت عيناه (۱).

<sup>(</sup>۱) متفق عليه: رواه البخاري (٤٩٥٩) كـتاب التفسيـر، رواه مسلم (٧٩٩) كتاب صـلاة المسافرين -وأحمد (٣/ ١٣٠).

قَــال: وما يمنعنــى وهو تعالى يقــول: ﴿ قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَـتِـهُ فَـبِـذَلِكَ فَلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَـتِـهُ فَبَـبِـذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا ﴾(١) (٢).

#### \* في بيت جابربن عبد الله والله الله

وها هو عَلَيْكُ مِن لِعَدْل بيت جابر بن عبد الله وَلَيْكُ ويأكل من طعامه.

خُمصًا شديدًا - من أثر الجوع - فانكفيتُ إلى امرأتي فقلتُ: هل عندك شيء؟ فإني رأيت برسول الله عَايِّاكِ خمصًا شديدًا. فأخرجت إلىَّ جرابًا فيه صاعٌ من شعير، ولنا بهيمة داجن فـذبحتها، وطحنت الشعير، ففرغت إلى فراغى، وقطعتها في بُرمتها. ثم وليتُ إلى رسول الله عَلَيْكُ . فقالت: لا تفضحني برسول الله عَالِيَكُم وبمن معه. فجئته فساررته - كلمته سرًّا -فقلت: يا رسول الله ذبحنا بُهيمةً لنا وطحنًا صاعًا من شعير كان عندنا، فتعالَ أنت ونفرٌ معك، فصاح النبي عاليَّاكُم : «يا أهل الخندق، إن جابرًا قد صنع سُورًا، (طعامًا) فحيَّ هلا بكم، فقال رسول الله عَيَّا إِنَّا اللهُ عَلَيْكُم : «لا تُنزلن بُرِمتكم، ولا تخبرزن عجينكم حتى أجيء»، فجئتُ وجاء رسول الله عليَّكُ اللهِ عليَّكُم يَقْدُم الناس، حتى جئت امرأتي فقالت: بك وبك - تعاتب - فقلت: قد فعلت الذي قلت . . . فأخرجت له عجينًا فبصق فيه النبي عَلَيْظِيْ وبارك، ثم عمد إلى برمتنا فبصق وبارك ثم قال: «ادع خابزة فلتخبر معى. واقدحى من برمتكم ولا تنزلوها» (وهم ألف). . . قال جابر: فأُقسم بالله لقد أكلوا حتى تركوه وانحرفوا، وإن بُرمتنا لتغطُّ كما هي، وإن عجيننا ليخبز كما هو»<sup>(٣)</sup>.

\* \* \*

<sup>(</sup>١) سورة يونس: الآية: (٥٨).

<sup>(</sup>٢) صحيح: أخرجه أحمد (١٢٢/٥) وأبو نعيم في الحلية (١/ ٢٥١) وصححه العلامة الألباني رحمه الله في السلسلة الصحيحة (٢٠١٨).

<sup>(</sup>٣) صحيح: أخرجه البخاري (٤١٠٢) كتاب المغازي.

# النبي يرك في ضيافة أبي أيوب الأنصاري

ولنترك المجال لأبى أيوب فطي يحدثنا عن تلك الفرحة الشديدة الني ملأت عليه جوانحه وجوارحه لنزول النبي علي عليه في بيته.

عن أبى أيوب قال: لما زل على رسول الله عليه في بيتى نزل في السُّفل، وأنا وأم أيوب في العلو، فقلت له: يا نبى الله، بأبى أنت وأمى إنى لأكره وأعظم أن أكون فوقك وتكون تحتى، فاظهر أنت فكن في العلو، وننزل نحن فنكون في السُّفل، فقال: «يا أبا أيوب، إنَّ أرفق بنا وبمن يغشانا أن نكون في سُفل البيت»(١).

وفي رواية أخرى: أن رسول الله على أبي لما نزل المدينة نزل على أبي أيوب فنزل النبي على أبي أسفل، وأبو أيوب في العلو، فانتبه أبو أيوب ذات ليلة فقال: نمشى فوق رأس رسول الله على النبي ال

وعن أبى رُهم: أن أبا أيوب حدثَّه: أن رسول الله علَيْكُم نزل في بيتنا الأسفل، وكنت في الغرفة، فأهريق ماءٌ في الغرفة، فقمت أنا وأم أيوب بقطيفة لنا نتتبع الماء، ونزلت فقلت: يا رسول الله، لا ينبغي أن نكون فوقك، انتقل إلى الغرفة، فأمر بمتاعه فنُقل - ومتاعه قليل - قلت: يا رسول الله، كنت ترسل بالطعام، فأنظر، فإذا رأيت أثر أصابعك، وضعت فيه يدي (٣) - يلتمس بركة الحبيب عليك الله،

<sup>(</sup>١)، (٢) صحيح: أخرجه مسلم (٢٠٥٣) كتاب الأشربة.

<sup>(</sup>٣) رواه أحمد في مسنده (٥/ ٤٢٠) وقال شعيب الأونؤوط: إسناده صحيح.

\* وأقام رسول الله علينه في دار (١) أبي أيوب قرابة سبعة أشهر، وهو يلقى الإكرام حتى تم بناء مسجده الشريف في المكان الذي بركت فيه ناقته، فانتقل إلى الحجرات التي أقيمت حول المسجد لأزواجه، وغدا أبو أيوب ولات الناس جوارًا لرسول الله علينه ، فغبط مرة أخرى من الأنصار بهذه الخصوصية الكريمة.

\* وظل أبو أيوب رضوان الله عليه من كرماء الأنصار، والمخلصين فى أعمالهم، والمتفانين فى محبته عَلَيْكُ ، حيث كان يدَّخر لرسول الله عَلَيْكُ مَكُ كل يوم طعامًا، فإذا أبطأ ولم يأت إليه فى حينه، أطعمه لأهله (٢).

#### إكرامه ومحبته للحبيب عربي

عن ابن عباس ولي قال: خرج أبو بكر ولي بالهاجرة (٣) إلى المسجد فرآهُ عمر ولي فقال: يا أبا بكر ما أخرجك هذه الساعة؟!

قال: ما أخرجني إلا ما أجدُ من شدة الجوع.

فقال عمر: وأنا والله ما أخرجني غير ذلك.

فبينما هما كذلك؛ إذ خرج عليهما رسول الله عليهما فقال: «ما أخرجكما هذه الساعة؟!».

قالا: والله ما أخرجنا إلا ما نجده في بطوننا من شدة الجوع.

قال عليه السلام: «وأنا - والذي نفسي بيده - ما أخرجني غير ذلك... قُوما معي».

<sup>(</sup>۱) إن دار أبى أيوب - رضوان الله عليه - التى حظيت بهـذا الشرف الرفيع، قد صارت فيـما بعد إلى مولاه أفلح بعد وفاته، فاشتراها منه المغيرة بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام بألف دينار، وأصلح ما وهن من بنيانها، ووهبها لأهل بيت فقراء من أهل المدينة المنورة (البداية والنهاية ٣/٣٠٣).

<sup>(</sup>٢) فرسان من عصر النبوة (ص:٦٤٦-٦٤٧).

<sup>(</sup>٣) الهاجرة: نصف النهار في شدة القيظ.

فانطلقوا فأتوا باب أبى أيوب الأنصارى وَ وَاقَ وَكَانَ أَبُو أَيُوب يَدْخُرُ لَرُسُولُ الله عَالِيَ اللهِ عَلَى اللهُ عَلْهُ عَلَى اللهُ ع

فلما بلغوا الباب خرجت إليهم أم أيوب، وقالت: مرحبًا بنبي الله وبمن معه.

فقال لها النبي عليه الصلاة والسلام: «أين أبو أيوب؟».

فسمع أبو أيوب صوت النبى على الله على الله وعن معه، ثم أتبع قائلاً: يا نبى فأقبل يُسرعُ وهو يقول: مرحبًا برسول الله وبمن معه، ثم أتبع قائلاً: يا نبى الله ليس هذا بالوقت الذي كنت تجيء فيه.

فقـال عليه الصـلاة والسلام: «صدقت»، ثم انطلق أبو أيوب إلى نخيله فقطع منه عذقًا (١) فيه تمرٌ ورُطَبٌ وبُسَرٌ (٢).

فقال عليه الصلاة والسلام: «ما أردت أن تقطع هذا، ألا جنيت لنا من غره؟».

قال: يا رسول الله أحببت أن تأكل من تمره ورُطبه وبُسره، ولأذبحن لك أيضًا.

قال: «إن ذبحت فلا تذبحن ذات لين».

فأخذ أبو أيوب جَديًا فذبحه، ثم قال لامرأته: اعجنى واخبزى لنا، وأنت أعلم بالخبز، ثم أخذ نصف الجدى فطبخه، وعمد إلى نصفه الثانى فشواه، فلما نضج الطعام ووضع بين يدى النبى عليم وساحبيه، أخذ الرسول قطعة من الجدى ووضعها في رغيف، وقال: «يا أبا أيوب، بادر بهذه القطعة إلى فاطمة، فإنها لم تُصب مثل هذا منذ أيام».

<sup>(</sup>١) العذق: غصن له شعب.

<sup>(</sup>٢) الرطب: ما نضج من تمر النخل، والبسر: ما لم يكتمل نضجه.

فلما أكلوا وشبعوا قال النبي عَيَّا الله عَلَيْكَ : «خُبزٌ، ولحمٌ، وتمر، وبُسر، ورطب!!!».

ودمعت عيناه ثم قال: «والذي نفسي بيده إن هذا هو النعيم الذي تُسألون عنه يوم القيامة».

ثم نهض الرسول صلوات الله عليه، وقال لأبي أيوب: «اثتنا غدًا».

وكان عليه الصلاة والسلام لا يصنع له أحدٌ معروفًا إلا أحب أن يُجازيه عليه، لكن أبا أيوب لم يسمع ذلك.

فقال له عمر - رضوان الله عليه - : إن النبى علَيْظِيْ يأمرك أن تأتيه غدًا يا أبوب.

فقال أبو أيوب: سمعًا وطاعة لرسول الله.

فلما كان الغدُ ذهب أبو أيوب إلى النبى عليه الصلاة والسلام فأعطاه وليدة (١) كانت تخدمه، وقال له: «استوص بها خيرًا - يا أبا أيوب - فإنا لم نر منها إلا خيرًا ما دامت عندنا».

عاد أبو أيوب إلى بيت ومعه الوليدة، فلما رأتها أم أيوب: قالت: لمن هذه يا أبا أيوب؟!

قال: لنا . . . منحنا إياها رسول الله عَرَّاكُم .

فقالت: أعظم بها من مانح؛ وأكْرِم بها من منحةٍ.

فقال: وقد أوصانا بها خيرًا.

فقالت: وكيف نصنع بها حتى نُنفذ وصية رسول الله عَالِيْكِم؟

فقال: والله لا أجد لوصية رسول الله بها خيرًا من أن أعتقها.

فقال: هُديت إلى الصواب، فأنت مُوفق. . . ثم أعتقها (٢) .

<sup>(</sup>١) وليدة: جارية صغيرة.

<sup>(</sup>٢) صور من حياة الصحابة (٧٠: ٧٣) بتصرف.

#### فى بيت أم سليم راي الله

\* عن أنس وَطَقَ قال: دخل علينا النبى عَلَيْكُم فقال(١) عندنا فعرق، وجاءت أمى بقارورة فجعلت تسلُتُ العرق فيها، فاستيقظ النبى عَلَيْكُم فقال: «يا أم سُليم ما هذا تصنعين»؟ قالت: هذا عرقُكَ، نجعله في طيبنا وهو من أطيب الطيب(٢).

وعن أنس بن مالك وطن قال: كان النبى على النبى على النبى على فراشها فأتيت، على فراشها، وليست فيه. قال: فجاء ذات يوم فنام على فراشها فأتيت، فقيل لها: هذا النبى على النبى على النبى على قطعة أديم على الفراش، ففتحت عتيدتها (٣) عرق واستنقع عرقه على قطعة أديم على الفراش، ففتحت عتيدتها (٣) فجعلت تنشف ذلك العرق فتعصره في قواريرها، ففزع النبي على النبى على الفراش ففزع النبى على النبى على النبى على الفراش ففزع النبى على النبى النبى

\* وأنا لا أقصد بذكر تلك البيوت أن النبى عَلَيْكُ لم يدخل غيرها بل دخل النبى عَلَيْكُ لم يدخل غيرها بل دخل النبى عَلَيْكُ بيوتًا كثيرة من بيوت الصحابة. . . فمن المؤكد أنه عَلَيْكُ مدخل بيت أبى بكر وعمر وعثمان وعلى وغيرها من البيوت المباركة والتى ازدادت بركة بدخول النبى عَلَيْكُم .

\* \* \*

<sup>(</sup>١) قال: أي نام القيلولة بعد الظهر.

<sup>(</sup>٢) صحيح: رواه مسلم (٢٣٣١) كتاب الفضائل - باب: طيب عرق النبي عَرَيْكُ .

<sup>(</sup>٣) عتيدتها: هي كالصندوق الصغير تجعل المرأة فيه ما يعز من متاعها.

<sup>(</sup>٤) أي استيقظ من نومه.

<sup>(</sup>٥) أخرجه مسلم (٢٣٣١) كتاب الفضائل - باب: التبرك من عرق النبي عَلَيْكُم .

# هل تستطيع أن تحب النبي عِنْ مثل هذا الحب؟

والسؤال الذي يخطر على بالمي الآن: هل تستطيع أن تحب النبي عَلَيْكُم مثل هذا الحب؟

أما سمّعت قول النّبي عَرَّا : «إن أُناسًا من آمتي يأتون بعدي يودُّ أحدهم لو اشترى رؤيتي بأهله وماله»(١)

وقول النبى عَرَّا : «أشد أمنى لى حَبًا قومٌ يكونون بعدى يودُّ أحدهم أنه فَقَد أهله وماله وأنه رآنى»(٢)

# هجرة إلى الله وهجرة إلى رسول الله الله

فيا من تشتهى أن ترى النبى علين في الدنيا ولم تستطع فازداد شوقك للقاء النبى علين القيامة ولصحبته فى الجنة لأبد أن تحقق الهجرة إلى الله (جل وعلا) وذلك بأن تمتثل لأمره وأن تنتهى عما نهى الله عنه. ولابد أن تهاجر إلى رسول الله علين وذلك بأن تحبه وتتبع سنته وتعيش على هديه علين الله علين الله على هديه علين الله علين الله على هديه علين الله علين الله على هديه علين الله على هديه علين الله على هديه على هديه على هديه على الله على ال

\* قال عَيَّكُم : «ذاق طعم الإيمان من رضى بالله ربًا وبالإسلام دينًا وعجمد عيني وعجمد من رسو لاً» (٣)

- قال الإمام ابن القيم (رحمه الله): وهذه سهلة بالدعوى واللسان وهى من أصعب الأمور عند الحقيقة والامتحان. والرضا بنيه رسولاً يتضمن كمال الانقياد له والتسليم المطلق إليه بحيث يكون أولى بة من نقسه.

<sup>(</sup>١) حسن: رواه الحاكم (٤/ ٩٥) وحسنه العلامة الألباني رحمه الله في صحيح الجامع (٨ - ٢).

<sup>(</sup>٢) صحيح: رواه أحمد (٥/ ١٥٦) وصححه العلامة الألباني رحمه الله في صحيح الجامع (٢٠٠٣).

<sup>(</sup>٣) صحيح: رواه مسلم (٣٤) كتاب الإيمان.

#### فكيف بلقاء الله (جل وعلا)

فإن كنت على استعداد لأن تبذل وتضحى وتقف على بساط الطاعة والاتباع من أجل لقاء النبى على الحياض على الحيوض. . فكيف تصنع إذا كنت تعلم أنك ستلقى الله وستقف بين يديه في يوم لا ينفع فيه مالٌ ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم.

# وأخيرا

#### \* أخى الحبيب.. أختى الفاضلة:

هل يستطيع أحدنا أن يعصى الله إذا كان النبى عليَّظِيَّم واقفًا بجواره.. هل تستطيع أن مل تستطيع أن تنظر نظرة محرمة والنبى عليَّظِيَّم بجوارك.. هل تستطيع أن تأكل حرامًا والنبى عليَّظِيم يراك.. هل تستطيع أن تشهد شهادة زورٍ والنبى عليَّظِيم معك؟

فمن باب أولى أن تستحضر رقابة الله (جل وعلا) وأن تخشى الله فى السر والعلن لتفوز برضوانه وجنته وبصحبة الحبيب عليك في الجنة.

- فاللهم ارزقنا صحبة النبي عاليك في الفردوس الأعلى.

\* \* \*

سورة الأحزاب: الآية: (٦).



# الفهرس

| الصهجه    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | الموصوع                           |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| ٥         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | * مقدمة الناشر                    |
| <b>Y</b>  | •••••                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | * بين يدى الكتاب                  |
|           | خال السرور على الآخرين.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | النبي عَيْكُمْ وإِد               |
| ١٢        | ولك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | * احمل البشرى للناس من ح          |
| ١٣        | ح لفرحهم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | * الاهتمام بمشاعر الناس والفر     |
| 17        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | * أخبر الناس بحبك لهم .           |
| ١٨        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | * كُن لـمَّاحًا                   |
| ٧١        | من حولك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | * احرص على مواساة الناس           |
| Y1        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | * أنواع المواســـاة               |
| <b>YY</b> | مع المواساة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | * بل هذا حال سلفنا الصالح         |
| <b>TT</b> | س                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | * إزرع الفرحــة في قلوب النا      |
| ۲٥        | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | * ابتسم ثـم ابتسم                 |
| ۲۵        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | *الابتسامــة أنواع ومراتب         |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                   |
| 79        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | * إدخال السعادة على الفقرا        |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                   |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                   |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                   |
| ۳٥        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                   |
| ۳٦        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | * فليسعد النطق إن لم تُسعد ا      |
|           | کی فیها النبی ایک ایک ایک ایک ایک ایک ایک ایک النبان النبا |                                   |
| ٤٢        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | * لقد كان لكم في رسول الله        |
| ٤٢        | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | * كان بكاء النبى عَلَيْكُمْ في ثا |
| ٤٣        | باک                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | * أولا: بكاؤه عند فراق الأحـ      |

| =  | ليلة في بيت النبي ﷺ |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ٧٠٨     |
|----|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 24 |                     | أمه عليه الصلاة والسلام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |         |
| ٤٥ |                     | جده عبد المطلب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |         |
| 20 |                     | فت البركة طريقها إلى هذا البيت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |         |
| ٤٦ |                     | داد الحب يومًا بعد يوم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |         |
| ٤٧ |                     | الحسزن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | * عام   |
| ٤٩ |                     | رقية بنت رسول الله عَيْنِكُمْ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |         |
| ٥٠ |                     | أم كلثوم بنت رسول الله وَيُطْفِيْم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | * وفاة  |
| ٥١ |                     | جميع أبنائه في حياته إلا فاطمة وطي الله الم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | * وفاة  |
| 04 |                     | حمزة بن عبد المطلب عم النبي عليكم الله المسلم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | * وفاة  |
| 04 |                     | سعــد بن معاذ فواشي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | * وفاة  |
| ٥٣ |                     | ن النبى عَلِيَّاﷺ، على قُوَّاده الثلاثة فى سرية مؤته                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | * حزد   |
| ۵٤ |                     | ن القادة الثلاثة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | * تعيير |
| ٥٤ |                     | المدينة يودعــون الجيش                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | _       |
| ٥٤ |                     | جــأة الكبرى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | * المفا |
| ٥٥ |                     | القتال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |         |
| ٥٧ |                     | م عَلِيْكُ مِنْ مِنْ عَلَى القادة الثلاثة للناس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |
| ٥٧ |                     | ن النبي عَلِيْظِيمُ على جعفر وَلِيْنَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |         |
| ٥٨ |                     | ن النبي عَلَيْكُم على زيد بن حارثة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |         |
| 09 |                     | ، لمن مات له حبيب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |         |
| 77 |                     | : بكاء النبي عليها عند هجر الأوطان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |         |
| 70 |                     | tule.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4       |
| ٦٥ |                     | : بكاء النبي عَلَيْكُم من خشية الله (جل وعلا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | * ئالئا |
|    | _                   | رفق النبي ريك بالمذنبي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |         |
|    |                     | بالمذنبين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |         |
|    |                     | ر من رفق النبي عَلَيْكُ اللهِ عَلَيْكُ اللّهِ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللّهِ عَلَيْكُ اللّهِ عَلَيْكُ اللّهِ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللّهِ عَلَيْكُ اللّهِ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُوالِي اللّهِ عَلْمِي عَلَيْكُواللّهِ عَلَيْكُواللّهِ عَلَيْكُواللّهِ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُواللّهِ عَلَيْكُواللّهِ عَلَيْكُوا عَلَيْكُواللّهِ عَلَيْكُوا عَلَيْكُواللّهِ عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلْمُعَلِي عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلْمُعِلَى عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُ | _       |
| Y0 |                     | اية منحة ربانية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |
|    |                     | وا السغرقی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |         |
| W  |                     | قَنْط أحدًا من رحمة الله (جل وعلا)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | * 18    |

| <b>— Y+9 —</b>                                | الفهرس ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                 |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| γλ                                            | * لو تاب المذنبون لكان خيـرًا للأمة كلها                    |
| ۸۰                                            | * لن تعدم الخير في أي مسلم                                  |
| <b>^•</b> • • • • • • • • • • • • • • • • • • | * أما آن الأوان لأن تتوب؟!                                  |
| AT                                            | * احذر فالمعاصى تزرع أمثالها                                |
| / <b>λ</b> ξ                                  | * لا تلعنه إنه يحب الله ورسوله                              |
|                                               | * قصة الحية والسكران                                        |
| <b>A7</b>                                     | * قبل أن تُحاسَبُوا                                         |
|                                               | * باب التوبة مــفتوح                                        |
| 4                                             | * الله يفـرح بتـوبتك                                        |
| 91                                            | * مشهد عظيم لفرحة الرب بتوبة العبد                          |
| 97                                            | * فوائد ترك الذنوب والمعاصى                                 |
| 98                                            | * الأمور التي تعين على التوبة                               |
|                                               | رفق النبي ريك بالمخطئين                                     |
| 1 **                                          | * الخطأ من صفة البشر                                        |
| 1                                             | * الأشياء التي ينبغي أن نراعيها عند معالجة الأخطاء          |
| 1•1                                           | (١) إخلاص النية لله (جل وعلا)                               |
| رليس صادرا                                    | (٢) أن يكون تصحيح الأخطاء مبنيًّا على الدليل الشرعي و       |
| 1.1                                           | عن جهلِ أو هوى                                              |
| 1.7                                           | (٣) العدلُ وعدم المحاباة في تصحيح الأخطاء                   |
| 1.7                                           | (٤) أن نعلم أن الخطأ من طبيعة البشر                         |
| 1.8                                           | (٥) ألا يترتب عملي إصلاح الخطأ خطأ أكبر                     |
|                                               | (٦) التفريق بين من يخطئ في حق شخص وبين من يخطئ في           |
| 1.7                                           | * عفوه عَلَيْكُ عن اليهودي الذي سحره                        |
| 1.7                                           | * عفوه عَلِيْكُمْ عن اليهـودية التي وضعت له السم في الشاة . |
| 1•Y                                           | * عفوه عَلَيْكُم عن الرجل المـشرك الذي أراد قتله            |
| ة أعظم من                                     | (v) أن يكون الاعتناء بتـصحيح الأخطـاء التي تتعلق بالعقـيد   |
|                                               |                                                             |
| 1.9                                           | الاعتناء بتصحیح سائر الأخطاء                                |
|                                               | •                                                           |

| <del></del> ۷۱۱ = | الفهرس ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ           |
|-------------------|-------------------------------------------------------|
| 171               | (٤) من صلى الصبح برئ من النفاق                        |
|                   | (٥) كُتب من الأبرار وكُتب في وفد الرحمن               |
| 177               | (٦) من صلى الفجر والعشاء كُتب له قيام ليلة كاملة      |
| 144               | (٧) كأنه امتلك كل ما في الكون وتصدَّقُ به             |
|                   | (٨) أن البركة في البكور                               |
| 144               | (۹) يفوز كل يوم بحجــة وعمرة                          |
| ٠٠٠٠ ١٣٤          | (۱۰) تدعـو له الملائكة                                |
| 148               | (١١) يُسخِّر الله له ملكًا خاصًا يحرسه                |
| 170               | (١٢) يعطيه الله النور التام يوم القيامة               |
| 140               | (۱۳) أمان من عذاب الله                                |
| 177               | (١٤) عهــدٌ بدخول الجنة                               |
|                   | (١٥) قد يظفر بلذة النظر إلى وجه الله                  |
| 144               | * صفات جيل التمكين                                    |
| ١٣٨               | * عقوبة من يتـرك صلاة الفجر                           |
|                   | (١) يُحرَم من أن يكون في ذمة الله وحمايته             |
| ١٣٨               | (۲) يُحَرم من بركة البكور                             |
|                   | (٣) يُحرَم من أجر قيام ليلة كاملة                     |
|                   | (٤) يستهزئ به الشيطان                                 |
|                   | (٥) يُحْرَمُ من دعـــاء الملائكة                      |
|                   | (٦) يُحْرَمُ من أجر حجة وعمرة تامة                    |
|                   | (٧) يُضرَب على قلبه النفاق                            |
|                   | (٨) يَضَرَب عليه الكسل ويشعر بضيق في صدره             |
|                   | (٩) يَعرُض نفسه لعذاب القبر                           |
|                   | (١٠) يُحرَم من هذا الأمان من النار                    |
|                   | (١١) يُحرَّم من هذا العهد بدخول الجنة                 |
|                   | (١٢) يُحرم من النور التام يوم القيامة                 |
|                   | (١٣) يَخشَى أن يَحرم من لذة النـظر إلى وجه الله تعالى |
| 187               | * الأسباب المعينة عسلى صلاة الفجر                     |

| ليلة في بيت النبي ﷺ =                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | . V1Y =                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| ستعانة بالله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                             |
| سلاص                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | (٢) الإخ                    |
| زيمة الصادقة العمادة الصادقة الصادقة المسادقة المسادق المسادقة المسادقات المسادقات المسادقات المسادق المسادقات ال        | (۳) العـ                    |
| كر فيما أعده الله للمحافظين على صلاة الفجر١٤٢                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | (٤) التف                    |
| كر فيما أعده الله للمتهاونين في صلاة الفجر١٤٢                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | (٥) التف                    |
| د عن الذنوب والمعاصى ١٤٢                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | (٦) البعا                   |
| حبة الصالحة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | (٧) الص                     |
| م بطريقة النبي عايب الله عايب الله المستمام المس | (٨) النو                    |
| نفف من السطعام والشراب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | (٩) التخ                    |
| خذ بالأسباب بالمراب المراب المرابع الم | (۱۰) الآ                    |
| النبي ﷺ والخشوع في الصلاة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                             |
| لخشوع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | * نعمة ا                    |
| الخشوع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                             |
| الخشوع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                             |
| الناس في الصلاة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                             |
| ع و روحانیات العبد فی صلاته۱۵۳                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | * الخشو                     |
| ة عابرةة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                             |
| ـوع روح الصـــلاة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | * الخش                      |
| مع الملك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | * لقاء                      |
| ات في الصلاة قسمانا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | * الالت                     |
| ت القلب إلى غير الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | (١) التفا                   |
| ات البصر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <ul><li>(۲) التفا</li></ul> |
| لكبيرة إلا عـلى الخاشعين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | * وإنها ا                   |
| الله من قلب لا يخشع ١٥٧٠٠٠٠٠٠ بالله من قلب لا يخشع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | * النبي ،                   |
| نعم الله عليك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | * تذكّر                     |
| ، رحلة الخشوع١٥٨٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <ul><li>* وبدأت</li></ul>   |
| _وء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | * الوضـ                     |
| بسر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | * التكب                     |

| <u> </u> | 11 | لفهرس ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ              | ſ |
|----------|----|---------------------------------------------------------|---|
| 109      |    | وقراءة الفاتحة                                          | * |
| 109      |    | بموافقــة تأمين الملائكة                                | * |
| ۱٦٠      |    | وقسراءة سورة من القسرآن                                 | * |
| ۱٦٠      |    | بالركسوع                                                | * |
| 17.      |    | ؛ التسبيح                                               | * |
| 171      |    | والوقموف                                                | * |
| 171      |    | السبجود                                                 | * |
| 177      |    | اسجد مرة أخرى                                           | * |
| 177      |    | التشهيد                                                 | * |
| 177      |    | . التــسليم                                             | * |
| 177      |    | أذكار الصلاة                                            | * |
| 177      |    | كيف تخشع في صلاتك                                       | * |
|          |    | الاستمعانة باللمه (جل وعلا)                             |   |
| 175      |    | الاستعادة بالله من الشيطان الرجيم                       | * |
| 170      |    | البعد عن المعاصى                                        | * |
| 170      |    | حفظ الـلسان                                             | * |
|          |    | البعيد عن المظالم                                       |   |
| 170      |    | أن تُخرج الدنيا من قلبك                                 | * |
| 170      |    | تذكر الموت في الصلاة                                    | * |
|          |    | الصدقة                                                  |   |
|          |    | الاستعداد للصلاة والـــتهيؤ لها                         |   |
| 177      |    | الطمأنينة في الصلاة                                     | * |
|          |    | الصلاة إلى سُتـرة والدنو منها                           |   |
|          |    | وضع اليمني على اليسرى على الصّدر                        |   |
| 174      |    | النظر إلى مـوضع السجـود                                 | * |
| 174      |    | تدبر الآيات المقروءة وبقيـة أذكار الصلاة والتفاعل مـعها | * |
|          |    | أن يقطع قراءته آية                                      |   |
| 179      |    | ترتيل القراءة وتحــسين الصــوت بها                      | * |

| = Y10 ================================== |             |
|------------------------------------------|-------------|
| الذنوب والسيئات                          | (۱) تكفير   |
| اج عبودیة الضراء (وهی الصبر)             | (۲) استخر   |
| العبد من غفلته العبد من غفلته            | (٣) إيقاظ   |
| ة وطهارة القلوب والأرواح                 | (٤) صحا     |
| م العبد قدر النعمة                       | (٥) أن يعل  |
| كر حـال إخوانك المرضى                    |             |
| من النار                                 |             |
| جنة الرحمن (جل وعلا)                     |             |
| لدر <b>جات</b>                           | (٩) رفع ال  |
| الله به خيرًا يُصب منه                   | * من يُرد ا |
| التي تعينك على الصِبر                    | * الأسباب   |
| بمعية الله ومحبته                        | (١) الفوز   |
| بالصلاة والرحمة والهدى من الله           | (٢) الفوز إ |
| ى بأهل المصــائِب                        | (٣) التـأسر |
| بأن المرض مُقدّر من عند الله             | (٤) العلم إ |
| م أن الله أرحم بك من الأم بطفلها الرضيع  | (٥) أن تعد  |
| على الله والاستعانة بالصبر والصلاة ١٩٧   | (٦) التوكل  |
| ضى باختيار الله لك                       |             |
| كر فوائد المرض وثمراته                   | (۸) أن تنذ  |
| م أن الجزع لا يرد المصيبـة بل يضاعفها    | (٩) أن تعد  |
| ىلم أن البلاء علامة عــلى محبة الله لك   | (۱۰) أن تم  |
| رض يخلصك من الكبر والعجب                 |             |
| كون الخسير كله في هذا المرض              | (۱۲) قد يَ  |
| نظر إلى ما أبقاه الله عليك من النعم      | (۱۳) أن تن  |
| صن بالعلم النافع                         |             |
| ف على فضيلة الصبر                        | (١٥) التعرف |
| ــة أحوال السلف الصالح عند المرض         | (۱٦) معرف   |
| ملم أن تشديد البلاء يخص الأخيار ٢٠١      | (۱۷) أن ت   |

| = Y1Y =================================                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | الفهرب       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| ب الثاني عشر: نهي المريض عن تمني الموت ٢١٩                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | * الأدر      |
| ب الثالث عشر: تذكير المريض بإحسان الظن بالله تعالى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | * الأدر      |
| الرابع عشر: تذكيره بالوصية٢١٩                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | * الأدب      |
| ب الخامس عشر: عدم التطويل في المكث عند المريض ٢٢٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | * الأدب      |
| ب السادس عشر: وصية أهله بالصبر على خدمته والإحسان إليه •٢٢                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | * الأدر      |
| ب السابع عشر: تكرار الزيارة مراراً٠٠٠٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | * الأدر      |
| مواقف عفا فيها النبي السالي السالية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |              |
| العفو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | * نعمة       |
| عاليا يحض الأمة على العفو ٢٢٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |              |
| هو النبي عليات الله المستمر النبي عليات المستمر النبي عليات المستمر النبي عليات المستمر المستم المستمر المستمر المستمر المستمر المستمر المستمر المستمر المستم |              |
| مشرقة من عفو النبي علينها ٢٢٧                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | * صور        |
| ض عنهم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | * فأعرفا     |
| الإساءة بالإحسانالإساءة بالإحسان.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | * قابل       |
| بة صياد السمك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | * حكاي       |
| فتح صفحة العفو من جديد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |              |
| وائد العفو والغفران                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | * من ف       |
| النبي والخوف من المظالم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |              |
| المظالم المظالم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>*</b> زمن |
| , إيذان بهلاك الأمم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | * الظلم      |
| الظـلم ٧٤٧                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | * أنواع      |
| ، والظلم أصل كل شر ٢٤٨                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | * الجهل      |
| ، النبي عَرِيْظِيم من المظالم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |              |
| ، الصحابة والتابعين من المظالم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | * خوف        |
| والله ما نسيتها بعد!!!!!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | * وأنا و     |
| مر عدلت فأمنت فنمت!!!٠٠٠٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | * يا عـ      |
| العدل مع عمر بن عبد العزيز ولطف ٢٥١                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |              |
| ن مدينتك بالعدل ونقّ طُرقها من الظلم ٢٥٢                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | * حصر        |
| ، لذات الظالمين بما ظلموا ٢٥٢                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | * ذهبت       |

| = ئىلەفىبىتالنبىﷺ =                       | Y1A                                                                   |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Y08 30Y                                   | * الدواوين عـند الله ثـلاثة                                           |
| Y00                                       | * إذا أُوذيت فتذكُّــر تلك المشاهد                                    |
| 707                                       | * ومن مشاهد التـوحيد في أذي من يؤذيك                                  |
| YOA                                       | * لا تحزن أيها المظلـوم فالله ناصرك                                   |
| 709                                       | * وبالمثال يتــضح المقال                                              |
|                                           | $_*$ حكاية صياد السمك $_*$                                            |
| ***************************************   | 💥 كسرى والمرأة العجوز                                                 |
| 770                                       | * ولا يحيق المكر السيئ إلا بأهله                                      |
|                                           | * كما تدين تُدان                                                      |
|                                           | * إن في ذلك لعبرة                                                     |
| <b>YY1</b>                                | * قصة مؤثرة                                                           |
|                                           | * من مغبة الظلم                                                       |
| YY4 · · · · · · · · · · · · · · · · · ·   | * لا ظلم اليوم                                                        |
| · YAY · · · · · · · · · · · · · · · · ·   | * وأخيــراً                                                           |
| اليتامي                                   | النبي وكالحسان إلى                                                    |
| YA7 · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | * حق اليتيم *                                                         |
| YAY                                       | * وقفة لطيفة                                                          |
| الساعة ٢٨٧                                | * يُتم النبي عِنْ الله كان تشريفًا لكل يتيم إلى قيام                  |
| YAA                                       | * الحث على كفالة اليتسيم والإحسان إليه                                |
|                                           | * لا يُطعم اليتيم إلا المخلصون الذين يرثون الجنة                      |
|                                           | * نبیان یقیمان جداراً لیتیمین! فأین من یتأسی بهم                      |
| <b>Y4.</b>                                | * ثمرات وفضائل كـفالة اليتامى                                         |
|                                           | ١- كفالة اليتيم والإحسان إليه امتثال لأمر الله .                      |
|                                           | ٧- إكرام لمن شارك رسول الله عَلِيْكِيْم في صفة اليُّـ                 |
|                                           | ٣- تحل البركة على من يكفلون اليتامي                                   |
| <u> </u>                                  | <ul> <li>١٥ من أراد أن يلين قلب ويدرك حاجـته فليـرحـ</li> </ul>       |
|                                           | وليطعمه من طعامه                                                      |
| سلام وامتدح أهلها ۲۹۲                     | <ul> <li>٥- كفالة اليتيم من الأخلاق الحميدة التي أقرها الإ</li> </ul> |

|     | <b>719</b> | الفهرس ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                 |
|-----|------------|-------------------------------------------------------------|
| 797 |            | ٣-سلامة المجتمع من الحقد والكراهية                          |
| 797 |            | ٧- دليل على صلاح المرأة التي أوقفت حياتها على كفالة أيتامها |
| 794 |            | ٨- الفوز بالحسنات بالمسح على رأس اليتيم                     |
| 495 |            | ٩- الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله        |
| 492 |            | ١٠-صحبة النبي عَلِيْكُ في الجنة١٠                           |
| 490 |            | *اليتيم يأخذ بيديك إلى الجنة                                |
| 797 |            | * صور مشرقة من الإحسان إلى اليتامي                          |
| 797 | ·          | *قصة تملأ القلب نورًا                                       |
| 444 |            | *قصة المرأة العلوية                                         |
| 799 |            | *قصة عجيبة                                                  |
| ۲٠١ |            | *وقفات هامة                                                 |
|     |            | النبي ﴿ ﴿ وصُحبة الصالحين                                   |
| 4.4 |            | *اصحب الأخيــار حتى لا تحزن                                 |
| 711 |            | * الناس كمعادن الأرض                                        |
| 414 |            | *لن تجد صديقًا مثاليًا فلا تحزن                             |
| 410 |            | *ترك المعاتبة من المروءة                                    |
| 414 |            | *كُن سليم الصدر لإخوانك                                     |
| 719 |            | *إن سلامة صدرك لإخوانك سبب في دخول الجنة                    |
| 441 |            | * فضائل الأخوة في الله                                      |
| *** |            | * أسباب تقوية الأخوة والمحبة                                |
| *** |            | (١) إخسار من تحبه بأنك تحسبه في الله                        |
|     |            | (٢) القصد في الحب والبغض                                    |
| *** |            | (٣) قضاء حوائج إخوانك وإدخال السرور عليهم                   |
|     |            | (٤) إفشاء السلام                                            |
|     |            | (٥) كثرة الهدايا بين الإخوة                                 |
| 441 |            | (٦) حسن الظـن بإخوانك                                       |
|     |            | (٧) تخول الزيارة                                            |
| 444 |            | (٨) الحرص على الطاعة وترك المعـصية                          |

|            | النبي ﷺ والإحسان إلى الجار                                                      |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| ***        | \$                                                                              |
| ***        | * مكانة الجار في الجاهليـة والإسلام                                             |
|            | * الجيران ثلاثة                                                                 |
| 444        | * منزلة الجار في الإسلام                                                        |
|            | * حقوق الجار *                                                                  |
| 727        | * الحق الأول: الإحسان إليه                                                      |
|            | * الحق الثاني: أن يحب لجاره ما يحب لنفسه من الخير                               |
|            | * الحق الثالث: أن يؤدي إليه كل حقوق المسلم على أخيه المسلم                      |
| 737        | * الحق الرابع: كف الأذي عنه                                                     |
| 720        | * الحق الخامس: احتمال الأذى                                                     |
| 720        | * الحق السادس: تعظيم حُرمة الجار وصيانة عرضه وعدم خيانته                        |
| 727        | * الحق السابع: مــواساته بالمال إذا احتاج أو افــتقر                            |
| 437        | * الحق الثامن: مواساته بالطعام ولا سيمًا إذا كان فقيرًا                         |
| 437        | * الحق التاسع: مشاركــته في أفراحه وأحزانه                                      |
| 437        | * الحق العاشر: النصح له، وأمره بالمعروف ونهيه عن المنكر                         |
| 789        | * الحق الحادي عشر: أن يعرض عليه البيت قبل غيره إذا أراد التحول عنه.             |
| 789        | * الحق الثاني عشر: ألا يمنع جاره من غرس خشبة في جداره                           |
|            | <ul> <li>الحق الثالث عشر: عدم استطالة البنان بحيث يحجب الشمس والهواء</li> </ul> |
| 454        | عن جاره                                                                         |
| 701        | * صور مشرقة من قصص الصالحين مع جيرانهم                                          |
| 707        | * وأخيـراً * وأخيـراً                                                           |
|            | النبي ريك وإكرام الضيف                                                          |
| <b>XOY</b> | *حق الضيف                                                                       |
| 407        | * النبي عَيْكُ يعث الأمة على إكرام الضيف                                        |
| ۲٦.        | *حق الضيف عظيم                                                                  |
| 771        | * الناس مع الأضياف على قسمين                                                    |
|            | عدالنفس محبولة على كراهية من لم تكرمها                                          |

| <b> YY1</b> :                           | : الفهرس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>777</b>                              | * الضيف الكـافر له حق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| *75                                     | * صور مشرقة من كرم الأنبياء والصحابة لأضيافهم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| *78                                     | * إبراهيم خليل الرحمن (عليه السلام)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                         | * يوسف عليه السلام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                         | * وهذا سيد ولد آدم عَلِيْكُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                         | * أبو بكر الصديق فيالي بابو بكر الصديق فياليني                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                         | * أبو أيوب الأنصاري يضيف رسول الله عَرِيْكِ اللهِ عَرَاكِ اللهِ عَرَاكِ اللهِ عَرَاكِ اللهِ عَرَاكِ اللهِ عَرَاكِ اللهِ عَرَاكُ اللهِ عَلَيْكُمُ اللهِ عَلَيْكُ عَلَيْكُونِ اللهِ عَلَيْكُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْكُمِ اللهِ عَلَيْكُمُ اللهِ عَلَيْكُمُ اللهِ عَلَيْكُمُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْكُمُ اللهِ عَلَيْكُونُ اللهِ عَلَيْكُمُ اللهِ عَلَيْكُونُ اللهِ عَلَيْكُمُ اللهُ عَلَيْكُمُ اللهِ عَلَيْكُونُ اللهِ عَلَيْكُمُ اللهُ عَلَيْكُمُ اللهِ عَلَيْكُمُ اللهُ عَلَيْكُمُ اللهُ عَلَيْكُمُ اللهُ عَلَيْكُمُ الللهُ عَلَيْكُمُ اللهُ عَلَيْكُمُ اللهُ عَلِيْكُمُ اللّهُ عَلِيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ |
|                                         | * آداب الضيافة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                         | * القسم الأول                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                         | * آداب تتعلق بصاحب الضيافة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                         | * الأدب الأول: النية الصالحة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>777</b>                              | * الأدب الثاني: عـدم التكلف للضيف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>777</b>                              | * الأدب الثالث: حسن استقبال الضيف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ****                                    | * الأدب الرابع: استعمال أطيب الكلمات في محادثتهم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| *************************************** | * الأدب الخامس: إجلاس الضيف في مكان لائق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ****                                    | * الأدب السادس: ألا تخص ضيفًا بالحديث دون سائر الضيوف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 779                                     | * الأدب السابع: تعجيل الضيافة وتقديم الطعام على وجه السرعة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                         | * الأدب الثامن: إحضار الطعام للضيف في مكانه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                         | * الأدب التاسع: ترتيب الأطعمة بتقديم الفاكهة أولاً أ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                         | * الأدب العاشر: أن يقدم ألطف ألوان الطعام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                         | * الأدب الحادى عشر: خدمة صاحب البيت الضيوف بنفسه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>TY1</b>                              | * الأدب الثاني عشر: عدم رفع الطعام حتى يشبع الضيف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                         | * الأدب الثالث عشر: أن يكون الطعام كافيًا للضيوف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>TY1</b>                              | * الأدب الرابع عشر: أن يتجمل لاستقبال ضيوفه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>***</b>                              | * الأدب الخامس عشر: ألا ينسى أقاربه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                         | * الأدب السادس عشر: عدم دعوة أهل البدع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                         | * الأدب السابع عشر: اهتمام الزوجة بأضياف زوجها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>TVT</b>                              | * الأدب الثامن عشر: عـدم النظر إلى طعام الضيف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

| ***        | * الأدب التاسع عشر: تقسيم الطعام على الضيوف                       |
|------------|-------------------------------------------------------------------|
| 777        | * الأدب العشرون: يجوز أن تترك الأضياف يأكلوا وحدهم إن أرادوا ذلك  |
|            | * الأدب الحادي والعـشرون: يجوز أن ترسـل أضيافك إلى غـيرك إذا لـم  |
| ***        | یکن عندك طعام                                                     |
| 377        | * الأدب الثاني والعشرون: الإحسان إلى الضيف مدة إقامته             |
| 377        | * الأدب الثالث والعشرون: إعطاء الضيف حقه                          |
|            | * الأدب الرابع والعشــرون: خروج صاحب البــيت مع ضيفــه إلى الباب  |
| 440        | مودعًا                                                            |
| 770        | * الأدب الخامس والعشــرون: تقديم هدية للضيف                       |
|            | * الأدب السادس والعشرون: الدعاء له بالخير وتذكيره بالله           |
| <b>FY7</b> | * الأدب السابع والعشرون: عدم الدخول وإغلاق الباب إلا بعد انصرافه. |
| 777        | * القسم الثاني آداب الضيف                                         |
| 777        | * الأدب الأول: إجابة الدعوة إذا دُعى                              |
|            | * الأدب الثاني: ألا يتربص وقت طعامهم                              |
|            | * الأدب الثالث: أن يكون مدخله مدخل خير على أهل البيت              |
| ***        | * الأدب الرابع: التأدب بآداب الاستئذان والزيارة                   |
| ***        | * الأدب الخامس: أن يُسمى الله عند دخول البيت أن                   |
| ***        | * الأدب السادس: أن يلتزم الضيف آداب الحضور                        |
| ***        | * الأدب السابع: ألا يقترح الضيف طعامًا بعينه                      |
| ***        | * الأدب الثامن: غض البصر *                                        |
| ***        | * الأدب التاسع: حفظ السمع * الأدب التاسع:                         |
|            | * الأدب العاشــر: ألا يثير الفتن بين أفــراد الأسرة               |
| 444        | * الأدب الحادي عشر: ألا يتناجى إلا بالبر والتقوى                  |
| 444        | * الأدب الثاني عشر: أن يحذر من الغيبة والنميمة                    |
| ۳۸.        | * الأدب الثالث عـشر: ألا يخلو بامرأة أخـيه                        |
| ٣٨٠        | * الأدب الرابع عشر: إذا قُرب إليه الطعام فليأكل                   |
| ٣٨٠        | * الأدب الخامس عشر: ألا يعيب الضيف طعامًا قط                      |
| 741        | * الأدب السادس عشر: لزوم الضيف آداب الأكل والشرب                  |

| الفهرس ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| * الأدب السابع عشر: أن يحمــد الله بعد الطعام أو الشراب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| * الأدب الثامن عشر: إذا كان صائمًا صيام تطوع فله أن يتم صومه وله أن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| يفطر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| * الأدب التاسع عشر: ألا يثقل على صاحب الضيافة حتى يُحرجه ٣٨١                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| * الأدب العشرون: أن يشكر الضيف صاحب الضيافة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| النبي يُنْكُم وإخلاص النصيحة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| * مكانة النصيحة في الإسلام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| * بذل النصيحة من صفات الأنبياء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| * النبي عالي الله الله النصيحة الخالصة ٢٩٠ بالنبي عالي الله الله الناسيحة الخالصة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| * وها هو عَانِّكُ علمهم بذل النصيحة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| * مبایعة علی النصح لکل مسلم ۴۹۱ *                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| * من رواتع نصـح النبي عايسي عايسي عايسي عايسي المسلم النبي عايسي المسلم النبي عايسي المسلم ال |
| * منزلة حديث (الدين النصيحة)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| * الدروس المستفادة من حديث «الدين النصيحة»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| * نصيحة غالية من إبراهيم بن أدهم * * * * * * * * * * * * * *                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| * اجعل لسانك عذبًا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| * اقبل نصيحة إخوانك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| * آداب النصيحة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| (١) أن تكون النصيحة خالصة لوجه الله١٠٠٠ ٢٠٠٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| (٢) أن تكون عن درايــة وعلم ٢١٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| (٣) أن يتحلى الناصح بخلق الرفق ٢١٠ الناصح بخلق الرفق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| (٤) اختيار الأسلوب المناسب للنصيحة ١٤٤                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| (٥) أن لا يكون الهدف منها التشهير أو الانتقاص                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| (٦) أن تشمل النصيحة أمرٍ الدين والدنيا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| (٧) لا تنصح أخاك إلا سرًّا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| (٨) على الناصح أن يتخلق بخلق الصبر ٨                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| *ثمرة غالية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| *من فوائد النصيحة والتواصى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

| V | ¥ | 4 |  |
|---|---|---|--|
|   | 1 | • |  |

| == | ي پينية | النب | ربيت | في | ليلة |
|----|---------|------|------|----|------|
|    |         |      | -    | _  | ***  |

| ==  | البلة في بيت النب علية | Y1\$                                                      |
|-----|------------------------|-----------------------------------------------------------|
|     |                        | النبي ﷺ ولذة الذكر                                        |
| 241 |                        | * لا يزال لسانك رطبًا من ذكر الله                         |
| 272 |                        | * ألا بذكر الله تطمئن القلوب                              |
| 240 |                        | * أفضل الذكر وأنفعه                                       |
| 240 |                        | * الذكر والشكر                                            |
| 277 |                        | * في رحاب الذاكرين                                        |
| ٤٣٠ |                        | * فضائل وثمرات الذكر                                      |
| ٤٣٠ |                        | ١ – أن الله يذكر من يذكره                                 |
| ٤٣٠ |                        | ٧- يجعلك في معية الله (جل وعلا)                           |
| ٤٣١ |                        | ٣- الفوز بمحبــة الله (جل وعلا)                           |
| 241 |                        | ٤ – الله يباهى بك الملائكة                                |
| 244 |                        | ٥- الفوز برضوان الله (جل وعلا)                            |
| 244 |                        | ٣– صلاة الله وملائكته على أهل الذكر                       |
|     |                        | ٧- سبب للفلاح في الدنيا والآخرة                           |
|     |                        | ٨- حرز من الشيطان                                         |
|     |                        | ۹- يطرد الشيطان                                           |
|     |                        | ١٠- أنه يحل عُقَد الشيطان                                 |
|     |                        | ١١– أنه يُزيل السهم والغم                                 |
|     |                        | ١٢- أنه بذكر الله تطمئن القلوب                            |
|     |                        | ١٣- الذكر حياة للقلوب والأبدان                            |
|     |                        | ١٤– بالذكر تُغـفر الذنوب                                  |
|     |                        | ١٥- أهلِ الذكر هم السابقون                                |
|     |                        | <ul> <li>١٦ تحفَّك الملائكة وتتنزل عليك السكينة</li></ul> |
|     |                        | ١٧- بالذكر تُقبل الصلوات وتُستجاب الدعوات                 |
|     |                        | ١٨- تُفتح أبواب السماء                                    |
|     |                        | ١٩- ترطيب اللسان                                          |
| 247 |                        | ٢٠- زيادة الإيمان٠٠٠                                      |
| 249 |                        | ۲۱- الفوز بكنز من كنوز الجنة                              |

| =           | : الفهريس ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                           |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 244         | ٣٢- من أسباب الثبات والنصر                                               |
| 249         | ٣٣- ذكر الله يُسهل الصعب وييـسر العسير                                   |
| 249         | ۲٤- الذاكر لا يُرد دعاؤه                                                 |
| <b>£</b> £• | ٧٥- يعصمك الله من الوقوع في المعاصى                                      |
| <b>£</b> £• | ٢٦- يدفع الله عنك العـذاب                                                |
| ٤٤٠         | ٧٧- الذكر يعينك على أعبـاء الحياة ويعطيك القوة                           |
|             | ٧٨- الذكر يعدل عـتق الرقاب ونفقة الأموال والحمل على الخـيل للجهاد        |
|             | في سبيل الله                                                             |
| 133         | <ul><li>٢٩ الملائكة تبنى للذاكر دوراً في الجنة وتغـرس له نخلاً</li></ul> |
| 133         | ٣٠- أنه يجلب الرزق                                                       |
| 224         | ٣١- أنه سبب للفوز بحفظ الله                                              |
|             | ٣٢- أنه سبب للنجاة من عذاب الله ٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠     |
| 254         | ٣٣- أن يَسعد به جليسه                                                    |
| 733         | ٣٤– أنه أمان من الحسرة يوم القيامة                                       |
|             | ٣٥- أن دوام الذكر يوجب الأمان من نسيانه                                  |
|             | ٣٦- علاج لقسوة القلب                                                     |
|             | ٣٧- أن الذكر نورٌ للذاكر في الدنيا والآخرة                               |
|             | ٣٨- أن الذكر يجعلك في جنة الدنيا٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠        |
|             | ٣٩- إدامة الذكـر تنوب عن التطوعات                                        |
|             | -٤٠ أنه سبب للأمان                                                       |
|             | ١٤- الملائكة تستغفر للذاكر كما تستغفر للتائب                             |
|             | ٤٢- الملائكة تتنافس على رفع الــذكر                                      |
|             | ٤٣- الذكر يحفظ عليك ولدك                                                 |
|             | \$\$- الذكر يحفظ عليك جوارحك                                             |
|             | - الذكر يحفظ عليك طعامك                                                  |
|             | <b>- 83</b> سبب لإنجاب الذرية                                            |
|             | ٧٤- أهل الذكر في أمــان من أهوال يوم القيــامة                           |
| 133         | ٨٠- الذكر يُشقل الموازين٨٠                                               |

| =   | ٧٢٦ ليلة في بيت النبي ﷺ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٤٤٨ |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ٤٥٠ | • ٥ – الذاكر تُرفع درجته في الجنة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|     | بسمة في بيت النبي عِيَّاكِمْ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ٤٥١ | * كُن مرحًا تبتــسم لك الحياة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ٤٥٤ | * المزاح المعتدل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ٤٥٥ | * صور من مــزاح النبي عائطي المسلم ال |
| £0Y | * موقف طریف *                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 101 | * وموقف آخر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 109 | * هذه بتلك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 209 | * اللهم حوالينا ولا علينا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ٤٦٠ | 0. 0. C. h                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 173 | * آداب المزاح                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|     | النبي ريك وفضل الصلاة على النبي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ٤٦٦ | * الصلاة على النبي عاين الله عاين الله الله عاين الله عاين الله الله عاين الله الله الله الله الله الله الله الل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ٤٦٧ | * النبي عَلِيْكُمْ يَشْتَاقَ إليكم فكيف لا تشتَّاقُونَ إليه وتصلون عليه؟!!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ٤٦٨ | * مواطن الصلاة على النبي عِيْكِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ٤٦٨ | * الموطن الأول وهو أهمها وآكدها: في الصلاة في آخر التشهد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ٤٦٨ | * الموطن الثاني من مواطن الصلاة على النبي عَرَبِهِ اللهِ عَلَى التشهد الأول                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 279 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|     | * الموطن الرابع من مواطن الصلاة عليه عاليك عاليك عاليك التكبيرة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 279 | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|     | * الموطن الخامس من مواطن الصلاة عـليه عَيْنِهِ الخطب؛ كـخطبة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|     | الجمعة، والعيدين، والاستسقاء، وغيرها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|     | * الموطن السادس من مواطن الصلاة على النبي عَرَاكُ : بعد إجابة المؤذن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ٤٧٠ | وعند الإقامة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|     | * الموطن السابع مـن مواطن الصلاة على النبي عَلَيْكُم : عـند الدعاء، وله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ٤٧١ | ثلاث مــراتب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|     | * الموطن الثـــامن من مــواطن الصــــلاة على النبي عَلِيْكُم : عــند دخــول                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

| _             | YY                                                                                                                                     | الفهرب   |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| ٤٧١           | له، وعند الخروج منه                                                                                                                    | المسج    |
| ٤٧١           | ن التاسع من مواطن الصلاة على النبى ﴿ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى الصَّفَا والمروَّ                                                           | *الموطر  |
|               | ن العاشر من مـواطن الصلاة عليه عَلَيْكِيْم : عند اجتمـاع القوم قبل                                                                     | * الموطر |
| ٤٧٢           | ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                                                                                                 | تفرقه    |
| ٤٧٢           | ن الحادى عشر من مواطن الصلاة على النبي عِلَيْكِيْم : عند ذكره                                                                          |          |
| 274           | ن الثاني عشر من مواطن الصلاة على النبي عَيَّاكُمْ : عند استلام الحجر                                                                   |          |
|               | ن الثالث عشر من مــواطن الصلاة على النبى عَلَيْكُ إِنَّا عند الوقوف                                                                    | * الموط  |
| 274           | قبره                                                                                                                                   | على      |
|               | ن الرابع عشر من مــواطن الصلاة على النبى عِيَّاكُم : إذا خرج إلى                                                                       | * الموطر |
| 274           | ، أو إلى دعوة أو نحوها                                                                                                                 | السوق    |
|               | ن الخامس عشر من مــواطن الصلاة على النبى ﷺ: عقب ختــ                                                                                   |          |
| 274           |                                                                                                                                        | القرآن   |
| 141           | ن السادس عشر من مواطن الصلاة على النبى عَلَيْكِيْم : يوم الجمعة.<br>ن السابع عشر من مواطن الصلاة على النبى عَلَيْكِيْم : عند القيام مز | * الموطر |
|               | ن السابع عشر من مواطن الصلاة على النبى عَلِيْكِيُّم : عند القيام مز                                                                    | * الموطر |
| \$7\$         | ی                                                                                                                                      |          |
|               | ن الشامن عشــر من مواطن الصــلاة على النبى عَلَيْكُمْ : عند الهم،                                                                      |          |
| <b>\$</b> Y\$ | .ائد، وطلب المغـفرة                                                                                                                    |          |
| 444           | ن التاسع عــشر من مــواطن الصلاة على النبى عَلَيْكُ : عند كـــتابا<br>على                                                              |          |
| 240           | عَايِّكِ مِن مواطن الصلاة على النبيءَائِكِيُّ : عند تبليغ العل                                                                         | اسمه     |
|               | ن العسرون من مواطن الصدرة على النبى الحصيرة . عند تبليع العلم<br>نناس عند التذكير والقصص وإلقاء الدرس، وتعليم العلم، في أول            |          |
| ٤٧٦           | عاش عند المدير والقصص وإنعام الدرس، وتعليم العدم، في اور<br>وآخره                                                                      |          |
| • • •         | واشره<br>ن الحــادى والعشــرون من مواطن الصــلاة على النبى عَلَيْكُم : أول                                                             |          |
| źW            | ر وآخره وانتشفرون من سواحق الفيميارة على النبي عربي<br>ر                                                                               |          |
| • • •         | ر والربي والعـشرون من مـواطن الصــلاة على النبي عَلَيْكُمْ : عند                                                                       |          |
| ٤٧٧           | ن النصلي والعشرون من كورض المسارة على النبي عيني المناه.<br>له الرجل المرأة في النكاح                                                  |          |
| Ţ,,           | ن الثالث و العشرون من مواطن الصلاة على النبي عَلَيْظِيُّهُم: في كل                                                                     | -        |
| <b>{YY</b> }  | ي يُجتمع فيه لذكر الله                                                                                                                 |          |
|               |                                                                                                                                        |          |

| <u> </u>      | الفهرس ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ       |
|---------------|---------------------------------------------------|
| 0.0           | جـ - أثر الأمل على المجـتمع                       |
| ٥٠٦           | * كيف تحصل عــلى التفاؤل؟                         |
| اِم           | النبى ﷺ وإفشاء السلا                              |
| 017           | * إفشاء السلام                                    |
| 01Y           | * تعليم الله (سبحانه وتعالى) السلام لآدم وذريته   |
| 07.           | * آداب السلام                                     |
| ٥٢٠           | * الأدب الأول: إفشاء السلام                       |
| 071           | * الأدب الثاني: أن يبدأ المرء من لقيه بالسلام     |
| ٥٢١           | * الأدب الثالث: الحرص على استعمال تحية الإسلام    |
| ٥٢٢           | * الأدب الرابع: الحرص على إلقاء السلام كاملاً     |
| •             | * الأدب الخامس: وجوبُ رد السلام لمن أُلقى عليه    |
|               | * الأدب السادس: رد التحية بأحسن منها أو بمثلها .  |
|               | * الأدب السابع: اجتناب تحية الموتى                |
| ٥٢٣ ٠٠٠٠٠ ٢   | * الأدب الثامن: عدم التشبه بغير المسلمين في تحيته |
| ن بالسلام ۲۵۰ | * الأدب التاسع: عدم بدء أهل الكتاب وغير المسلمير  |
| 370           | * الأدب العاشر: رد تحية غير المسلم بقول: وعليكم   |
| ,             | * الأدب الحادى عشر: يبدأ الصغير والقليل والراكب   |
| _             | * الأدب الثاني عشر: السلام عند مفارقة المجلس وا-  |
|               | * الأدب الثالث عشر: التصافح مع السلام عند التق    |
|               | * الأدب الرابع عشر: إعادة السلام إذا حال حائل بي  |
|               | * الأدب الخامس عشر: السلام قبل السؤال والكلام     |
|               | * الأدب السادس عشر: عدم السلام عند قضاء الحاج     |
|               | * الأدب السابع عشر: إعادة السلام ثلاثًا، خصوصًا   |
| _             | * الأدب الثامن عشر: خفضِ الصوت بالسلام إذا د      |
|               | * الأدب التاسع عشر: إذا مَرَّ على مجلس فيه مسلم   |
|               | * الأدب العشرون: التسليم إذا مُــرٌ على صبيان     |
|               | * الأدب الحادى والعشرون: استحباب تبليغ السلام     |
| ٥٢٨           | * ثمرات إفشاء السلام                              |

| = ليلة في بيت النبي ﷺ | YT+                                             |
|-----------------------|-------------------------------------------------|
| ٥٢٨                   | (١) إفشاء السلام امتثال لأمر الله (جل وعلا)     |
| ٥٢٨                   | (٢) إفشاء السلام قُربة إلى الله (جل وعلا)       |
| ٥٢٨                   | (٣) دليل على الإخلاص                            |
| 079                   | (٤) سبب في إشاعة الحب والرحمة بين المسلمين      |
| 079                   | (٥) إفشاء السلام سبب لمضاعفة الحسنات            |
| ٥٣٠                   | (٦) إفشاء السلام سبب في دخول الجنة              |
| ٥٣٠                   | * فضل المصافحة                                  |
| جات                   | النبى ﷺ وتعدد الزو                              |
| ٥٣٤                   | * الحكمة من تعدد زوجات الرسول عَلِيْكُمْ        |
| ٥٣١٤                  | * أولاً: الحكمة التعليمية                       |
| ٠٠٠٠ ٢٣٥              | * ثانيًا: الحكمة التشريعية                      |
| ¥77                   | * ثالثًا : الحكمة الاجتماعية                    |
| ٥٣٨                   | * رابعًا : الحكمة السياسية                      |
| 081                   | * تفنيد تهمة خبيثة *                            |
| السن                  | * شُبهة زواجه عَلِيْكُم من أمنا عائشة وهي صغيرة |
| ساء                   | النبي ﷺ وغيرة الن                               |
| 000                   | * عاطفة الغيرة عند الزوجة                       |
| 007                   | * كيف عالج النبي عَلِيْكُم الغيرة بين نسائه؟    |
| 070                   | * اصبر على غيرة زوجتك                           |
| لنساء                 | النبي ﷺ والضرَّابون ل                           |
| 079                   | * ضرب الزوجـة لماذا؟                            |
| ٥٧٤                   | * ضرب النساء                                    |
|                       | 🦟 حدود الضرب ونوعه                              |
| <b>۵۷۷</b>            | * موقف النبي الكريم عَلِيْكُمْ من ضورب النساء . |
| ٥٨١                   | * ما الأسباب التي تجلب الضرب للنساء             |
| ٥٨١                   | * فأما الأسباب التي هي مـن جهة الزوجة فهي .     |
|                       | * وأما عن الأسباب التي هي من جهة الزوج فهم      |
| ٥٨٣                   | * لا تكن منهم                                   |

# مشكلات في بيت النبوة

| 044      | * في بيت النبي عليات النبي عليات النبي عليات النبي عليات النبي عليات النبي عليات النبي التبايات التبا |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٥٨٨      | * مشكلة النفقة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|          | * لا تقل إلا حقًّا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ٥٨٩      | * أدخلاني في سلمكما                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 09       | * قصة العسل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 09+      | * غضبه عَلَيْكُم من أم المؤمنين زينب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 091      | * خلاف بين فـاطمة وعلى ﴿ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 097      | * أسباب الأزمات والمشكلات الزوجية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ٥٩٣      | * أولاً: ُ سوء الاختــيار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 097      | * ثانيًا: عدم التفاهم بين الزوجين في القضايا الأساسية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 098      | * ثالثًا: النشأة الأولى، وأثرها في استقرار الزواج                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>★</b> | * رابعًا: عدم فهم الاحتياجات النفسية والعاطفية لكل طر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 097      | * خطوات لحل المشكلات الزوجية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 097      | * الخطوة الأولى: الاحتـرام المتبادل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|          | * الخطوة الثانية: التركيز في الموضوع الحقيقي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|          | * الخطوة الثالثة: ابحثا عن مجالات الاتفاق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|          | * الخطوة الرابعة: اتخاذ القرارات بالاشتراك معًا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|          | * لكل مشكلة حل *                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|          | * قصـة رمزيةً                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|          | * الحل عبر الحوار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|          | * الإفصاح برقة عن المشاعر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 099      | * الاستماع بإنصات للطرف الثاني                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|          | * تقبُّل رأى شريك حياتك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|          | * الحل عبر التفاوض                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|          | * الإعــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|          | * التحاور                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|          | * العرض                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

| = الفهرس ====================================                                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| st أسباب سقوط العقوبة عن العصاة $st$                                                                                                    |
| * السبب الأول                                                                                                                           |
| * السبب الثاني                                                                                                                          |
| * السبب الثالث                                                                                                                          |
| * السبب الرابع                                                                                                                          |
| * السبب الخامس                                                                                                                          |
| * السبب السادس                                                                                                                          |
| * السبب السابع                                                                                                                          |
| * السبب الـثامن                                                                                                                         |
| * السبب التاسع                                                                                                                          |
| * السبب العاشر * السبب العاشر                                                                                                           |
| * السبب الحادي عشر                                                                                                                      |
| * الشفاعات الدنيوية                                                                                                                     |
| * كيف تفوز بشفاعة النبي ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الله الله الله الله الله الله الله ال |
| (١) إقامة التوحيد لله (جل وعلا)                                                                                                         |
| (٢) حفظ القرآن وخاصة ســورتى البقرة وآل عمران                                                                                           |
| (٣) الصلاة على النبي عَرِيْظَتُهُم وطلب الوسيلة له ٢٣٥                                                                                  |
| (٤) كثـرة السجـود لله (جل وعلا)                                                                                                         |
| (٥) الصلاة على النبي عَيِّاتُهُم عـشرًا في الصباح والمساء                                                                               |
| (٦) سُكنى مدينة الرسول عَلِيْكُمْ والموت بها ٦٣٦                                                                                        |
| كيف نشرب من حوض النبي ﷺ                                                                                                                 |
| * وجوب الإيمان بالحوض                                                                                                                   |
| * سعة الحوض                                                                                                                             |
| * هل الحوض يروى العطشان؟                                                                                                                |
| * ما مصدر ماء الحوض؟                                                                                                                    |
| * أول من يَردِ حوض النبي عَلِيْكِمْ                                                                                                     |
| * ما عدد الذين سيردون الحوض؟                                                                                                            |
| #4# : 11                                                                                                                                |

| ى بيت النبىﷺ 🕳                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ـــــ ليلة فر                           |                   |                      | 377            |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------|----------------------|----------------|--|
| ٠ ٧٤٢                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | • • • • • • • • • • •                   |                   | ى عــلى حوضى         | * منبر;        |  |
| ٦٤٨                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                         |                   | نبی حوض              |                |  |
| 789                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                         | وض                | بحرَم من ورود الح    | * من           |  |
| 707 705                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • |                   | الكوثر؟              | * مـا          |  |
| النبي السلام المناه الم |                                         |                   |                      |                |  |
| <b>70Y</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                         |                   | ، في الجنة           | * بيت          |  |
| 709                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                         |                   | ة البيت              | * نعم          |  |
| 709                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | إثة من الشقاء     | ة من السعادة وثــلا  | * ثلاثة        |  |
| 77•                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                         |                   | كن أربعة             | * الما         |  |
| 777                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                         | له منزلان         | نكم من أحد إلا و     | * ما م         |  |
| 777                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | بيته الذي في النار                      | لى الجنة ويهــدم  | ن يبنى بيته الذى ف   | * المؤم        |  |
| 777                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | • • • • • • • • • • • • •               | فى الجنة          | عده الله للمؤمنين    | * ما آد        |  |
| 777                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | لجنة                                    | •                 | سى كل شقاء مع        |                |  |
| 77.5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | • • • • • • • • • • • • •               | لهم               | حلهم الجنة عرّفها ا  | <b>*</b> ويُد- |  |
| 778                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | منزلة                                   | لأدنى أهل الجنة   | ا وعشرة أمــثالها ا  | * الدني        |  |
| 770                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | • • • • • • • • • • • •                 | الجنة             | أهل الجنة دخـوا      | * آخــر        |  |
| 777                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                         | فى الجنة للنبى عا | سيلة" أعلى منزلة ا   | * "الو         |  |
| 777                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                         | جنة عدن           | النبى عَلِيْكُمْ فَى | * قصر          |  |
| ٠٠٠٠ ٨٣٢                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                         | ساء               | مثل الربابة البيخ    | * قصر          |  |
| ٦٦٨                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • |                   | على نهر الكوثر       | * قصر          |  |
| 779                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                         |                   | ، مثل السحاب لس      |                |  |
| 779                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                         |                   |                      |                |  |
| ٠٠٠٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | فياشي             | عمر بن الخطاب        | * قصر          |  |
| ٦٧٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                         |                   |                      |                |  |
| 771                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                         |                   | _                    |                |  |
| <b>7</b> YY                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                         |                   |                      |                |  |
| ٠٠٠٠ ٢٧٢                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                         |                   |                      |                |  |
| ٠٠٠٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                         | س الأعلى؟         | يكون فى الفــردو.    | * من           |  |

| _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | الفهرس            |  |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--|--|--|
| ريد المساكن الطيبة في جنات عدن؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                   |  |  |  |
| كان عبدًا للرحمن فاز بالغرفة في أعلى الجنان ٢٧٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | * من ك            |  |  |  |
| ـ العُلي من الجنة لهؤلاء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | -                 |  |  |  |
| ون بالغُرف في الجنة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | * الفائز          |  |  |  |
| داء وخــير منزل ۲۷۷                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | * الشه            |  |  |  |
| في الجنة لمن آمن بالنبي عَلَيْكُم وهاجر وجـاهد في سبيل الله ٦٧٨                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | * بيت             |  |  |  |
| في أعلى الجنة لصاحب الخلق الحسن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | * بيت             |  |  |  |
| ، في الله وغرف الجنة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | * الحب            |  |  |  |
| في الجنة لمن ترك المراء والكذب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | * بیت             |  |  |  |
| في الجنة لمن فوَّض أمره لله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | * بيت             |  |  |  |
| ، في الجنة لمن أطعم الطعـام وألان الكلام وتابع الصيام وصلى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | * غرف             |  |  |  |
| و الناس نیام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                   |  |  |  |
| الريان للصائمين المريان للصائمين المائمين        | <sub>*</sub> باب  |  |  |  |
| في الجنة لمن بني مســجدًا لله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | * بیت             |  |  |  |
| في الجنة باثنتي عشرة ركعة كل يوم ١٨٣                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | * بیت             |  |  |  |
| ة الضحى وبيت في الجنة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | » صلاi            |  |  |  |
| في الجنة لمن سدًّ فرجة في الصف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | * بیت             |  |  |  |
| في الجنة لمن عاد مريضًا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <sub>*</sub> منزل |  |  |  |
| في الجنة بدعاء السوق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | * بیت             |  |  |  |
| الحمد فني جنة الرحمن (جل وعلا)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | * بیت             |  |  |  |
| ريد نخلاً حول بيتك في الجنة؟!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | * ألا تر          |  |  |  |
| ان لا سخط بعده أبدًا الله الله المحط المحلم ا       |                   |  |  |  |
| النبي راه النبي الله الله الله الله الله الله الله الل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                   |  |  |  |
| الناس عند استقبال النبي عايس النب | * حال             |  |  |  |
| ، الجنة واحد الجنة واحد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                   |  |  |  |
| بر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                   |  |  |  |
| ن سلعة الله غالية عالية ٩٤٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |  |  |  |
| ء دخل النبي عَلَيْكُم بيوتهم 190                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                   |  |  |  |

| * النبى على الله الله الله الله الله الله الله ال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | -   | سيسسس ليلة في بيت النبي ﷺ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | = YY7 =           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| * النبى عالي أفى ضيافة أبى أيوب الأنصارى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 790 | ﷺ يذهب إلى بيت أبى بن كعب ويطرق بابه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | * النبي عليًّا    |
| * إكرامه ومحبته للحبيب عالينا الله على الله الله الله الله الله الله الله ال                                     | 797 | جابر بن عبد الله رشی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | * في بيت          |
| * فى بيت أم سُليم رَبِي النبى عَرِي النبى عَرَاقِ مثل هذا الحب؟  * هل تستطيع أن تحب النبى عَرَاقِ مثل هذا الحب؟  * هجرة إلى الله وهجرة إلى رسول الله عَرَاقِ الله الله عَرَاقِ الله عَرَاقِ الله الله الله الله الله الله الله الل | 797 | ﷺ في ضيافة أبي أيوب الأنصاري                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | * النبي عَلَيْ    |
| * هل تستطيع أن تحب النبى عَلَيْكُم مثل هذا الحب؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 791 | محبته للحبيب عَيِّلِ اللهِ المِلْمُلِي اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الل | * إكرامه و        |
| * هجرة إلى الله وهجرة إلى رسول الله عَيْطِينَّا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                   |
| * هجرة إلى الله وهجرة إلى رسول الله عَيْطِينَّا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4.4 | طيع أن تحب النبي عِيْنِكُم مثل هذا الحب؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | * هل تست <i>ه</i> |
| * وأخيراً                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                   |
| <b>3- - - -</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ٧٠٣ | لقاء الله (جل وعلا)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | * فكيف با         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 7.4 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | * وأخيرًا         |
| * الفهرس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Y•Y |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | * الفهرس          |

\*

\*